

المؤلوى مُحَمَّدِ عُمَرًا لشِيْهِ يُربَاصِرًا لأنين آلامِ الرَّامفُوري

تنبيه: متن الهداية في رأس الصفحة بحرف كبير وشرح البناية للعيني تحته ثم تعليقات. المولوي محد عمر مفصولاً بينها بخط.

الجزء العاشر

الفكر الفكر المارة المناور بناء المارة الما



قام بإخراج هذه الطبعة وتصحيحها دار الفكر ببيروت وجميع الحقوق محفوظة لها الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م الطبعة الثانية : منقحة وبها زيادات ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م

--المسهمون في إخراج هذا الكتاب---مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكر



### كتاب الولاء

قال الولاء نوعان ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على ملكه في الصحيح ، حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له

#### ( كتاب الولاء )

أورده عقيب المكاتب النه من آثار زوال ملك الرقبة قبل الاعتاق أيضاً زوال ملك الرقبة ، فكان ينبغي أن يذكر عقيبه . أجيب بأن فيه أثرا من آثار المكاتب وهـــو المرجح لايراده ها هنا دون عقيب الاعتاق ، ثم الولاء والولاية بالفتح النصرة والمحبة ، إلا أنه اختص في الشرع مولى العتق والموالاة ، واشتقاقه من الولي وهو القرب، وحصل الثاني بعد الاول من غير فصل . وفي عرف الفقهاء عبارة عن تناصر يوجب الارث والعقل.

(قال) أي المصنف (رح) (الولاء نوعان ولاء عتاقة) أي أحدهما ولاعتاقية و وتنوع الولاء إلى نوعين باختلاف السبب (ويسمى) أى ولاء العتاقة (ولاء نعمة) اقتداء بكتاب الله تعالى ﴿ واذ تقول الذي انعم الله عليه وأنعمت عليه ﴾ ٣٧الاحزاب أى انعم الله عليه بالاسلام وأنعمت عليه بالاعتاق ، والآية في زيد بن حارثه مولى رسول الله مي المستمالية المستم

( وسببه ) أى سبب ولاء العتاقة ( العتق على ملكه في الصحيح ) احترز بالصحيح عن قول أكثر أصحابنا حيث قالوا أن سببه الاعتاق مستدلين بقوله عليمتيان الولاء لمن أعتق وجه الصحيح ما أشار اليه بقوله ( حتى لو عتن قريبه عليه ) أى على الشخص (بالوراثة) بأن ورث ابنه وأباه ( كان الولاء له ) أى للذي ورثه ولا اعتاق هنا ، فعلم أن السببهو العتق والحكم يضاف إلى سببه يقال ولاء العتاقة ، ولا يقال ولاء العتاق. وقال الأترازي استدلالهم بقوله عليمين الولاء لمن أعتق ضعيف ، فان من يملك القريب يعتق عليه ويتبت

وولاء موالاة ، وسببه العقد، ولهذا يقال ولاء العتاقة وولاء الموالاة ، والحكم يضاف إلى سببه والمعنى فيهما التناصر ، وكانت العرب تتناصر بأشياء . وقرر الني عليه السلام تناصرهم بالولاء بنوعيه ، فقال إن مولى القوم منهم وحليفهم منهم

الولاء بإجماع أهل العلم وفيه نظر ، لان عندهم اذا ملك قريبه يعتق عليه ولا يثبت الولاء لمدم الاعتاق ، نص عليه تاج الشريعة وغيره ، فكيف يقول ويثبت الولاء بإجماع أهل العلم . والأوجه أن يقال جعل العتق سبباً أولى لعمومه بخلاف الاعتاق ، ولأن في الاعتاق عتقاً بدون عكس ، والإستدلال بما فيه العموم أولى .

( وولاء موالاة ) أي النوع الثاني ولاء موالاة ، وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ( وسببه ) ولاء الموالاة ( المقد ، ولهذا يقال ولاء العتاقه وولاء الموالاة ) . باضافة الولاء إلى العتاقة والموالاة ( والحكم يضاف إلى سببه ) كاعرف في الأصول ( والمعنى فيها التناصر ) هذا بيان مفهومها الشرعي ، أراد أن الولاء في الشرع عبارة عن التناصر ، سواء كان ذلك ولاء عتاقة أو ولاء موالاة ومن آثار التناصر العقد والإرث ، ثم أشار إلى بيان ذلك بقوله ( وقد كانت العرب تتناصر بأشياء ) بالقرابة والصداقة والمؤاخاة والحلف والمصبة وولاء الموالاة .

( وقرر رسول الله على تناصرهم بالولاء بنرعية ) وهما ولاء العتاقة وولاء الموالاة ، ثم فسر ذلك بقوله ( فقال عليقتالان ان مولى القوم منهم وحليفهم منهم ) هـذا الحديث رواه أربعة من الصحابة رضي الله عنهم الأول رفاعة بن درقي روى حديثة أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأدب حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي عثان بن هيئم عن اسماعيل بن عبد الله بن رفاعة أي رافع الرزقي عن جده قال قال رسول الله علي مولى القوم منهم وابن اختهم منهم وحليفهم منهم ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في ممجمه ورواه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الأنفال ، وقال حديث صحيصح الاسناد ولم يخرجاه .

ورواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب (١) ثنا همرو بن خالد الحراني ثنا زهير ثناعبد الله بن عثمان به ، وذكر فيه قصة ولفظه أن النبي عليه قال لممر أجمع في قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي عليه الله على عمر رضي الله عنه فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحى فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي عليه فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم ، قالوا نعم فينا حليفنا وإبن أخينا وموالينا فقال النبي عليه بالا حدثنا عبد الله بن عثان بن هشيم به .

الثاني أبو هريرة رضى الله عنه روى حديثه البزار في مسنده حدثنا زريق بن البخت حدثنا عمر بن واقل عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه قال حليف القوم منهم وابن أخيهم منهم .

الثالث عمرو بن عوف روى حديثه الدارمي وابن أبي شيبة واسحاق بن راهوية في مسانيدهم والطبراني في معجمه من حديث كثير بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو بن عوف أن رسول الله علي كان قاعداً معهم فدخل بينهم ثم قال ادخاوا علي ولا يدخل على عوف أن رسول الله عليه كان قاعداً معهم فدخل بينهم ثم هل معكم أحد ليس منكم ، قالوا يا رسول الله عليه معنا ابن الآخت والمولى والحليف فقال رسول الله عليه الن الخت والمولى والحليف فقال رسول الله عليه الحربي في القوم منهم وحليفهم منهم ومولاهم منهم ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث ،

الرابع عتبة بن غزوان روى حديثه الطبراني في معجمه ثنا الحسن بن علي العمر ثنا عبد الملك بن بشير الشامي ثنا عمر أبو حفص ثنا عتبة غزوان عن أبيه ابن غزوان أن رسول الله عليه قال يوماً لقريش هل فيكم من ليس منكم ، قالوا ابن أخينا عتبة بن غزوان قال ابن أخت القوم منهم، وحليف القوم منهم رواه ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا ابراهم بن محمد بن شرحبيل العبدي عن عتبة بن غزوان

<sup>(</sup>١) أظن أنه قصد الأدب المفرد ، اه مصححه .

### و المراد بالحليف مولى الموالاة لانهم كاتوا يوكدون الموالاة بالحلف. قال وإذا أعتق المولى مملوكه فولاءه له لقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق ، ولان التناصر به فيعقله وقد أحياه

فذكره ، فهذه الأحاديث ترد على أبي الحسن بن الغر حيث يقول في كتابه البينــة على مشكلات الهداية الثابت مولى القوم منهم ، وأما قوله وحليف القوم منهم فلا يعرف في كتب الحديث هذه الزيادة .

( والمراد بالحليف مولى الموالاة ) ولقائل أن يقول ( لأنهسم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف ) أي المراد بقوله عليتها وحليفهم هو مولى الموالاة ، ولقائل أن يقول لا نسلم أن يكون المراد بالحليف مولى الموالاة ومن أين علم أنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف ، بسل الحلف أنهم كانوا يتحالفون على أن يكونوا يداً واحدة على من عاداهم وخالفهم ولا يفهم من ذلك عقد الموالاة .

(قال)أي القدوري (وإذا أعتق المولى معاوكه فولاؤه له لقوله عليستهذ الولاء لمسن أعتق ) هذا الحديث أخرجه الأنمسة الستة عن عائشة رضي الله عنها لما اشترط لبريرة اشترط أهلها أن ولاءها لهم فسألت عائشة رضي الله عنها الذي يراقي فقال أعتقبها فانمسا المولى لمن أعتق ، أخرجه البخاري في المكاتب ، ومسلم وأبو داود في العتق والترمذي في الولاء ، والنسائي وابن ماجة في الأحكام ، وأخرجه أيضاً مسلم عن أبي صالح عن أبسي هريرة قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله عنها لا يمنعك ذلك، فاتما الولاء لمن أعتق .

وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وأخرجه البخاري من حديث ابن عمر في المكاتب وفي الفرائض ، وجة الإستدلال بهذا الحديث أن الحكم إذا ترتب على مشتق دل على أن المشتق منه علة لذلك . فان قلت الإستدلال به على هذا الوجه يناقض جمل المتقسباً ، لأن أعتق مشتق من الإعتاق . قلت الأصل في الإشتقاق مصدر الثلاثي وهو المنتق .

( ولأن التناصر به ) أي بسبب الإعتاق ، أي يحصل بسببه ( فيعقله ) أي إذا كان المولى ينتصر بمولاه بسبب العتق فيعقله ، لأنه إذا غنم بنصره بغرم عقله ( وقدد أحياه

# معنى بإزالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء كالولاء ، ولان الغنم بالغرم ، وكذلك المرأة تعتق لما روينا ومات معتق لابنة حمزة « رض » وعن بنت فجعل النبي عليه السلام المال بينهما نصفين

معنى ) أي وقد أحيا المولى مولاه من حيث المولى ( بازالة الرق عنه ) الذي هو جزء الكفر الأصلي والكفر موت والرقيق هالك حكماً ، ألا ترى أنه لا يثبت في حقمه كثير من الأحكام التي تعلقت بالإحياء نحو القضاء والشهادة والسعي إلى الجمعة والحروج إلى العيدين وأشباه ذلك ، وبالإعتاق تثبت هذه الأحكام في حقه ، فكان احياء معنى ، ومن أحيا غيره معنى ( فيرثم ) كالوالد ( ويصير الولاء كالولاء ) فالولاء يوجب الإرث فكذلك الولاء .

فان قلت ينبغي أن يرث المعتق من المعتق أيضاً إذا لم يترك المعتق عصبة نسبية كما هو قول الحسن بن زياد . قلت المعتق أجنبي منه وقد جاء في المعتق نص بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ، وذكر الامام سراج الدين في شرح الفرائض السراجي أن المعتق لا يرث من المعتق عند العامة . وقال اسحساق بن راهويه والحسن بن زياد وبشر المريسي برث لما روي أن رجلا مات على عهسد رسول الله عليه ولم يكن له وارث إلا عبداً كان أعتقه فدفع النبي عليه عبراثه إليه ، والصحيح قول العامة ، لأن ذلك الحديث غسير صحيح ، ولئن صح فهومنسوخ بقوله عنيها حيث قالا لا ميراث للمعتق ، وكذلك معارض بقول علي وزيد بن ثابت رضي الله عنها حيث قالا لا ميراث للمعتق .

( ولأن الغنم بالغرم ) أي لأن الغنيمة بأن الفرامة وهذا يخدم الوجهين فلذلك أخره ( و كذا المرأة تعتق ) أي و كذا حكم المرأة التي تعتق ، يعني ولا معتقها لهيا . وقوله تعتق جلة وقعت حالاً وليست بصفة لأنها نكرة فلا تقع صفة لمعرفة ( لما روينا ) وهو قوله عليك الولاء لمن أعتق ، و كلمة من عامة تتناول الذكور والإناث (ومات معتق لابنة حزة رضي الله عنها ، وعن بنت فجعل النبي عليه المال بينهما نصفين ) هذا معطوف على قوله لما روينا معنى ذكره استدلالاً على ثبوت الولاء للمرأة وجميع الشراح سكتوا عسن بيان أصل هذا الحديث وعن بيان اسم ابنة حمزة هذا ، وعن بيان حكمه في الصحة فنقول بيان أصل هذا الحديث وعن بيان اسم ابنة حمزة هذا ، وعن بيان حكمه في الصحة فنقول

وبالله التوفيق هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة في سننها في الفرائض عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن ابنـة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه قالت مات موالي وترك ابنه له فقسم رسول الله عليه ماله بيني وبين ابنته فجعل إلى النصف ولها النصف .

ثم أخرجه النسائي عن عبد الله بن عون عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد أن ابنة حزة أعتقت معلوكاً لها فهات وترك ابنته ومولاته ... الحديث ، قال وهــــذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى كثير الخطأ .

وروى الدارقطني في سننه في الفرائض عن سليان بن داود حدثنا يزيد بن زريسع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن مولى لحمرة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي عليه ابنته النصف ولإبنة حمزة النصف انتهى . ففي هذا الحديث السابق أن المولى لابنته وانها التي أعتقته ولكن ضعيف فقد قال صاحب التنقيح وسليان بن داود هذا هو الشأن كوفي وقد ضعفوه وكذب ابن معين وغيره ، وقال أبو حاتم متروك الحديث . وقال البخاري هو عندي أضعف من كل صعيد ، وأما إسم إبنة حمزة هذا فهو امامة صرح به الحكم في المستدرك فرواه في كتاب الفضائل عن ابن أبي ليل عن الحكم بن عبد الله بن شداد وهو أخو امامة بنت حمزة لأنها عن أخته امامة بنت حمزة بن عبد المطلب فذكره بلفظ النساء وسكت عنه ، هكذا وقع فيه إسمها امامة ألى ان الأثير وهو الصحيح .

وقال ابن عساكر في أطرافه لم تكن إبنة حمزة هــــذه امامة ، فلا أدري من هي ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصفه حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عـن فاطمة بن حمزة بن عبد المطلب قالت مات مولى لي و ترك إبنة فقسم رسول الله عليه ماله بيني وبين ابنته فجمل لي النصف ولها النصف . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في معجمه .

ورواه ابن أبي شبية أيضاً حدثنا عبد الله بن ادريس حدثنا أبو اسحاق الشيباني عن

## ويستوي فيه الإعتاق بمال وبغيره لإطلاق ما ذكرناه . قال فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل والولاء لمن أعتق ، لان الشرط مخالف للنص فلا يصح .

عبد الله بن أبي الجمد عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت حمزة رضي الله عنه ف ذكره ففي هذين الكتابين إسمها فاطمة ورواه أبو داود في المراسيل عن شعبه عن الحكم عن عبد الله بن شداد وقالوا أتدرون ما إبنة حمزة منى كانت أختي لأمي وانها اعتقت مماوكا لها فتوفى وترك إبنتيه ومولاته ، فجعل رسول الله على عمرائه بينهما نصفين .

وروى أبر داود أيضاً في مراسيله ما يخالف هذا عن ابراهيم قال توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي علينتها لله بنت حمزة النصف وقبض النصف والله أعلم .

( ويستوي فيه ) أي في ثبوت الولاء ( الاعتاق بمال وبغيره ) أي بغير المال ، وكذا المعتق بقرانه أو كتابته عند الأداء وتدبير أو استيلاد بعد الموت ، وسواء أيضاً كانالمتق حاصلا ابتداء أو بجهة الواجب ككفارة اليمين وما أشبهها ( لاطلاق ما ذكرناه ) يمني قوله علي الولاء لمن أعتق وما ذكره من المعنى المعقول .

(قال) أي القدوري (فإن شرط أنه سائبة )أيأن العبد يكون حراً أولاً ولا بينة من ساب الماء يسبب إذا جرى وذهب كل مذهب . قال الصنعاني في العباب السائبة العبد كان الرجل إذا قال لفلامه أنت سائبة فقد عتق ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ويضع مساله حيث شاء ولا عقل بينها ، والسائبة أيضاً الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه (فالشرط باطل والولاء لمن أعتق ، لأرز الشرط نحالف النص) وهو قوله عنوستان أعتق (فلا يصح) أي إذا كان نحالفاً النص ، فلا يصح ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، وعند أحمد لم يكن له الولاء عليه إن أعتقه سائبة ، فلو أخذ من ميراثه شيئاً رده في مثله . وفي المنصوص عن أحمد لو خلف مالاً ولم يدع وارثاً اشترى بماله رقاباً فأعتقهم ، لأن إن عمر رضي الله عنها أعتق عبداً سائبة فهات فاشترى بماله رقاباً فأعتقهم . وقال مالكوم كحول وابو العالية والزهري وعمر بن عبد العزير يجعل ولاءه لجماعة المسلمين ، كسذا فعله وابو العالية والزهري وعمر بن عبد العزير يجعل ولاءه لجماعة المسلمين ، كسذا فعله وابو العالية والزهري وعمر بن عبد العزير يجعل ولاءه الماعة المسلمين ، كسذا فعله وابو العالية والزهري وعمر بن عبد العزير يجعل ولاءه الماعة المسلمين ، كسذا فعله وابو العالية والزهري وعمر بن عبد العزير يجعل ولاءه الماعة المسلمين ، كسذا فعله والمعابة .

قــال وإذا أدى المكاتب عتق والولاء للمولى وإن اعتق بعد موت المولى ، لانه عتق عليه بما باشر من السبب وهو الكتابة وقد قررناه في المكاتب ، وكذا العبـــد الموصى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته ، لان فعل الوصي بعد موته كفعله والتركة على حكم ملكه وإن مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده لمــا بينا في العتاق وولاءه له ، لانه اعتقهم بالتدبير والاستيلاد . ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه لما بينا في العتاق وولاءه له لوجود السبب

<sup>(</sup>قال) أى القدوري (وإذا أدى المكاتب) أي بدل الكتابة (عتق وولاؤه للمولى ؛ وإناعتق بعد موت المولى ؛ لأنه عتق عليه بها باشر من السبب وهو الكتابة وقد قررناه في المكاتب) أي قررنا في باب الكتابة أن ولاءه لمولاه ، وهو قول عامة الفقهاء . وعن عمرو بن دينارلا ولاء على المكاتب لأنه اشترى نفسه من سيده فلم يكن عليه ولاؤه كا لو اشتراه أجنبي وقال مكحول المكاتب إذا شرط ولاء مع رقبته جاز . وقال قتادة من لم يشترط ولاء مكاتبه ، فلمكاتبه أن يوالي من شاء للجمهور حديث بريرة وقد مضى مستقصى .

<sup>(</sup> و كذا العبد الموصى بعثقه ) أي و كذا يكون ولاؤه للميت لأن العتق يقع عنه (أو بشرائه ) أي أو الموصى بشرائه ( وعتقه بعد موته لأن فعل الوصي بعد موته ) أي بعد موت الموصى ( كفعله ) أي كفعل الموصى في حياته ( والتركة على حكم ملكه ) أي على حكم ملك الموصى في حياته ( والتركة على حكم ملكه ) أي على حكم ملك الموصي الميت في حق الوصية .

<sup>(</sup> وإن مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده لما بينا في العتاق وولاءهم له، لأنب أعتقهم بالتدبير والاستيلاد ) فيه لف ونشر ، فقوله بالتدبير يرجم إلى قوله مدبروه ، وقوله والاستيلاد يرجع إلى قوله وأمهات أولاده ( ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه لما بينا في العتاق ، وولاؤه له لوجود السبب وهو العتق عليه ) أي على الذي ملك ، وقد مر في العتاق مستقصى .

وهو العتق عليه. وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الامة الامة وهي حامل من العبدعتقت وعتق حملها وولاء الحل لمولى الام لا ينتقل عنه أبداً، لانه عتق على معتق الام مقصوداً إذ هو جزء منها يقبل الاعتاق مقصوداً فلا ينتقل ولاءه عنه عملا بما روينا ، وكذلك إذا ولدت ولداً لاقل من ستة أشهر للتيقن بقيام الحل وقت الاعتاق ، أو ولدت ولدين أحدهما لاقل من ستة أشهر لانهما توأمان يتعلقان معاً ، وهذا بخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلي و الزوج و إلى غيره عيث يكون ولاء الولد لمولى الاب لان الجنين غير قابل حيث يكون ولاء الولد لمولى الاب لان الجنين غير قابل

وهذا ) أي الحكم المذكور ( بخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلي ) أي والحسال أنها حبلي ( والزوج والى غيره حيث يكون ولاء الولد لمولى الآب ، لأن الجنين غير قابل

<sup>(</sup> وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر ) أي لرجل آخر ، وفي بعض النسخ أمة رجل آخر ( فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل ) أي والحال أن الأمة حامل ( من العبد عتقت وعتق حلها ) تبعاً لها ( وولاه الحل لولى الأم لا ينتقل عنه أبداً ، لأنه عتق على معتق الأم ) بكسر التاه ( مقصوداً إذ هو جزء منها يقبل الاعتاق مقصوداً ) أي حال كونه مقصوداً بالعتق ، لأنه أضاف الإعتاق إلى جميع أجزائها وهو منها ) فيعتق مقصوداً كالأم ، فإذا كان كذلك ( فلا ينتقل ولاءه عنه عملا بسها روينا ) وهو قوله عليه الولاه لمن أعتق .

<sup>(</sup> و كذلك إذا ولدت ولداً لأقل من سنة أشهر ) من حين أعتقت ( للتيقن بقيام الحل وقت الإعتاق ) أي للتيقن بوجوده في البطن حين الإعتاق فيمتق (أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من سنة أشهر ) أي يوم مثاله وللآخر بعد يوم ( لأنها توأمان يتعلقان ممساً ) لأن الم أة المتحللة من الولادتين إذا كانت أقل من سنة أشهر يكون الولد توأما وحكم التوأم لا يختلف . وإذا ثبت وجود أحدها وقت الإعتاق ثبت وجود الآخر ، فقد جرى عليها على مقصود ، فلا ينتقل الولاء .

لهـــذا الولاء مقصوداً ، لان تمامه بالإيجاب والقبول وهو ليس بمحل له · قال فان ولدت بعد عتقها لاكثر من ستة أشهر ولـــدا فولاءه لموالي الام ، لانه عتق تبعاً للأم لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعها في الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتماق حتى يعتق مقصوداً ، في الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتماق حتى يعتق مقصوداً ، في الولاء ولم الأب جر الأب ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب لأن العتق ها هنا في الولد يثبت تبعما للأم ، وهذا

لهذا الولاء مقصوداً ، لأن تمامه بالإيجاب والقبول وهو) أي الجنين ( ليس بمحل له ) أي للايجاب والقبول فهذا أظهر الفرق بين الصورتين .

(قال فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولداً فولاؤه لموالي الأم ، لأنه عتق . تبعاً للام لاتصاله بها ) أي لاتصال الولد بالأم ( بعد عتقها فيتبعها في الولاء ) لولاء الأم لمولى الأم ، فكذا ولاؤه تبعاً لها ( ولم يتيقن بقيامه ) أي بقيام الولد أي بوجوده ( وقت الإعتاق ، وحتى يعتق مقصوداً ) كا في الفصل الأول فلا جرم عتق تبعاً لها ( فان أعتق ) وهو ( الأب ) فلذلك فسره بقوله ( جر الأب ولاء إبنه ) إلى مواليه ( وانتقل عنموالي الأم إلى موالي الأب ) وهو قول جمهور الفقهاء والتابعين والصحاية رضي الله عنهم ، وقال داود وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن أن الولاء لا يجري عن موالي الأم ، وقسد روي عن عثان وزيد بن ثابت رضي الله عنها مثل هذا ( لأن العتق ها هنا ) أي فيها إذا ولدت لعتقها أكثر من ستة أشهر ( في الولد يثبت تبعاً ) لا مقصوداً ، والأصل إذ العتق متى ثبت مقصوداً لا ينتقل الولاء كا بينا ، ومتى ثبت بطريق التبعية ينتقل ، وهنا ثبت المتق تبعا في المتق تبعها في الولاء ألمتى تبعاً ( للام ) لعدم التيقن بقيامه وقت الإعتاق ، فإذا تبعها في المتق تبعها في الولاء إليه .

( بخلاف الأول ) أي الفصل الأول ، وهو ما إذا أعتقها وهي حامل أو ولدت لأقل من ستة أشهر ، فإن العتق فيه ثبت مقصوداً فلا ينتقل الولاء فيه البتة ( وهذا )أي انتقال

### لأن الولاء بمنزلة النسب، قال عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث

الولاء من موالي الأم إلى مصوالي الأب ( لأن الولاء بمنزلة النسب ) والنسب إلى الأداء ، فكذا الولاء ، وإنما جعل الموالي للأم بطريق التبعية ضرورة عصدم مولى للاب ، فإذا ارتفعت هذه الضرورة مجدوث المولى له عاد إليه ، ثم استدل على كون الولاء بمنزلة النسب بقوله ( قال عليتها الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ) هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة .

الأول: عبد الله بن عمر رضي الله عنها أخرج حديثه إبن حبان في صحيحه في القسم الثاني عن بشر بن الوليد عن يعقوب بن ابراهم عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن دبنار عن إبن عمر قال ، قال عليتها الولاء لحسة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. ورواه الشافعي في مسنده أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف القاضي يعقوب بن ابراهم عسن عبد الله بن دينار به . ومن طريق الشافعي رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه . وبطريق آخر أخرجه الحاكم في كتاب مناقب الشافعي عن علي بن سليان الاخميمي ثنا محسد بن احسن ثنا محسد بن الحسن ثنيا بوسف عن أبي حنيفة عن عبد الله بن دينار به . قال الحاكم كذا قال فيه عن أبي حنيفة وهو وهم . قال الشافعي رواه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار نفسه ، وبطريق آخر أخرجه الطبراني في معجمه الاوسط عن عمد بن زياد حدثنا يحيى بن نفسه ، وبطريق آخر أخرجه الطبراني في معجمه الاوسط عن عمد بن زياد حدثنا يحيى بن سلم الطالقي عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ، وقال لم يروه عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ، وقال لم يروه عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ، وقال لم يروه عن اسماعيل بن أمية و المي بن سلم .

الثاني: ابن أبي أوفى أخرج حديثه الطبراني في معجمه عن عبيد بن القاسم الاسدي عن اسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله عليه الولاء لحم كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بعبيد بن القاسم ، ونقل عن ابن معين أنه قال فيه كان كذاباً.

الثالث : أبو هريرة أخرج حديثه ابن عدي في الكامل عن يجيى بن أبي أنيسة عــن

ثم اعلم أنه ليس في الحديث بوجوهه المذكورة ولا يورث وقال الدارقطني في كتاب العلل ورواه أيوب بن سليان الاعور عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار به لا يباع ولا يومب ولا يورث ، فزاد فيه ولا يورث، ثم قال ولم أجد في شيء منطريق الحديث ولا يورث قوله لحمة كلحمة النسب ، أي تشابك ووصلة كوصلة النسب ، قالوا يورث عند جهور العلماء والفقهاء وأصحاب الظاهر ، وقد شدد شريحقال بأنه يورث كالمال عن الممتق و بنته عن الممتق ، فمن ملك شيئا من الولاء حال حياته فهو لورثته وكان بين ابن المعتق وبنته الذكر مثل حظ الانثين ، وعن سليان بن يسار أنه كان مولى لميمونة فوهبت ولاءهالابن عباس رضى الله عنها ، والجمهور ما ذكره .

فان قلت ما ممنى قولهم الولاء يورث ، قلت معناه مها لا يورث عينه، يعني لا يجري فيه سهام الورثة ولكن يورث به ، وهول قول علي وزيد وأحد الروايتين عن ابن مسعود رضي الله غنهم ، وبه أخذ علماؤنا.وفي رواية أخري لابن مسعود أن الولاء مها يورث عينه

ثم النسب إلى لآباء فكذلك الولاء، والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة، فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه بمنزلة ولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة. فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليه بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث بكون

كما المال يجرى فيه سهام الورثة ، وهو قول شريح والنخمي ، وقد روي مثله عن أبي يوسف في غير رواية الاصول ، حتى لو ترك المعتق أباً وإبنا كان لابيه السدس والباقي لابنه ، وكذلك إذا ترك إبنا وإبنة فميراث المعتق بينهما للذكر مثل حظ الانشين .

(ثم النسب إلى الآباء فكذلك الولاء) إلى الآباء (والنسبة إلى موالي الام كانت لعدم أهلية الاب ضرورة) لكونه عبداً (فاذا صار أهلا) بالحرية (عاد الولاء إليه) لارتفاع الضرورة (كولد (١) الملاعنه ينسب إلى قوم الام ضرورة) لاجل اللمان الثاني نسبة إلى الاب (فاذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليه) وهو الاب لارتفاع الضرورة بالإكذاب.

فان قيل الولاء كالنسب والنسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته ، فكذا الولاء يجب أن لا ينفسخ بعد ثبوته . قلنا لا تنفسخ ولكن حدث ولاء المولى منه فقدم عليه ، كما نقول في الاخ أنه عصبة ، فاذا حدث من هـــو أولى منه في الإرث لا يبطل تعصيبه ، ولكن يقدم عليه .

(بخلاف ما إذا أعتقت المعدة عن موت أو طلاق) هذا يبطل بقوله فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه يعني هنا يعود الولاء وها هنا لا يعود . قوله إذا أعتقت المعدة عن موت بأن كانت الامة امرأة مكاتب فيات عن وفاء أو طلاق ، أي أو أعتقت المعدة عن طلاق وأطلق الطلاق ليشمل البائن والرجعي جميعاً، وكذا طلقة طلقت الحاكم الشهيد والطحاوي قيده بالبائن مختصرة واتبعه الإمام الاسبيجابي في شرحه ( فجاءت بولد أقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالي الام . وإن أعتق الاب لتعذر

<sup>(</sup>١) ولد - مامش.

إضافة العلوق الى ما بعد الموت ) لإستحالته من الميت ( والطلاق البائن ) أي ولتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الطلاق البائن (لحرمة الوطء) بعد الطلاق البائن (وبعد الطلاق الرجعي ) أي ولتعذر إضافة العلوق أيضاً إلى ما بعد الطلاق الرجعي .

( لما أنه يصير مراجعاً بالشك ) لانه لو حمل وطئه في المدة يصير مراجعاً ، ولو حمل إلى ما قبل الطلاق لا يصير مراجعاً ، والمراجعة لم تكن فلا يثبت بالشك ، فاذا تعذر إضافته إلى ما بعد ذلك ( فاستند إلى حالة النكاح فكان الولد موجوداً عند الإعتاق فعتى مقصوداً) ومن أعتى مقصوداً لا ينتقل ولاؤه كما تقدم وتبين من هذا أنها إذاجاءت به لاقل من ستة أشهر كان الحكم كذلك بطريق الاولى للتيقن بوجود الولد عند الموت والطلاق، وأما إذا جاءت به لاكثر من سنتين فالحكم فيه يختلف بالطلاق البائن والرجعي، ففي البائن مثل ما كان ، وأما الرجعي فولاء الولد لموالي الاب للتيقن بمراجعته . وفي الكافي وما وقع في نسخ الهداية فجاءت بالولد لأكثر من سنتين لا يكاد يصح والصحيح ما ذكر في شرح الطحاوي لأقل من سنتين كا ذكرت ، وعليه يدل التعليل المذكور فيها ، فالظاهر أنه وقع من الكتاب ، انتهى .

قلت وقع في بعض النسخ لاقل من سنتين ، وفي نسختي أيضاً كذلك ، وكذا ذكر في المبسوط لاقل من سنتين أو لهم السنتين ، لان النسب تنسب إلي سنتين . ومن ضرورته أن يكون العلوق قبل الطلاق .

( وفي الجامع الصغير فاذا تزوجت معتقة بعبد فولدت أولاداً فجنىالاولاد فعقلهم على موالي الام ، لانهم عتقوا تبعاً لامهم ، ولا عاقلة لابيهم ولا موالي ) لكونه في الرقبــة

فألحقوا بموالي الأم ضرورة كما في ولد الملاعنة على ما ذكر نا، فإن أعتق الأب جر ولاء الأولاد إلى نفسه لما بينا ، ولا يرجعون على عاقلة الأب بما عقلوا لأنهم حين عقلوه كان الولاء ثابتاً لهم، وإنما يثبت للأب مقصوراً لأن سبب مقصور ، وهو العتق . بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل عنه قوم الأم ثم أكذب الملاعن نفسه حيث يرجعون عليه ، لأن النسب هناك يثبت مستنداً إلى وقت العلوق وكانوا مجبورين على ذلك فرجعون .

( فألحقوا بموالي الام ضرورة كما في ولد الملاعنة ) حيث تنسب إلى قوم الام ضرورة ( على ما ذكرنا ) أراد به قوله كولد الملاعنة ينتسب إلى قوم الام ... إلى آخره ، وإنها ذكر لفظ الجامع الصغير لاشتاله على بيان العقل .

( فإن أعتق الأب ) أراد به العبد الذي هو زوج المعتقة المذكورة ( جر ولاه الأولاد إلى نفسه لما بينا ) أراد به عند قوله فان أعتق ... (١) الأب ولاء ابنه إلى آخره ( ولا يرجعون ) أي عاقلة الأم ( على عاقلة الأب بماعقلوا ، لأنهم حين عقلوه كان الولاء ثابتاً لهم وإنها يثبت للاب مقصوراً) أي على زمان عتق الأب (لأن سببه) وهوعتق الأب (مقصور) أي غير مسئند إلى وقت سابق ( وهو العتق ) أي السبب هو العتق .

( بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل عنه قوم الأم ثم أكذب الملاعن نفسه حيث يرجعون ) أي قوم الأم ( عليه ) أي على الملاعن ، أي على عاقلته ( لأن النسب هناك يثبت مستندا إلى وقت العلوق ) لا من وقت الإكذاب فانسه لا يتصور أن لا يكون عند العلوق ولد الإنسان ثم يصير ولداً له بعد فتبين أن النسب كان ثابتاً من الأب حين جنى ، وأن موجب جنايته على عاقلة الأب وأجبر عاقلة الام على القضاء فيرجعون عليهم بذلك ، وهو معنى قوله (وقد كانوا مجبورين على ذلك)أي وكان عاقلة الأم مجبورين على القضاء (فيرجعون)

<sup>(</sup>١) هنا كلام غير مقروء من الأصل .

### قال ومن تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولاداً فولا. أولادها لمواليها عند أبي حنيفة « رح » .

على عاقلة الاب ، لانهم قضوا ديناً عن غيرهم بمكم القاضي فلهم الرجوع .

(قال) أي القدوري (ومن تزوج من العجم) وهو جمع عجمي ، وهو خلاف العربي وإن كان فصيحاً (بمعتقة من العرب فولدت له أولاداً فولاء ولدها (الهواليها عند أبسي حنيفة) وكذا أموالهم لذوي أرحامه ، حتى لو ترك هذا الولد عمة أو خالة لم يكن لها شيء في وجود معتق الام وعصبته . وفي الزاد رشرح الاقطع صورة المسألة بالحر العجمي الذي ليس بمعتق لاحد سواء كان له ولاء موالاة أو لم يكن . وفي الفوائد هذه المسألة على وجوه إن زوجت نفسها من عربي فولاء الأولاد لقوم الأب في قولهم الأن الشرف بأنساب الاعراب أقوى . وإن زوجت نفسها من المجمي الذي له أبساً في الاسلام فولاه الاولاد لقوم الاب عند أبي يوسف و رح ، بلا ريب .

وعلى قولها اختلف المشايخ ، حكي عن أبي بكر الاعمش وأبي بكر الصفار أنسه لقوم الاب ، وقال غيرهما لقوم الام ، وإن زوجت نفسها من رجل أسلم من أهل الحرب والى أحداً أو لم يوالوهي مسألة الكتاب . وإن زوجت نفسها من عبد أو كاتب فولاء الولد لموالي الام إجماعاً ، إلا إذا أعتق العبد فيجد الولاء وفي المبسوط إذا كانت الامة معتقة إنسان والاب مسلم نبطي لم يعتقه أحد فالولد مولى لمولى الام ، وكذا إذا كان نبطي كافر ثم أسلم ووالى رجلا فمند أبي حنيفة ومحد رجها الله يكون الولد مولى لموالي الام ، وعند أبي يوسف و رح ، في الفصلين لا يكون الولد مولى الأم ولكنه منسوب إلى قسوم أبيه ، لأنه كالنسب والنسب إلى الآباء .

وفي مغني الحنابلة إذا كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه ولا يكون عليه ولاء ، وهـو قول أكثر أهل العلم ، سواء كان الأب عربياً أو عجمياً ، وسواء كان مسلماً أو ذمياً أو عجمول النسب أو معلومه ، وهو قول أبي يوسف ومالك و رح » وابن شريح من أصحاب

<sup>(</sup>١) أولادها – هامش .

قال رضي الله عنه وهو قول محمد . وقــــال أبو يوسف حكمه حكم أبيه، لأن النسب إلى الاب كما إذا كان الأب عربياً ، بخلاف ما إذا كان الأب عبداً ،

الشافعي . وقال ابن اللبان من أصحاب الشافعي وقيل هذا قول أبي حنيفة ، وبـــهقال القاضي الحنبلي إن كان مجهول النسب يثبت الولاء على ولده إلى الأم إن كانت موالاة وهو ظاهر مذهب الشافعي و رح ، وبه قال القاضي الحنبلي ، وقيل هذا قول أبي حنيفة ومحمد وأحمد رحمهم الله ، ولكن ذكر في الحلية فان كان الأب حر الأصل والأم معتقة ثبت الولاء على الولد ، سواء كان الأن عربيا أو عجمياً . وقال أبو حنيفة إن كان عجمياً يثبت الولاء على الولد وبناءه على أصله في جواز استرقاق عبدة الأوثان من المجم دون المرب ، فان كان الأب معتقاً والأم حرة الأصل فهل يثبت الولاء على الولد ، فيه وجهان ، أحدهما أنه لا يثبت ، والثاني أنه يثبت ، أما إذا كان الأب مجهول النسب عكوماً مجريته الظاهر والأم معتقة قيل يثبت الولاء على الولد لمولى الأم . قال أبو العباس قياس قـول الشافعي لا يثبت ، كما لو كان معروف النسب ، وقال ابن اللبان يثبت وهو قول أبي حنيف و وعمد وأحمد .

(قال العبد الضعيف وهو قول محمد أيضا (١)) أي قول أبي حنيفة وهو قول محمد بن الحسن أيضاً (وقال أبو يوسف حكمه حكم أبيه) فلا يكون عليه ولاء إعتاقه وإنها يورث ماله حيث ذوي أرحامه ، كما إذا كان الأب عربياً والأم معتقة فلأنه لا يكون ولاؤه لمولى أمه (لأن النسب إلى الأب كما إذا كان الأب عربياً) إنها كان النسب إلى الإبن لانه منسوب إليه ، قال عز وجل ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ فصار ملحقاً بالاب، فأخذ حكمه ، في كل وجه لانه حر .

( بخلاف ما إذا كان الاب عبداً ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لما . كان النسب إلى الإماء وجب أن يستوي الاب الحر والعبد ، وليس كذلك . فأجاب بقوله

<sup>(</sup>١) قال رضي الله عنه ــ هامش .

لانه هالك معنى. ولهم أن ولاء العتاقة قوي يعتبر في الاحكام حتى اعتبرت الكفاءة فيه والنسب في حق العجم ضعيف، فإنهم ضيعوا أنسابهم، ولهمذا لم تعتبر الكفاءة فيا بينهم بالنسب والقوى لا يعارضه الضعيف. بخلاف ما إذا كان الاب عربياً لان أنساب العرب قوية معتبرة في حكم الكفاءة والعقل لما

بخلاف ما إذا كان الاب عبداً (لانه) أي لأن العبد (هالك معنى) لانه لا يملك شيئاً ، ولانه أثر الكفر والكفر موت حكمي ، قال الله تعالى ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه ﴾ ١٢٢ الانعام ، فصار حال هذا الولد في الحكم حال من الاب له فنسب إلى موالي الام ، وهذا المعنى معدوم إذا كان الاب حراً ، لان الحرية حياة باعتبار صفة المالكية والعرب والعجم فيه سواء.

فإن قلت لو كان هالكماً لما جرى القصاص . قلت جريانه لآدميته لا لحريته ورقه ولا نقصان في ذلك .

(ولهما) أي ولابي حنيفة ومحمد رحمها الله (أن ولاء العتاقة قوى معتبر في حسق الاحكام) لانه ولاء نعمة (حتى اعتبرت الكفاءة فيه) أي في ولاء العتاقة ، حتى لا يكون معتق العجم كفوءاً لمعتقة العرب ، ولهذا يجوز إبطال حرمة العجم بالإسترقاق (والنسب في حتى العجم ضعيف فانهم) أي فان العجم (ضيعوا أنسابهم) حيث لم يعتبروا ذلك قبل الإسلام ، وكان تفاخرهم وتقييدهم بعمارة الدنيا ، حتى جعلوا من له أب واحد في الامارة كفوءاً لمن له أبوان في ذلك ، وتفاخرهم بعد الإسلام بالإسلام ، وإليسه أشار سلمان رضي الله عنه عين قبل له سلمان ابن من فقال سلمان رضي الله عنه :

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

( ولهذا ) أي ولاجل كونهم ضيعوا أنسابهـــم ( لم تعتبر الكفاءة فيها بينهم بالسب والقوي لا يعارضه الضعيف ، بخلاف ما إذا كان الاب عربيا ، لان أنساب العرب قوية معتبرة في حكم الكفاءة والعقل ، لما أن تناصرهم بها ) أي بالانساب ( فأغنت عن الولاء)

## أن تناصرهم بها فأغنت عن الولاء ، قال رضي الله عنــــه الخلاف في مطلق المعتقة والوضع في معتقة العرب وقع اتفاقاً وفي الجامع الصغير

أي أغنت أنسابهم عن التناصر بالولاء.

(قال العبد الضعيف (١) الخلاف ) المذكور بين أبي حنيفة درح » وصاحبي (في مطلق المعتقة ) إنها قال ذلك لان محداً درح » ذكر المعتقة مطلقاً ، حق لو تزوج بمعتقة غير العربي كان كذلك ( والوضع في معتقة العرب وقع اتفاقاً ) أي وضع القدوري هذه المسألة في مختصرة بقوله ومن تزوج من العجم بمعتقة العرب وقسع على سبيل الاتفاق له القصد، قيل تعليل قول أبي حنيفة وعمد رحمهما الله في قوله والنسب في حتى العجم ضعيف يرجح ولاء المتاقة إذا كانت المعتقة من العرب ، لان الولاء لحمة كلحمة النسب ، والنسب في حتى العرب قوي ، فكذلك معتقهم محكى حكاية النسب، فكان قرباً فرجح حينبة معتق العرب على المنسوب في العجم لا مطلق المعتق .

وأجيب بأن المصنف قال والقوة فيها إذا كان في جانب الاب ، حتى أن الاب إذا كان عربياً والام معتقة إنسان فولاء الولد لقوم الاب بالإتفاق . وأما في جارية الام فألحقوه بمجرد كونها معتقة على نسب العجم ، ألا ترى أنها تعرضا لمطلق ولاء العتاقة ، فإن من له أب واحد في الحرية لا يكون كفوءاً لمن له أبوان في الحرية ، وأما في النسب فليس كذلك ، فإن من له أب واحد في الخلافة أو الإمارة يكون كفوءاً لمن له أبوان فيها ، فعلم بهذا أنها يرجحان مجرد ولاء العتاقة ، سواء كان معتق العرب أو العجم على نسب العجم ، فصح قوله الخلاف في مطلق المعتقة .

(وفي الجامع الصغير نبطي) النبطي واحد النبط وهم جبل من الناس بسواد الطريق، وفسر الفقيه أبو الليث النبطي رجل من غير العرب. وفي العباب قال ابن دريد النبط جبل معروف وهم النبط والانباط. وقال غيره النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجمع أنباط، يقال رجل نبطي ونباطي ونباطاً مثل يمني ويماني، وحكى يعقوب نباطي بضم النون فان قلت لم ذكر لفظ الجامع الصغير. قلت لبيان أن محمداً ذكر المعتقة مطلقاً

<sup>(</sup>١) قال رضي الله عنه – هامش .

كافر تزوج بمعتقــة قوم ثم أسلم النبطي ووالى رجلا ثم وللت أولاداً ، قال أبو حنيفة ومحمد مواليهم موالي أمهم ، وقال أبو يوسف مواليهم موالي أمهم ، وقال أبو يوسف مواليهم موالي أبيهم ، لان الولاء وإن كان أضعف فهو من جانب الاب فصار كالمولود بين واحد من الموالي وبين العربية . ولهمــا أن ولاء الموالاة أضعف حتى يقبل الفسخ وولاء العتاقة لا يقبله ، والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي . ولو كان الابوان معتقين فالنسبة إلى قوم الاب لانهما استويا ، والترجيح لجانبه لشبهة بالنسب

ولاشتاله ولاء الموالاة بحيث قال نبطي (كافر تزوج بمعتقةقوم) أي بمعتقة كافرة نصرانية الما قلت مكذا ليتصور المسألة ، إذ المسلمة لا تتزوج تحت الكافر بعقد النكاح ، وكذلك قال فخر الإسلام معنى هذا أن تكون المعتقة كافرة كتابية إنها قيد بالكتابية ، لان غير الكتابية من الكفار لا يجوز أن يبقى نكاحها بعد إسلام الزوج فافهم . (ثم أسلم النبطي ووالى رجلا) أي عقد عقد الموالاة (ثم ولدت أولاداً ، قال أبو حنيفة ومحمد مواليهم موالي أمهسم) .

( وقال أبر يرسف مواليهم موالي أبيهم ، لان الولاء وإن كان أضعف فهو من جانب الاب ، وصار كالمولود بين واحد من الموالي وبين العربية) يعني بين العجم الاصلي والعربية الاصلية ، فيكون النسب للأب بالاتفاق ، توضيحه أن واحداً من العجم إذا تزوج بعربية وهما حران غير معتقين فولدت أولاداً فانهم ينسبون إلى قوم أبيهم ، فكذا إذا كانت معتقة ، وهنا لان النسبة إلى الام ضعيفة ، ولهذا لا يستحق لها العصوبة .

(ولهما) أي ولابي حنيفة ومحمد رحمها الله (إن ولاء الموالاة) أضعف منولاء المتاقة (حتى يقبل الفسخ) بأن أراد أحدهما فسخه (وولاء المتاقة لا يقبله) أي الفسخ (والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي) أراد بالضعيف ولاء الموالاة ، وبالقوي ولاء المتاقة (ولو كان الابوان معتقين فالنسبة إلى قوم الاب لانها استويا) أي لان الابوين استويا في المعتوقية (والترجيح لجانبه) أي لجانب الأب (لشبهة) أي لشبهـــة الولد (بالنسب) بالحديث

أو لان النصرة به أكثر . قـال وولاء العتاقة تعصيب وهو أحق بالميراث من العمة والخالة لقوله عليه السلام للذي اشترى عبداً فأعتقه هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشر لــك ، وإن كفرك فهو خير لك وشر له ، ولو مات ولم يترك وارثاً كنت أنت عصبته

المذكور ( أو لأن النصرة به ) أي بقوم الأب ( أكثر ) من النصره بقوم الأم .

(قال) أي القدوري (وولاء العتاقة تعصيب) أي موجب للعصوبة والتعصيب هو جعل الانسان عصبة ، ومنه قولهم الذكر يعصب الأنثى ، أي يجعلها عصبة (وهو) أي مولى العتاقة (أحق بالميراث من العمة والخالة) وهو قول جمهور العلماء من الصحابسة والتابعين ومن بعدهم . وعن ابن مسعود رضي الله عنهما تقدم ذوي الأرحام على مولى العتاقة ، وروي عن عمر وعلي مثله .

( لقوله عليه الذي اشترى عبداً فأعتقه هو أخوك ومولاك ان شكرك فهو خير له وشر لك ، وإن كفرك فهو خير لك وشر له . ولو مسات ولم يترك وارثاً كنت أنت عصبته ) الكلام في هذا الحديث على أنواع ، الأول أنه أخرجه الدارمي في مسنده أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن رجلا أتى النبي عليه برجل فقال اني اشتريت هذا فاعتقته فها ترى فيه ، قال أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشر لك ، وإن كفرك فهو شر له وخير لك، قال فها ترى في ماله قال إن مات ولم يدع وارثاً فلكماله.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا أبو عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن رضي الله عنه قال أراد رجل أن يشتري عبداً فلم يقض بينه وبين صاحبه ، فحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فأعنقه فذكره النبي عليه فقال إن شكرك فهو خير له وشر لك ، وإن كفرك فهو شر له وخير لك ، قال فكيف بميرائه فقال بيستان لم يكن له عصبة فهو لك. ورواه أيضا محمد في كتاب الولاء من الاصل عن أبي يوسف عن اسماعيل بن سلم عن

الحسن البصري عن رسول الله عَلَيْقِي .

# وورث ابنة حمزة « رض » على سبيل العصوبة مع قيام وارث ، وإذا كان عصبة يقدم على ذوي الارحام وهو المروي عن عنه ،

النوع الثاني : أن هذا الحديث مرسل من مراسيل الحسن البصري الصحيحة وهي مقبولة عندنا يعمل بها .

النوع الثالث: في معناه فقوله هـو أخوك يعني في الدين ، قوله إن شكرك يعني إن شكرك بالمجازاة على ما صنعت إليه فهو خير له ، لانه انتدب لما ندب إليه ، ولانه يثاب بمقابلة شكره ، لان شكر النعمة مندوب. قوله وشر لك لانه أوصل إليك بعض الثواب في الدنيا فينقص بقدره في الآخرة من الثواب . قوله وإن كفرك فهو خير لك لانه يبقى ثواب العمل كله في الآخرة وشر له ، لانه كفر النعمة وكفران النعمة قبيح ، قال عربي من لم يشكر الله ، رواه أحمد وغيره . قوله ولم يترك وارثا أي وارثاوهو عصبته . قوله كنت أنت عصبته يدل على أن المراد لم يترك عصبة حيث لم يقل كنت أنت عصبته يدل على أن المراد لم يترك عصبة حيث لم يقل كنت أنت عصبته يدل على أن المراد لم يترك عصبة حيث لم يقل كنت

( وورث) بالتشديد أي ورث النبي عليه (إبنة حمزة رضي الله عنهاعلى سبيل العصوبة مع قيام وارث) وهو بنت الميت، وذلك لأن النبي عليتها أعطى بنت الميت النصف والباقي لبنت حمزة وقد مر بيان الحديث من قريب مستوفى .

(وإن كان) أي المعتق بكسر التاء (عصبة) أي المعتق بفتح التاء (يقدم على ذوي الارحام) لان العصبة هو الذي يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وهو مقدم على ذوي الارحام (وهو المروي عن علي رضي الله عنه) يعني تقديم المولى على ذوي الارحام وهو المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يثبت مدا عن علي رضي الله عنه ، بل الثابت عنه خلاف ذلك ، فان عبد الرزاق أخرج في مصنفه وقال أخبرنا الثوري أخبرني منصور عن حصين عن ابراهيم قال كان عمر وابن مسعود رضي الله عنها يورثان ذوي الارحام دون الموالي فقلت لعلي بن أبي طالب فقال كان أشدهم في ذلك ، انتهى . والذي ذكره هو المروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنها فأخرج عبد الرزاق في مصنفه والذي ذكره هو المروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنها فأخرج عبد الرزاق في مصنفه

فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى من المعتق ، لان المعتق آخر العصبات ، وهذا لان قوله عليه السلام ولم يترك وارثا قالوا المرادمنه وارث هو عصبة بدليل الحديث الثاني فتأخر عن العصبة دون ذوي الارحام . قال فإن كان للمعتق عصبة من النسب فميرا ثه فهو أولى منه لما ذكرنا ، وإن لم يكن له عصبة من النسب فميرا ثه للمعتق تأويله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال ،

فقال أخبرنا عمر عن قتادة أن زيد مِن ثابت كان يورث الموالي دون ذوى الارحام . ولو قال المصنف وهو المروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنها لكان أصح وأبعد من الخطأ . ( فان كان للمعتق ) بفتح التاء ( عصبة من النسب فهو أولى من المعتق ، لان المعتق ) بكسر التاء ( آخر العصبات ) لانه عصبة سببية فتأخر عن العصبة النسبية ( وهذا ) أي كون العصبة من النسب أولى بالميراث من المولى ( لان قوله عليت ولم يترك وارثاً قالوا المراد منه وارث هو عصبة ) يرفع قوله عصبة على أنه صفة لقوله وارث (بدليل الحديث الثاني ) الباء تتملق بقوله قالوا ، أي قالت العلماء ذلك مستدلين بالحديث الثاني وهــو حديث بنت حمزة رضي الله عنهما ، وذلك لانه عليك جعلها عصبة مع وجود الوارث ، لأن البنت الصلبية وارثة وليست بعصبة ، فعلم بهذا أن قوله علي الن مسات ولم يترك وارثاً وارث هو عصبة لا وارث مطلق (فتأخر) أي الموالي (عن العصبة) أي عن عصبة الممتق بفتح التاء ( دون ذوي الأرحام ) يعني لا يتأخر عنهم 'بل يتقدم عليهم كما ذكرنا. (قال) أي القدوري (فان كان للمعتق) بفتح التاء (عصبة من النسب فهو أولى منه لما ذكرنا ) أراد به قوله وإذا كان عصبة تقدم على ذوى الارحام ( وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق ) بكسر التاء ، وهو المولى ( تأويله ) أي تأويل قول القدوري فميراثه للمعتق ( إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال ) ذكروا لهذه الجملة تأويلين ، أحدهما أن معنى قوله صاحب فرض ذو حال الفرض كالاب والجد ، فان لهما حالًا سوى حال الفرض وهي العصوبة ، فالمعتق لا يرث مع وجودهما ، بل الاب أو الجد

أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه ، لانه عصبة على ما روينا ، وهذا لان العصبة من يكون التناصر به لبيت النسبة وبالموالي الانتصار على ما مر والعصبة يأخذ ما بقي ، فان مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته ،

يأخذ الباقي بعد فرضه . والثاني أن معناه ذو حال واحد كالبنت ، فان كان مثل ذلك فللمعتق الباقي بمد فرض ذلك الوارث . وقال الاترازى يكون الضمير في فله الباقي على التأويل الاول راجعاً إلى صاحب الفرض ، وعلى الثاني إلى المعتق .

وقال صاحب العناية والثاني أوجه ، لأنه حلل قوله (أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه) أي بعد أخذ فرضه بقوله (لأنه عصبة على ما روينا) أشار به إلى قوله عليه ولو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته (وهذا) أشار إلى قوله (لأن العصبة من يكون التناصر به لبيت النسبة) أي القبيلة ، يقال للقبيلة الواحدة بيت النسبة (وبالموالى التناصر) (۱) أي ويكون بالمولى الانتصار ، وهكذا في بعض النسخ (على ما مر) أشار به إلى ما ذكره في أول كتاب الولاء بقوله وكانت العرب تناصر بأشياء وقرر النبي عليه الله من أما لله الما ذكره في أول كتاب الولاء بقوله وكانت العرب تناصر بأشياء وقرر النبي عليه تناصرهم بالولاء بنوعيه (والعصوبة يأخذ ما بقي) هذا من تمام الدليل، وتقريره فلهالباقي ، لأنه عصبة والعصبة تأخذ الباقي .

( فإن مات المولى ثم مات المعتق فميرائه لبني المولى دون بناته ) أراد أن الذكور من أولاد المولى يرثون بعتق دون الإناث منهم ، حتى لو مات ولم يترك إلا بنت المعتق فميرائه لبيت المال لا لبنت المعتق في ظاهر الرواية ، ولكن بعض مشايخنا يفتون بدفع المال إليها في هذا الزمان لعدم بيت المال وقصور احتياط القضاة وبيت المال كان في زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، ولهذا أفتوا بإعطاء المال للإبن والإبنه من الرضاع لا لبيت المال ، لعدمه ، كما أفتى أصحاب الشافعي بإرث ذوي الأرحام في هذا الزمان لعدم بيت المال ، كما أفتى أصحاب الشافعي بإرث ذوي الأرحام في هذا الزمان لعدم بيت المال ، كذا في الذخيرة وفرائض الأسنجى .

<sup>(</sup>١) الانتصار هامش.

# لانه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتبن أو كاتبن عن النبي عَلَيْكَانَةُ وفي أو كاتب من كاتبن بهذا اللفظ ، ورد الحديث عن النبي عَلَيْكَانَةُ وفي آخره أو جر ولاء معتقبن

ثم استدل على ذلك بقوله ( لآنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن بهذا اللفظ ، ورد الحديث عن النبي علائتها وفي آخره أو جر ولاء معتقبن ) الكلام فيه على أنواع الأول أن هذا لم يثبت عن النبي علائتها ، وإنما أخرج البيه عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء أكبر من العصبة ولا يرثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن .

وأخرج أيضاً عن ابراهم قال كان عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لا يرثون النساء من الولاء إلا ما أعتق . وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن أنه قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن . وأخرج نحوه عن ابن سيرين وابن المسيب وعطاء والنخعي ، وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الحسن بن همارة عن الحكم عن يحيى بن الحرار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تورث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن .

النوع الثاني: في معناه فقوله إلا ما أعتقن كلة ها هنا بمنى من كا في قوله تعالى والسياء وما بناها كه ه الشمس ، أي ومن بناها، وها هنا محفوفات مقدرة منهاالمستثنى منه فتقدير الكلام ليس النساء من الولاء شيء إلا ولاء ما أعتقته أو ولاء مل أعتقته من أعتقته أو ولاء مل كتب الفرائض بعد أعتقته أو ولاء ما كتبن أو ولاء ما كاتبه من كاتبنه أو ذكر في شرح كتب الفرائض بعد قوله أو كاتب أو كاتبن أو ديرن أو دير من ديرن أو جر ولاء معتقين أو معتق معتقين ، ان أو ولاء معتق معتقين أو معتق معتقين معتقين ، أو ولاء معتق معتقين أو ولاء مكاتبهن ، أو ولاء مديرتهن أو ولاء معتق معتقين أو الولاء الذي هو مجرور معتقين أو الولاء الذي هو مجرور معتقين أو الولاء الذي هدو محتق معتقين .

النوع الثالث . في صورة ما ذكر ، فصورة ولاء معتقبن ظاهرة بأن أعتقت عبدهـــا

ثم مات المعتق وترك معتقته هذا فولاه لها ، فاو أعتق معتقها عبداً آخــر ومــات المعتق الأول ، ثم الثاني فولاء الثاني لها أيضاً ، وهذا صورة معتق المعتق ، وصورة ولاء مكاتبهن بأن قالت امرأة لعبدها كاتبتك على ألف درهم مثلاً فقبل العبد ذلك ، فاذا أدى بدل الكتابة يكون ولاؤه للمرأة وصورة ولاء مكاتب مكاتبتهن بأن كاتب هذا المكاتب عبدآ فولاء مكاتب المكاتب لها أيضاً إذا لم يكن المكاتب الأول ، وصورة ولاء مدبرهن بأن دبرت امرأة عبدها بأن قالت له أنت حر إن دبرتني أو بعد موتي أو إذا مت ونحوه، ثم ارتدت والعياذ بالله وألحقت بدار الحرب وقضاءالقاضي بالحاقها فعتق مدبرها ثم جاءت المرأة إلى دار الإسلام ثم مات المدبر وترك مدبرته هذا فولاؤه لها وصورة ولاء مسدبر مديرهن بأن اشترى هذا المدير بعد الحسكم بعتقه عبداً ثم دبرها ثم مات وجاءت المرأة إلى دار الإسلام قبل موت مدبرها أو بعده ثم مات المدبر الثاني فولاؤهلدبرة مدبره وصورة جر ولاء معتقهن بأن زوجت امرأة عبدها معتقة الغير فولدت منه ، ولهـــذا يثبت نسب الولد منه ويكون جر ابنها لأمه لأن الولد تبع الأم في الرق والحرية وولاء الولد لمولى الأم يعقلون عنه ويرثون منه ، فلو أن المرأة أعتقت العبد حر باعتاقها إياه ولاءولده إلى نفسه ثم من نفسه إلى مولاه، حتى لو مات المعتق ثم مات ولده وترك معتقة أبيه فولاؤه انتقل من موالي أمه إليها وصورة جر ولاء معتق معتقهن بأن اعتقت امرأة عبداً ثم اشترى المعتق عبداً وزوج معتقه غيره من عبد فولد بينهما ولد فولاء هذا الولد لمولى أمه ، فلو أن المعتق اعتق عبده جر بالإعتاق ولاء معتقه إلى نفسه ثم يرجع منه إلى مولاه .

( وصورة الجرقدمناها) وفي بعد النسخ قد بيناها، وأشار به إلى قوله فان ولدت بعد عقها أكثر من ستة أشهر إلى أن قال جر الأب ولاء ابنه ، والجد هل يجر الولاء ، فقال الحاكم في كافيه قال الشعبي إذا أعتق الجد جر الولاء . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يجر الجد الولاء ولا يكون مسلماً باسلام الجد . وفي الجرية قال شريسح وسفيان ومالك وأهل المدينة إن الجسد يجر ولاء ولد الإبن من موالي نفسه ، وبه قال الأوزاعي وابن أبي ليلي وابن المبارك. وقال زفر إن كان الأب حياً فالجد لا يجر الولاء ،

ولان ثبوت المالكية والقوة في المعتق من جهتها فينسب الولاء إليها وينسب إليها من ينسب إلى مولاها بخلاف النسب، لان سبب النسبة فيه الفراش، وصاحب الفراش إنما هو الزوج، والمرأة مملوكة لا مالكة. وليس حكم ميراث المعتق مقصوراً على بني المولى بل هو لعصبته الاقرب فالاقرب، لان الولاء لا يورث ويخلفه فيه من يكون النصرة به ، حتى لو ترك

وإن كان ميتا يجر الولاء . وفي الأسرار وشرح الأقطع ثم قال الشافعي يجر الولاء . ولنا أن الجد يدلي إليه بواسطة فلم يجر الولاء كالآخ والعم ، ولا يكون مسلماً باسلام الجد ، إذ لو جاز اتباعه الجد في الإسلام جاز اتباعه جد الجد إلى ما لا نهاية له فيلزم أن يكون الكفار كلهم مسلمين تبعاً لآدم عليتهالا ، ولا وجه إلى ذلك للزم الجمع بين النقيضين . ( ولان ثبوت المالكية ) هذا دليل ثان عقلي على أن ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتق فاعتق من أعتقن ، تقريره أن ثبوت المالكية يمني كونه مالكا ( والقوة في المعتق ) بفتح التاء ( من جهتها ) أي من جهة المعتقة وكل من ثبت من جهته شيء ينسب إليه ، لأنه علته إذ ذاك ينتسب بالولاء إليها ، أي إلى المعتقة ( فينسب الولاء إليها وينسب إليها من ينسب إليها وينسب إليها من ينسب إلى مولاها ) أي مولى المعتقة ، لأن معتق المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء " وفي ذلك لا فرق بين الرجل والمرأة .

( بخلاف النسب ) فانه لا يثبت إلا من الفراش ( لأن سبب النسبة فيه الفراش ، وصاحب الفراش إنها هو الزوج ) لأنه المالك ( والمرأة معلوكة لا مالكة ) فلا ينسب إليه الفراش ( وليس حكم ميراث المعتق ) بفتح الناء ( مقصوراً على بني المولى ، بل هولعصبته الأقرب فالأقرب ، لأن الولاء لا يورث ) حتى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب ، فلو كان بالإرث لكان الذكر والأنثى سواء ، ولكن الولاء باعتبار النصرة والنصرة بالذكور لا الاناث للضعف بينهن فيحلف المولى الذي أعتق العبد في الولاء من يتحقق النصرة به ، فكان الولاء الذكور دون الإناث ، هو معنى قوله ( ويخلف فيه ) أي يخلف المولى الذي أعتق في الولاء ( من يكون النصرة بسه ) والنصرة بالذكور دون الإناث (حتى لو توك

المولى وابناً فالولاء للابن عندأبي حنيفة وعمد «رح»، لانـــه أقربهما عصوبة، وكذلك الولاء للجد دون الاخ عند أبي حنيفة «رح»، لانه أقرب في العصوبة عنده، وكذا الولاء لابن المعتقة حتى يرثه دون أخيها لما ذكرنا،

المولى أبا وإبنا فالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد «رح») صورته امرأة اعتقت عبداً ثم مات العبد فميراثه للابن خاصة عندها ، وبه قال الشافعي ومالك والثورى والشعبي والزهري وابن المسيب وعطاء والحسن والحكم وقتادة وأكثر الفقهاء ، وهو قول أبسي يوسف أولاً ثم رجع وقال لأبيها السدس والباقي للابن ، لأن الأب هصب كالابن ، والابن والأب في القرب سواء ، فيكون حكمها سواء، وبه قال أحمد والنخعي والأوزاعي ومشايخ واسحاق .

( لأنه ) أي لأن الابن ( أقربهما عصوبة ) أي من حيث العصوبة والولاء بالعصوبة ولا يعني لو يظهر عصوبة الآب مع الإبن ( و كذلك الولاء للجد دون الأخ عند أبي حنيفة ) يعني لو ترك جد مولاه أبا ابنه وأخاه لأب وام وأخاه لأب وأم أو لأب كان ميراثه للجد عندأبي حنيفة ( لأنه أقرب ) أي لأن الجد أقرب من الأخ ( في العصوبة عنده ) أي عنسد أبي حنيفة « رح » ، وبه قال أبو ثور وعند أبي يوسف و محمد كلاهما سواء ، وبه قال أحمد والشافعي في قول لأنها عصبتان ، فيكون الولاء بينها نصفين كالأخوين ، وعند مالك أن المال للآخ وهو قول من الشافعي ، وهكذا روى عن زيد رضي الله عنه .

( وكذا الولاء لإبن المعتقة حتى يرثه ) الضمير يرجع الى المعتق صورته امرأة اعتقت عبداً ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهما قالميراث لإبنها ( دون أخيها ) وعليه اجماع الصحابة والتابعين والفقهاء ، وما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاها وابن أخيها أن ميراث مولاها لأخيها وابن أخيها دون ابنها فقد رجع علي رضي الله عنه إلى قول الجماعة ( لما ذكرنا ) أشار به إلى قوله لأنه أقربهما عصوبة .

إلا أن عقـل جناية المعتقة على أخيهـا لانـه من قوم أبيهـا، وجنايته كجنايتها . ولو ترك المولى ابناً وأولاد ابن آخر معناه بني ابن آخر فميراث المعتـــق للابن دون بني الابن، لان الولاء الكبر

( إلا أن عقل جناية المعتقة ) بفتح التاء ( على أخيها ) أي على أخ المعتقة (لأنه من قوم أبيها ) أي لأن الأخ من قوم أبيها ، والأصل في العقل قوم الأب وابنها لا يثبت إلى قدوم أبيها ، بل ينسب إلى قوم زوجها ( وجنابته كجنايتها ) أي جناية المعتقى كجناية المعتقة، أبيها ، بل ينسب إلى قوم زوجها ( وجنابته كجنايتها ) أي جناية المعتقى كجناية المعتقة ( ولو توك المولى ابنا وأولاد ابن آخر ، معناه بني ابن آخر فعيرات المعتقى ) بفتح التاء ( للابن دون بني الإبن ، لأن الولاء الكبر ) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة و كبر الشيء في اللغة معظمه ، قال الله تعالى ﴿ والذي تولى كبره ﴾ ١١ النور ، قرأ يعقوب وحميد الأعرج بالضم ، قال ابن السكيت يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث. وفي العباب وقولهم هو كبر قومه بالضم ، أي هو أقعدهم في النسب . وفي الحديث الولاء المكبر وهو أن يوت الرجل ويترك ابنا وابن ابن فالولاء للابن دون ابن الإبن ، وقوله الكبر أي للأقرب ، انتهى .

وقال الكاكي أي الأكبر أولاد المعتق ، والمراد أقربهم نسباً لا أكبرهم سنسا ، ألا ترى أن المعتق إذا مسات وتوك ابنين كبيراً وصغيراً ثم مات المعتق والولاء بينهمانصفان لاستوائها في القرب إلى الميت من حيث النسب ، كذا ذكره شيسخ الإسلام . وقال الأسبيجابي في شرح الكافي وأرادوا بالكبرالقرب لأن الأكبر من الأولاد يكون وجوده أقرب إلى وجود الأب من غيره ، فسكتوا (١) به عنه . وفي شرح الأقطع وقولهم الولاء لكبر خرج على المعتاد وهو أن الإبن يكون أكبر من ابن الإبن في أكثر الأحوال وإن كان في حالة قد يكون ابن الإبن أكبر من عمه . وقال في المغرب المراد أقرب الأولاد نسباً لا أكبرهم سناً . وقال في الفائق في حديث النبي عليهمات رجل من خزاعة أو من الأزدولم يدع وارثا ، فقال ادفعوه إلى أكبر خزاعة ، أي ادفعوا ماله إلى أكبرهم وهو أقربهم إلى الجد الأول ، ولم يرد كبر السن .

<sup>(</sup>١) هكذا رسم الكلمة في الأصل .

### هو المروي عن عدة من الصحابة « رض » منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم أجمعين ، ومعناه القرب على مــــــــا قالو ا والصلبي أقرب

وقال الحاكم في كافيه وتفسيره عندهم ، أي تفسير قوله عليه الولاء للكبر ، رجل أعتق عبداً ثم مات وترك ابنين ثم مات أحد الإبنين وترك إبناً ثم مات المعتق فميراث لإبن المعتق لصلبه دون ابن إبنه ، وكذلك القول في كل عصبة على هــــذا القياس في أن الولاء للكبر منهم ذلك الوقت . وقال في شرح الطحاوي ولو مات وترك خمسة بني إبن وابن ابن المعتق من آخر فالميراث أسداساً ، لأنهم يرثون بالعصبة وعصوبتهم بالسوية .

( هو المروي عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ) روى الدارمي في مسنده أخبرنا يزيد بن هارون انا أشعث عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء لكبر ، قالوا يعنون بالكبر ما كان أقرب بأموأب ورواه من طريق آخر وزاد فيه إبن مسعود ورواه القاسم بن حزم السرقسطي في كتاب غريب الحديث أخبرنا محمد بن علي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن ابراهيم عن علي وزيد وعبد الله و رض ، أنهم كانوا يقولون الولاء للكبر ، قال ومعنساه لا نفسد عن علي وزيد وعبد الله و رض ، وقال في موضع آخر قال يعقوب الولاء للكبر بضم الكاف وهو أكبر ولد الرحل .

( وغيرهم أجمعين ) مثل عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو مسعودالبدري وزيد بن ثابت ، وقد أخرج البيهقي عن على و إبن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء الكبر من العصب ، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن منصور عن ابراهم ابن عمر وعلى وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء الكبر ، وبه قال عطاء وطاووس وسالم بن عبد الله والحسن و إبن سيرين والشعبي و إسحاق و أبو ثور و داود و غيرهم ( ومعناه) أي عبد الله والولاء اللكبر ) أي الإبن الصلبي معنى قوله الولاء اللكبر ( القرب على مسا قالوا والصلبي أقرب ) أي الإبن الصلبي أقرب إلى المت .

#### ( فصل في ولاء الموالاة )

إنما أخره على ولاء العتاقة لأنه أقوى من ولاء الموالاة ، ولأنه غير قابل النقل في جميع الأحوال ، بخلاف ولاء الموالاة ، فإن المولى أن ينقل فيه قبل العقل ، ولأن ولاء العتاقة بجمع عليه وقد مر ممناها اللغوي . أما معناها الشرعي فيا ذكره في شرح الطحاوي وهو أن يقول أنت مولاي جنايتي عليك وجنايتك علي وميراثي لك إن مت ، فإذا مات كان ميراثك للأعلى إلا إذا شرط ميراث ميراثك .

ومن أسلم على يد رجل فينفس الإسلام لا ينعقد له الولاء ، وله أن يوالي من شاء إن شاء والى مع الذي أسلم على يديه ، وإن شاء والى مع غيره وله أن يتحول بولايته إلى غيره ما لم يعقل عنه ، فبعد ذلك ليس له أن يوالي غيره ، فإذا كان أبوه في دار الحرب فينبغي (١) فأعتقه مولاه يثبت ولاؤه مع معتقه وجر ولاء الولد إلى نفسه واللقيط جسر جنايته على بيت المال وميراثه لبيت المال ، فاذا أدر كه كان له أن يوالي مع من شاء إلا إذا عقل عنه بيت المال فميراثه لبيت المال ، وليس له أن يوالي أحد . أو قال شيخ الإسلام في شرح بيت المال فميراثه له إني رجل غريب ليس لي عشيرة ولا ناصر يضم إليك عشيرتك حتى أعد من جملتك فتنصرني وتحمل على نوائبي ، وإن مت كان مبراثي لك فيقبل منه فينعقد بينها عقد موالاة بهذا .

وذكر في الذخيرة ان يسلم الرجل على رجل فيقول الذي أسلم على يديب أو لغيره واليتك على أني إن مت فعير اثي لك ، وإن حييت فعقلي عليك وعلى عاقلتك ، وقبل الآخر ولا يثبت أحكامه بمجرد الاسلام بدون عقد الموالاة ، ذكره في الذخيرة وجامع التمرتاشي . وفي المبسوط الاسلام على يد ليس بشرط لصحة العقد ، وإنها ذكره على سبيل العادة. وفي العناية لا يثبت الولاء بمجرد الاسلام ما لم يعقد عقد الموالاة، وهذا هو مذهب

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وربها هنا كلام ناقص ، أو هو خطأ ناسخ ، اه مصححه.

قال وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أنه ويعقل عنه إذا جنى أو اسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه، فأن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى . وقال

أصحابنا والشعبي ومالك والثوري وعند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والليث بن سعد يثبت الولاء بمجرد الاسلام على يد رجل ' كنا ذكره سراج الدين أبو ظاهر السجاوندي في شرح فرائضه ' انتهى . وكذا الاسلام على يده ليس بكاف لثبوت ولاء الموالاة عند أكثر أهل العلم إلاماروي عن الروافض وأحمد في رواية . وروي أيضاً عن ابراهيم وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب لما روى راشد بن سعد أنه علاتهاد قال من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه . قلنا هذا حديث ضعيف .

(قال) أي القدوري (وإذا أسلم الرجل على يد رجل ووالاه على أنه يرثه ويعقل عنه إذا جنى أو أسلم على يسد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه) وله ثلاث شرائط ، أحدها : أن يكون مجهول النسب بأن لا ينسب إلى غيره ، وأما نسبة غيره إليه فنير مانع .

والثانية : أن لا يكون له ولاء عتاقة ولا موالاة مع أحد وقد عقل عنه . والثالثة : أن لا يكون غربها .

فان قيل من شرط العقل عقل الأعلى وحريته ، فان موالاة الصبي والعبد باطلة ، فكيف جعل الشرائط أثلاثاً ، أجيب بأن المذكورة هي الشرائط العامة المحتاج إليها في كل واحد من الصور ، وأما ما ذكرت فانها هو نادر فلم تذكر .

( فان مات ولا وارث له غيره ) أي فان مات الموالي والحال أنه لا وارث له غــير الذي والاه ( فميراثه للمولى ) أي المولى الذي والاه .

( وقال الشافعي « رح » الموالاة ليس بشيء ) أي عقد الموالاة ليس بشيء في حــــــق الاستحقاق والارث والتذكير بهذا الاعتبار ، وبه قال مالك وأحمد « رح » ، وهو قول

لان فيه إبطال حق بيت المال ، ولهذا لا تصح في حق وارث آخر ، ولهدا لا يصح عنده الوصية بجميع المال ، وإن لم يكن للموصى وارث لحق بيت المال وإنما يصح في الثلث. ولنا قوله تعالى ﴿ والذين عقدت ايمانكم فآ توهم نصيبهم ﴾ النساء ٣٣ ، والآية في الموالاة ،

الشعبي ( لأن فيه ) أي في التوريث بعقد الموالاة ( إبطال حق بيت المسال) وذلك لأن الارث إما بالقرابة أو بالزوجية بالنص أو بالعتق بالحديث ، ولم يوجد واحد منها ، وعند عدم الوارث يكون لبيت المال ، وفي عقدهما الموالاة ابطال حق بيت المال ، وكان قصر فا قصد به وضع الشرع فلا يصح ( ولهذا لا يصح في حق وارث آخر ) أي ولأجل ما ذكرنا لا يصح في حق وارث آخر ) من وارث آخر، في حق بيت المال ، لأنه بمنزلة الورثة عند عدمهم .

( ولهذا ) توضيح آخر لما ذكرنا ( لا يصح عنده الوصية بجميع المسال وان لم يكن للموصى وارث لحق بيت المال ) أي لأجل حقه ، لأنه في تجويزه ابطال حقه ( وانمايصح في الثلث ) بالنص المشهور .

( ولنا قوله تعالى ﴿ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ ٣٣ النساء) أي عاقدتم و كقوله تعالى ﴿ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ﴾ ٤٠ النبأ ، أي نفسه ، الا أنه أضاف المقد الى ايماننا ، لأن أكثر الكسوب تجري على اليد ، وليس المراد به القسم ، بل المراد الصفقة باليمين بأن عادة المتعاقدين جرت بأن يأخذ كل واحد منها بيمين الآخر اذا عاقد فسمى العقد صفقة لهذا .

قوله ﴿ فَآ تَوْمَ نَصِيبُهُم ﴾ أي من الميراث ، لأن المراد من المعطوف عليه ، وهو قوله ﴿ الولدان والأقربون ﴾ بيان النصيب على جهة الاستحقاق إرثاً ، فكذا المراد مما يعطف عليه ، أو المعطوف في حكم المعطوف عليه ولم ينسخ هذا النصيب بآية المواريث ، لأن المولى لا يرث إلا بعد العصبة والرحم ، فلا يقع بينها تعارض ولا تناسخ .

( والآية في الموالاة ) أي عقد الموالاة كما ذكرنا ( وسئل رسول الله عليه عن رجل

## وسئل رسول الله ﷺ عن رجل أسلم على يدرجل آخر ووالاه فقال هو أحق الناس به محياه ومماته

أسلم على يد رجل آخر ووالاه فقال هو أحق الناس به عياه وماته) هذا الحديث أخرجه الأربعة في الفرائض، فأبو داود رواه عن يحيى بن حزة عن عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيز قال سممت عبد الله بن موهب يحدث عن عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال يا رسول الله عليه ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين، قال هو أولى الناس بمحياه ومهاته . والترمذي عن أبي أسامة وابن مثنى ووكيع ثلاثتهم عن عبد العزيز عن عبد بن موهب عن تميم الداري فذكره ، والنسائسي عن ابن إسحاق عن عبد العزيز بن عمرو عن عبد الله بن موهب عن تميم نحوه ، وابن ماجة عن وكيع عن عبد العزيز بن عمرو عن عبد الله بن موهب عن تميم نحوه .

فان قلت قال على البيهةي هذا الحديث حيث ذكره من طريق يعقوب بن سغيان حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمرو عن عبد الله بن موهب سمعت تعيماً ... إلى آخره . ثم قال قال يعقوب هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تعيم ولا لحقه و ثم أخرجه من طريق يعقوب عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة عن عبد العزيز عن ابن موهب وعن قبيصة بن ذؤيب عن تعيم ثم من طريق أبي داود المذكورة . ثم قال فعاد الحديث مع ذكر قبيصة فيه إلى الارسال ثم ذكر أن الشافعي قال ابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعله لقي تعيما ، ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل انه بجول ولا أعله متصلا .

قلت أخرجه الحاكم من طريق ابن موهب (١) عن تميم ثم قال صحيح على شرط مسلم وعبد الله بن موهب بن زمعة مشهور ومشاهد عن تميم حديث قبيصة . وأخرج ابن أبي شيبة الحديث في مصنفه عن وكيع عن عبد العزيز وصرح فيه بساع ابن موهب من تميم

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل يذكره مرة موهوب ومرةموهب والصحيح كما ورد فيالتهذيب ان موهب من رواة الجاعة ، اه مصححه .

كرواية أبي نميم . وأخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن أبي شيبة كذلك ، فهذان ثقتان جليلان صرحا في روايتها بساع ابن موهب من تميم وأدخل يزيد بن خالد وهشام وأبي يوسف بينها قبيصة ، فان كان الأمر كا ذكر أبو نميم ووكيع حمل على أنه سمع منه بواسطة وبدونها ، وان ثبت أنه لم يدمع منه ولا لحقه فالواسطة هو قبيصة ثقة أدرك زمان تميم بلا شك فعنعنته محولة على الاتصال ، فلا أدري ما معنى قول البيهةي فعها الحديث مع ذكره الى الارسال .

وقال صاحب الكمال ابن موهب ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين وروى عنه عبد العزيز بن عمر والزهري وابنه يزيد بن عبد الله وعبد الملك بن أبي جميلة وعمر بن مهاجر . وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمرو وهو ثقة عن ابن موهب الهمداني وهو ثقة قال سممت تميماً وكذا ذكر الصريفني في كتابه مخطه فدل ذلك على أنه ليس بمجهول لا عينا ولا حالاً ، ثم الظاهر أن الشافعي يخاطب محمد بن الحسن لأنه المخالف في هذه المسألة هو وأصحابه وقد عرف من مذهبهم أن الجهالة وعدم الاتصال لا يضران الحديث ، فلو سلموا له ذلك لكان الحديث ثابتاً عندهم محتجاً به ، فكيف يقول الشافعي ومثل هذا لا يشت عندنا ولا عندك .

فإن قلت قال الخطابي فقد ضعف أحمد بن حنبل هذا الحديث وقال إن روايسة عبد العزيز ليس من الحفظ والإتقان . وقال ابن المنذر لم يروه غير عبد العزيز بن عمر وهو شيخ ليس من الحفظ وقد اضطربت روايته فيه . قلت عبدالعزيز هذا من رجال الصحبحين . وقال ابن معين ثقة روى كثيراً . وقال أبو زرعة لا بأس به . وقال نعيم ثقة . وقال ابن عمار ثقة لا خلاف فيه ، وبها ذكرنا سقط اعتراض المعترضين كالبيهقي والخطابي وابن القطان أيضاً ، حيث قال في كتابه وعله هذا الحديث الجهل بحال عبد اللهن موهب ، فإنه لا يعرف حاله وقد بينا لك حاله فظهر لك سقوط اعتراضه . ألا ترى أن البخاري ذكر هذا الحديث في الصحيح تعليقاً حيث قال في كتاب الفرائض باب إذا أسلم على يديه ويذكر عن تم الداري ، قال هو أولى الناس به محياه ومهاته . وقد اختلفوا في صحة هذا الحبر

وهذا يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين ، ولان مالـــه حقه فيصرفه إلى حيث يشاء والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق لانه مستحق . قال وإن كان له وارث فهو أولى منـــه، وإن كانت عقد أو خالة أو غيرهما من ذوي الارحام ، لان الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما وذو الرحم وارث ، ولا بد من شرط الإرث والعقل

حيث لم يجزم بضعفه ، فعبارته تدل على أصل الحديث ، وأما صحته فقد بيناها الآن . قوله محياه ومماته مصدران ميميان بمعنى الحياة والموت ، والمعنى هو أحق به في حالة الحياة عقلاً وفي حالة الممات إرثاً .

( رهذا ) أي هذا الحديث ( يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين ) أي إلى العقل عنه حالة الحياة والإرث بعد المات (ولأن ماله حقه فيصرف إلى حيث يشاء) أي ولأن مال الموالي حقه يصرفه إلى أي جهة شاء ولا حجر عليه ( والصرف إلى بيث المال ضرورة عدم المستحق ) هذا جواب عن قول الشافعي أن فيه إبطال حق بيث المال ويعني الصرف إلى بيث المال لضرورة عدم المستحق ( لأنه ) أي بيث المال ( مستحق ) لمال الناس لا يقال أن النبي علايتها قال الولاء لمن أعتى فيفهم من ذلك أن ولاء الموالاة باطل ، لأنه لا معتق له ، لأنا نقول لا نسلم ذلك لأن تخصيص الشيء بذكر لا يدل على نفي ما عداه .

(قال) أي القدوري (وإن كان له) أي الذي والى غيره (وارث فهو أولى منه) أي من الذي والاه (وإن كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام ، لأن الموالاة عقدها) أي عقد الموالين (فلا يلزم غيرهما وذو الرحم وارث) فيقدم عليه .

فإن قيل ينبغي أن يصح في الثلث لأنه خالص حقه فيصرفه إلى من يشاء ، وصار في معنى الوصية . أجيب بأنه لو كان بطريق الوصية لقددم على الأب والإبن ، ولا كذلك بالإجاع .

( ولا بد من شرط الارث والعقـــل ) وذلك بأن يقول واليتك على اني إن حييت عقلت عني ، وإن حيث عقلت عنك ، وإن مت ورثتني وإن مت ورثتك ( كا ذكر في

كا ذكر في الكتاب لانه بالالتزام وهو بالشرط، ومن شرطه أن لا يكون المولى من العرب لان تناصرهم بالقبائل فأغنى عن الموالاة. قال وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه لانه عقد غير لازم بمنزلة الوصية

الكتاب) أي القدوري ( لأنه ) أي لأن محل واحد من الارث والمقل ( بالالتزام ) أي يكون باللزام ، فلا يصح بدونه ( وهدو ) أي الالتزام ( بالشرط ) أي يكون بالشرط ( ومن شرطه ) أي ومن شرط عقد الموالاة ، أي ومن شرط صحته ( أن لا يكون المولى من العرب ) أراد بده المولى الأسفل ( لأن تناصرهم ) أي تناصر العرب ( بالقبائل ) أي بالاقارب والعشائر ، لانهم يتناصرون بنسبتهم إلى القبائل ( فاغنى عن الموالاة ) لكون المتناصر بالقبائل آكد من نصرة الموالاة ، لانه لا يلحقه الفسخ .

قَانَ قَلْتُ التّناصِرِ حَكْمَهُ وَهُو لا يُراعَى فِي كُلُّ فَرَدٌ وَإِنْمَا يُراعَى فِي الجُنْسُ كُما فِي اللّ الاستبراء ، فان الحكمة فيه فراخ الرحم، وإنها تعتبر في الجمله لا في كل فرد ، حتى وجب الاستبراء فيمن اشترى من امرأة أو المشتري أمة صغيرة . قلت التناصر علة لا حكمة .

فان قلت إن العلة شيء موجود ، والتناصر قد يوجد وقد لا يوجد . قلت إنه علة ، قلت أقمنا السبب الظاهر مقام ذلك ، ومن جملة الشروط العقل ، حتى لو أسلم على يسد صبي والاه لا يصح ، لان الصبي ليس من أهل النصرة وليس من أهل الالتزام أيضاً. وكذا لو والى رجل عبداً لم يجز إلا أن يكون باذن المولى ، لانه عقد التزام بالنصرة ، والعبد لا يلكه بنفسه إلا باذن سيده . ولو والى صبياً باذن أبيه أو وصيه يصح ، لان عبارته إذا كان يعقل معتبرة في العقود باذن وليه يصح عقد ولائه كالبيع ، كذا في المسوط . وفي للكاتب روايتان في رواية يصح ويكون ولاؤه لمولاه ، وفي رواية لا يصح لانه عبد ، كذا في الحيط .

(قال) أي القدوري (وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يمقل عنه) أي وللمولى الاسفل الانتقال من الذي والاه إلى غيره ما لم يمقل الذي والاه عنه ، أي عن المولى الاسفل (لانه) أي لان عقد الموالاة (عقد غير لازم بمنزلة الوصية) فحينئذ له

## وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولائه لعدم اللزوم ، إلا أنه يشترط في هذا أن يكون بمحضر من الآخر كما في عزل الوكيل قصداً ، بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من الأول ،

الرجوع كما في الوصية (وكذا للأعلى) أي وكذا للمولى الاعلى (أن يتبرأ عن ولائه لمدم اللزوم) لما ذكرنا أنه عقد لازم. وقال الحاكم في كافيه رجل والى رجلا فله أن يتحول عنه ما لم يمقل عنه ، وله أن ينقضه بحضرت ، وكذلك للرجل أن يتبرأ من ولائك ما لم يمقل عنه ، فاذا نقض أحدهما الولاء بغير بحضر من صاحبه لم ينتقض الا أن يوالي الاسفل آخر ، فيكون ذلك نقضاً وان لم يحضر صاحبه . وفي التحفة فاذا عقل عنه لا يقدر أن يتحول الى غيره وصار العقد لازماً الا اذا اتفقا على النقض .

(إلا أنه يشترط في هذا) أي في فسخ عقد المولاة ، وقال تاج الشريعة أي في انتقال الولاء الى غيره وتبرؤ الأعلى عن الولاء الأسفل (أن يكون بمعضر من الآخر) المراد بالمحضر العلم حتى اذا وجد العلم بلا حضور كان كافياً (كما في عزل الوكيل قصداً) حيث لم يصح الا بالعلم لأنه يؤدي الى الغرور ، فانه ينصرف على حساب أنه وكيل فيصير ضامناً ، كذا ها هنا متى فسخ الأسفل عقد الموالاة بغير محضر من الأعلى ليصير الأعلى مغروراً ، لأنه ربما يموت الأسفل فيظن أنه وارثه فيصرف فيضمن ، وكذلك الاعلى اذا فسخ بغير حضرة الاسفل ، لأن الأسفل اذا لم يعلم به يعتق عبيده على حساب أن عقل عبيده على موالاه لم يجبعليه فيشترط علمهما .

فانقلت لم قيد بقوله قصداً. قلت لأن عزل الوكيل بدون علمه يجوز ضمناً و كذاعقد الولاء ينفسخ بدون العلم ضمناً لا قصداً ولا يقال في عزل الوكيل قصداً يتضرر الوكيل بسبب الضان عند رجوع الحقوق عليه إذا كان نقد من مال الموكل وها هنا لا يتضرر أحد و لأنا نقول سبب الاشترط ها هنا هو السبب هناك وهو دفع الضرر و فان العقد بينهما وفي تفرد أحدها إلزام الفسخ على الآخر بدون علمه و إلزام شيء على الآخر من غير علم به ضرر لا محالة و لأن فيه جعل عقد الرجل البالغ كلا عقد و في إبطال فعله بدون علمه .

( بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضو من الأول ) أي من المسول الأعلى

لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة. قال وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولانه إلى غيره لأنه تعلق به حق الغير ولأنه قضى بـــه القاضي ، ولأنه بمنزلة عوض تاله كالعوض في الهبة ، وكذا لا يتحول ولده

حيث يجوز هذا (لأنه) أي لأن عقد الأسفل مــع غيره ( فسخ حكمي) لأن انتقاض المقد في حق الأول ضرورة صحة العقد مع الثاني ، فصار ( بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة) حيث يجوز كما ذكرنا .

فإن قيل لمساذا يجمل صحة العقد مع الثاني موجبه فسخ العقد الأول . أجيب بأن الولاء كالنسب، والنسب ما دام ثابتاً من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء ، فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول .

(قال) أي القدوري (وإذا عقل عنه) أي المولى الأعلى إذا عقل عن المولى الأسفل (لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره لأنه) أي لأن الشأن (تعلق به حق الغير) أي تعلق بولاية حق الغير وهو المولى الذي والاه أولاً (ولأنه قضى بسه القاضي) أي ولأن الشأن قضى بموجب الجناية على القاضي الولي الذي عقل عنه ، فتأكد به الولاء ، ولأن القضاء بموجب الشيء قضاء بتقريره ذلك الشيء وإن كان كذلك صار بمنزلة المجمع عليه بعد أن كان مجتهداً فيه ، فنفد عند الكل فلا ينفسخ .

(ولأنه بمنزلة عوض ناله) أي ولأن عقل المولى عنه صار بمنزلة عوضمال المولى الاسفل (كالمعوض في الهبة) فان الموهوب له إذا عوض للواهب عن هبة لم يبق له الرجوع فكذلك هذا (وكذا لا يتحول ولده) أي إذا كان المولى الاسفل ولد لم يكن لولده أن يتعول إلى غير المولى الاعلى لتعلق حق ثبت له في ولاء ابنه وهو يحمل العقد عن أبيه. وفي المبسوط لا يتحول الولد بعد الكبر إلى غيره ، لان ولاء الاب تأكد بعقل الجناية فأكد التبع بتأكده الاصل ، فكما ليس للاب أن يتحول بعدما عقل ، فكذا ليس لولده ذلك إذا كبر.

وكذا إذا عقل عن ولده لم يكن لكل واحد منهما أن يتحول لأنهما في حق الولاء كشخص واحد. قال وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً لأنه لازم ومع بقائه لا يظهر الأدنى.

( وكذا إذا عقل عن ولده ) أي كما لا يجوز أن يتحول إذا عقل عن المولى الاعلى عنه ، فكذا لا يجوز له التحول إذا عقل ولده ( لم يكن لكل واحد منهما ) أي من الوالد والولد ( أن يتحول ) أي التحول إلى غيره ( لانهما في حتى الولاء ) أي لان المولى الاعلى والمولى الاسفل وولده ( كشخص واحد ) حكماً ، فكما لا يجهوز للوالد التحول فكذا الولده .

(قال) أي القدوري (وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً ، لان له لازم) أي لان ولاء العتاقة لازم لا يحتمل النقض ، لان سببه العتق وهو لا يحتمل النقض بعد ثبوت كالنسب ، وإذا لم يبطل فلا يفيد عقد الموالاة ، لان الموالاة أدنى (ومع بقائه) أي مسع بقاء ولاء العتاقة (لا يظهر الادنى) أي عقد الموالاة ، ألا ترى أن ولاء العتاقة والموالاة إذا كانا شخصين تقدم ولاء العتاقة في الإرث ، فدل على أنه لا حكم له مع وجسود ولاء العتاقة .

فوائد: ولو والت امرأة رجلا فولدت ولداً لا يعرف أبوه يدخل الولد في ولائها تبعاً وكذا إن أقرت أنها مولاة فلان وفي يدها طفل لا يعرف أبوه يدخل الولد في ولائها تبعاً عند أبي حنيفة في الصورتين خلافاً لهما فيهما . وفي المحيط والى ذمي مسلم أو ذمياً جاز وهو موالاة ولو أسلم على يد مولى ووالاه هل يصع لم يذكره في الكتساب . واختلفوا قبل يصع وقبل لا يصح .



## کتاب الاکراه

#### ( كتاب الاكراء )

إنما ذكره عقيب كتاب الولاء لاشتال كل منهما على التغيير ، فان الموالاة تغيير حال المولى الاعلى عن حرمة أكل مال المولى الاسفل بعد موته إلى حله ، والإكراه يغير حال المكره من الحرمة الى الحل وهو مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه ولا يريد. والكره بالفتح والضم إسم ، وفي الشرع هو ما ذكره المصنف بقوله لان الإكراه اسم لفعل يفعله المره بغير فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته . وفي الإيضاح هو فعل يوجدمن المكره فيحدث في الحل معنى يصير به مدفوعاً الى الفعل الذي طلب منه . وفي الوافي هو عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده ويكره على أمر بحيث ينتفى به الرضاء .

(الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على ايقاع ما يوعد به ) أي خوفه المطانأ كان أو لصا ) لان تحققه يتوقف على خوف المكره تحقيق ما توعد به لا يخاف الا اذا كان المكره قادراً على ذلك ، ولا فرق بين السلطان وغيره عند تحقيق القدر (لان الإكراه اسم لفعل يفعله المره بغيره فينتفي به رضاه) أي فيا يصير آلة كالبيع (أو يفسد به اختياره) أي فيا لا يصير آلة له كالاتلاف ، وذلك بأن يكون الاكراه كامللا بأن يكون بالقلم ، أو في الرضاء ويفسد الاختيار لتحقق الإيحاء اذ الانسان محتوي على حب الحياة فيفسد به الاختيار ويظهر المقاوتة في الاحكام ، فان الاكراه بالحس

مع بقاء أهليته ، وهـــذا إنما يتحقق إذا خاف المكره تحقيق ما يوعد به ، وذلك إنما يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة ، والذي قاله أبو حنيفة أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان ، لمـــا أن المنعة له والقدرة لا تتحقق بدون المنعة ، فقد قالوا

والقيد على اجراء كلمة الكفر لا يثبت الرخصة والاكراه بالقتـــل أو القطع يلتنتها (١١) (مع بقاء أهليته ) هذه اشارة الى أن الإكراه لا يسقط عن المكره الخطاب بالأهلية وهي باقية . واذا كانت الأهلية ما يثبت كان المكره مخاطباً . قال تاج الشريعة مع بقاء أهليته ؟ أي للثواب والعقاب ؟ لأن فساد الإختيار لا يمنع الأهلية .

(وهذا) اشارة الى ما ذكره من قوله لأن الاكراه الى آخره ( انما يتحقق اذا خاف المكره تحقيق ما يوعد به ) بضم الياء على صيغة الجهول وفي بعض النسخ ما توعد بنه ( وذلك ) أي ما ذكرنا من الشرائط ( انما يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة ) سيان بكسر السين أي مثلان وهو تثنية سي والجمع سواء ( والذي قاله أبو حنيفه الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان الما أن المنمة له ) بتحريك النون اليقال فلان في عز ومنعة المعنى يمنع أهله وعشيرت اليمني يحوطهم وينصرهم وعن ابن السكيت وقد تسكت النون وكذا قيل الملك لا يكون ملكا إلا بالمنعة وهي شرط للملك كالوضوء للصلاة و ويحسوز أن تكون المنعة جمع مانع العني له منعة يمنعون من يخالفه أو من ويده بالسواء .

( والقدرة لا تتحقق بدون المنعة ) لماأن المنعة شرط للقدرة والمشروط لابتحقق بدون الشرط ، وهذا كما رأيت حقق الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ، وكذا حقق خواهر زاده في مبسوطه وذكر الطحاوي في مختصره قول أبي يوسف مع أبي حنيفة . وقال الاسبحابي في شرحه وقول أبي يوسف مع محمد في ظاهر الرواية ( فقد قالوا ) أي المشابخ

<sup>(</sup>١) مكذا سياق الكلام في الاصل.

هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، ولم تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان، ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله، ثم كا يشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره وقوع ما يهدد به وذلك بأن يغلب على ظنه أنه يفعله ليصير به محولاً على ما دعى إليه من الفعل. قال وإذا أكره الرجل على بيسع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤجر داره وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع، لأن من شرط

<sup>(</sup> هذا ) أي الذي ذهب إليه أبو حنيفة . وفي بعض النسخ هو ( اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان) لأن مناط الحكم القدرة (ولم تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان، ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله ) لقوله عيستاه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فإذا كان الزمان شراً يكون أهله أشرار .

<sup>(</sup>ثم كا يشترط قدرة المكره) بسكر الراه (لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره) بفتح الراه (وقوع ما يهدد به) أي بالذي يهدد (وذلك) إشارة إلى قوله خوف المكره وقوع ما يهدد به (بأن يفلب على ظنه أنه) أي المكره بكسر الراه (يفعله) أي يفعل ما يهدد به (ليصير به) أي ليصير المكره بالفتح بما يفلب على ظنه (محمولاً) أي مضطرا (على ما دعى إليه من الفعل) الذي هدده به .

<sup>(</sup>قال) أى القدورى (وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤجر داره وأكره على ذلك) أى على مسا ذكر من البيع والشراء والإقرار والإجارة (بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس) أراد به الحبس المديد ، فإن حكم الجنس بيوم سيجيء (فباع أو اشترى) أو أقر أو أجر ثم زال الإكراه (فهسو بالحيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع ، لأن من شرط صحة

### صحة هذه العقود التراضي، قال الله ﴿ إِلا أَن تَكُونَ تَجَارَةَ عَن تُراضَ منكم ﴾ ٢٩ النساء، والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضاء فتفسد،

فإنقلت الآية وإناثبت الحرمة بدون الرضاء ولكن مطلق قوله ﴿ وأحل الله البيم ﴾ يوجب الجواز بدون التراضي ، والأصل ورد الشرع على وفاق الحقيقة ، ولأنه غصوص عض بدون الرضى .

فإن قلت هذا بمنزلة الشرط وانه يقتضي الوجود عند الوجود اما لا يقتضي المدم عند المعدم كما في قوله تمالى ﴿ من فتياتكم المؤمنات ﴾ ٢٥ النساء.قلت أول الآية ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ واستثنى منه التجارة بالتراضي ، فيبقى غيره في صدر الكلام يوضحه أن المستثنى لما كان بصفة التراضي يكون المستثنى منه بخلاف التراضي وهسو المكره ، وهذا كقوله عين الا تبيعوا الطمام بالطمام إلا سواء بسواء أى كيلا بكيل ، فما استثنى البيع الجائز مع الكيل علم أن المستثنى منه بيع المكيل أيضا ، فصار كأنه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالتجارة وباطلة كرها، حتى يكون عن تراض فيكون الرضاء شرطا ولكن لا ينعدم به أصل البيع .

فان قلت ينبغي أن يكون البيع باطلا بقوله ﴿ لا تأكاوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ٥٢ النساء ، قلت المراد من قوله بالباطل أى بها لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والحيانة والنصب والغمار وعقود الربا . وقوله عن تراض صفة التجارة ، أى تجارة صادرة عسن تراض ، وخص التجارة بالذكر لأن أسباب الرزق أكثرها يتملق بها ، والتراضي رضى المتبايعين بما تماقدوا عليه في حال البيع وقت الإيجاب والقبول ، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله . وعند الشافعي تفرقهما عن مجلس المقد متراضين .

( والإكراه بهذه الأشياء ) يعني بالبيع وأخواته ( يعدم الرضاء فتفسد ) أى هـذه المقود المذكورة • لأن انتفاء الشرط يستازم انتفاء المشروط، بخلاف ما إذا أكرهبضرب سوط ، هذا يتصل بقوله والإكراء بهذه الأشياء يعدم الرضاء .

بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم، لأنه لا يبالى به بالنظر إلى العادة فـلا يتحقق به الإكراه، إلا إذا كان الرجــــل صـاحب منصب يعلم أنه يستضر به لفوات الرضاء وكذا الإقرار حجة

( بخلاف ما إذا أكره ) على البيع أو الشراء أو الإقرار أو الإجارة ( بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم ) حيث لا يكون إكراها ( لأنه لا يبالى به ) بفتح اللام ، أى لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء ، ( بالنظر إلى العادة ) فان الرجل قد يقيم في المنزل يوما أو يومين بالاختيار من غير أن يثقل عليه ، وكذا ضرب سوط ، لأن هذا القدر يعيب بسه ويؤدب به الصغير ، والإنسان يجعل القيد في رجله ثم يمشي مشبها بالقيد والحبس الذي هو إكراه ما يجيء منه الإعتام البين والضرب الذي هو الإكراه ما يوجد منه الألم الشديد ، وذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع إليه ذلك ، لأن ذلك مختلف باختلاف أحوال الناس ( فلا يتحقق به الإكراه ) أى إذا كان الأمر كذلك فلا يتحقق به الإكراه .

( إلا إذا كان الرجل ) الذي أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم ( صاحب منصب ) بفتح الميم وكسر الصاد ، وهو في اللغة الأصل ، وأراد به ها هنا أن يكون ذا جاه (يعلم أنه يستضر به) أى بضرب سوط واحد ونحوه ، كما يتضرر واحد من أوساط الناس بالضرب الشديد ، فحينتذ يكون ذلك إكراها وذلك كالقاضي وعظيم البلد، فان مطلق القيد والحبس إكراه في حقه ، حتى لو توعد به وهو رجل وجيه كان ذلك إكراها ، وبه قال بعض الشافعين ومالك وأحمد « رح » في رواية ، وقال في رواية الوعيد ليس بأكراه ، وعن شريح القيد والوعيد إكراه والضرب والشتم باختلاف أحوال الناس ، حتى قال بعض المشايخ لو عذب إذن واحد من أشراف الناس في مجلس السلطان يكون مكرها ( لفوات الرضاء ) فاذا فات الرضاء ثبت الإكراه لوجود العلة .

( وكذا الإقرار حجة ) هذا عطف على قوله والاكراه بهذه الأشياء بعسدم الرضاء فيفسد ، أى والاقرار أيضاً يفسد بالاكراه بهذه الأشياء ، وذلك لأن الاقرار إنسا صار

لترجيح جنبة الصدق فيه على جنبة الكذب، وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة ثم إذا باع مكرها وسلم مكرها يثبت به الملك عندنا، وعند زفر درح، لا يثبت لانه بيسع موقوف على الإجازة، ألا ترى أنه لو أجاز جاز والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك ولنا أن ركن البيسع صدر من أهله مضافاً إلى محله والفساد انفقد شرطه وهو التراضي، فصار كسائر الشروط المفسدة

حجة في غير الاكراه (لترجح جنبة الصدق فيه على جنبة الكذب) أراد أن الاقرار في نفسه دائر بين الصدق والكذب ، لأنه اختيار ، ولكن يترجح الصدق حال الطواعية بدلالة الحال ، إذ الظاهر أن الانسان لا يكذب على نفسه (وعند الاكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة) والشراء لاظهار ما كان عليه فلا يكون حجهة ، بخلاف ما إذا كن أكره على الاقرار بأن يضرب سوطاً ويحبس يوماً فأقر فهو إقرار كما في المبيع إذا كان المكره صاحب منصب كما ذكرة .

(ثم إذا باع مكرها وسلم) أى المبيع حال كونه (مكرها يثبت به الملك عندنا)أى يثبت بالاكراه الملك الفاسد عند أصحابنا الثلاثة (وعند زفر لا يثبت) أى الملك (لأنه بيع موقوف على الاجازة ، ألا ترى أنه ) أى المكره بفتح الراه (لو أجاز) أى البيع (جماز الموقوف قبل الاجازة لا يفيد الملك) عند الثلاثة لا يجوز . ولو أجاز كالبيع بشرط الخيار ، وكذا عند الثلاثه إلا أن عندهم لا يكون موقوفاً بل باطل .

( ولنا ان ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله ) لأن الايجاب والقبول صدر من المالك البالغ العاقل وصادف محله وهو المال ( والفساد ) أى فساد البيع ( لفقد شرطه وهو المتراضي ) قال الله تعالى فو الا ان تكون تجارة عن تراض كه وتأثير انتفاء الشرط في فساد المقد لا غير كانتفاء المساواة في باب الربا ( فصار ) أى الاكراه ( كسائر الشروط المفسدة ) انما ألحقه بالشروط المفسدة لأن خلو البيع عنها شرط صحة البيع فكذا خلو البيع عن الاكراه .

## فيثبت الملك عند القبض، حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفاً لا يمكن نقضه جاز ويلزمه القيمة كما في سائر البياعات الفاسدة، و بإجازة المالك يرتفع المفسد

فاعلم ان بيع المكره يشبه البيع الموقوف من حيث انه يتوقف على اجازة المالك فلشبهه به يعود جائزاً إذا أجاز في أي وقت شاء ويشبه البيع البيع الفاسد من حيث صدوره من المالك وانعدم شرط الجواز وهو الرضاء ، فيفيد الملك بعد القبض ، وإنما عملناه كذا إذ لو أظهرنا شبه الوقوف في عدم الملك لا يبقى لشبهة الآخر عمل فيعمل العمل بالشبهين لا يقال لو كان بمنزلة البيع الفاسد لما عاد إلى الجواز بالإجازة كما في البيوع الفاسدة ، لأن النفاد لسقوط الفساد وانه لم يتحكم .

فإن قلت ينبغي أن لا يثبت الملك بعد القبض كما في البيع بشرط الخيار مع وجود الرضاء بالعقد . قلت إنما لا يثبت الملك غة لاختلاف الشرط عن الفائدة ، وهنا ما وجسه الشرط فشت الملك .

فإن قلت بيم الهازل لا يفيد الملك وانه كالبيم الذي نحن فيه من حيث صدورها من المالك مع عدم الرضاء ، فينبغي أن لا يثبت الملك ، قلت الهازل لا يكون مختاراً لثبوت الملك للمشتري ، أما هنا المكره قد أكره على بيع يثبت الملك ، فإقدامه على ذلك يسدل على اختياره ثبوت الملك للمشتري إذ لم يكن مختاراً لذلك لما أتى بها أكره هو عليه .

( فيثبت الملك عند القبض حتى لو قبضه ) أي المشتري من المكره والفتح (وأعتقه او تصرف فيه ) أي في المبيع ( تصرفاً لا يمكن نقضه ) كالتدبير والاستيلاد ( جاز ويلزمه القيمة ) أي جاز تصرف المشتري وتلزمه قيمة المبيع ، وكذا الحكم في الهبة تلزمه القيمة . وفي الذخيرة المالك والخيار إن شاء ضمن المكره قيمته يوم سلمه إلى المشتري والموهوب له ( كما في سائر البياعات الفاسدة ) ويث يلزم فيها القيمة بعد القبض والتصرف اللازم ( وبإجازة المالك يرتفع المفسد ) هذا جواب عما يقال لو كان كسائر البياعات الفاسدة لما عاد جائزاً والإجازة لهن . وتقرير

وهو الإكراه وعدم الرضاء فيجوز إلا أنه لا ينقطع بــه حق استرداد البائع وإن تداولته الأيدي ولم يرض البائع بذلك، بخلاف سائر البياعات الفاسدة ، لائ الفساد فيها لحق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم لحاجته ، أما ها هنا الرد لحق العبد وهمــا سواء ، فلا يبطل حق الأول لحق الثاني . قال رضي الله عنه ومن جعل البيــع الجائز المعتاد بيعاً فاسداً فالدره

الجواب أن باجازة المالك يرتفع المفسد (وهو الاكراه وعدم الرضاء فيجوز) بخلاف سائر البياعات الناسدة ، لأن المفسد فيها باق ( إلا انه ) استثناء من قوله كما في سائر البياعات الفاسده ذكره للفرق بين الاكراه والبيع الفاسد . ضمير في انه للشأن ( لا ينقطع به أي بسبب الاكراه (حق استرداد البائع وإن تداولته الأيدي ) ما لم يتصرف المشتري فيه تصرفاً لازماً لا يمكن نقضه ( ولم يرض البائع بذلك ) أي والحال أن البائع لم يرض بذلك ( بخلاف سائر البياعات الفاسدة ) حيث ينقطع فيها حق الاسترداد إذا تداولت الأيدي ( لأن الفساد فيها لحق السرع ) لأنه أقدم على ما نهاه عنه (وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد ، وحقه مقدم لحاجته ) وغنى صاحب الشرع ( أما هنا ) أي في مسألة الاكراه ( الرد لحق العبد ) وهو المكره ، وانه باق بعد البيع الثاني والثالث ( وهما الأول ) وهو البائع المكره ( لحق الثاني باعه لآخر شيئان في الحق ( فلا يبطل حق الأول ) وهو البائع المكره ( لحق الثاني ) أي لأجل حق الثاني وهو المشتري منه الذي باعه لآخر ، و كذا الحكم في الثالث والرابع وهما جرا ، وفي الذخيرة البيع حصل بتسليط البائع الأول ، وفي البياعات الفاسدة ، وها هنا ما حصل بتسليط المكره وهذا فرق جيد .

( قال رضي الله عنه ) أي صاحب الهداية ( ومن جمل البيع الجائز الممتاد بيماً فاسداً يجعله كبيع المكره ) وأراد به بيبع الوفاء ، وصورته أن يقول البائع للمشتري بعت هذا

## 

منك بمالك على من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي . وقال تاج الشريعة صورته أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا المعين بكذا على أني لو دفعت إليك الثمن تدفع العين إلى . أو تقول بعت منك هذا بمالك من الدين على أني متى قضيت الدين فهدو لي ، فقوله ومن موصلة تتضمن معنى الشرط ، وقوله جعل البيسع . . . إلى آخره صلتها . وقوله بيعاً فاسداً مفعول ثان القول جعل البيسع . وقوله يجعل في محل الرفع على انه خبر لقوله من وهم مشايخ بخارى ، فانهم جعلوا هذا البيسع كبيع المكره (حتى ينقض بيع المشتري من غيره ، لأن الفساد لفوات الرضاء ) كما في بيع المكره عليه .

( ومنهم ) أى ومن المشايخ كالقاضي الامام السند أبو شجاع السمرقندي والقاضي على السعدي والقاضي الامام أبو الحسن الماتريدي وشيخ الاسلام عطاء وحمزة وغيره (منجعله) أى البيع المذكور ( رهنا لقصد المتعاقدين ) لأنهما قصدا أن يكون البيع محبوساً بالثمن المؤدى إلى حين رد الثمن إلى المشتري ، فكان رهنا معنى ، لأنهما وإن سميا بيعاً لكن غرضهما الرهن والعبرة للمقاصد والمعاني فلا يملكه المرتهن ولا يطلق له الانتفاع إلا باذن مالكه وهو ضامن كما أكل من ثمرة واستهلك من عينه والدين ساقط بهلاك في يده إذا كان وقاء بالدين ، ولا ضان عليه في الزيادة إذا هلك بغير صنعه وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندة بينه وبين الرهن .

( ومنهم ) أي من المشايخ ( من جعله باطلا اعتباراً بالهازل ) لأنهما تكلما بلفسظ البيع وليس قصدهما فكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضى صاحبه . ولو أجاز أحدهما لم يجز على صاحبه والهازل أيضاً راض بمباشرة السبب لكنه غير راض ولا مختار لحكمه فكان كخيار الشرط مؤبداً فالعقد فاسد غير موجب للملك .

( ومشايخ سمرقند جعلوه بيماً جائزاً ) قال الامام نجم الدين النسفي اتفق مشايخنا في

مفيداً لبعض الإحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه. قال فإن كان قبض الثمن طوعاً فقد أجاز البيع لانه دليل الإجازة كما في البيسع الموقوف، وكذا إذا سلم طائعاً بأن كان الإكراه على البيسع لا على الدفع، لأنه دليل الإجازة.

هذا الزمان على صحته بيماً كان عليه بعض السلف لأنهما تلفظ البيم ، والعبرة للملفوظ دون المقصود ، كمن تزوج امرأة بقصد أن يطلقها بعدما جامعها صح العقد ، يعني لم يكن متعة ، كذا في الفصول للاستروشي . وذكر في فتاوى قاضي خان والامام ظهير الدين والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ، ثم ينظر إن كانا ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع ، وإن لم يذكرا وتلفظا بالبيع جاز ، وعندهما هذا البيع عبارة عني بعم غير لازم ، فكذلك أى فاسد . وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه الميعاد جاز البيع ويلزم الوفاء بالميعاد ، لأن المواعيد عبر شرط ثم ذكر الشرط على وجه الميعاد جاز البيع ويلزم الوفاء بالميعاد ، لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة الناس ( مفيداً لبعض الأحكام ) هسو وأشار إليه بقوله البيع الجائز معتاد ( على ما هو المعتاد عندهم للحاجة إليه ) أى لحاجة الناس إليهم ، لأنهم في عرفهم لا يفهمون لزوم البيع بهذا الوجه فلا يجيزونك إلى أن يود البائع الشمن الى المشترى ، وبقي المشترى يود البيع بهذا الوجه فلا يجيزونك إلى أن يود البائع الثمن الى المشترى ، وبقي المشترى يود البيع الى البائع أيضاً ولا يمتنع عن الرد ، فلهذا سموه بيع الوفاء لأنه وفى بما عاهد من رد المبيع .

(قال) أى القدورى (فان كان قبض) أى البائع المسكره (الثمن طوعاً) أى حال كونه طائعاً (فقدأجاز البيع، لأنه دليل الاجازة كما في البيع الموقوف) اذا قبض المالك الثمن كان اجازة ودلالة تقوم مقام الاجازة (وكذا اذا سلم طائعاً) أى وكذا تكون اجازة اذا سلم المشترى المكره المبيع حال كونه طائعاً (بأن كان الاكراه على البيع) أى على نفس العقد (لا على الدفع) أى دفع المبيع الى البائع يعني اذا أكره على البيع دون دفع المبيع فدفع طائعاً جاز البيع (لأنه دليل الاجازة).

بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون باطلاً لان مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ وذلك في الهبة بالدفع، وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع. قال وإن قبضه مكرهاً فليس ذلك بإجازة وعليه رده إن كان قائماً في يده لفساد العقد.

( بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب فدفع ) أي العين الموهوبة إلى الموهوب له ( حيث يكون باطلا ) أي حيث يكون العقد فاسداً يوجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة بناء على أن أصلنا إفساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض ، فانتصرف فيه بعد تصرفه وعليه ضمان قيمتها ( لأن مقصود المكره ) بكسر الراء ، وفي بعض النسخ مقصود الإكراه ، والأول أصح ، وهذا إشارة إلى الفرق بين مسألتي الإكراه على المبيع والاكراه على الهبة ، تقريره أن مقصود المكره ( الاستحقاق ) أي ما يتعلق بسه الاستحقاق ليتضرر به المكره ( لا مجرد اللفظ ) بعني لا صورة للعقد ( وذلك ) إشارة إلى الاستحقاق ( في الهبة بالدفع وفي البيع بالعقد ) تقريره أن ما يتعلق به الاستحقاق إنما يحون في الهبة بالدفع إلى الموهوب له معنى لا يكون من غير قبض ( على ما هو الأصل ) يعني الأصل في البيع أن يثبت الاستحقاق من غير قبض ( فدخل الدفع ) أي إذا كان يعني الأصل في البيع أن يثبت الاستحقاق من غير قبض ( فدخل الدفع ) أي إذا كان على الدفع نظراً إلى مقصود المكره وهو حمله على شيء يتعلق به الاستحقاق وإزالة الملك ليتضرر به ( دون البيع ) حيث لا يكون الاكراه على المبيع اكراها على الدفع على الخيار منه فيدل على المبيع اكراها على الدفع على الدفع على الخيار منه فيدل على المبيع اكراها على الدفع على الخيار منه فيدل على المبيع اكراها على الدفع على الخيار منه فيدل على الإجازة .

(قال وان قبضه مكرها) أي بأن قبض المشتري الثمن حال كونه مكرها (قليس ذلك بإجازة وعليه) أي على المكره (رده) أي رد الثمن (ان كان قائماً في يده لفساد المعقد) فيكون الثمن أمانة عند المكره لأنه كذلك ، لأنه كان مكرها على قبضه وان كان هالكا فلا شيء عليه لأنه هلك أمانة .

قال وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته المبائع ، معناه والبائع مكره لانه مضمون عليه بحكم عقد فاسد ، وللمكره أن يضمن المكره إن شاء لانه آلة له فيا يرجع إلى الإتلاف فكأنه دفع مال البائع إلى المشتري فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب، فلوضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة لقيامه مقام البائع وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود ،

(قال وان هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته البائع الآنه قبضه التملك (معناه) أي معنى قول القدوري وان هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره أى والحال أنه غير مكره ( والبائع مكره لأنه مضمون عليه بحكم عقد فاسد ) لعدم الرضى ، وما كذلك فهو مضمون بالقيمة ( وللمكره ) بفتح الراه ( أن يضمن المكره ) بكسر الراه ( ان شاه ، لأنه ) أى المكره (آلة له )أى المكره (فيا يرجع الى الاتلاف) وان لم يصلح آلة له من حيث أنه كلام ، لأن التكلم بلسان الغير لا يصح ( فكأنه ) قال أي فكأن المكره ( دفع مال البائع الى المشترى ) أى أراد به البائع المكره بفتح الراء ( فيضمن ) أى المكره بالفتح ( أيهما شاه كالفاصب وغاصب الفاصب ) حيث يتخير المال في تضمين أيهما شاه ه

( فاو ضمن المكره)أي فاو ضمن المكره بالفتح المكره بالكسر ( ورجع على المشادى بالقيمة ) أى رجع المكره بالكسر على المشادى بقيمة المقبوض ( القامه مقام البائع)أي القيام المكره مقام البائع بأداء الضمان ؛ لأن المضمون يصير ملكا المضامن من وقت سبب الضمان.

( وان ضمن المشترى ) يعني وان ضمن المكره بالفتح ، أى مشتركان بعدم الأول ( نفذ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود ) أى تتاولته . وقال الأترازى يعني في صورة الغصب اذا تداولت الأيدى وتناسخت العقود بأن باع هذا من ذلك وذلك من

لانه ملكه بالضمان فظهر أنه باع ملكه ، ولا ينفذ ما كان قبله ، لان الاستناد إلى وقت قبضه ، بخلاف ما إذا أجاز المالك المكره عقداً منها حيث يجوز ما قبله وما بعده ، لانه أسقط حقه وهو المانع فعاد الكل إلى الجواز ، والله أعلم .

آخر ثم ضمن المالك المشترى الثاني مثلا نفذكل شراء بعد شراء الثاني لأنه ملك بالزمان فتمين أنه باع ملك نفسه ولا ينفذ ما كان بالشراء قبل الشراء الثاني ، لأن اسناد الملك الى وقت الضمان لا غير ، بخلاف البائع المكره اذا جاز بعض العقود ينفذ الكل ، لأن المقود موقوفة على الاجازة ، فلما وجدت جاز الكل .

قال تاج الشريمة اذا تداولته الأيدى وضمن البائسة المشترى نفذ كل شراء كان بمد شرائه ، لأن المشترى حينئذ باع ملك نفسه و كذلك لو ضمنه مشترياً آخسر من هؤلاء المشترين ينفذ كل شراء كان بعد شرائه دون ما كان قبل شرائه . وفي الكافي فأن ضمن أحد المشترين وقد تناسخته العقود، أي تداولته نفذ كل شرائه بعد شرائه ولا ينفذ ما كان قبل شراء المشتري أو قبل الضان .

( لأنه ) أى لان المشترى ( ملكه بالضمان فظهر أنه باع ملكه ) أى ملك نفسه ( ولا ينفذ ما كان قبله ) أى قبل شراء المشترى أو قبل الضمان ( لأن الاستناد الى وقت قبضه ) أى استناد ثبوت الملك الى وقت قبضه فقط.

(بغلاف ما اذاأجاز المالك المكره عقداً منها) أى من العقود التي تناسختها الايدى احيث يجوز ما قبله وما بعده) لانه (أسقط حقه) جواب عما يقال ما الفرق بين القيمتين مشتريا واجازة عقداً منها حيث اقتصر النفاذ ها هنا على ما كان بعده وعم الجمع هنالك، وتقديره أن المالك أسقط حقه، يعني في صورة الاجازة (وهو) أى جقه هو (المانع، فعاد الكل الى الجواز والله أعلم) نظيره اشترى داراً ولما شفيع فباع المشترى حتى تناسخته العقود وأجاز الشفيع واحداً منها قانه يجوز الكل، وكذا الراهن باع حتى تناسخت العقود ثم أجاز المرتهن واحداً من العقود قانه يجوز الكل، بخسلاف الفضولي

#### 

### وإن أكره على أن يأكل الميتـــة أو يشرب الخمر فأكره على ذلك بحبس أو بضرب أو قيد لم يحل له

اذا باع وتناسخت البيوع وأجاز المالك ، ولهذا يجوز ما أجازه بعينه ، لانه باع كلواحد منهم ملك غيره ، وهنا باع كل واحد ملكه .

فان قيل ما الفرق بين اجازة المكره واجازة المفصوب منه ، فانه اذا أجاز بيعا من البيوع نفذ ما اجازه خاصة . أجيب بأن الغصب لا يزيل ملكه بكل بيع من هذه البيوع توقف على إجابته لمصادفته ملكه فيكون اجازته أحد البيوع تمليكا العين مسن المشترى بحكم ذلك البيع ، فلا ينفذ ما سواه . وأما المشترى من المكره نفذ ملكه بالبيع من كل شراء صادف ملكه ، وانما توقف نفوذه على سقوط حكم المكره في الاسترداد وفي هذا لا يفترق الحال بين اجازته البيع الاول والآخر، فلهذا أنفذ البيوع كلها باجازتة عقداً منها .

#### ( فســل )

لما ذكر حكم الإكراه الواقع في حقوق العباد شرع في بيان حكم الاكراه الواقع في حقوق العبد مقدم لحاجة .

(وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الحر فأكره على ذلك مجبس أو بضرب أو قيد) أراد بالضرب الضرب الحقيف الذي لا يخاف منه تلف نفس أو تلف عضو (لم يحل له) أي الاقدام على ذلك . وفي المبسوط كل ضرب لا يخاف منه تلف نفس أو عضو في أكبر الرأي لا يحل ، لأن غالب الرأي يقام مقام الحقيقة . وقد قال بعض العلماء في ذكر أدنى الحد أربعين ، حتى لو تهدد بأقل من أربعين منها لم يحسل الاقدام على ذلك ، لأن ما دون ذلك مشروع بطريق التعزير ، والتعزير يقام على وجه يكون زاجراً لا متلفا . ولكنا نقول نصب المقدار بالرأي لا يكون ولا نص في التقدير هنا، وأحوال الناس ختلفة في أحوال بدنهم ، فلا طريق سوى رجوع المكره إلى غالب رأيه ، فإن وقع غالب رأيه ، فإن وقع غالب رأيه

إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ، فإذا خاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه ، وكذا على هذا الدم ولحم الخنزير ، لان تناول هــــذه المحرمات إنما يباح عنـــد الضرورة كما في حالة المخمصة لقيام المحرم فيا وراءها ولا ضرورة إلا إذا خاف على النفس أو على العضو ، حتى لو خيف على ذلك بالضرب الشديد وغلب على ظنه ذلك يباح و لا يسعه أن يصير على ما توعد بـــه ، فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم ، لأنه لما أبيم

أنه متلف نفساً له أو عضواً يحل له الاقدام ، والأول في الذخيرة . ولو هدد بضرب سوط أو سوطين فهو لا يمتبر إلا أن يقول لأضربنك على عينك أو على مذاكيرك .

(إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ، فإذا خاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه ، وكذا على هذا ) أي وكذا الحكم على ما ذكر (الدم ولحم الخنزير ) يمني إذا أكره على شرب الدم وأكل لحم الخنزير لا يحل الاقدام إلا إذا خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه (لأن تناول هذه المحرمات إنما يباحعند الضرورة كا في حالة المخمصة) فإنه تعالى استثنى حالة الضرورة من التحريم بقوله (إلا ما اضطررتم) كا في حالة المخمصة ) فإنه تعالى استثنى حالة الضرورة من التحريم بقوله (إلا ما اضطررتم) فيا وراءها ) أي فيا وراء الضرورة (ولا ضرورة إلا إذا خاف على النفس أو على العضو، حتى لو خيف على ذلك بالضرب الشديد ) أي التلف (وغلب على ظنه يباح له ذلك ولا يسعه ان يصير على توعد به ، فإن صبر حتى أوقعوا به ) أي قتاوه أو أتلفوا عضوه (ولم يأكل فهو اثم ) أي في ظاهر الرواية ، وكذا هذا فيمن أصابته مخمصة ، وبه قال الشافعي ورح » في قول صحيح وأحمد في رواية ومالك (لأنه لما أبيح ) من حيث أن حرمة هذه الأشياء كانت باعتبار خلل يعود إلى البدن أو العقل أو الغرض أو حفظ ذلك مع فوات

كان بالامتناع معاوناً لغيره على إهلاك نفسه فيأثم كما في حالة المخمصة. وعن أبي يوسف ورح أنه لا يأثم لأنه رخصة ، إذ الحرمة قائمة فكان آخذاً بالعزيمة . قلنا حالة الاضطرار مستثنى بالنص وهو تكلم بالحاصل بعد الثنيا فلا محرم ، فكان إباحة لا رخصة ، إلا أنه إنما يأثم إذا علم بالإباحة في هذه الحالة ، لأن انكشاف الحرمة خفاء

النفس غير ممكن (كان بالامتناع) عن الاقدام ( مماوناً لفيره على اهلاك نفسه فيأثم كها في حالة المخمصة ) .

( وعن أبي يوسف أنه لا يأثم ) وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية ( لأنسه رخصة ) أي لأن الاقدام على ذلك رخصة ( إذ الحرمة قائمة ) أي إذ الحرمة بصفة أنها ميتة أرخر قائمة . فاذا امتنع عن ذلك ( فيكون آخذاً بالعزيمة ) فلا يأثم .

( قلنا حالة الاضطرار مستثنى بالنص ) هذا منع لما قاله أبو يوسف ، تقريره لا نسلم أن الحرمة قائمة ، لان الله تعالى استثنى حالة الاضطرار وقال فو وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه كه ١١٩الانعام ( وهو ) أي الاستثناء دل عليه قوله مستثناة ( تكلم بالحاصل بعد الثنيا ) يعني الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ، فكان البيان أن المستثنى لم يدخل في صدر الكلام ( فلا محرم ) أي إذا كان كذلك فلا يحرم حينئذ ( فكان إباحة لا رخصة ) أي كان إباحة ابتداء ، لانه داخل في الحرمة ثم خرج فامتناعه من تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه أو عضوه فكان آثماً .

( إلا أنه إنما يأثم إذا علم بالاباحة في هذه الحالة ) هذا جواب إشكال كأنه يقول إذا ثبت إباحته بنبغي أن لا يأثم ، إذ الانسان لا يأثم بترك المباح ، فأجاب بأنه يأثم إذا علم بالاباحة ولم يأكل حتى تلف ، لانه يصير ساعياً في إتلاف نفسه ، أما إذا لم يعلم ذلك فللا يأثم ( لأن في انكشاف الحرمة خفاء ) لانه أمر يستأثر بمرفة الفقهاء ، فيكون أوساط

فيعذر بالجهل فيسه كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب. قال وإن أكره على الكفر بالله تعالى والعياذ بالله أو بسبب رسول الله ويُطَالِقُ بقيد أو بحبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ، لأن الإكراه بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الحمر أعمائه ، في الكفر وحرمته أشد أولى وأحرى. قال فإذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري ،

الناس مغرورين فيه ( فيعذر بالجهل فيه ) لحفائه عليه ( كالجهل بالخطاب في أول الاسلام) حيث كان عذر ( أو في دار الحرب ) بأن أسلم في دار الحرب لا يجب عليه شيء مــــــا لم يعلم بأوامر الشرع .

فان قبل إضافة الاثم إلى ترك المباح من باب فساد الوضع وهو فاسد . فالجواب أن المباح انما يجوز تركه والاتبان به اذا لم يترتب عليه محرم ، وها هنا قسد ترتب عليه قتل المباح انما عصار الترك حراماً ، لان ما أفضى الى الحرام حرام .

(قال) أي القدوري (وان أكره على الكفر بالشوالعياة بالله أو بسب رسول الله عليه المقيد أو بحبس أو ضرب لم يكن ذلك اكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ، لان الاكراه بهذه الاشياء ليس باكراه في شرب الخر لما مر) في أول الفصل (ففي الكفر وحرمته) أي والحال أن حرمة الكفر (أشد أولى وأحرى) بأن لا يكون اكراها. وقوله أشد خبر لقوله وحرمت، وقوله أولى خبر لقوله ففي الكفر تقديره عدم كون الاكراه في الكفر أولى.

(قال فاذا خاف على ذلك) يعني على نفسه أو على عضو من أعضائه (وسعه أن يظهر ما أمروه به ) الضمير في أموره يرجع الى المكره بالفتح وفي يد الى ما في قوله ما أمروه (ويوري) بنصب الياء ، أي وأن يورى عطفاً على قوله أن يظهر وهو من التوراة

فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فبلا إثم عليه لحديث عار بن ياسر حين ابتلي بسه وقد قال له النبي عليه السلام كيف وجدت قلبك قال مطمئناً بالإيمان، فقال عليه السلام فإن عادوا فعد،

وهو أن يظهر خلاف ما يضمره وهو الاتيان بلفظ يحتمل معنيين بأن يظهر الكفر باللسان مع احمار الايمان في قلبه . \*

( فان اظهر ذلك ) أي التلفظ بالكفر (وقلبه مطمئن بالايمان) أي والحال أن قلبه مطمئن بالايمان ( فلا اثم عليه ) أي فلا اثم عليه حينئذ ( لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حين ابتلى به ، وقد قال له النبي ينيسيم: كيف وجدت قلبك ، قال مطمئنا بالايمان ، فقال ينيسيم: إن عادوا فعد ) هذا الحديث أخرجه الحساكم في المستدرك في تفسير سورة النحل من حديث عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر فلم يتركوني حتى سببت النبي عياليم وذكر آلهتهم بخير ، فلما أتاه رسول الله عياليم ما وراءك ، قال سريا رسول الله عياليم تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير ، قال كيف تجد قلبك، قال سريا رسول الله عياليم الشيخين ولم يخرجاه .

وأخرجه البيهقي في المعرفة وأبو نعيم في الحلية في ترجمة عمار ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري ، وعن عبد الرزاق رواه اسحاق بنراهوية في مسنده في مسند عمار بن ياسر قوله فان عادوا قال بعض الشراح ، أي ان عادوا الى الاكراه فعد الى طمأنينة القلب لا الى اجراء كلمة الكفر ، اذ لا يجوز منه عليه الامر باجراء كلمة الكفر ، اذ لا يجوز منه عليه الله الى الجراء كلمة الكفر . وقال صاحب العناية معناه عد الى طمأنينة القلب لا الى الاجر والطمأنينة جميماً ، لأن أدنى درجات الأمر الإباحة فيكون اجراء كلمة الكفر مباحاً ولى كذلك ، لأن الكفر مها لا تنكشف حرمته .

وقال تاج الشريمة وبعض العلماء يحملون قوله فإن عادوا فعـــــد على ظاهره ، يعني إن عادوا إلى الإكراه فعد إلى مــا كان منك من النيل مني وذكر آلمتهم بخير وهو غلط ،

# وفيه نزل قوله تعالى ﴿ إِلَّا مِن أَكُرِهِ وَقَلْبِهِ مَطْمَتُنَ بِالْإِيمَانَ ﴾ ... الآية ١٠٦ النحل، ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الايمـــان حقيقة لقيام التصديق، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة

فإنه لا يظن برسول الله على الله يأمر أحداً بالتكلم بكلسة الشرك ، ولكن مراده إن عادوا إلى الإكراه فعد إلى طمأنينة القلب بالإعان ، وهذا لأن التكلم إن كان مرخصاً به فالامتناع منه أفضل . وقال الأترازي يعني إن عاد الكفار إلى الإكراه فعد إلى طمأنينة القلب بالإيمان ، يعني فأثبت على الطمأنينه وهو أمر بالثبات على ما كان لا أمر بما ليس بكائن من الطمأنينة كما في قوله تعالى (هاهدنا الصراط المستقم ) معناه إن عادوا الى الاكراه ثانياً فعد أنت الى مثل ما أنت به أولاً من اجراء كلمة الكفر على اللسان وطمأنينة القلب بالإيمان ، انتهى .

قلت هذا صواب من الكل لأن مقتضى التركيب هذا على ما لا يخفى ولا نسلم أنسه أمر من الرسول عليمتاهد بالتكلم بكلمة الشرك ، بل هذا التشريع للمبتلى بالاكراه فكيف يفعل ، لأنه عليمتاهد مبين مشرع فافهم .

( وفيه ) أي وفي عمار بن ياسر رضي الله عنه ( نزل قوله تعالى ﴿ الا من أكر وقلبه مطمئن بالايمان ﴾ الآية نزلت في عمار بن مطمئن بالايمان ﴾ الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه رخصة أنه خرج مهاجراً الى رسول الله على مع جماعة فأخذهم كفار منحة ، وقالوا انكم تريدون محداً وعذبوهم وأكرهوهم على الكفر فصبر بعضهم حتى قتل وتكلم عمار رضي الله عنه بما أكرهوه عليه وقلبه مطمئن بالايمان فخاوا عنه ، فلما قدم على رسول الله على أخبر بذلك فنزلت الآية .

( ولأن بهذا الاظهار لا يفوت الايمان حقيقة لقيام التصديق ) هـــذا دليل معقول ، وتقريره أن الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان والتصديق هو الركن الأصلي ، وهو قائم تقديراً ، لأن التكرار ليس بشرط فلا يفوت الايمان بذلك حقيقة ( وفي الامتناع ) عن اتيان ما تهدد به ( فوت النفس حقيقة )

فيسعه الميل إليه . قال فإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجوراً ، لان خبيباً رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسماه رسول الله علياتي سيد الشهداء ، وقال في مثله هو رفيقي في الجنة ،

فكان مها اجتمع فيه فوت حتى العبد يقينًا وفوق حتى الله توهمًا ( فيسعه الميل اليه ). ( قال فإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجوراً ، لأن خبيباً صبر على ذلك حتى صلب وسماه رسول الله عليه سبد الشهداء وقال في مثله هو رفيقي في الجنة) هـــذا الحديث بهذا الوجه لم يثبت وقتل خبيب في صحيح البخاري فيمواضم ولس فيه أنه صلب ولا انه اكراه، ولا أن النبي مَلِيتَ إِن سماه سيد الشهداء ولا قال فيسه وهو رفيقي في الجنة فأخرج البخاري (١) في الجهاد عن عمر من أبي سفيان السقفي عن أبي هرارة قالبعث النبي عَلِيْكُمُ الله عشرة عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت فانطلقوا حتى اذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلًا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر ترددوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب ، فتبموا آثارهم حتى لحقوهم، فلما أحس عاصم وأصحابه لجؤوا الىفدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لهم إنزلوا فأعطوا بأيديكم ، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً ، فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ، ثم قال اللهم أخبر عنا على فرموم بالنبل فقتاوا عاصماً ونزل اليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر ، فلما استمكنوا منهم اطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها . قال الرجل الثالث هذا أول الغدر ، فأبى أن يصحبهم فجروه وعالجــوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتاوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة ، فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر أن نوفل ، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر ، فمكث عندهم أسيراً حتى اذا أجمعوا على قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد به فأعارته ،

<sup>(</sup>١) ورد الحديث في الأصل ناقصاً، وفيه أخطاء كثيرة تضيع معنى الحديث فاضطررنا للزيادة عليه من صحيح البخاري لتكتمل الفائدة ، اله مصححه .

قالت فغفلت عن صبي لي فدرج اليه حتى أتاه فوضعه على فخذه ، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك منى ، فقال أتخشين أن أقتله ، مساكنت لأفعل ذلك ان شاء الله ، كانت تقول ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب ، لقد رأيته يوماً يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة ، وانه لموثق في الحديد ، وما كان الا رزقاً رزقه الله ، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه وقال دعوني أصلي ركمتين ، فصلى ثم رجع إليهم فقال لهسم لولا أن ترو أن ما بي جزع من الموت لرجعت ، فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداً ، ثم قال :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شق كان الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الله ممزع

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت ليأتوا بشيء من جسده يعرفونه ، وكان عاصم قتل عظيماً من عظياتهم يوم بدر ، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم ، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيء ، انتهى.

قال عبد الحق ، وقصة خبيب كانت في غزوة الرجيع ، والرجيع على ثمانية أميال من عسفان ، وعسفان على مرحلة من خليص في الجنوب ومن عسفان إلى بطن مر ثلاثة وثلاثون ميلا ومن بطن مر إلى مكة مسيرة يوم ، وخليص بضم الخاء المعجمة . وعسفان بضم العين المهملة . وبطن مر بفتح الميم وتشديد الراء . وغزوة أحد كانت في النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة . قوله إلى فدفد بفائين مفتوحتين ودالين مهملتين ، وهسي الأرض المستوية ، وقيل الأرض المرتفعة . وقال ابن دريسة الفدفد هي الأرض الغليظة المرتفعة ذات الحصى ، فلا تزال الشمس تبرق فيها .

قوله من قطف عنب أي عنقود عنب وهو يكسرالقاف وسكون الطاء وفي آخر هاء. وقال الليث القطف إسم للثار المقطوفة ، يقال قطفت العنب أقطفه قطفاً جنيت. قوله شاو بكسر الشين المعجمة وسكون اللام وهو العضو من أعضاء اللحمم وأشلاء الإنسان أعضاؤه . قوله ممزوع من التمزيع وهو التفريق ، ومادته ميم وزاي معجمة وعين مهملة.

#### ولأن الحرمة باقية

قوله لأن خبيباً صبر على ذلك حتى صلب ، وهو بضم الخساء المعجمة وفتح الباء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة أخرى، وقد ذكرنا أن صلبه لم يثبت في الصحيح ولكن محمد بن اسعاق ذكره في كتاب السيرة وقال ابتاع خبيباً حجير بن ابان التيمي رحمه الله لقتله بأبيه ثم أخرجوه إلى التنعيم وصلبوه على خشبة وقتلوه.

قوله وسماه أي خبيباً رسول الله على سيد الشهداء ، هذا لم يثبت والمعروف من قوله على علاية سيد الشهداء أنه حمزة رضي الله عنه ، رواه الحاكم في الفضائل من حديث عبدالله ابن محمد بن عقيل رحمهم الله سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله على السحاق سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة رضي الله عنه ، وأخرجه الطبراني عن أبي إسحاق الشيباني عن علي بن خدور عن الاصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه قال إن أفضل الحلق يوم يجمعهم الله الرسل ، وأفضل الناس بعد الرسل الشهداء ، وأفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ، وقد تكلم به رسول الله على فقال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حديث آخر نحو ذلك ورد في بلال رواه البزار في مسنده من حديث زيد بن أرقم أن النبي خلائة عال نعم المرء بلال وهو سيد الشهداء . . . الحديث .

قوله وقال في مثل ،أي فيه أي في خبيب ، و كلمة مثل زائده هو رفيقي في الجنة . وقيل لفظ مثل عبارة عن الذات أي قال في ذاته أي ذات خبيب . وقال تاج الشريمة أي في مثل خبيب في الصبر على أذى المشر كين وصلبهم وعدم إجراء كلمة الكفر فمن كان كذلك مثل خبيب في الصبر على أذى المشر كين وصلبهم وعدم إجراء كلمة الكفر فمن كان كذلك يكون باذلا نفسه لإعزاز الدين فيكون مثل خبيب رضي الله عنه . قلت المفهوم من كلامه أن قوله يجيئ هو رفيقي في الجنة ، في حق غير خبيب ولكن يدخل في خبيب عشار كنه غيره في الصبر على الأذى وغيره ، والمفهوم مها ذكرنا أولاً ، أي قسوله يجيئ هذا في حق خبيب رضي الله عنه والأحرى ما قاله تاج الشريعة ، لأن قوله يجيئ هذا لم يثبت في حق خبيب وإن كان هو من رفقاء النبي يجيئ في الجنة .

( ولأن الحرمة باقية ) لتناهي قبيح الكفر ، فكان بالصبر على الاكراه مجتنبا محرم

#### والإمتناع لإعزاز الدين عزيمة بخلاف ما تقدم للاستثناء

الشرع ممتثلاً نهيه (والامتناع لاعزاز الدين عزيمة) أي الامتناع عن إظهار ما توعد به الأجل إعزاز الدين عزيمة ، أي أخذ بالعزيمة ، ولا شك أن الأخذ بالعزيمة أفضل من الاخذ بالرخصة ولا سيا في مثل هذا الموضع ( بخلاف ما تقدم ) من أكل الميتة وشرب الحمر ، فإن الحرمة هناك لم تكن بائية (للاستثناء) أراد بهقوله تعالى ﴿ إلا ما اضطررتم ﴾ ١١٩ الأنعام ، والاستثناء من التحريم إباحة .

فإن قلت الله تمالى كا استثنى في إجراء كلة الكفر أيضا في قوله تمالى هو من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره ها ١٠٦ الأنعام. قلت من كفر بالله شرط مبتداً وحذف جو ابه لأن جو اب د من شرح بالكفر صدراً » دال عليه ، كأنه قيل من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره ، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب ، ولا يلزم من انتفاء الغضب الاباحة . وتقريره أن في الآية تقدياً وتأخيراً ، وتقديره من كفر بالله من بعب إعانه وشرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ، فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة الاكراه ، وإنما وضع عنه العذاب والغضب وليس من ضرورة نفي الغضب وهو حكم الحرمة ، لأنب ليس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة كا في شهود الشهر في حق المسافر والمريض ، فان السبب موجود والحكم متأخر ، فجاز أن يكون النصب منفياً مع قيام العلة الموجبة الغصب وهو الحرمة ، فلم يثبت إباحة إجراء كلمة الكفر .

هذا ما قالوه وفيه نظر ، لأن المراد بالعلة إن كان هو المصطلح فذاك ممتنع التخلف عن الحكم الذي هو معلوله ، وإن كان المراد بها السبب الشرعي كما مثل بسبه فإنما يتخلف الحكم عنه بدليل آخر شرعي يوجب تأخيره كما في المثال المذكور من قوله تعالى هومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر كه ١٨٥ البقرة ، ولا دليل فيما نحن فيه على ذلك، وعن هذا ذهب أبو بكر الرازي رحمه الله إلى أن الأمر في قوله عزيت فإن عادوا فعد للاباحة ، وقولهم لأن الكفر فيما لا تنكشف حرمته صحيح ، ولكن الكلام في إجراء كلمة الكفر مكرها لا في المكره .

قال وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ، لان مال الغير يستباح للضرورة كا في حالة المخمصة وقد تحققت ، ولصاحب المال أن يضمن المكره ، لان المكره آلة للمكره فيما يصلح آلة له ، والإتلاف من هذا القبيل . وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل م فإن قتله كان آثماً ، لأن قتل المسلم ما لا يستباح لضرورة ما ،

(قال) أي القدوري رحمه الله (فإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك) أي إتلاف مال السلم (لأن مال الغير يستباح الضرورة كا في حالة المخمصة) أي يعامل به معاملة المباح وفي الحو لو لم يشرب مباحاً في تلك الحالة ، ولهذا لو لم يتناول حتى قتل يثاب على ذلك. وفي الحو لو لم يشرب حتى قتل يأثم ، قالوا هذه المسألة تدل على أن تناول مال الغير أشد حرمة من شرب الحو (وقد تحققت) أي الضرورة (ولصاحب المسال أن يضمن المكره) بكسر الواء (لأن المكره) بفتح الواء (آلة للمكره) بكسر الواء (فيا يصلح آلة له) قد مر أن في كل موضع يصلح كون المكره المكره يكون الضان على المكره ، واحترز بقوله فيا يصلح عن الاكل والتكلم والوطء ، فإنه فيها لا يصلح آلة له إذ الاكل بفم الغير والتكلم يلسان الغير لا يتصور (والاتلاف من هذا القبيل) أي من قبيل أن يصلح آلة بأن يأخذه ويلقمه على مال الغير فيتلفه .

( وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل ) بأن قال لغيره إن لم تقتل فلاناً لأقتلنك لا يسعه الإقدام على قتله . قوله ويصير بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي وهو يصير على ذلك ولا يجوز نصبه عطفاً على أن يقدم عليه لفساد المعنى فافهم ( فإن قتله كان آثماً ، لأن قتل المسلم ما لا يستباح لضرورة مسا ) إذ دليل

#### فكذا بهذه الضرورة والقصاص على المكره إن كان القتل عمداً قال وهذا عند أبي حنيفة ومحمد « رح» .

الرخصة خوف التلف والمكره عليه في ذلك سواء فسقط حق المكره في حق تناول دم المكره عليه للتمارض ، بخلاف ما إذا صبر على اتلاف مال الغير ، فإن دليل الرخصة قائمة وحرمة النفس فوق حرمة المال ( فكذا بهذه الضرورة) أي فكذا لا يباح بهذه الضرورة وهي الإكراه على قتل النفس فيقول الاكراه يبيح ما تبيعه الضرورة لا يبيحه الاكراه متل المسلم لا يباح لضرورة ما ، فكذا لا يباح بالاكراه .

(قال) أي القدوري رحمه الله (والقصاص على المكره) بكسر الراء (إن كان القتل عمداً) أي إن كان الفتل قتل عمد ، وإن كان القاتل عامداً (قال العبد الضعيف رحمه الله وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله ) أي قال المصنف المذكور وهو وجوب القصاص على المكره بكسر الراء عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله، وبه قال الشافعي رضي الله عنه في قول . وقال السفناقي و رح ، سواء كان الآمر عاقلاً بالغاً أو معتوها أو غلاماً غير بالغ ، فالقود على الآمر وعزاه إلى المسوط .

ثم أورد سؤالاً فقالفان قيل لو كان المكره الآمر بمنزلة الآلة للمباشرة في القتل و المكره المأمور آلة لوجب أن لا يجب القصاص على الآمر فيا إذا كان صبياً أو معتوها ، لأن انتقال فعل المكره إليه لا يكون أقوى من مباشرت بنفسه ، وفيها باشر الصبي القتل الممد لا يجب القصاص عليه ، وقد ذكر في المبسوط أن القصاص يجب على الصبي إذا أمر غيره بالقتل العمد بالاكراه كما ذكرت ، فيا وجهه . قلنا لما انتقل فعل المأمور إلى الآمر انتقل مع وصفه من العقل والبلوغ ، فصار ذلك بمنزله جناية الآمر بيد المأمور في الأحكام القتل ، فلهذا لم يعتبر عقد الآمر وبلوغه مخلاف ما لو باشر بنفسه لأنه لا واسطة هناك أحد يوصف بالمقل والبلوغ لينتقل قوله إليه بذلك الوصف ، فكان ذلك قتلا خاصاً من الصبي لا غير ، ولا اعتبار لعمد الصبي من القتل في إيجاب القصاص .

وقال الشيخ الملامة علاء الدين عبد العزيز رحمها الله ما نقله السفناقي عن المبسوط سهو فانه ذكر في هذا الباب ، إذا عرفنا هذا فنقول سواء كان المكره عاقلاً بالنا أو معتوها أو

وقال زفر «رح» يجب على المكره. وقال أبو يوسف «رح» لا يجب عليهما. وقال الشافعي «رح» يجب عليهما. لزفر أن الفعل من المكره حقيقة وحساً وقرر الشرع حكمه عليه وهو الاثم

غلاماً غير بالغ فالنقود على المكره ، لأن المكره صار كالآلة له والعقل والبلوغ غير معتبر في ستى الآلة ، وإنما المعتبر تحقق الالجاء فعلم أن قوله سواء كان المكره بالفا أو معتوها بفتح الراء وبكسرها والدليل الذي ذكره ينادي عليه فتوهمه بكسر الراء ، وذلك غير سديد يؤيده ما قال أبر اليسر في المسوط، ولو كان المكره الآمر صبياً أو مجنوناً لا يجب القصاص على أحد ، لأن القاتل في الحقيقة هذا الصبي والمجنون وهو ليس بأهل لوجوب المعقوبة عليه ، وذكر الحلواني في مبسوطه ولو كان المأمور مختلط العقل أو صبيا يجب القصاص على المكره الآمر ، لأن فعل القاتل ينقل إليه فيكون الصبي والبالغ في حقب سواء ، فعلم بهذا أن إيجاب القصاص على الصبي الآمر سهو ، وما ذكره من الفرق بسين المباشر والآمر غير مسلم ، لأن المنتقل الفعل ووصفه من العمد والخطأ لا وصف القاتل من العقل والبلوغ ، ألا ترى أن المأمور لو كان صبياً أو معتوهاً لا ينتقل وصف الصبا والقسر إليه ، حتى لا يجب القصاص على المكره احتيالاً للدرء في القصاص .

( وقال زفر رحمه الله يجب على المكره ) بفتح الراء ، أراد بسه يجب القصاص على المكره المأمور وهو رواية عنه وفي رواية أخرى عنه كقول الشافعي رضي الله عنسه ( وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجب عليهها ) أي لا يجب القصاص على المكره والمكره جميعاً ( وقال الشافعي رضي الله عنه يجب عليهما ) أى على المكره والمكره جميعاً ، وبه قال مالك وأحمد رحمها الله .

( لزفر رحمه الله أن الفعل من المكره ) أي أن الفعل وهــو القتل حاصل من المكره بفتح الراء ( حقيقة ) أي من حيث الحقيقة لصدوره منه بغير واسطة ( وحساً ) أي ومن حيث الحس ، فانه معاين مشاهد ( وقرر الشرع حكمه ) أي حكم القتل (عليه ) أي على القاتل ( وهو ) أي حكم القتل ( الاثم ) بالاجماع ، فايجاب القصاص على غيره غير معقول

بخلاف الإكراء على إتلاف مال الغير لانب سقط حكمه وهو الاثم فأضيف إلى غيره ، وبهذا يتمسك الشافعي « رح » في جانب المكره ويوجبه على المكره أيضاً لوجود التسبيب في القتل منب وللتسبيب في هذا حكم المباشرة عنده كما في شهود القصاص . ولأبي يوسف « رح » أن القتل بقي مقصوراً على المكره من وجه نظراً إلى الحمل الحل الحمل الله الحمل المحره من وجه نظراً إلى الحمل

وغير مشروع ( بخلاف الاكراه على إتلاف مال الغير ، لأنه سقط حكمه وهو الاثم) فلم يكن مقدراً عليه شرعاً ( وأضيف إلى غيره ) أي إلى غير المكره ( وبهذا ) أي بما ذكره زفر رحمه الله من الدليل ( يتمسك الشافعي رضي الله عنه في جانب المكره ) بفتح الراء ، يعني في وجوب القصاص ( ويوجبه ) أي ويوجب الشافعي القصاص ( على المكره أيضاً ) بكسر الراء ( لوجود التسبيب في القتل منه ) أي من المكره الآمر حيث أحدث فيه معنى كان حاملا له على القتل .

( والتسبيب في هذا ) أي في القتل ( حكم المباشرة عنده ) أي عند الشافعي رضي الله عنه ( كما في شهود القصاص ) يعني إذا شهد على رجل بالقتل العمد فاقتص المشهود عليه فجاء المشهود بقتله حيا ، فانه يقتل الشاهدان عنده التسبب لأنها قتلاه حكما قيل في عبارة المصنف تسامح ، لأن دليل زفر رحمه الله يدل على عدم جواز إضافة القتل إلى غير المكره ، فكيف يجعل ذلك دليلا الشافعي رضي الله عنه وهو يضيفه إلى غيره أيضا . أجيب بأن دليله يدل على عدم جواز إضافته إلى غير المكره مباشرة ، والشافعي رضي الله عنه يضيفه إلى الفير تسبيباً فلا تتافي .

( ولأبي يوسف رحمه الله أن القتل مقصوراً على المكره ) بفتح الراء ( من وجه نظراً إلى التأثيم ) للتسارع إياه ، فانه يدل على تقرر الحكم وقصره عليه (وأضيف إلى المكره ) بكسر الراء ( من وجه نظراً إلى الحمل ) بفتح الحاء ، أي حمل المكره عليه تقديره أن كونه محمولاً على الفعل يدل على أنه كالآلة والفعل ينتقل عنه ، وكل ما كان كذلك كان

فدخلت الشبهة في كل جانب . ولهما أنه محمول على القتل بطبعه إيثاراً لحياته فيصير آلة للمكره فيما يصلح آلة له وهو القتل بأن يلقيه عليه ولا يصلح آلة في الجناية على دينه فبقي الفعل مقصور عليه في حق الاثم كما تقول في الإكراه على الاعتاق وفي إكراه المجوسي على ذبح

شبهة ( فدخلت الشبهة في كل جانب ) والقصاص يندفع بها .

(ولهم) أي لابي حنيفة ومحد رحمها الله (أنه) أي أن المكره بالفتح (محمول على الفتل) أي ملجاً إليه بواسطة التهديد بالقتل (بطبعه) يمني يصير المكره القاتسل في ذلك قاتلاً بطبعه ، أي باقتضاء طبعه ، ذلك كالسيف يقطع بطبعه فان طبعه يقتضي القطع وذلك (إيثاراً لحياته ) أي لاجل إيثاره حياته على حياة غيره ، لان الانسان جبل على حبحياة نفسه ، فحين ثلا نفذ اختياره (فيصير آلة للمكره) بكسر الراء (فيها يصلح آلة له وهو القتل بأن بلقيه عليه ) فلا يكون على المكره قصاص ولا دية ولا كفارة ، لأن الفعل يضاف إلى القاعل لا إلى الآلة .

( ولا يصلح آلة له في الجناية على دينه ) هذا جواب عما يقال لو كان آلة لأضيف الاثم إلى المكره كالفتل ، فأجاب بقوله ولا يصلح أي المكره آلة له ، أي للمكره بكسر الراء في الجناية على دينه ، لأن القتل من حيث أنه يوجب المأثم جناية على دين القاتل ، لأنه إنما كرهه ليجني عليه دينه ، فاو أضيف إليه لصار جناية على دين المكره، وفي بطلان الإكراه ( فبقي الفعل ) من حيث كونه جناية على دينه ( مقصور عليه ) أي على المكره بالفتح ( في حتى الاثم كا تقول في الإكراه على الإعتاق ) ومن حيث الاتلاف منقولاً إلى المكره من حيث الاتلاف حتى يجب الضان على المكره ومن الاعتاق بقي مقصوراً على المكره حتى بكون الولاء له .

( و في إكراه الجوسي ) أي وكما تقول في إكراه الجوسي أي إكسراه المسلم الجوسي فالمصدر مضاف إلى مفعوله وطوى ذكر الفاعل ، لأن المجوسي مكره وقد صرح بسه في الإيضاح وهو كما لو أكره بجوسيا ( على ذبح شاة الغير ينتقل الفعل إلى المكره ) بكسر

شاة الغير ينتقل الفعل إلى المكره في الاتلاف دون الذكاة حتى يحرم كذا هذا . قال وإن أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه عندنا خلافاً للشافعي وقد مر في الطلاق .

الراء ( في الاتلاف ) يضمن قيمة الشاة ( دون الذكاة حتى يحرم ) فلا يحل تناوله، لأن حل الذبح يتملق بأمور الدين ( كذا هذا ) أي كذا حكم القتل.

فان قلت لوكان المأمور محبولاً على القتل بطبعه لإيثار حياته ينبغي أن يسقط القصاص عن إصابة مخمصة فقتل إنساناً وأكل من لحمه حتى بقي حياً فها الفرق . قلت وملجأ هناك من جهة الغير فصار آلة ، وأما المضطر فقيم ملجاً إلى القتل من جهة غيره حتى يصير آلة ، ولهذا يجب عليه الضهان في المال فعلم أن الحكم مقصوراً عليه .

فإن قلت ينبغى أن لا يصلح المكره آلة له في الاعتاق من حيث الاتلاف ، لأن الاتلاف ، لأن الاتلاف يثبت في ضمن التلفظ بهذا اللفظ وهو لا يصلح آلة له في حق التلفظ ، فكذا في حق مايثبت في ضمنه . قلت نفس الاعتاق إتلاف إذ هو إزالة الملك وليس في قدرة العبد إلا ذلك وهو يصلح في إزالة الملك ، أما إثبات القوة فخالص حق الله تمالي لا يقال يشكل بما إذا أكره محرم على صيد حتى قتله وأدى الضمان لا يرجمع على المكره وإن صلح آلة له في الاتلاف ، لانا نقول الضمان في قتل الصيد إنما تجب بالجناية على إحرامه وهو لا يصلح آلة له في ذلك .

(قال) أي القدوري رحمه الله (وإن أكره على طلاق إمرأته)أي إن أكره الرجل على أن يطلق أمرأته ، وفي بمض النسخ وإن أكرهه الرجل على طلاق إمرأته (أو عتق عبده فغمل) أي طلق امرأته أو عتق عبده (وقع ما أكره عليه عندنا خلافاً للشافمي رضي الله عنه ) ويقول الشافمي قال مالك وأحمد رحمها الله ثم الاكراه لا يعمل في أشياء منها الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن القصاص واليمين والنسذر والظهار والإيلاء والغيء في الايلاء والاسلام ، لأنه إنشاء تصرف (وقد مر في الطلاق) أي في فصل علاق المكره والسكران . وفي فتاوى قاضي خان رحمه الله إكراه بوعيد

قال ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد لانه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف ، فانضاف إليه فله أن يضمنه موسراً كان أو معسراً ولا سعاية على العبد ، لان السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحريدة أو لتعلق حق الغير

القتل على الطلاق والمتاق فلم يفعل حتى قتل لم يأثم كما لو أكره بالقتل على إتلاف مال نفسه فلم يتلف كان شهيداً ، فكذا في الامتناع عن إبطال ملك النكاح.

(قال) أي القدوري رحمه الله (ويرجع) أي المكره بفتح الراء (على الذي أكرهه يقيمة العبد ، لأنه صلح آلة له فيه من حيث الاتلاف ، فانضاف إليه فله ) أي فللمكره المأمور (أن يضمنه )أي المكره الآمر (موسراً كان أو معسراً) لأن وجوب الضمان معتبار مباشرة الاتلاف فيكون ضمان جيران ، فلا يختلف باليسار والاعسار ، ألا ترى أن شهود الاعتاق يضمنون إذا رجموا موسرين كانوا أو معسرين .

فإن قلت ينبعي أن لا يجب الضهان على المكر، لأنه أتلفه بموض وهو الولاء والاتلاف بموض كلا إتلاف . قلت هذا يكون أن لو كان العوض مالاً أو في حسكم المال والولاء ليس عال ولا أشبه بالمال لانه بمنزلة النسب وهو ليس بمال .

( ولا سعاية على العبد ، لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية ) وقد خرج فلا يمكن تخريج، ثانيا كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المستسعى كالمكاتب والذي يحتاج إلى الحرية كالعبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين يحتاج إلى تخريجه إلى الحرية إما المرستسعاء أو بالتضمين ، أو يعتق الشريك الآخر كما عرف (أو لتعلق حسق الغير ) أي أو السعاية إنها يجب لتعلق حسق الغير بالعبد كما هو مذهبها كعتق المريض عبده وعتق الراهن عبد المرهون ، فإنه يجب السعاية على العبد فيما إن كان معسراً لتعلق حق الغير به .

وفي الذخيرة مسألة الاعتاق والطلاق على ثلاثة أوجه . الأول ؛ أن يقـــول المكره خطر ببالي الاخبار بالحرية فيها مضى كاذباوقد أردت ذلك لا الانشاء بعتق العبد قضاء لا

ولم يوجد واحد منهما ولا يرجع المكره على العبد بالضمان لانه مؤاخذ بإتلافه. قال ويرجع بنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره بما لزمه من المتعــة لان ما عليه كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقــة من قبلها ، وإنما يتأكد بالطلاق فكان إتلافاً للمال من هذا الوجه ، فيضاف إلى المكره

ديانة ؛ ولا يضهن المكره شيئًا لأنه عدل عما أكره وعتق العبد بإقراره طائمًا ,

الثاتي : أن يقول خطر ببالي الاخبار كاذباً وتركت ذلك وأردت عتقاً مستقبلاً كما طلب مني ، ففي هذا عتق العبد قضاء وديانة ويضمن المكره قيمة العبد.

الثالث : أن يقول لم يخطر ببالي شيء وقد أتيت بها طلب مني ، فالجواب فيه كالجواب في الوجه الثاني ، والجواب في الاكراء على الطلاق وقد سمى لها مهراً قبل الدخول كالجواب في الاكراء على عتق العبد في الوقوع ورجوع الزوج على المكره ، إلا أن في الطلاق الرجوع بنصف المهر ، وفي الاعتاق بقيمة العبد .

( ولم يوجد واحد منها ) أى من التخريج إلى الحرية وتعلق حق الغير ( ولا يوجم المكره ) بكسر الراء ( على العبد بالضمان لأنه مؤاخذ بإتلافه ) أى لأن المكره نفسه إنها يضمن من حيث أنه جعل متلفاً للعبد حكماً كأنه قتله والمقتول لا يسعى لأحد حكماً . ( قال ) أى القدوري (ويرجع بنصف مهر المرأة إن كان ) أى الاكراه (قبل الدخول ) بها . فإن قلت الماثلة شرط في ضمان العدوان والمكره لم يضع غير تأكيب نصف المهر والايجاب أعلى من التأكيد . قلت الماثلة في المضمون لا في الفعل والمضمن نصف المهر بالاتفاق فتتحقق الماثلة ( وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره ) بكسر الراء ( بها لزمه من المتعة ، لأن ما عليه ) أى على الزوج ( كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقة من قبلها ) بتمكين أى الزوج منها بغير إكراه أو بالارتداد والعياذ بالله تمالى ( وإنها يتأكد) أى ما كان عليه إنها يتأكد ( ألطلاق فكان إتلافاً للمال من هذا الوجه فيضاف إلى المكره )

#### من حيث انه إتلاف ، بخلاف ما إذا دخل بها ، لان المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق

بكسر الراء ( من حيث أنه إتلاف ) فإذا أضيف إليه يرجع المكره عليب لأن للتأكيد شها فكان المكره بمنزلة الآلة فيرجع عليه .

( بخلاف ما إذا دخل بها } حيث لا يضمن المكره الآمر شيئًا وبه قال مالك وأحمد ورح » ، وعند الشافعي درح » يضمن مهر المثل (لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق) فبقي بجرد إتلاف ملك الشكاح وهو ليس بمال عند الحروج وما ليس بمال لا يضمن بمال ، ألا ترى أن الشاهدين إذا رجما بعد الشهادة بالطلاق لا يضمنان . ثم أن المصنف لم يضمن الإكراه على النكاح .

قال محمد في الأصل ولو أن رجلا أكره بوجه قتل أو بحبس أو بقيد أو بضرب حتى تزوج إمرأة على عشرة آلاف ومهر مثلها ألف درهم كان النكاح جائزاً ،ويكون من العشرة آلاف درهم مهر مثلها ألف درهم ويبطل الفضل. وذكر الطحاوي في مختصره أن الزوج يازمه جميس ذلك فيرجع بالفضل على من أكرهه وهو ليس بظاهر الرواية ، ولو أن المرأة هي التي أكرهت حتى تزوجها الزوج على ألف درهم مهر مثلها عشرة آلاف أو زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز ولا ضمان على المكره.

ثم هل للمرأة والأولياء الاعتراض على هذا النكاح. فالمسألة على وجهين ، إما أن ترضى المرأة بما يكون الزوج دخل بها أو لم يدخل بها وكل وجه على وجهين ، إما أن ترضى المرأة بما سمى لها من الصداق أو لم توهيم ، وكل وجه على وجهين ، إما أن يكون الزوج كفوءاً لها أو غير كفوء ، فإن كان كفوءاً لها وقد رضيت بالمسمى كان للأولياء حق الإعتراض عند أبي حنيفة ، وعندها لا أصل . ولو زوجت نفسها في الإبتداء من كفوء بأقل من مهر المثل كانت المسألة على الإختلاف ، إن كان الزوج غير كفوء لها فللأولياء الإعتراض على همذا النكاح عندهم جميماً ، هذا إذا رضيت بالمسمى ولم يدخل بها الزوج، فان لم ترض بالمسمى ينظر ، فان كان الزوج كفوءاً لها فلها حق الإعتراض على هذا النكاح بسبب نقصان المهر عندهم جميماً ، فاذا رفعت الأمر إلى القاضى يخير زوجها فيقول له أتم لها مهرها وإلا

## ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل جاز استحساناً لان الإكراه مؤثر في فساد العقد والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة . ويرجع على المكره

فرقت بينكما ، فاذا أتم نفذ النكاح ، وإن أبسى يفرق بينها ولا يكون لها مهر ، لأن الفرقة جاءت من قبلها لما لم ترض بالزيادة ، والفرقة الواقعة من قبلها تسقط الصداق كلا قبل الدخول كما في ارتدادها ، وإن لم يكن الزوج كفؤالها فلها وللأولياء حق الإعتراض على هذا النكاح عند أبي حنيفة لمدم الكفارة ونقصان المهر. وعندهما ليس لهاحق الإعتراض كذلك للأولياء لعدم الكفاءة لا غير .

هذا كله فيما إذا لم يدخل بها . فان دخل بها وهي مكرهة فان كان الزوج كفوءاً لها فللأولياء والمرأة حق الإعتراض بسب عدم الكفاءة ، وأما إذا دخل بها وهي طائعة فقد رضيت بالمهر المسمى دلالة ، فكان كما لو رضيت بالمسمى نصا ، فعل قول أبي حنيفة للأولياء حق الإعتراض عند أبي حنيفة للولياء حق الإعتراض عند أبي حنيفة لعدم الكفاءة ونقصان المهر ، وعندهما لعدم الكفاءة لا غير ، هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله .

(ولو أكره على التوكيل بالطلاق والمتاق ففعل الوكيل) أي طلق أوأعتق (جاز استحساناً) أي يقع الطلاق والمتاق بفعل الوكيل. وفي القياس لا يقع ، وبعد قالت الثلاثة لأن القياس أن لا تصح الوكالة بالإكراه لأن الأصل أن كل عقد يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الاكراه فيه الاكراه وما لا فلا ، لانها ينفيان الرضى ، والوكالة تبطل بالهزل، فكذا مع الاكراه ( لان الاكراه ) إشارة إلى بيان وجه الاستحسان ، تقديره أن الاكراه ( مؤثر في فساد العقد ) فكان كالشرط القاسد ( والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ) فالاكراه لا يؤثر في فساد الوكالة أما انه كالشرط الفاسد فلما تقدم أنه بعدم الرضى فيفسد به الاختيار فصار كأنه شرط شرطاً فاسداً فإنه يقسد العقد ولا يمنع عن الانعقاد ، وأما أن الوكالة لا تفسد بالشروط فلأنها من الاسقاطات إذ الموكل يسقط حقه بالتعويض إليه ، فاذا لم تبطل الوكالة بنفذ تصرف الوكيل ( ويرجع على المكره ) بكسر الراء عا عزم من نصف الصداق وقيمة

استحساناً لان مقصود المكره زوال ملكه اذا باشر الوكيل والنذر لا يعمل فيه الاكراه، لانه لا يحتمل الفسخ ولارجوع على المكره بما لزمه لانه مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها . وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الاكراه لعدم احتمالهما الفسخ. وكذا الرجعة

العبد ( استحساناً ) والقياس أن لا يرجع عليه ، لأن الاكراه وقسم على الوكالة وزوال الملك لم يقع بها ، فان الوكيل قد يفعل وقد لا يفعل ، فلا يضاف التلف إليسه كما في الشاهدين شهدا أن فلاناً وكل فلاناً يعتق عبده فأعتق الوكيل ثم رجعاً .

وجه الاستحسان هو قوله ( لأن مقصود المكره ) بالكسر ( زوال ملكه إذا باشر الوكيل ) فكان الزوال مقصوداً فيضمن ولا ضان على الوكيل لانه لم يوجد منه إكراه ( والنذر لا يعمل فيه الاكراه ) يشير بهذا إلى بيان ما يعمل فيه الاكراه ، وإما لا يعمل وضابط ذلك أن كل ما يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يعمل فيه الاكراه ، فاذا كان كذلك يصح النذر مع الاكراه بأن أكرهه بوعد تلف حتى جعل على نفسه صدقة الله أو صوماً أو حجاً أو مثل ذلك لزمه كله خلافاً للثلاثة .

( لانه ) أي لان النذر ( لا يحتمل الفسخ ) لانه يمين لقوله عليه النذر يمين واليمين لا يحتمل الفسخ فلا يؤثر فيه الاكراه . وروى محمد في أوائل الاكراه عن عمر رضي الله عنه النهال أربع مقفلات مبهمات ليس فيهن رد بذى الاعتاق ولا الطلاق والنكاح والنذر ، أراد بقوله مبهات وقوعها وصحتها مطلقة يلا قيد الرضى والطواعية ، والحسل إذا صدرت عن المكلف .

( ولا رجوع على المكره) بالكسر ( بما لزمه لانه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب) أي المكره بالكسر ( به ) أي لما أكرهوه ( فيها ) أي في الدنيا ( وكسنا اليمين ) أي وكذا إذا أكره على بمين فحلف انعقدت ( والظهار ) بأن أكره على أن يظاهر امرأت فظاهر صح (لا يعمل فيهما الاكراه لعدم احتالهما الفسخ وكذا الرجعة) أي لعدم احتالهما بالفسخ والظهار من أسباب التحريم كالطلاق فيستوي فيه الجد والهزل والاكراه والطوع والطهار من أسباب التحريم كالطلاق فيستوي فيه الجد والهزل والاكراه والطوع والمفار من أسباب التحريم كالمطلاق فيستوي فيه الجد والهزل والاكراه والطوع والهذا والهزل والاكراه والطوع والهذا والهزل والاكراه والمورد والمؤلفة والهزل والاكراه والمورد والمؤلفة والهزل والاكراه والطوع والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والهزال والاكراه والمؤلفة وال

# والايلاء والفيء فيه باللسان لانها تصح مع الهزل والخلع من جانبه طلاق أو يمين لا يعمل فيه الاكراه ، فلو كان هو مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام .

خلافاً للثلاثة لا يعمل فيها الاكراه لانه استدامة للنكاح ، فكانت ملحقة به (والايلاء) أي وكذ الايلاء لانه يمين في المال والاكراه لا يمنع كل واحد منها (والفيء في باللسان) أي في الايلاء بأن أكرهه على فيء إليها باللسان ففعل صح ، لانه كالمبت في استدامته أي الرجعة في الاستدامة (لانها) أي الرجعة والايلاء والفيء في بعض النسخ لانه ، أي لان كل واحد من المذكورات (قصح مع الهزل) وما صح مع الهزل لا يحتمل الفسخ ، فإن أكره على إعتاق عبد عن كفارة اليمين أو الظهار ففعل أجزأه عنها ولم يرجع على المكره بقيمته لأنه أمره بالخروج عما لزمه وذلك منه حسبة لا إتلاف بغير حق وإن عين عبداً لذلك ففعل عتق ولم يجز الكفارة رجع على المكره بقيمته ، لانه أتلف عليه مالية العبد حيث لم يكن مستحقاً عليه ، وإذا أثبت له الرجوع لم يكن كفارة لانها ليست بمضمونة على أحد ، وإن ترك التي آلى منها أربعة أشهر حتى بانت ولم يكن دخل بها وجب عليه نصف المهر ولا يرجع به على المكره ، لانه متمكناً من القرآن على المكره بشيء لانه أتى بضد ما أكرهه عليه .

( والخلّم من جانبه يمين ) أى من جانب الزوج يمين لوجود الشرط والجزاء ، واليمين لا يعمل فيه الاكراه ( أو طلاق ) هذا ظاهر ، والاكراه لا يمنع وقوع الطلاق بغير جمل ، فكذا بالجمل ( لا يعمل فيه ) أى في الخلع ( الاكراه ) لما ذكرتا ( فلو كان هـو ) أى الزوج ( مكرها على الخلع دونها ) أى دون المرأة ( لزمها البدل لرضاها بالالتزام ) البدل طائعة بازاء ما سلم جاء من البينونة ولا شيء على المكره للزوج ، لانه أتلف عليه ماليس بال وهو النكاح فلا يضمن به .

فان قيل إن خالعها وهي غيرملموسة فاستحقت نصف الصداق هل يرجع ب الزوج على المكره لتأكيده ماكان على شرف السقوط أولاً. قلنا لا يخسلو اما أن يكون ساق الزوج إليها المهر كله أو لا،فإن ساق رجع على المكره بنصفه بالاتفاق ، أمسا عندهما

### قال وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة «رح»، إلا أن يكرهه السلطان. وقال أبو يوسف ومحمد «رح» لا يلزمه الحد، وقد ذكرناه في الحدود.

فظاهر ، لان الخلع على مال مسمى لا يوجب البراءة عما يستحق كل منهما قبل صاحبه مجكم النكاح ، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأنه وإن أوجب البراءة لكنهابراءة مكرها ، والبراءة مم الاكراء لا تصح . وإن لم يسمه رجع عندهما خلافاً له ، لانه غير مكره في هذه الصورة على البراءة .

(قال) أى القدورى (وإن كان أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ) لان الزنا من الرجل لا يتصور إلا بانتشار آلت، وذلك لا يكون إلا بلذة ، وذلك دليل الطواعيه ، وبه قال زفر رحمه الله (إلا أن يكرهه السلطان) يعني لا يجب الحد حينثذ ، لان الحد للزجر ولا حاجة إليه مع الاكراه ، فكان قصده بهذا الفعل ذفع الهلاك عن نفسه لا اقتضاء الشهوة ، فيصير ذلك شبهة في الاستاط والا انتشار الآلة فقد يكون طبعاً بالفحولة التي ركبها الله عز وجل في الرجل ، الا ترى أن النائم تنتشر آلته بلا اختيار له في ذلك ولا قصداً.

( وقالا (١) لا يازمه الحد وقد ذكرناه في الحدود ) في الصورتين جميعا ، ودليلهما ما ذكره أبو سنيفة رحمه الله في إكراه السلطان على الزنا قبل تقييد الاكراه بالسلطان من قبيل اختلاف الحكم ، ثم في كل موضع عبد الحد على المكره لا يجب لها المهر ، لان الحد والمهر لا يجتمعان عندنا بفعل واحد ، وفي كل موضع سقط الحد وجب المهر ، لان الوطه في غير الملك لا ينتقل عن أحدهما ، فاذا سقط الحد وجب المهر إظهاراً لخطر الحل، سواء كانت مستكرهة على الفعل أو أذنت له بذلك ، أما الاول فظاهر لانها لم ترض بسقوط حقها . وأما الثاني فلان الاذن له ليس يحل الوطء ، فكان إذنها كفوءاً لكونها محجورة عن ذلك شرعاً .

<sup>(</sup>١) وقال أبو يوسف ومحمد «رح» – هامش .

وقضاء ، لانه أقر انه مبتدىء بالكفر هازل بحيث علم نفسه مخلصاً غيره، وعلى ههذا اذا أكره على الصلاة الصليب وسب محمد النبي عليه السلام ففعل وقال نويت به الصلاة الله تعالى ومحمداً آخرغير النبي عليه السلام بانت منه قضاء لا ديانة. ولو صلى للصليب وسب محمداً النبي عليه السلام وقد خطر بباله الصلاة الله تعالى وسب سالنبي عليه السلام بانت منه ديانة وقضاء لما مر

الكفر بمنزلة إجراء كلمة الكفر طائما فيحكم بكفره قضاء وديانة فبانت امرأته قضاء وديانة ( لأنه أقر أنه مبتدى بالكفر ) يمنى منشئا إياه ( هازل به حيث علم لنفسه علما ) وهو أن ينوي الخبر عن الكفر في الزمان الماضي كاذباً من غير إظهرار ذلك (غيره) أي غير ابتداء الكفر وانشائه . وها هنا وجه ثالث ، وهو أن يقول لم يخطر ببالي شيء ولكن كفرت بالله كفراً مستقبلا وقلبي مطمئن لم تبن منه امرأته استحسانا ذكره في المبسوط والذخيرة .

ولو أكره على الاسلام حتى حكم بإسلامه ثم رجع لم يقتل لتمكن الشبهة وهي دارئة للقتل . ولو قال الذي أكره على اجراء كلمة الكفر أخبرت عن أمر ماض ولم أكن فعلت بانت منه حكماً لا ديانة لانه أقر أنه طائع بإتيان ما لم يكره عليه وحكم هذا الطائع ما ذكرناه . ولو قال أردت ما طلب مني وقد خطر ببالي الخبر عما مضى بانت ديانة

شرط إجراء الأحكام وليس ذلك مذهب أهل أصول الفقه ، فانهم يجعلون الاقرار ركتا. (ولو أكره على الاسلام حتى جم باسلامه ثم رجع لم يقتل لتمكن الشبهة أي شبهة عدم الارتداد لجواز أن يكون التصديق غير قائم بقلبه عند الشهادتين (وهي) أي الشبهة (دارثة للقتل) وهذا استحسان . وفي القياس يقتل لأنه بدل دينه ، وقال عليه المناه بدل دينه فاقتلوه ، وهذا نظير القياس . والاستحسان في المولود بين المسلمين إذا بلغ مرتداً يجبر على الاسلام ولا يقتل استحسانا للشبهة المتمكنة فيه بسبب اختلاف العلماء.

( ولو قال الذي أكره على إجراء كلة الكفر أخبرت عن أمر ماض ) هذا معطوف على قوله وقال هو قد أظهرت ذلك ، يعني لو قال في جواب قولها قد ثبت منك أخبرت عن أمر ماض ، يعني خطر ببالي كفرت بالله أن أخبر عن أمر ماض كذبا ( ولم أكن فعلت ) ذلك فيا مضى ( بانت منه حكماً لا ديانة ) يعني تقع البينونة بينها قضاء لا ديانة ، يعني لا تبين منه فيا بينه وبين الله تعالى ، لأنه ادعى ما يحتمله لفظه ( لأنه أقر أنه طائع باتيان ما لم يكره عليه ، وحكم هذا ، الطائع ما ذكرناه ) هذا دليل وقوع البينونة حكماً لا ديانة لأن من أقر بالكفر طائعاً ثم قال عنيت به الكذب لا يصدقه القاضي ، لأنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر هو الصدق حالة الطواعية .

( ولو قال أردت ما طلب مني ) يعني قال خطر ببالي الاخبار عن الكفر بالماضي والكذب ، ولكن لم أرد ذلك ، بل أردت ما طلب مني ، يعني من الكفر يعني أردت كفراً مستقبلا جواباً لكلامهم ( وقد خطر ببالي ) أي والحال أنه قد خطر ببالي ( الخبر عما مضى بانت ديانة وقضاء ) يعني فيا بينه وبين الله وفي قضاء القاضي ، لأن إنشاء

وهي بتبدل الاعتقاد ومع الاكراه لا يدل على التبدل ، فكان القول قوله . بخلاف الاكراه على الاسلام حيث يصير به مسلماً لانه لما احتمل واحتمل رجحنا الاسلام في الحالين ، لانه يعلو ولا يعلى . وهــــذا بيان الحكم ، أما فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعتقده فليس بمسلم .

صريحاً يقوم اللفظ فيه مقام معناه كما في الطلاق ( وهي ) أى الفرقة ( بتبدل الاعتقاد ومع الاكراء لا يدل على التبدل ) فلا تقع الفرقـــة ( فكان القول قوله ) يعني فاذا كان كذلك يكون القول قول الزوج .

( بخلاف الاكراه على الاسلام ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال كيف قلتم أن الاعتقاد مع الاكراه لا يدل على التبدل وقد حصل تبدل الاعتقاد مع الاكراه في صورة الاكراه على الاسلام ، لانه لم يعتبر كافراً كما كان بل اعتبر مسلماً لتبدل اعتقاده من الكفر إلى الاسلام . وتقرير الجواب أن حكم الارتداد بالاكراه (حيث يصير به )أى بالاكراه (مسلماً لانه ) أن لان الانسان (لما احتمل) أن يكون لفظه يوافق اعتقاده (واحتمل) أن لا يكون (رجحنا الاسلام في الحالين) أى في حالة إجراء كلمة الكفر بالاكراه بالاسلام ، وتحقيقه إن وجدت حقيقة الاسلام مع الاكراه فيكون مسلماً ، لان الاسلام إنما يتحقق بالتصديق بالقلب والاقرار باللسان وقد سمنا إقراره بلسانه ، واللسان يعبر عما في القلب فيحكم باسلامه ، يؤيده قوله عز وجل ﴿ وله أسلم من في السموات والارض طوعاًو كرها ﴾ ١٨ ١ عران ، بخلاف الردة فانها تحصل بتبدل الاعتقاد ، والإكراه دليل ظاهر على عدمه .

( لأنه ) أي الإسلام ( يعلو ) على غيره ( ولا يعلى ) أي ولا يعلو غيره عليه ( وهذا) أي ما ذكرنا من الحكم بإسلامه مع الإكراه ( بيان الحكم ) في الدنيا ( أما فيا بينه وبسين الله تعالى إذا لم يعتقد الإسلام فليس بعسلم ) هذا كأنه إشارة إلى ما قاله الإمام أبو منصور الماتريدي وهذا منقول عن أبي حنيفة رحمه الله أن الايان هو التصديق والاقرار باللسان

قال وإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه لان الردة تعلق بالاعتقاد ، ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئناً بالايمان لا يكفر وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك ، فإن قالت المرأة قدبنت منك وقال هو قد أظهرت ذلك وقلي مطمئن بالايمان فالقول قوله استحساناً ، لان اللفظ غير موضوع للفرقة

(قال) أى القدورى (وإذا أكره على الردة لم تبن امرأت منه ، لان الردة تتعلق الاعتقاد) يمني الردة تكون بتبدل الاعتقاد (ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئناً بالايان لا يكفر ، وفي اعتقاده الكفر شك) لان الايان ثابت باليقين والردة تعتمد بحض الاعتقاد وقد وفع الشك في اعتقاده الكفر بالارتداد كرها (فلا تثبت البيئونة بالشك) لانها تترتب على وجود الردة من غير شك ، والمترتب على ما شك فيه لا يثبت ، ويجوز أن يكون قوله لان الردة تتعلق بالاعتقاد دليلا مستقلا . وقوله وفي اعتقاد الكفر شك دليلا تخر وجه الاول تبدل الاعتقاد ليس بثابت لقيام الدليل وهو الاكراه . ووجه الثاني أن الردة باعتقاد الكفر وفي اعتقاد الكفر شك لانه أمر معين لا يطلع عليه إلا بترجمة اللسان ، وقيام الاكراه يصرف من صحة الترجمة فلا تثبت البينونة المترتبة على الكفر بالشك .

( فان قالت المرأة قد بنت منك ) أى فان اختلف الزوجان فقالت المرأة اعتقدت بقلبك الكفر حيث أجريت على لسانك كلمة الكفر بالاكراه وبنت منك ( وقال هو ) أى الزوج ( قد أظهرت ذلك ) أى الكفر بلساني خوفاً من القتل ( وقلبي مطمئن بالايمان ) ولم يتبدل اعتقادى ( فالقول قوله استحساناً ) فيبينه ، لان في القياس القول قولهما حتى يفرق بينهما ، لان كلمة الكفر سبب لحصول البينونة كلفظ الطلاق ، فيستوي فيه الطايع والمكره ، وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله ( لان اللفظ ) يعني كلمة الكفر ( غير موضوع للفرقة ) يعني لم يظهر فيها ظهوراً بيناً من حيث الحقيقة يكون

طائماً ، لأنه لما خطر بباله أن يصلي لله تعالى فقد أمكنه دفع الاكراه بذلك ، لأن المكره لا يعرف أنه يصلي لله دون الصليب ، لأن الآمر لا إطلاع له على مسافي ضميره ، فاذا أمكنه دفع الاكراه بهذا القدر كان طائعاً في الصلاة للصليب ، ومن صلى للصليب طائعاً فقد كفر قضاء وديانة ، وكذلك الكلام في قوله خطر ببالي أن أسب فلاناً إسمه محمد غير النبي عَلِيتَهِمْ وتركت ذلك فانه يكفر أيضاً قضاء وديانة ، لأنه شتم النبي عَلِيتَهِمْ في غير موضع الضرورة كفر .

واعلم أن كل واحد من هذين الحكمين يتصور على ثلاثة أوجه كا في مسألة الاكراه على إجراء كلمة الكفر ، ففي وجه يكفر قضاء لا ديانة ، وفي وجه يكفر قضاء وديانة وهما المذكوران في المتن ، وفي وجه لا يكفر لا قضاء ولا ديانة ، وهو أن يخطر بباله أن بصلي فه وقد صلى ثه لا للصليب ، وقد شرح ذلك في الكافي للحاكم ، وشرحه فقال إن رجلا لو قال له أهل الحرب وقد أخذوه أسيراً لتكفرن بالله أو لتقتلن ، فكفر بالله في وجه لا يصير كافراً لا في القضاء ولا فيا بينه وبين الله تعالى ، حتى وفي وجهه يكفر في القضاء حتى يفرق القاضي بينه وبين امرأته إن كانت له امرأة ولا يكفر فيا بينه وبسين الله عز وجل حتى وسعه إمساك امرأته فيا بينه وبين الله تعالى ، وفي وجهه يكفر في القضاء وجل حتى وسعه إمساك امرأته فيا بينه وبين الله تعالى ، وفي وجهه يكفر في القضاء وفها بينه وبين ربه .

أما الرجه الأول فهو ما أكره على الكفر بوعيد تلف فتكلم ولم يخطر بباله شيء على ما أكره عليه قلبه مطمئن بالايان ، ففيه لا يكفر أصلا لا قضاء ولا ديانة ، لقوله تعالى في إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايان في ١٠٦ النحل.

وأما الوجه الثاني وهو أن يكفر قضاء لا ديانة فيما إذا خطر بباله الخبر بالكفر عسا مضى بالكذب ولم أرد به كفراً مستقبلا ، وإنما كفر قضاء لأنه عدل عما أكره عليه لأنه أكره على إنشاء الكفر لا على الاخبار عن الماضي والاخبار عن الانشاء ، فكان طائماً في الاخبار . ومن أقر بالكفر فيا مضى طائعاً ثم قال عنيت به الكذب لا يصدقه القاضي لانه خلاف المظاهر ، لار الظاهر هو الصدق حالة الطواعية ، ولكن يصدق ديانة لانه ادعى ما يحتمله لفظه .

وأما الوجه الثالث وهو أنه يكفر قضاء وديانة فيما إذا قال خطر على بالي الاخسار عن الكفر الماضي بالكذب ولم أرد ذلك بل أردت كفراً مستقبلا جواباً لكلامهم ، وذلك لانه إنشاء كفر طائعاً ، ومن أنشأ كفراً طائعاً يكفر قضاء وديانة ، وانما قلنا أنه طائع لانه لماخطر بباله الاخبار بالكفر الماضي كاذباً أمكنه التخلص عما أكره عليب بالادنى ، لأن الإخبار دون الانشاء ، ألا ترى أنه لو أكره على إقرار بالمتى فأقر لا يمتق العبد ، ولو أكره على المتق فأعتق يمتق .

ولو قيل له لنقتلنك أو لتصلين لهذا الصليب فالمسألة على ثلاثة أوجه ، إما أن يقول خطر على بالي أن أصلي أن أصلي الله ولم أصل الصليب ، أو يقول خطر ببالي أن أصلي الله فلم أفعل ذلك وصليت الصليب ، أو يقول لم يخطر ببالي شيء وقد صليت الصليب مكرها.

فغي الأول لا يكفر ، لأنه صلى لله لا للصليب. ولا فرق أن يكون مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، وبه صرح الكرخي في مختصره . وأما إذا قال خطر على بالي أن أصلي لله تعالى وتركت ذلك وصليت للصليب فإنه يكفر قضاء وديانة لأنه صلى للصليب طائعا ، لانه لما خطر على باله أن يصلي لله تعالى فقد أمكنه دفع الاكراه ، لان المكره لا يعرف أنه يصلي لله دون الصليب لانه اطلاع له على ما في ضميره ، فإذا أمكنه دفع الاكراه بهذا القدر كان طائعاً في الصلاة للصليب ، ومن صلى للصليب طائعاً كفر قضاء وديانة . فأما إذا قال لم يخطر ببالي شيء وقد صليت للصليب مكرها لا يكفر أصلا قضاء ولا ديانة ، لانه فعل ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالايان .

ولو أكره على شتم محمد علائلة فشتمه فالمسألة على ثلاثة أوجه أيضاً ، إسا أن يقول خطر على بالي محمد آخر رجـــل من النصارى فأردت بالشتم ذلك الرجل النصراني. أو يقول خطر على بالي رجل من النصارى إسمه محمد فلم أشتمه وإنها شتمت محمداً عليه السلام وأنا غير راض بذلك . أو يقول لم يخطر على بالي شيء فشتمت محمداً كما طلب مني وأنا غير راض بذلك .

#### وقد قررناه زيادة على هذا في كفاية المنتهي والله أعلم

ففي الوجه الأول لا يكفر لانه لم يشتم محداً . وفي الثاني يكفر قضاء وديانة ، لانه لم خطر بباله محمداً آخر أمكنه التخلص عن الاكراه بشتم ذلك الرجل ، فلما شتم محمداً عليه السلام كان طائماً في الشتم ، ومن شتمه طائماً كفر قضاء وديانة . وفي الرجل (١) الثالث لا يكفر لانه مضطر فيا فعل ، فصار كما لو تكلم بكلمة الكفر ولم يخطر على باله شيء وقلبه مطمئن بالايان .

( وقد قررناه ) أي حكم المسائل المذكورة ( زيادة على هذا ) أي تقريراً زيادة ، أي زائدة على ما قررناه ما هنا ( في كفاية المنتهى والله أعلم ) يتعلق بقوله قررناه ، وهـــو إسم للكتاب الذي ألفه المصنف ولم يقع في هذه الديار ويذكر عنه أنه كتاب عظيم مشتمل على مسائل كثيرة و دلائل غريبة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ربما أراد وفي الوجه الثالث ، اله مصححه .

# كتاب الحجر

قال الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة ، الصغر والرق والجنون ، فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده ، ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال

#### ( كتاب الحجر )

وجه المناسبة بين الكتابين قدم عليه أن في كل منها سلب الاختيار ، إلا أن في الاكراه أقوى لكونة بمنزلة اختيار صحيح ، فلذلك قدم عليه وهو المنع لفة من حجر عليه ، وسمي الحطيم حجراً لانه منع من الكسبة ، والعقل حجراً لمنعه صاحبه عن القبائح قال الله تعالى ﴿ قسم لذي حجر ﴾ و الفجر ، أى لذي عقل ، والحرام حجر إلا أنه ممنوع ، قال الله تعالى ﴿ حجراً عجوراً ﴾ ٢٢ الفرقان ، أى حراماً عرماً ، وشرعا منع مخصوص وهو المنع من التصرف قولاً لشخص مخصوص ، وهدو المستحق للحجر بأى سبب كان .

(قال) أى القدوري (الاسباب الموجبة للحجر ثلاثة الصغر والرق والجنون) وهذا بالاجماع. وعن أبي حنيفة أنه ألحق بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى وهي المغني الماجن، والمطليب الجاهب والمكارى المغلس (فلا يجوز تصرف الصغير) أى لا ينفذ تصرف الصغير الذى يعقل (إلا باذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده) قاذا أذن ولي الصبي وهو والده أو وصيه نفذ تصرفه ، وكذلك إذا أذن المولى للعبد ، لان المنع لحقه ، فاذا أذن فقد رضى بذلك .

 أمـــا الصغر فلنقصان عقله غير أن إذن الولي آية أهليته ، والرق لرعاية حق المولى كيلا تتعطل منافع عبده ، ولا يملك رقبتـــه بتعلق الدين به ، غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه ، والجنون لا يجامعه الأهلية فلا يجوز تصرفه بحال . أما العبـــد فأهل في نفسه ،

على عقله ، واحترز به عن المجنون الذي يجن ويفيق ، وهو المعتوه ، فان حكمه حكم الصبي . قال الكاكي ويحترز به عن المجنون الذي يعقل البيم ويقصده .

واعلم أن أصل العقل يعرف بدلالة العيان وذلك أن يختار المرء ما يصلح له وكذلك القصور لا يمتحن بالإمتحان ، فأما الإعتدال فأمر يتفاوت فيه البشر فإذا توفي الإنسان عن رتبة القصور أقام الشرع السبب الظاهر الدال وهو البلوغ عن عقل مقامه تيسيراً على ما هو الأصل ، لأنه متى تعذر الوقوف على المعاني باطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها كما أقيم السفر مقام المشقة في جواز الترخيص .

- ( أما الصغر ) أي الصغير العاقل ، أما الصغير الذي لا عقل له فهو كالمجنون المغاوب لا ينفذ تصرفه ( فلنقصان عقله ، غير أن إذن الولي آية أهليته ) أي علامة أهليته لأن أهليته مترقبة ، فإذا أذن له الولى دل على أهليته .
- ( والرق لرعاية حتى المولى ) يمني أن العبد له أهلية ، لكنه حجر عليه لرعاية حسق المولى ( كيلا تتعطل منافع عبده) فإنه لو لم يثبت الحجر لنفذ البيع الذي اشتراه ، وشراؤه فيلحقه ديون فيأخذ أربابها أكسابه التي هي منفعة المولى وذلك تعطيل لها عنه ( ولا يملك رقبته ) بالنصب عطفاً على قوله كيلا يتعطل ، أي وكيلا تملك رقبته ( بتملق الدين به ) إذا لم يكن له كسب ( غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه ) فاذا رضي بفوات حقه بالإذن جاز تصرفه لأهليته وارتفاع المانع .
- ( والجنون ) الفالب ( لا يجامعه الأهلية ، فلا يجوز تصرفه بحال ) من الأحوال لمسا ذكرنا ( أما العبد فأهل في نفسه ) لكونه عاقلا بالفا قادراً على التصرفات ، ولكن المنع لحق مولاه كما ذكرنا ( والصبي يرتقب أهليته ) بضم المتاء على بناء المفعول ، ورفع أهليته ،

والصبي يرتقب أهليته ، فلهذا وقع الفرق قال ومن باع من هؤلاء شيئاً أو اشترى وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة ، وإن شاء فسخه ، لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه ، وفي الصبي والمجنون نظراً لهما ، فيتحرى فيه مصلحتها فيه ، ولا بد أن يعقلا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد

أي ينتظر أهليته ، والشراء إذا كان عوضية الثبوت يعطى له حكم الثبوت ، فاذا انضم إذن المولى إليه تقرر ذلك الثبوت وهو عبارة عن النفاذ ( فلهذا ) أي فلاجل أن العبد أهل في نفسه والصبي يرتقب أهليته ( وقع الفرق ) أي بين المجنون والصبي والرقيق .

(قال) أي القدوري (ومن باع من هـ ولاه شيئا أو اشترى) أي من الصبي والعبد والمجنون الذي يجن ويفيق ، وفي بعض النسخ واشترى أيضاً كما ذكر في القدوري ، لكن أكثر نسخ الهداية بدون أو اشترى . وقال الأترازي ولم يذكر في الهداية لفظها واشتراه وهو مثبت في المختصر والبداية أيضا ، وكأن في الهداية وقع سهوا من الكاتب (وهـو يمقل البيم ) أي والحال أنه يعقل ، أي يعـلم أن الشراء حالة للملك والبيع سالب له (ويقصده ) أي يقصد البيع ، أي يقصد أحكامه ، واحترز عن الهازل ، فانه وإن كان يعقل البيع ولكن لم يقصده وأراد به العبث أو السخرية (فالولي ) هو الأب أو الجد أو صبيها أو غيرها من العصبات أو القاضي (بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة ، وإن شاء فسخه ) وعن الثلاثة لا ينعقد بيع هؤلاء ولا شراؤهم أصلا ، وكذا الخلاف إذا وكل بالبيع والشراء غيرهم فباع واشترى يجوز عندنا خلافاً لهم .

( لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه ، وفي الصبي والمجنون نظراً لهما )أى لأن التوقف في الصبي والمجنون لأجل النظر في حالها ( فيتحرى مصلحتها فيه ) أى فيطلب الولي مصلحة الصبي والمجنون فيا عقداه ( ولا بسد أن يعقلا البيع ) أى الصبي والمجنون أراد أن يعلماه ( ليوجد ركن العقد ) أى التمليك ، لأن بهذا العقد يزول ملكها عن المبيع ويدخل في ملكها الثمن ( فينعقد) بنصب الدال عطف على قوله ليوجد

موقوفاً على الإجازة ، والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما يينا في الوكالة . فإن قيل التوقف عندكم في البيع ، أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر . قلنا نعم إذا وجد نفاذاً عليه كما في شراء الفضولي ،

( موقوفاً على الإجازة ) أى ينعقد عقداً موقوفاً أى حال كونه موقوفاً على إجازة الولي ( والمجنون قد يعقل البيع ) كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لا بد فى إجازة الولي لبيع الصفير والمجنون من أن يكونا يعقلا البيع ، والمجنون لا يعقل شيئاً ، فأجاب والمجنون قد يعقل البيع ( ويقصده ) أى يقصد حكمه ، وذلك أن المراد من المجنون هذا المعتق ، وهذا الذي يختلط في كلامه فتارة يتكلم بكلام العقلاء وتارة بكلام المجانين، وأشار إلى ذلك بقوله ( وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة ، وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما بينا في الوكالة ) عند قوله ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف إلى آخره .

( فان قبل التوقف عندكم في البيع ، أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباش ، تحرير السؤال أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشرة ، يعني من غير توقف على ما مر في بيسع الفضولي ، فكيف ينعقد ها هنا موقوذا على الإجازة ، وأجاب عنه بقوله ( قلنا نعم ) يعني نعم أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشر بلا توقف لكن ( إذا وجد نفاذاً عليه ) أى إذا وجد الشراء نفاذاً على المباشر ( كما في شراء الفضولي ) يعني إذا أطلق الشراء ، أما إذا أضاف إلى غيره فيتوقف بالإجماع .

واعلم أن شراء الفضولي على وجوه ، ذكرها في الفتاوى الصغرى وتتمته . الأول ، إن أضاف الشراء إليه نصا بأن قال البائع بعت هذا من فلان ، وقال الفضولي اشتريت لفلان أو قبلت لفلان و لم يقل لفلان فانه يتوقف .

والثاني : لو قال بعت منك ، وقال الفضولي قبلت أو قال اشتريت ونوى بقلبه لفلان

وها هنا لم يجد نفاذاً لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه . قال وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال ، لأنه لا مرد لها لوجودها حساً ومشاهدة .

ينفذ بالإتفاق على المشترى ولا يتوقف .

الثالث : إذا قال الفضولي اشتريت هذا لفلان ، وقال البائع بعت منك ذكر فيـــه شيخ الاسلام خواهر زاده روايتين ، والصحيح أنه لا يتوقف بلا خلاف .

الرابع : إذا قال البائع بعت منك هذا لأجل فـــــــلان ، فقال المشتري اشتربت أو قبلت ، أو قال المشتري اشتريت هذا لأجل فلان فقال البائع بعت فانــــه لا يتوقف .

( وها هنا ) أى فيا نحن فيه من حكم بيع الصبي والمجنون والعبد ( لم يجد نفاذاً ) أى لم يجد الشراء نفاذاً على المباشر ( لعدم الأهلية ) في الصبي والمجنون (أو لضرر المولى) في العبد ( فوقفناه ) أى العقد من هؤلاء . قال السفناقي هـــذا الذى ذكـره إنما يرد على لفظ مختصر القدورى حيث قال فيه ومن باع من هؤلاء أشياء أو اشترى ، أمــا ها هنا يعني في الهداية فلم يذكر قوله أو اشترى فــلا يرد الاشكال . ولكن جمل المذكور في القدورى مذكوراً ها هنا ، فأورد الاشكال ولكن موجــود في بعض النسخ كما ذكرنا .

(قال وهذه المعاني الثلاثة) يعني الصغر والجنون والرق (توجب الحجر في الأقوال) يعني ماترد منها بين النفع والضرر كالبيع والشراء ، وأمال الأقوال التي فيها نفع محض فالصبي فيها كالبائع ، وهذا يصح منه قبل الهبة والاسلام ولا يتوقف على إذن الولي ، كذلك العبدوالمعتوه ، وأما ما يتمخض منها ضرراً كالطلاق والعتاق، فانه يوجب الاعدام من الاصل في حق الصغير والمجنون دون العبد (دون الافعال) يعني أن المهانسي الثلاثة لا توجب الحجر عن الافعال (لانه) أي لان الشأن (لا مرد لها) أي للافعال حتى أن ابن يوم لو انقلب على قارورة انسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال ، وكذا العبد والمجنون إذا أتلفا شيئا لزمهما الضمان في الحال (لوجودها) أي لوجود الافعال (حسا

بخلاف الأقوال لأن اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرى. بالشبهات كالحدود والقصاص، فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون.

ومشاهدة ) أى من حيث الحس والمشاهدة ، فاذا حصل بها الاتلاف من قطع أو قتل أو إراقة شيء لا يمكن أن يجعل كلها إتلاف .

( بخلاف الاقوال ، لأنه اعتبارها موجودة ) أى حال كونها موجودة ( بالشرع ) أى حاصل بالشرع وهو خير ، لان أراد ان اعتبار اقوال هؤلاء بالمشروع والشرع لم يجمسل الاقرار لهوا لهم فيا تردد من النفع والضرر معتبرة في حتى النفاذ ( والقصد من شرطه ) أى القصد من شرط ذلك الاعتبار وليس للصبي والمجنون قصدا لقصور المقل ، فينتفي المشروط به ، واما في العبد فالقصد وإن وجد منه لكنه غير معتبر لازوم الضرر على المولى بغير اختياره .

فان قيل الاقوال موجودة حساً ومشاهدة (١) شرط اعتبارها موجودة شرعاً بالقصد دون الافعال ، فالجواب من الوجهين ، احدهما أن الاقوال الموجودة حسا ومشاهدة ليست عين مدلولاتها ، بل هي دلالات عليها ويمكن تخلف المدلول عن دليله فيمكن أن يجعل الموجود بمنزلة المعدوم ، بخلاف الافعال ، فأن الموجود منها عينها فبعدها وجدت لا يمكن أن تجعل غير موجودة . والثاني أن القول قد يقع صدقا وقد يقع كذبا وقد يقع هزلاً ، فلا بد من القصد ، ألا ترى أن القول في الحر العاقل البالغ إذا وجد هازلاً لا يعتبر شرعا بفكذا في هذه الثلاثة ، كذا والإعتبر شرعا بفكذا في هذه الثلاثة ، كذا الإعتبر شرعا بفكذا في هذه الثلاثة ، كن تبديلها والمعتبر شرعا بفكذا في هذه الثلاثة ، كان تبديلها والمعتبر شرعا بفكذا في هذه الثلاثة ، كان تبديلها والمعتبر شرعا بفكن المعتبر المعتبر

<sup>(</sup>١) في هذا الموضع كلمة غير مقروءة ورسمها تـ تابالها ــ اله مصححه .

<sup>(</sup>٢) إلا إذا كان - هامش .

### قال والصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما لما بينا ولا يقع طلاقهما ولا إعتاقهما لقوله عليه السلام كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه

يجب عليها الحد بالزنا والسرقة وشرب الحتر وقطع الطريق والقصاص بالقتل ُ اما في حتى العبد فللزوم الضرر في حتى المولى من غير اختياره ، فلهذا يتوقف على إجازته .

(قال) أي القدوري (والصبي والمجنون لا يصح عقودها) أي لا ينفسذ عندة ولكن ينعقد موقوفا على إجازة الولي خلافاً للثلاثة (ولا إقرارها لما بينا) أشار به إلى قوله والقصد من شرطه . فإن قلت لما أعاد هذه المسألة . قلت أعاد تفريماً على الأصل المذ كور أن هذه المعاني الثلاثة فوجب الحجر عن الأقوال لتساق القوليات في موضع واحد (ولا يقع طلاقها ولا عتاقها) أي طلاق الصبي والمجنون واعتاقها (لقوله علائة كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه) هذا الحديث عذا اللفظ لم يثبت ، وإنما أخرج الترمذي في الطلاق عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عسن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله على على طلاق جائز إلا طللاق الصبي والمعتوب المعجب المعجب من صاحب الرعاية مع ادعائه التعمق في العلوم وكونه في ديار الحديث وكتبه الجمة بقول بعد قوله عليتا ما دعائه التعمق في العلوم وكونه في ديار الحديث وكتبه الجمة بقول من صاحب الرعاية مع ادعائه التعمق في العلوم وكونه في ديار الحديث وكتبه الجمة بقول بعد قوله على عزوه إلى الترمذي عن أبي هريرة وكيف عزوه إلى الترمذي بهذا المتن وقد بيئت لك ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وكيف عزوه إلى الترمذي بهذا المتن وقد بيئت لك ما أخرجه الترمذي . قبل هسذا لاستهتارعظم بالألفاظ النبوية ، اللهم اجعلنا ممن ينتبه لهذا وممن ينتقد الجيد والزيف .

والاستدلال في هذا الموضع بجديث رفع القلم عن ثلاث أولى وأحسن على ما لا يخفى، لأنه روي من طرق صحاح وحسان ، وقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولحديث طلوق امثلها ما دار ، وأبو داود من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن سليان بن مهران وهو الأعمش عن أبي طبيان حصين بن جندب عن ابن عباس ، قال مر علي بن أبي طالب رضى الله عنه بمجنونة بني فلان وقد

زنت فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجها فردها على رضي الله عنسه وقال لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أترجم هذه قال نعم قال أما تذكر أن رسول الله على قال رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغاوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعسن الصبي حتى يحتلم ، قال صدقت فخلى عنها .

ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الدارقطني في كتاب العلل هذا حديث يرويه أبو طبيان واختلف عنه فرواه سليان الأعمش عنه ، واختلف عليه فرواه جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي طيبان عن ابن عبساس فرفعه إلى النبي عليه السلام عن علي وعمر رضي الله عنهما تفرد به ابن وهب عن جرير بن حازم وخالفه ابن فصد و كيع فرواه عن الأعمش عن أبي طبيان الله عن عسلي وعمر موقوفا ، ولم يذكر ابن عبساس كذلك رواه سعيد بن عبيدة عن أبي ظبيسان موقوفا ولم يذكر ابن عباس عن علي وعسر ولم يذكر ابن عباس . ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعسر موقوفا ، واختلف عنه فقيل عن أبي ظبيان عن علي موقوفا قاله أبو بكر ابن عباس ورواه أبي ظبيان عن علي موقوفا عن أبى حسين .

ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمو رضي الله عنهما موفوعا حديث حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم . وقول وكيع وإن فضيل أشبه بالصواب. وروى أبو داود أيضا عن أبي الصخي وهسو الصخي وهو مسلم بن صبيح بضم الصاد وفتح الباء الموحدة عن علي رضي الله عنه قال ، قال رسول الله على القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يحكف وهو منقطع ، قال الشيخ تقي الدين تابعه الشيخ زكى الدين المهنون حتى يدكلف وهو منقطع ، قال الشيخ تقي الدين تابعه الشيخ زكى الدين المندرى أبو الصخى لم يدرك على بن أبي طالب . وروى أبو داود أيضا عن أبي الأحوص

<sup>(</sup>١) هكذا يرد في الأصل متغيراً ، وإنما هو أبو ظبيان بإعجام الظاء المفتوحة كما أثبته تهذيب التهذيب ، اه مصححه .

جرير كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد فجرت فأمر برجها فأتى على رضى الله عنه فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر رضى الله عنه فقال ادعوا إلي علياً ، فجاء فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله عليه قال رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ ، وأن هذه معتوهة بنى فلان لمل الذي أتاها وهى في بلائها قال ، فقال عمر رضى الله عنه لا أدري فقال على رضى الله عنه وأنا لا أدري .

وأخرجه النسائى في الرجم عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب به ، وأخرجه أحمد في مسنده عن حماد بن سلمة عن عطاء به ، وقال في آخره فلم يرجمها قال الشيخ تقي الدين وهذه الرواية يتوقف اتصالها على أبي خابيان لعلي وعمر رضي الله عنها لأنه حكى الواقعة ولم يذكر أنه مشاهدها فهى محترجه انم مساع ، ولكن الدارقطنى أثبت لقاءه لهما فسئل في علله هل لقى أبو ظبيان عليا وعمر رضى الله عنهما فقال نعسم قال وعلى تقدير الإتصال فعطاء بن السائب اختلط بآخره ، قال الأمام أحمد ، نم معين ومن سمع منه قديما قبل ، وأيضاً فهسو معاول بالوقف كما رواه النسائى من حديث أبى حصين بفتح الحاء وكسر الصاد عن أبى ظبيان عن عسلي رضى الله عنه وقال النسائى وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب ،

وأخرجه ابن ماجة عن القاسم بن زيد عن علي رضى الله عنه قال ، قال رسول الله على وأخرجه ابن ماجة عن الصغير والمجنون والنائم ، قال الشيخ تقى الدين تابعاً لشيخه المتذري القاسم هذا لم يدرك علياً رضى الله عنه و كذلك في أطراف ابن عساكر وأخرجه الترمذي في الحدود والنسائى أيضاً في الرجم عن همام عن قتادة عن الحسن عن علي رضى الله عنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يشب وعن المعتوه حتى يمقل وقال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روي عن علي رضى الله عنه من غير وجه ولا نعرف المحسن سماعاً من علي رضى الله عنه .

وأخرجه النسائي عن يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه قوله

ثم قال وحديث يونس أشبه بالصواب من حديث همام قال ابن عسكر في أطرافه ، قلت قد رواه سميد عن فتادة عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرجم مجنونة فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله علي يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الطفل حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل فدراً هنها عمر رضي الله عنه الحد . وعن هشم عن يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله علي يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يبلغ ، وعن المساب حتى ينكشف عنه .

والثاني أبر قتادة رضي الله عنه أخرج حديثه الحاكم في المستدرك وفي الحسدود عن سعيد بن أبي مروية قتادة عن عبد الله بن أبى رباح عن أبي قتادة رضي الله عنهم أن النبي عن أبي قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يصح وعن الصبي حتى يحتلم ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

والثالث أبو هريرة رضي الله عنه أخرج حديثه البزار في مسنده حدثنا حمدان بن عمر حدثنا سعيد بن عبد الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله عليه و رفست القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يكبر ، وعن النائم حتى يستيقط ، وعن الجنون حتى يفتى ، وسكت عنه .

والرابع ثوبان والخامس شداد أخرج حديثهما الطبراني في مسند الشاميين ثنا عبد الرحمن بن سكم الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني ثنا عبد السلام بن حربعن برد بن سنان عن مكحول عن ابن ادريس الخولاني رضي الله عنه أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله على منهم ثوبان وشداد بن أوس عن رسول الله على منهم قوبان وشداد بن أوس عن رسول الله على منهم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، والصبي حتى يكبر .

والسادسعائشة رضي الله عنها أخرج حديثها أبوداود وابن ماجة والنسائي عن حماد بن أبي سلمة عن حماد وهو ابن أبي سلمان عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله عليا

والاعتاق يتمحض مضرة ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق بحال لعدم الشهوة ولا وقوف للولي على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة، فلهذا لا يتوقفان على إجازته ولا ينفذان بمباشرته بخلاف سائر العقود وإن أتلف شيئاً

قال رفع القلم عن ثلاثة . . إلى آخره لفظ ثوبان وشداد ، وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال في الامام وهو أقوى اسناداً من حديث على رضي الله عنه وقال صاحب التنقيح حماد بن أبي سليان وثقه النسائي والعجل وابن معين وغيرهم ، وتكلم فيه ابن سعيد والأعمش وروى له مسلم مقرون بغيره . قلت هو ثقة كبير جليل المقدار ، وهو شيخ أبي حنيفة رضي الله عنه .

( والإعتاق يتمعض مضرة ) أراد أن الإعتاق ضرر محض ، وهذا ظهر ( ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق مجال ) من الأحوال ، أما في الحال ( لعدم الشهوة ) وأما في المآل فلأن علم المصلحة فيه تتوقف على العلم بتباين الاختلاف وتنافر الطباع عند بلوغه حد الشهوة ولا علم له بذلك ( ولا وقوف للولي على عدم التوافق ) يعني بين الصبي وامرأته ( على اعتبار بلوغه حد الشهوة ) أراد بهذا الاعتبار لا وقوف له على ذلك ، وأما في الحال فإنه يمكن أن يقف على مصلحته ، ولكن الاعتبار وقت البلوغ ( فلهذا ) أي فلأجل ذلك ( لا يتوقفان ) أي الطلاق والعتاق ( على إجازته ) أي إجازة الولي ولا ينفذان ) أي طلاق الصبي وعتاقه ( عباشرته ) أي عباشرة الولي ، وفي هذا التركيب تسامح ، إذ حقه أن يقال لا ينفذان بإجازته ، لأن الطلاق أو العتاق الذي باشره الصبي عال يباشره الولي ولكن يجوز أن يقال معناه لا ينفذ طلاق امرأة الصبي وعتاقه عبد الصبي مباشراً الولي الطلاق والعتاق ( بخلاف سائر العقود ) مثل البيع والشراء قبول الهبة والصدقة والهدية فإن الصبي وقوفاً على ما فيه المصلحة وما فيه المضرة ، وكذلك الولي .

(قال) أي القدوري (وإن أتلف شيئًا) هـــذا بيان لتفريع الأفعال على الأصل

لزمهما ضمانه احياء لحق المتلف عليه ، وهذا لأن كون الإتلاف موجباً لا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهاد ، بخلاف القولي على ما بينا . قال فأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه لقيام أهليته غير نافذ في حق مولاه رعاية لجانبه ، لأن نفاذ لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه ، وكل ذلك إتلاف ماله . قال فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية لوجود الأهلية وزوال المانع ولا يلزمه في الحال لقيام المانع ،

المذكور ، أي إن أتلف الصبي والمجنون شيئا (لزمهما ضمانه إحياء) أي لأجل الإحياء (لحق المتلف عليه) بفتح اللام (وهذا) أي وجوب الضان (لأن كون الإتلاف موجباً لا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهاد) يعني انه لا قصد من صاحب الحائط في وقوع الحائط ، ومع ذلك يجب الضمان (بخلاف القولي) أي التصرف القولي فإنه يتوقف على القصد (على ما بيناه) أشار به إلى قوله بخلاف الأقوال ، لأن اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه .

(قال) أى القدوري (فأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه) حتى يؤاخذ به بعد العتق. فان قلت هذا معطوف على ماذا. قلت على قوله والصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما (لقيام أهليته) أى لوجود أهليته وهو انه غير مكلف (غير نافذ في حق مولاه رعاية لجنايته ، لأن نفاذه) أى لأن نفاذ إقراره في الحال (لا يعرى عسن تعلق الدين برقبته) أى إذا استقر الدين في رقبته أو ساواها (أو كسبه) أى إذا كان الدين أقل من رقبته (وكل ذلك) أى تعلق الدين برقبته أو كسبسه (إتلاف ماله) أى إتلاف ماله المولى.

(قال) أى القدورى (قان أقر بمال لزمه بعد الحرية لوجود الأهلية وزوال المانع) وهو رعاية حتى المولى (ولم يلزمه في الحال لقيام المانع) وهو حتى المولى (ولم يلزمه في الحال لقيام المانع)

وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال ، لانه مبقى على أصل الحرية في حق الدم ، حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك وينفذ طلاقه لما روينا ، ولقوله عليه السلام لا يملك العبد والمكاتب شيئاً إلا الطلاق ،

أو قصاص لزمسه في الحال) وقال في شرح الأقطع وقال زفر لا يصح إقراره إذا كان عجوراً عليه، لأنه لو صح يلزم منه إتلاف مال المولى، فلا يصح كا لو أقر بدين، وأشار إلى دليلنا بقوله (لأنه مبقى) أى العبد يبقى بتشديد القاف على أصل الحرية في حق الدم) لأن الحدود والقصاص من خواص الآدمية ، لأنها من التكاليف، والعبد في حستى التكاليف مبقى على أصل الآدمية فينفذ إقراره بها (حتى لا يصح إقرار المولى عليسه بذلك) أى بالدم أو بالحد .

فان قلت فيه أيضاً بطلان حتى الولي . قلت بطلان حقه ضمني ، والضمني لا يعتبر . فان قلت قوله عليه السلام لا يملك العبد والمكاتب شيئاً إلا الطلح لاق يقتضي أن لا يملك الإقرار بالحدود والقصاص . قلت لما بقي على أصل الحرية فيهما يكون هذا إقرار الحر لا إقرار العبد ، ولأن قوله تعالى ﴿ بِلِ الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ ١٢ الواقعة ، يقتضي أن يصح ، ولا يقال إنه خص عنه الإقرار بالمال لأن النص لم يتناوله إذ إقراره ملاق حق الغير ، والنص يتناول الإقرار على نفسه .

(وينفذ طلاقه) أى طلاق العبد (لما روينا) أشار به إلى قوله عليه السلام طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه (ولقوله عليه السلام لا يملك العبد والمكاتب شيئاً إلا الطلاق) هذا الحديث بهذه العبارة لم يثبت ، ولكن أخرج ابن ماجة في سننه في الطلاق عن ابن لهيعة عن موسى بن أبوب الغافقي عن الرمة عن ابن عباس قال أتى النبي عليه السلام رجل فقال يا رسول الله عليه إلى سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها فصمد النبي عليه السلام المنبر وقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريسد أن يفرق بينها ، انما الطلاق لمن أخذ بالساق.

فان قلت ابن لهيمة ضعيف . قلت وثقه أحمد والطحاوي وكفي بهما حجة ، أخرجه

# ولأنه عارف بوجــه المصلحة فيه فكان أهلاً ، وليس فيه إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ والله أعـلم .

ابن عدى في الكامل عن الفضل بن مختار عن عبيد الله بن موهوب عن عصبة بن مالك قال جياء مملوك إلى رسول الله عليه فقال يا رسول الله عليه الله عليه أمته ... الحديث .

(ولأنه) أى العبد (عارف بوجه المصلحة فيه ، فكان أهلاً) للطلاق (وليسفيه) أى في طلاق العبد زوجته (إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ) أى طلاقه ، لأنه يختص بالانسانية فكان كالحر (والله أعلم بالصواب).

\* \* \*

#### باب الحجر للفساد

#### قال أبو حنيفة لا يحجر على الحر العاقل البالغ السفيه

#### ( باب الحجر للفساد )

أى لأجل الفساد . ولما فرغ عن الحجر المتفق عليه شرع في بيان الحجر المختلف فيه ، والمراد بالفساد السفه ، وهو خفة تعترى الانسان من غضب أو فرح فتحمله على العمل ، بخلاف موجب الشرع والعقد مع قيام العقل ، وقد غلب في عزف الفقهاء على تبذير المال أو اتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع ، يقال سفهت الربح الشجسر إذا مالت به ، ومسائل هذا الباب مبنية على قول الأصحاب لا على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يرى حجر الفساد والسفه .

(قال أبر حنيفة لا يحجر على الحر العاقل البالغ السفيه ) أى خفيف العقل ، وهـو غير المعتوه ، فان المعتوه ناقص العقل . وفي المبسوط من عادة السفيسه التبذير والإسراف في النفقة وأن يتصرف تصرفاً لا الفوض أو عوض لا يعده العقلاء من أهل الديانة عرضاً مثل دفع المال إلى المغنين واللعابين وشراء الحمار الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات عند غير محمد. قال صاحب المحيط الكبير في طريقة المولى الحجر على الحر العاقل البالسغ السفيه المبذر لماله في الخير والشر غير جائز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ثم انها اختلفا فيا بينها في السفيه إذا بلغ محجوراً ومطلقياً . قال محمد يبلغ محجوراً ولا يحتاج إلى حجر القاضي، فأجمعوا على أنه يمنع عنه المال إلى أن يبلغ خساً وعشرين سنة ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله يمنع عنه ماله بعد خس وعشرين سنة ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله يمنع ما دام السفه قائماً .

وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذراً مفسداً يتلف ماله فيما لا غرض له فيسه ولا مصلحة. وقال أبو يوسف ومحمد « رح» وهو قول الشافعي « رح » يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه اختال التبذير اعتباراً بالصبي بل أولى ، لأن الثابت في حق الصبي احتال التبذير وفي حقه حقيقة ، ولهذا منع عنه المال . ثم هو لا يفيد بدون الحجر وفي حقه حقيقة ، ولهذا منع عنه المال . ثم هو لا يفيد بدون الحجر

( وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذراً ) بتشديد الذال المعجمة ، وقوله (مفسداً) تفسيراً لقوله مبذراً ( يتلف ماله في ما لا غرض له فيه ولا مصلحة ) كالالقاء في البحر أو السواف بالنار ونحو ذلك .

( وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي ( رح » ) ومالك واحمد ( رح » ( يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله ) كالبيع والشراء والاجارة ونحوها مسما يحتمل الفسخ ، وأما التي لا يحتمله فلا يحجر فيه كالطلاق والعتاق والاقرار بالحدود والقصاص ( لأنه مبذر ) أى لأن السفيه مبذر ( ماله يصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه المقل ) وكل من هو كذلك ( فيحجر عليه نظراً له اعتباراً بالصبي ) حيث يحجر عليه ( بسل أولى الثابت في حق الصبي احتمال التبذير وفي حقه ) أى وفي حقى السفيه (حقيقة ) أى حقيقة التبذير فيه منع عنه المال ) أى ولا جود حقيقة التبذير فيه منع عنه المال بالنص بقوله تعالى ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ ه النساء .

(ثم هو) أى منع المال (لا يفيد بدون الحجر لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده )أن يبيع ماله بالغبن الفاحش فيؤدى ذلك إلى إتلاف ماله ، قيل هذا الذى ذكره في الدليل إنما يصح على قولها ، وأما على قول الشافعي فلا يصح ، لأن حجر السفيه عنه بطريت الزجر والعقوبة عليه والفائدة تظهر فيا إذا كان السفيه مفسداً في دينه مصلحاً في ماله

كالفاسق، فعنده يحجر عليه زجراً وعقوبة ولا يحجر عليه عنده ... قلت لا نسلم أن الشافعي يرى ذلك بطريق الزجر والعقوبة فقط ، بل يراه بهذه الطريقة وبطريقه ما قالا أيضاً فان عنده يجوز الحجر بما جاز أو به ، وفي الفسخ أيضاً وها لا يريان بالفسق ، فعينئذ ما ذكره من الدليل يصح على قولها وعلى قوله أيضاً فيا اتفتى معها فيه فافهم، فعينئذ ما ذكره من الدليل يصح على قولها وعلى قوله أيضاً فيا اتفتى معها فيه فافهم، (ولابي حنيفة رحمه الله تعالى انه) أى أن السفيه (مخاطب عاقل) وفي هذا الوصف إشارة إلى أهلية التصرف، لأن التكليف يقتضي التمكن من الاستيفاء جرياً على موجب التكليف ، والاستيفاء إنما يكون بالوصول الى الأموال وذلك بالتعليك والتملك وبالعقل يثبت أهلية التمييز والشرع جعل الرشيد بسبيل من التصرفات تمليكاً وتملكاً لهذا المعنى ، وانه موجود في حق السفيه لأنه مكلف عاقل كالرشيد (فلا يحجر عليه اعتباراً بالرشيد) .

فان قيل ينتقض هذا بالعبد فانه مخاطب عاقل ويحجر عليه . قلت إنما قال إنسه خاطب وهو مطلق والمطلق يتصرف إلى الكامل والعبد ليس بكامل في كونه مخاطباً لسقوط الخطابات المالية كالزكاة وصدقة الفطر والأضحية والكفارات الماليت وبعض الخطابات الغير مالية كالحج والجمعة والعيدين والشهادات وشطر الحدود وغيرها. ولو قال لأنه مخاطب عاقل حر سقط الاعتراض .

( وهذا ) أى عدم الحجر ( لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائـــم ) باعتبار قوله في التصرفات ( وهو ) أى الحجر عليه ( أشد ضرراً من التبذير فسلا يحتمل الأعلى ) الذى هو الحجر ( لدفع الأدنى ) الذى هو التبذير ( حتى لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على المتطبب الجاهل ) وهو الذى يعالج الناس من الكتب من غـــير

#### والمفتي الماجن والمكاري المفلس جاز فيا يروى عنه ، إذ هو دفع ضرر الأعلى بالأدنى ،

مراجمة على المشايخ ولا وقوف على غوامض الكليات، ولا معرفة بطباع الأدوية ولا تشخيص الأمراض العارضة كأبناء هذا الزمان الذين يتولون وظائف الحكمة ورياستها بواسطة المال واعانة الظلمة .

( والمفتى الماجن ) وذكر شيخ الاسلام خواهر زاده والمفتى الجاهل وهما متقاربان ، لأن ضررهما عام وهو من بجن الشيء بجن بجونا إذا صلب وغلظ ، وقولهم رجل ماجن كأنه أخذ من غلظ الوجه وقلة الحياء ، وليس بعربي محض ، قاله ابن دريد. والمفتى الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة ، مثل أن يعلم المرأة حتى ترد فتبين من زوجها ، ويعلم الرجل انه يرتد فتسقط عنه الزكاة ثم يسلم ولا يبالي أن يحرم حلالا أو يحلل حراماً يفسد على الناس دينهم ، ولقد شاهدت بالديار المصرية طائفة قد تحلوا بحلية الفقهاء واستولوا على مناصب الأجل من العلماء بمخالطتهم الظلمه وأرباب الدولة ومشاركتهم إياهم فياهم فيه من الفساد ، وأعطوا لهم بها يطابق أعراضهم الفاسدة وبها يوافق أهم ألم كاسدة فضاوا ، ولقد وقع سمعي على بعض الثقات أن واحداً منهم قد أفتى لملك لهم كبير بإباحة الاتبان في مهاليكه مستدلاً بانها لا تقذف بالزيد وهو شرط في الحرمة . وآخر أفتى بجواز السهاع والرقص وسماع الملاهي مستدلاً بلعب الحبشة في مسجد النبي عليه السلام بالحراب والدرق وبالجاريتين المفنيتين ونحو ذلك مها ذكر عنهم من الترهات والأباطيل أعاذنا الله من شر هؤلاء الذين في ضل سعيهم في الحياة الدنيا كله ١٠٥ الكهف في وما لهم في الآخرة من خلاق كل مه ١٠٥ البقرة .

( والمكاري المفلس ) لأنه يتلف أموال الناس ، فإنه إن مات حمولته في الطريسق وليس له أخرى ، والمستكري لا يجد شيئًا إلا بالبيع ولا بالإجسارة ، فيؤدي ذلك إلى إتلاف أموال الناس ولا سيا مكارية الحج بفسادهم ظاهرة للناس فلا يحتاج إلى البيان (جاز فيا يروى عن أبي حنيفة (إذ هو دفع ضرر الأعلى بالأدنى)

ولا يصح القياس على منع المال، لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة ولا على الصبي ، لأنه عاجز عن النظر لنفسه ، وهذا قادر عليه نظراً والشرع مرة بإعطاء آلة القدرة والجري على خلافه لسوء اختياره ، ومنع المال مفيد لأن غالب السفه في الهبات والتبرعات والصدقات وذلك

أي لأن الحجر على هؤلاء دفع الأعلى ، أي الضور الأعلى وهو الضور العام بالضرر الادنى، وهو الضور الذي يلحق المحجور .

( ولا يصح القياس على منع المال ) هذا جواب عن قولها ، ولهذا منع منه المال ، أي لا يصح قياس جواز الحجر عليه على جواز منع المال منه (لان الحجر أبلغ منه في المقوبة ) أي لان الحجر على السفيه أبلغ من منع المال عنه في المقوبة ، يمني منع المال إنها بطريق المقوبة عليه ليكون زجراً له على التبذير ، والحجر أبلغ فيه في المقوبة فلا يقاس عليه . قيل هذا يلزم على الشافعي « رح » لانه يرى الحجر عليه عقوبة ، أما عندهما الحجر عليه نظراً له . وقيل هذا على طريق بعض مشايخنا حيث قال إن بطريق المقوبة ، وقيل في وجه منع هذا القياس ان منع المال شرع غير معقول المعنى إذا منع الادنى عن التصرف وهو مالك غير معقول فلا يقاس عليه . وقيل إن اليد للآدمي على المال نعمة زائدة وإطلاق اللسان في التصرفات أصل فلا يقاس إبطال أعلى النعمتين على أدناهما .

( ولا على الصبي ) جواب أيضاً عن قولهما اعتباراً بالصبي أن لايقاس السفيه بالصبي ( لانه ) أي لان الصبي ( عاجز عن النظر لنفسه ) فلذلك احتج ضرورة إلى صيرورة الغير ولياً والمولى عليه لا يلي التصرف ( وهذا ) أي السفيه ( قادر عليه ) أي على النظر لنفسه لكمال عقله ( نظرا والشرع مرة بإعطاء آلة القدرة ) من المقل والحرية والبلوغ وإن كان يمدل عن السنن بالمقل بهواه ( والجري على خلافه ) أى وجري السفيه على خلاف ذلك ( لسوء اختياره ) لا يمجزه ، فكان قياس قادر على عاجر فلا يصح (ومنع المال مفيد ) هذا جواب عن قوله ثم هؤلاء يفيد الحجر ، يمني أن منع المال بدون الحجر مفيد ( لان غالب السفيم في الهبات والتبرعات والصدقات ) دون التجارات ( وذلك

يقف على اليد) أى لا يملك إلا بالقبض ؛ فاذا لم يكن في يده شيء يمتنع عن ذلك ، وإن فعل لم يفد .

فان قلت قوله تمالى ﴿ فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملهو فليملل وليه بالمدل ﴾ ٢٨٣ البقرة ، يدل على الحجو ، لانه تعالى جعل السفيسه ولياً عليه ، فاذا كان عليه ولي كان مولياً عليه ، وكونه مولياً عليه دليل أنسه محجور عليه . وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه اشترى داراً بأربعين الف درهم وطلب علي من عثان رضي الله عنهما أن يحجر عليه فشارك الزبير بن العوام ، فلما بلغ ذلك عثان رضي الله عنهقال كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام ، وإنما هلل بهذا لان الزبير كان بحتهداً في التجارة ، فلو كان هذا عيباً كا شار كه الزبير في طلب علي ، وتعليل عثان واحتيال عبد الله بهذه الحياة يدل ذلك على آدميتهم أو الحجر على الحر، ولم ينقل عن غيرهم خلاف مكان إجماعاً .

وحدث أبو عبيد في غريب الحديث باسناده إلى عمر رضي عنه أنه خطب الناس فقال إلا أن الاسينع اسينع جهينه رضي من دينه وأمانته أن يقال سابق الحاج ، أو قال سبق الحاج فأدان معرضاً فأصبح قدرين به فمن له عليه دين فليقد بالغداة فلتقسم مساله بينهم بالحصص ، فهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه حجر عليه بسبب الافلاس وباع ماله من غير رضاه .

قلت الجواب عن الآية أن الله تعالى جوز المداينة مع السفيه كما جوزه مع المصلح ، هذا يدل على أن السفيه لا يوجب الحجر، ويقال إن السفيه ها هنا هو المجنون والصغير وعليه كثير من أهل التأويل وذلك بانعدام العقل أو نقصانه ، وكندا يحمل السفيه في قوله تعالى ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ فيسقط به الاحتجاج أيضاً في الحجر ، والمراد نهي الازواج عن دفع المال إلى النساء جعل التصرف إليهن كا كانت العرب تفعله ، ألا ترى أنه قال أموالكم وذلك يتناول المخاطبين بهذا الدي لا أموال السفهاء . وقوله تعسالى فليملل وليه بالعدل للا لا على أن السفيه مولى عليه لا محالة ، لان بعض المفسرين قال

# قال وإذا حجر القاضي عليه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطـــل حجره وأطلق عنه جاز، لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء،

المراد من الولي صاحب الحق على بالمدل بين يدى من عليه الحق لئلا يزيد على ذلك شيئًا فأوتوا أو نقص الكره صاحبه ، كذا في شرح التأويلات .

وأما حديث عبد الله فان كان رأى على رضي الله عنه هو الحجر على المنذر فقد كان رأى الزبير وعبد الله بن جعفر على خلاف ذلك ، حيث اشتفلا بإبطال الحجر فإن هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أصحاب رسول الله على فلا يجب النزول على قوله واحد منهم ، ويجب ترجيح قول البعض على البعض بالدليل . وحديث عمر رضي الله عنف فالفالب إن فعل ذلك برضاه فلا يكون ذلك دليل الحجر ، فلا ينفى للخصم حجة. قوله فأدان معرضاً ، يعني استدان معرضاً وهو الذي يعترض الناس ليستدين معن أمكنه ، يقال دين به أى غلب ، يقال دين بالرجل ديناً إذا وقع فيا لا يستطيع الخروج منه .

(قال وإذا حجر القاضي عليه) تغريع على مسألة الحجر ، أى على السفيه . وقال الأترازي ذكر هذا جواب للسؤال الذي ذكره . وفي النسخ طريقة الخلاف بأن يقال سلمنا أن تصرف المحجور قبل حجر القاضي نافذ ، ولا كلام لنا فيه ، وكلامنا فيا إذا حجر القاضي فلم قلتم أن تصرفه ينفذ بعد الحجر ، لأن قضاء القاضي إذا وقع في فصل مجتهد فيه نفذ قضاؤه بالاتفاق كا في بيع المدبر والقضاء على الغائب وقسمة الغنائم ، فينبغي أن لا يسند تصرف السفيه بعد حجر القاضي ، فأجابوا عنه بجوابين ، أحدها ما ذكروا في مسألة القضاء على الغائب أن نفس القضاء إذا كان مجتهداً فيه لا ينفذ ، وهنا كذلك ، لأن نفس القضاء بالحجر على السفيه بحتهد فيه . والثاني أن هذا ليس بقضاء بل هسو فتوى ، فكان قضاء هذا القاضي وفتوي غيره سواء ( ثم رفع إلى قاص آخسر فأبطل خجره ) أى حجر القاضي الأول ( وأطلق عنه جاز ) أى عن السفيه جاز تصرفه (لأن الحجر منه ) أى من القاضي ( فتوى وليس بقضاء ) لأن القضاء لا بد له من خصومة ، لأنه شرع لفصل الخصومات ، ولا بد للخصومة من الدعوى والإنكار ولم يوجد ذلك فلا

ألا يرى أنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء، حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض آخر نفذ

يكون قضاء بلهو فتوى لمدم المقضي له والقضى عليه ، وهو معنى قوله ( ألا يرى أنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ) فلا يكون قضاء ، لأن القضاء يثبت ما ليس بثابت ، بل هذا كان مثبتاً ما كان ثابتاً ، فانه كان مجوراً عليه قبل القضاء متى كان مبذراً لماله وهذا هو حد الفتوى .

( ولو كان قضاء) يعني ولئن سلمنا أن حجر القاضي كان قضاء على احتال بعد، وهو أن يجعل السفيه مقضياً له من حيث أن الحجر نظر له . وقال ناج الشريعة رحمه الله قلت جاز أن يكون هذا جواب إشكال ، وهو أن يقال يمكن أن يجعل السفيه مقضيا له من حيث أن الحجر ما ثبت إلا نظراً له ، والقضاء بالحجر يقم عليه ، فيجل مقضياً له أيضا ، فاذا وجد المقضي له والمقضي عليه باختلاف الجهة فلا يكون قضاء ، فلا ينبغي المقاضي الثاني الحكم بخلافه ، فأجاب رحمه الله بأنه لو كان قضاء ( فنفس القضاء مختلف فيه ) لأن عند أبي حنيفة لا يجوز القضاء بالحجر ، وعندهما يجوز فيكون نفس القضاء غتلفاً فيه ، فيكون العاضي الثاني بسبيلين تنفيذه وإبطاله لكونه ثابتاً من وجه دون وجه فلا بد من الامضاء لموتفع نقصان اختلاف العلماء .

نظيره إذا تزوج رجل بشهادة رجل وأمرأتين يجوز النكاح عندنا خلافالشافعي ورح» فاو رفع هذا النكاح إلى القاضي الشافعي فقضى بصحته لا يصير مجماً عليه ، لأنه قضى على خلاف رأيه ، فيكون الاختلاف في القضاء فيها فينفذ إجماعاً . وقال الخنازي قضاء القاضي بالختلف إنما يرفع الخلاف إذا لم يكن نفس القضاء مختلفاً ولا بد من قضاء آخر لنفاذ هذا القضاء .

( فلا بد من الإمضاء ) بقضاء آخر ( حتى لو رفع تصرفه ) أي تصرف السفيه ( بمد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاص آخر نفذ

إبطاله لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك، ثم عند أبي حنيفة ورح ، إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله ، حتى يبلغ خسأ وعشرين سنة ، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفل نفل تصرف ، فإذا بلغ خسأ وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد . وقالا لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس رشده ، ولا يجوز تصرفه فيله ، لأن علة المنع السفه فيبقى ما بقي العلة ، وصار كالصبا . ولأبي حنيفة ورح ، أن منع المال عنه بطريق التأديب

إبطاله ) أي إبطال القاضي الثاني . قبل روي نفذ بالتشديد معناه استمر على تنفيذ الثاني، لأنه حكم بنفاذه (لاتصال الامضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ) أي بعد الامضاء .

(ثم عند أبي حنيفة إذا بلغ الفلام غير رشيد) أي حال كونه غير رشيد (لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خسا وعشرين سنة ، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرف) لأنه لا يحبر عليه عنده ( فإذا بلغ خسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد . وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد و رح ، ( لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه ) أي في ماله ، وأبداً نصب على الظرف ، والجمع بينه وبين حتى تسامح ظاهر ( لأن علة المنم السفه ، فيبقى ما بقي العلة ) أي يبقى المنع ما دامت العلة باقية ، لأن الله تعالى علق على دفع المال بإيناس الرشد . فقوله ﴿ فإن آنستم منهم رشدا ﴾ ٦ النساء ، فلل يجوز الدفع قبله إذ المعلق بالشرط معدوم قبله ، والسفه صلة ، فالعبرة لقيامها وزوالها يجوز الدفع قبله إذ المعلق بالشرط معدوم قبله ، والسفه صلة ، فالعبرة لقيامها وزوالها موجود الدم موجود أ فحكمه موجود فحكمه حكم الصبي ولو صار شيخا فانياً .

( ولا بي حنيفة أن منع المال عنه بطريق التأديب ) يمكن أن يوجه هـذا الكلام على وجهين ، الأول أن يقول سلمنا أن علة المنع السفه ، لكن المعلول هو المنع عنه بطريسق الناديب ، يعني من حيث التاديب ، وهذا يقتضي أن يكون محالا للتأديب وهو ما لم ينقطع

## ولا يتأدب بعد هـذا ظاهراً وغالباً ، ألا ترى أنه قد يصير جداً في هذا السن فلا فائدة للمنع ، فلزم الدفع ، ولأن المنع باعتبار أثر الصبا

رجاء التأديب ( ولا يتأدب بعد هذا ظاهراً وغالباً ) أى ولا يبقى التأديب بعد بلوغه خساً وعشرين سنة لانقطاع رجاء التأديب بعد هذه المرة ظاهراً في غالب الأحوال .

( ألا ترى أنه قد يصير جداً في هذا السن ) هذا توضيح لعدم التأديب عند بلوغ لهذا السن وهو خمسة وعشرون سنة ، لأنه يصير جداً عند ذلك باعتبار أصل مدة البلوغ في الإنزال وهو إثني عشر سنة ، وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر ، وأقل الطبائع من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ رشده ، ألا ترى أنه يصير جداً صحيحاً في هذا السن ، لأن أدنى ما يحتلم الإنسان في اثني عشر سنة ثم يولد له ولد ابن في ستة أشهر فيصير جداً صحيحاً في خمس وعشرين سنة ، ومن صار فرعه أصلاً فقد تناهى في الأصلية ، فاذا لم يؤنس رشده إلى هنده الفائتة فالظاهر انقطاع رجاء تأديبه ، فلا معنى لمنع المال عنه بعد ذلك ، وإلى هذا أشار محد في الكتاب فقال أرأيت انه لو بلغ مبلغاً صار ولده قاضياً وله نافلة أكان يحجر على أبيه ويمنع المال منه ، هذا قبيح .

فإن قلت قد يصير الإنسان جداً في اثنين وعشرين سنة ، أي بلغ الصبي في اثني عشر فتزوج بامرأة فولدت لستة أشهر بنتاً فبلغت البنت على تسع سنين فزوجها من رجـــل وولدت لستة أشهر فصار جداً في اثنين وعشرين سنه ، فلم قدره مجمس وعشرين سنة . قلت الجد المطلق وهو الجد الصحيح ، والفاسد لا اعتبار به .

الوجه الثاني أن يجعل معارضة فيقال ما ذكرتم وإن دل على ثبوت المداول لكن عندنا ينفيه وهو أن منع المال عنه بطريق التأديب ولا تأديب بعد هذا الملك.

( فلا فائدة للمنع ) أي لمنع المال عنه ( فلزم الدفع ) أي فاذا كان كذلك لزم دفسع المال إليه ( ولأن المنع باعتبار أثر الصيا ) هذا دليل آخر تقريره أن المنع بعد البلوغ إذا لم

وهو في أوائل البلوغ ، وينقطع بتطاول الزمان فلا يبقى المنع ، ولهذا قال أبو حنيفة «رح» لو بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً لا يمنع المال عنه ، لانه ليس بأثر الصبا ، ثم لا يتأتى التفريع على قوله ، وإنما التفريع على قول من يرى الحجر ، فعندها لما صح الحجر لا ينفذ بيعه إذا باع توفيراً لقائدة الحجر عليه وإن كان فيه مصلحة

يؤنس رشده باعتبار أثر الصبي ( وهو ) أثر الصبي ، أي وجدانه ( في أوائـــل البلوغ وينقطع بتطاول الزمان ) وقدر ذلك مجمسة وعشرين سنة ، لأن مدة الباوغ من حيث السن ثمانية عشر سنة وما قرب من البلوغ فهو في حكم البلوغ ، وقسدر ذلك المبيع سنين واعتباراً بدة التمييز في الابتداء على ما أشار النبي علي مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة ( فلا يبقي المنع ) بعد ذلك ( ولهذا ) أي ولأجل أن المنسم باعتبار أثر الصبا (قسال أبو حنيفة ورح ، لو بلغ رشيداً ) أي لو بلغ الصبي حال كونه رشيداً ( ثم صار سفيها لا عنه المال عنه ، لأنه ليس بأثر الصبا ) بل لحقه عثرته اماالمصبأو قوج ١١٠٠. فان قلت الدفع مملق بانياً من الرشيد ، فها لم يوجد لا يجوز الدفع اليه إذ المملق بالشرط لا يرجد ، قبل وجوده مسا بني مفسداً لماله لم يؤنس منه الرشد . قلت الشرط يوجب الوجود عند الوجود لا العدم عند العدم سلمناه لكنه سكر يراد به أدنى ما ينطلق عليه وقد وجد ذلك إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة لصيرورته فرعه أصلا ، فكان متناهباً في الأصالة (ثم لا يتأتى التفريع على قوله) أي التفريع الذي ذكره القدوري في مختصره يقول فإذا باع لا يتمدى ممه ، لا يتأتى على قول أبي حنيفة ( وإنا يتأتى التفريع (٢) على قول من يرى الحجر عليه ، فعندهما لما صح الحجر لا ينفذ بيمه إذا باع توفيراً لفائدة الحجر عليه ) أي لأجـــل توفير فائدة الحجر ، أراد لاظهار فائدة الحجر عليه ، فىكون موقوفاً.

( وإن كان فيه مصلحة ) بأن كان مثل القيمة أو كان البيع راجاً وكان الثمن باقياً في

<sup>(</sup>١) مكذا الجلة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وإنها التفريع ، هامش .

# أجازه الحاكم ، لان ركن التصرف قد وجد ، والتوقف للنظر له وقد نصب الحاكم ناظراً له فيتحرى المصلحة فيه كما في الصبي الذي يعقل البيسع ويقصده .

يده (أجازه الحاكم) أى أجاز الحاكم ذلك البيع الموقوف وإن كان الثمن أقل من القيمة أو كان البيع خاسراً أو لم يبق الثمن في يده لم يجز ، لأن فيه ضرر به لخروج المبيع عن يده بدون أن يكون في يده شيء من البدل ، واستدل على الجواز بالتوقف بقوله ( لأن ركن التصرف قد وجد ) وذلك يوجب الجواز . فان قيل إنها يوجب لجواز إذا وجسد ركن التصرف من أهله والسفيه ليس من أهله . أجيب بأنسه أهل ، لأن الأهلية بالمقل والسفيه لا ينفيه كا تقدم .

( والتوقف النظر له ) هذا جواب عما يقال فعلام التوقف ، فأجاب بقوله النظر له ( وقد نصب الحاكم ناظراً له فيتحرى ) أى يقصد باجتهاده ( المصلحة فيه كما في الصبي الذي يمقل البيع ويقصده ) أى كما يتحرى الحاكم أو الولي في بيع الصبي وشرائه الذى يعقل البيع بأن يعلم أنه سالب ، والشراء بأنه جالب كما مر ، وقد اشتفل محمد « ر ح » في كتاب الحجر إلى آخر الكتاب بالتفريع على مذهبه وقسال هو بمنزلة الصبي الذى لم يبلغ إذا باع أو اشترى ، فإن أجازه الحاكم يجوز وما لا فلا ، لان تصرفات لست بباطلة بل هي موقوفة لاحمال وقوعها مصلحة ، فاذا رأى القاضي وقوعه مصلحة يخيره ولا يرده ، بمنزلة الصبي الذى يمقل ، إلا انه يفارقه في خصال أربعة :

الاولى : لا يجوز لوصيه ولا لابيه ان يبيع عليه ماله ولا يشتري له إلا بأمر الحاكم ، وفي الذي لم يبلغ ملك ذلك وصيه أو أبوه .

والثانية : أنه إذا أعتق عبداً جاز عتقه ويسمى في قيمته، وكذا لو دبر يصح تدبيره، ولو مات عنه يسمى في قيمته مدبرا ، واعتاق الذي لم يبلغ لا يصح أصلا .

والثالثة : أن وصايا الغلام الذي قد بلغ مفسدا من التدبير وغيره باطل قياساً ولكنا نستحسن أن ما وافق الحق وما تقرب به إلى الله تمالي وما يكون في غير وجه الفسق ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف « رح» ، لانه لا بد من حجر القاضي عنده ، لان الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي ، وعند محمد « رح» لا يجوز لانه يبلغ محجوراً عنده إذ العلة هي السفه بمنزلة الصبا ، وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً . وإن أعتق عبداً نفذ عتقه عندهما ،

جائز كما يجوز وصيه غيره وما يكون سفيها لا يجوز . وأمسا وصايا الغلام الذي لم يبلغ لا تجوز أصلا .

والرابعة : إذا جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه وكانت الجارية أم ولد له ، فإن ماتت كانت حرة ، بخلاف الغلام الذي لم يبلغ ، كذ ذكر في شرح الكافي .

وذكر خواهر زاده في مبسوطه من جملة الخصال الأربعة النكاح والطلاق ، فقال لا يجوز طلاق الصبي العاقل ، ويجوز طلاق السفيه ، وكذا يجوز نكاح السفيه ولا يجـــوز نكاح الصبي العاقل ، ولم يذكر الوصايا وادعاء الولد فعلى هذا تكون الخصال التي يفترق ، فيها السفيه والصبي ستة .

( ولو باع ) أي السفيه ( قبل (١) الحجر ) أي قبـــل حجر القــاضي ، وفي بعض النسخ كذلك ( جاز عند أبي يوسف « رح » ) وبه قال الشافعي وأحمد ( لأنه لا بــد من حجر القاضي عنده ، لأن الحجر دائر بين الضرر ) وهو إهدار آدمته ( والنظر ) أى في إيقاع البيع على ملكه كاكان ( والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي ) ليترجح أحــــد الجانبين على الآخر .

( وعند محمد لا يجوز ) وبه قال مالك ( لأنه يبلغ محجوراً عنده، إذ العلة هي السفه بمنزلة الصبا ) وهو موجود قبل القضاء فيترتب عليه الحكم ( وعلى هذا الحلاف إذا بلم رشيداً ثم صار سفيهاً ) وعند أبي يوسف لا يصير محجوراً حتى يقضي القاضي ، وعند محمد يصير محجوراً لمجوراً لمجر ( نفذ عتقه عندهما ) أي

<sup>(</sup>١) قبل حجر القاضي – هامش .

وعندالشافعي ورح لا ينفذ. والاصل عندهما أنكل تصرف يؤثر فيه الحجر وما لا فلا ، لان السفيه في معنى الهازل من حيث أن الهازل يخرج كلامه لا على نهج كلام العقلاء لأتباع الهوى ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله ، فكذلك السفيد والعتق مها لا يؤثر فيه الهزل فيصح منه .

عند أبي يوسف ومحد و رح ، وهو قول أبي حنيفة و رح ، أيضاً ولم يحضر قولهما بالذكر احترازاً عن قوله لأن عند أبي حنيفة و رح ، الحكم قبل الحجر وبعده سواء في نفاذ تصرفات المحجور بسبب السفه لأنه تأثير للحجر عنده ،بل احترازاً عن قولهما في سائر التصرفات التي يؤثر فيه الحجر كالبيم والشراء والإقرار بالمال .

وعن قول الشافعي حيث قال ( وعند الشافعي لا ينفذ ) وبه قال أحمد رحمه الله ، وهو قياس قول مالك ، لأن تصرفات المحجور عليه غير نافذة ( والأصل عندهما )أي الأصل في هذا الباب عند أبي يوسف ومحمد و رح » ( أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر ، وما لا فلا ) أي وما لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه الحجر ( لأن السفيه في معنى الهازل ) لا من كل وجه ( من حيث أن الهازل يخرج كلامه لا على نهج كلام المقلاء) أي لا على الطريق الواضح وهو بفتح النون وسكون الهاء ، وأما النهج بتحريك الهاء فهو البحر ، وهو تتابع النفس ، وهو من باب علم الاثتباع الهوى ومكابرة المقل ) أي لأجل تتابعه هوى النفس وتعالية المقل ، لأنه يقصد اللعب دون ما وضع له الكلام ( لا لنقصان في عقله ، فكذلك السفيه ) يعني لا يخرج الهازل كلامه على نهيج كلام المقلاء لاتباع الهوى ومكابرة المقل .

( والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل فيصح منه ) أي من السفيه ، وفيه بحث من أوجه ، الاول : أن السفيه لو حنث في يمينه وأعتق رقبة لم ينفذه القاضي ، وكذا لو نذر بهدي أو غيره لم ينفد ، فهذا مها لا يؤثر فيه الهزل ، لقوله علائل اللاث جدهن جد وهزلهن جد وقد أثر فيه الحجر بالسفه .

والاصل عنده أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بسبب الرق حتى لا ينفذ بعده شيء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق والإعتاق لا يصح من الرقيق فكذلك من السفيه. وإذا صح عندهما كان على العبد أن يسعى في قيمته ، لان الحجر لمعنى النظر ، وذلك في رد

والثاني : أن الهازل إذا أعتق عبده عتق ولم يجب عليه سعاية ، والمحجور بالسفه إذا أعتقه وجب عليه السعاية فالهزل لم يؤثر في وجوب السعاية والحجر أثر فيه .

والثالث : أن التعليل المذكور إنها يضح في حق السفيه لا في حق الهازل والصحيح فيه أن يقال ولقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا النقصان في العقل .

والجواب عن الاول أن القضاء بالحجر عن التصرفات المالية فيا يرجع إلى الاتلاف يستاذم عدم تنفيذ الكفارات والنذور ، لان في تنفيذهما إضاعة المقصود عن الحجر لإمكان أن يتصرف في جميع ماله باليمين والحنث والنذر . وعن الثاني ما سيجيء في الكتاب ، وعن الثالث أن قصد اللعب بالكلام وترك ما وضع له من مكابرة المقل واتباع الهوى فلا فرق بينها .

( والاصل عنده ) أي عند الشافعي (أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بسبب الرق ) في انه لا يزيل الخطاب ولا يخرج من أن يكون أهلا لإلزام العقوبة باللسان باكتساب سبها ، كما أن الرق كذلك ( حتى لا ينفذ بعده ) أي بعد الحجر ( شيء من تصرفات الا الطلاق كالمرقوق والاعتاق لا يصح من الرقيق ، فكذلك من السفيه ) قلنا ليس السفه كالرق ، لان حجر الرق لحق الغير في المحل الذي يلاقيه تصرفه ، حتى أن يصوف فيا لا حق للغير فيه نافذ كالاقرار بالحدود والقصاص ، وهذا لا حتى لاحد في المحل الذي يلاقيه تصرفه ، فكون نافذاً .

 العتق إلا انه متعذر فيجب رده برد القيمة كما في الحجر على المريض، وعن محمد «رح» انه لا يجب السعاية لأنها لو وجبت إنما تجب حقاً لمعتقه والسعاية ما عهد وجوبها في الشرع إلا لحق غير المعتق. ولو دبر عبده جاز لأنه يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته، إلا انه لا يجب السعاية ما دام المولى حياً، لأنه باق على ملكه.

العتق ) أي إبطاله ( إلا انه متعذر) لعدم قبوله الفسخ (فيجب رده برد القيمة ) أي رد العتق برد العبد قيمته إليه بالاستسعاء ( كها في الحجر على المربض ) يعني لو أعتق عبداً في مرضه تجب السعاية في كل قيمته للغرماء أو ثلثي قيمته للورثة ، إذا لم يكن عليه دين ولا مال له سواه لتعذر رد العتق ، فكان رده بوجوب السعاية لحق آخر ما أدى الورثة.

( وعن محمد ( رح ) أنه لا يجب السماية ) أي أن الشأن لا يجب السماية على العبد جعل في المبسوط هذه الرواية عنه اخر قول أبي يوسف، وأما قوله الاول كقول محمد في وجوب السماية (لانه لو وجبت ) أي لان السماية وتذكير الضمير باعتبار السمي ( إنها تجب حقاً لمعتقه والسماية ما عهد وجوبها في الشرع إلا لحسق غير المعتق ) كما في اعتاق أحد الشريكين فإنه يسمى للساكت . ولو ظاهر عن امرأته وصام أجزأه لانه بمنزلة الغائب عن ماله . ولو أعتق عبداً عن ظهاره سمى الغلام في جميع قيمته ثم لا يجزئه عن ظهاره ، لانه يكون اعتاقاً بعض ، فإن صام أحد الشهرين ثم صار مصلحاً لم يجزه إلا المعتق بمنزلة معسر السير ، كذا في شرح الكافي .

( ولو دبر ) أي السفيه ( عبده جاز ) لانه يوجب حق العتق ) أي لان التدبير دل عليه قوله دبر ( فيمتبر مجقيقته ) أي مجقيقة العتق ، لانه لما ملكه إنشاء حقيقة العتق ، فلأن يملك إنشاء حقه كان أولى ( إلا انه لا يجب السعاية ما دام المولى حياً لانه باق على ملكه ) فلا يمكن إيجاب السعاية ، لان المولى لا يستوجب على عبده دينا ، ألاترى أنه لو دبر عبده بهال وقبل العبد صع التدبير ولم يجب المال ، بخلاف ما لو كاتبه أو أعتقه على مال حيث يصح ، لانه لم يبق على ملكه حقيقة أو يداً ، أشار إليه في المبسوط .

وإذا مات ولم يؤنس منه الرشد سعى في قيمته مدبراً لأنه عتق بموته وهو مدبر ، فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير . ولو جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه ، وكان الولد حرا والجارية أم ولد له لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله ، فألحق بالمصلح في حقه وإن لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها . وإن مات

(وإذا مات ولم يؤنس منه الرشد سعى في قيمته مدبراً ، لانه عتنى بموته وهو مدبر، فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير ) أي كما إذا أعتقه في حياته بعد أن دبره تحت السعاية فكذا هنا . ألا ترى أن مصلحاً لو دبر عبد في صحته ثم مات وعليه دين مستفرق تجب السعاية عليه في قيمته مدبراً لفرمائه ، فكذا ها هنا ، قيل ينبغي أن يسعى في قيمته قنا ، لان المتق حصل بالتدبير السابق وهو في تلك الحالة قنا فوجب السعاية قنا ، كما لو أعتقه . أجيب بأن الاصل أن المعلق بالشرط ليس بسبب قبله إلا أنه جعل ها هنا سبباً قبله ضرورة ، فلا تظهر مبينة في إيجاب السعاية عليه قنا ، وإنما يظهر في حق المنع وتعلق المتق بموته ، لان الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها . قيل سلمنا ذلك لكن يجب أن يسعى في ثلثي قيمته ، لان التدبير وصية وفيها يسمى العبد كذلك . وأجيب بأنه وصية من حيث النفاذ بعد الموت لاغير ، ألا ترى أن الرجوع في الوصيت صحيح دون التدبير .

( ولو جاءت جاريته ) أي جارية الذي بلغ غير رشيد ( بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حراً والجارية أم ولد له لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله ) لأن لمبقاؤه من الحواثج الأصلية لحياة ذكر الإنسان ببقاء الولد بعد موته ( فألحق بالمصلح في حقه ) أي في حق الاستيلاد نظراً له ، ولا يعلم فيه خلافاً للثلاثة .

( وإن لم يكن معها ) أي مع الجارية ( ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها ) لأن دعوته كانت دعوة تحرير فلا يقدر على بيعها (وإن مسات ) أي

سعت في جميع قيمتها لأنه كالإقرار بالحرية إذ ليس لهـ اشهادة الولد بخلاف الفصل الأول ، لأن الولد شاهد لها ، ونظيره المريض إذا ادعى ولد جاريت. فهو على هذا التفصيل . قال وإن تزوج امرأة جاز نكاحها لأنه لا يؤثر فيه الهزل ، ولأنه من حوائجه الأصلية وإن سمى لهـ ا مهراً جاز منه مقدار مهر مثلها ، لأنه من ضرورات النكاح وبطل الفضل ، لأنه لا ضرورة فيــه وهو الترام بالتسمية

السفيه بعد هذه الدعوة (سعت) أي الجارية ( في جميع قيمتها لأنه كالإقرار بالحريـة ) أي لأن إقراره بأمومية الولد بدون الولد كالإقرار بالحرية ( إذ ليس لها شهـادة الولد) فصار كأنه قال أنت حرة فيمتنع بيعها وتسعى في قيمتها بعد موته .

( بخلاف الفصل الأول ) وهو ما إذا كان معها ولد ( لأن الولد شاهد لها ) في إبطال حق الغير ، فكذا في حكم دفع الحجر عن تصرفه ( ونظيره المريض ) أي نظير حكم هذه المسألة بالوجهين نظير ما ( إذا ادعى المريض ولد جاريته فهو على هذا التفصيل ) وهدو الفرق بالذي ذكره بين الدعوة بالولد والدعوة بدون الولد ، فان كان معها ولد لا تسمى بعد موته ، وإن لم يكن تسعى لحاجته إلى بقاء نسله فيكون مقدماً على حق الغرماء .

(قال) أي القدوري (وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها) ولفظ المبسوطين جاز نكاحه ، وبه قال أحمد . وقال الشافعي ومالك وأبو الخطاب الحنبلي لا يجوز بغير إذن المولي ، لأنه عقد معاوضة كالشراء ، فلا يجوز بدون وليه (لأنه لا يؤثر فيه الهزل) لأن النكاح لا يؤثر فيه الهزل ، لأن الهزل فيه جد (ولأنه من حوائجه الأصلية ، وإن سمى لها مهراً جاز منه ) أي من المهر (مقدار مهر مثلهالأنه) أي لأن مقدار مهر المثل (منضرورات النكاح وبطل الفضل لأنه لا ضرورة فيه ) أي في الفضل على مقدار مهر المثل (وهسو المتزام بالتسمية في المقد ) أي ما فضل وزاد على مقدار مهر المثل التزام بالتسمية في العقد

ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة فصار كالمريض مرض الموت. ولو طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله ، لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل ، وكذا إذا تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة لما بينا . قال ويخرج الزكاة من مال السفيه لأنها واجبة عليه وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه ، لأن إحياء ولده وزوجته

( ولا نظر له فيه ) أي ولا نظر للسفيه فيا فصل عليه ( فلم تصح الزيادة ) أي إذا لم يكن فيه نظر فلم تصح تلك الزيادة على مقدار مهر المثل ( فصار ) أي حكم هــــذا ( كالمريض لموت ) يعني من لزوم كل واحد منها مقدار مهر المثل وسقوط الزيادة فيا إذا تزوج المريض بأكثر من مهر مثلها ، إلا أن الزيادة في المريض يعتبر من الثلث ، وهـــا هنا غير معتبر أصلا .

( ولو طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله ) أي نصف مقدار مهر المثل ( لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل ) وإنما الباطل تسمية ما زاد على مقدار مهر المثل ( و كذا إذا تزوج بأربع نسوة) هذا عطف على قوله وإذا تزوج امرأة جازنكاحها، أي إذا تزوج بأربع نسوة في عقد واحد ، كذلك يعتبر مهر المثل وتبطل الزيادة ( أو كل يوم واحدة ) أي أو تزوج كل يوم واحدة ثم طلقها وفعل ذلك مراراً فانسه يصح تسميته في مقدار مهر المثل وتبطل الزيادة بهذا مجتج أبو حنيفة على أن لا فائدة في الحجر عليه ، لأنه لا يفسد عليه باب إتلاف المال عليه ، فان يتلف ماله بهذا الطريق إذا عجز عن إتلافه بطريق البيع والهبة ( لما بينا ) أشار بسه إلى قوله لأن من ضرورات عن إتلافه بطريق البيع والهبة ( لما بينا ) أشار بسه إلى قوله لأن من ضرورات

(قال) أي القدوري (ويخرج الزكاة من مال السفيم لأنها) أي لأن إخراج الزكاة (والحبة عليه ) لأنه كامل العقل مخاطب مجقوق الله تعالى ، فلا تبطل السفه (وينفق على أولاده وزوجته ، وعلى من تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه ، لأن احياء ولده وزوجته

من حوائجه والانفاق على ذي الرحم واجب عليه حقاً لقرابته والسفه لا يبطل حقوق الناس ، إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها ، لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة ، ولكن يبعث أميناً معه كيلا يصرفه في غير وجهه ، وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفها لأنها ليست بعبادة فللا يحتاج إلى نيته ،

من حوائجه والاتفاق على ذي الرحم واجب عليه حقاً لقرابته، والسفه لا يبطل حقوق الناس) الأصل فيه أن كل ما وجب عليه بإيجاب الله كالزكاة وحجة الإسلام أو كان حقاً للناس فهو والمصلح فيه سواء ، لأنه مخاطب إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة وحجبة الإسلام ، أو كان حقاً للناس فهو والمصلح فيه سواء ، لأنه مخاطب ( إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة اليه ليصرفها إلى مصرفها ، لأنه لا بد من نيته لكونهاعبادة) والعبادة لا تتأدى إلا بالنية ( لكن يبعث أميناً معه كيلا يصوفه في غير وجهه ) لأنه لا يهتدي الى طرق الرشاد لسفهه ( وفي النفقة يدفع الى امينه ليصرفها ) وفي بعض النسخ يدفعها الى أمينها ، أي أمين المرأة وعلى الأول الى أمين القاضي ليصرفه ، أي ليصرف المال المخروج للنفقة الى مستحقه ( لأنه ) أي لأن صرف النفقة ( ليس بعبادة فلا يحتاج الى نيته ) .

وفي المبسوط فرق بين نفقة الوالدين من نفقة غيرهما فقال ينبغي للقاضي أن لا يأخذ بقول السفيه في دفع المال الى ذوي الأرحام النفقة حتى يقيم القريب بينة على القرابة والمسرة ، لان إقراره بذلك بمنزلة الإقرار بالذي على نفسه فلا يازم شيئاً إلا في الولد ، فان الزوجين اذا تصادقا على النصب قبل قولها ، لان كل واحد منها في تصديق الآخر يقر على نفسه بالنسب ، والسفه لا يؤثر في منع الاقرار بالنسب لكونه من حوائجه ، لكن لا بد من اثبات عسرة المقولة ، وكذا يصح اقراره بالزوجية ويجب مهر مثلها والنفقة .

( وهذا ) أي ما ذكرنا مما أوجبه الله وما كان من حقوق الناس قيل ان هــذا الذي ذكره القدوري من اخرج الزكاة من مــــال السفيه والانفاق منه على أولاده وزوجته

وهذا بخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر حيث لا يلزمه المال بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم لأنه مما يجب بفعله ، فلو فتحنا هـذا الباب يبذر أمواله بهذا الطريق ولا كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله . قال فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ولا يسلم القاضي النفقة إليه ، ويسلمها إلى ثقـة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج كيلا يتلفها في غير هذا الوجه .

( بخلاف ما اذا حلف ) بالله ( أو نذر ) نذراً من هدي أو صدقة ( أو ظاهر) من امرأته ( حيث لا يلزمه المال ) فلا ينفذ للقاضي شيئاً من ذلك ولم يدعه يكفر أيمانه بالمال ( بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم ) بصوم لكل حنث ثلاثة أيام متتابعات ، وعلى كل ظهار شهرين متتابعين وان كان مالكاً للمال حال التكفير ( لانه مها يجب بفعله ) أى لان كل واحد منها يجب بفعله إذ السبب التزامه ( فلو فتحنا هذا اللباب ) أى لزوم المال في هذه الاشياء ( يبذر أمواله بهذا الطريق ) حيث يحلف كل يوم مراراً ويحنث او ينذر نذوراً ويظاهر مراراً ، وفيه تضييع فائدة الحجر .

فان قيل التكفير بالصوم مرتب على عدم استطاعة الرقبة فانه يصح مع القدرةعليها. أجيب بأن الاستطاعة منتفية لان دلائل الحجر لا توجب السعاية على من يعتقه السفيه كما تقدم مع السعاية لا يقع العتق من الظهار.

(ولاكذلكما بجب ابتداء بغير فعله ) كالزكاة وحجة الإسلام ونحوهما الانهمخاطب، وبسبب الفساد لايستحق النظر في اسقاط شيء من حقوق الشرع عنه .

(قال) أى القدوري (قان أراد حجة الإسلام لم يمنع منها) أى من الحجـة وليس فيه خلاف (لانه) وفي بعض النسخ لانها ، أى لان حجـة الاسلام ، وعلى الاول ، أى لان الحج (واجب عليه بايجاب الله تعالى من غير صنعـه ولا يسلم القاضي النفقة إليـه ويسلمها الى الثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج كيلا يتلفها في غير هذا الوجه .

ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها استحساناً لاختلاف العلماء في وجوبها ، بخلاف مسازاد على مرة واحدة من الحج ولا يمنع من القران، لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما فلا يمنع من الجمع بينهما، ولا يمنع أن يسوق بدئة تحرزاً عن موضع الخلاف إذ عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يجزئه غيرها

ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها استحساناً) وفي القياس يمنع ، لان التمر (۱) عندنا تطوع فصار كما لو أراد الخروج للحج تطوعاً بعد حجة الاسلام ، وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله ( لاختلاف العلماء في وجوبها ) فانها عند الشافعي فرض ، والأخبسار متعارضة فيها ، والظاهر قوله تعالى ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ ١٩٦ البقرة ، فلهذا أخذ بالاحتياط في أمر الدين وهو من جملة النظر ، فان جنى جناية فان كانت مما يجزى، فيه الصوم فعليه الصوم ليس إلا ، وان لم يكن ولزمه الدم يؤدي إذا أصلح .

( بخلاف ما زاد على مره واحدة من الحج ) يعني يمنع من ذلك ( ولا يمنع من القران ، لأنه يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما ) أي من الحج والعمرة ( فلا يمنع من الجسع بينهما ، ولا يمنع من أن يسوق بدنة تحرزاً عن موضع الخلاف ) فالخلاف في غير البدنة ، لا في السوق ( إذ عند عبد الله بن عمر لا يجزئه غيرها ) أي غير البدنسة ، وعندنا يازم القارن هدي وتجزئه الشاة ، ولكن البدنة أفضل أخذاً بالاحتياط في أمر الدين، ويكون فعله أقرب الى فعل النبي عليصلاد فلا يمنع عن سوق البدنة .

قوله اذ عند ابن عمر لا يجزئه غيرها لم يثبت بهذا النص ، وإنما الذي روى عنه أنه لا يرى البدنه الا من الإبل والبقر على ما روى الطبراني في مسند الشاميين ثنا أبو زرعة تتنا أبو البان الحكم بن نافع أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني ما لم عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا أعلم الهدي الا من الإبل والبقر ، وكان عبدالله بن عمر

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل – التمر –وربها أراد بهـا العمرة كما هو معروف من مذهب الأحناف ، اه مصححه .

## وهي جزور أو بقرة، فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلثه (١١) ، لأن نظره فيه إذ هي حالة انقطاعـــه عن أمو اله والوصية تخلف ثناء أو ثواباً ،

لا ينحر في الحج الا الإبل والبقر ، فان لم يجدد لم يذبح لذلك شيئًا . وروى مالك في الموطأ في الحج أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول ما استيسر من الهددي بدنة أو بقرة .

( وهي ) أي البدنة ( جزور ) بفتح الجيم وهي من الإبل يقصع على الذكو والانثى والجمع جزور ، وقيل الجزور الناقة التي تنحر والجمع جزائر ، ولا يقال للجمل جزور إذا أفرد ، والجزور اثنو لا غير ، لأنه أكثر ما ينحرون النوق ( أو بقرة ) وهي تقمع على الذكر والأنثى ، وإنما دخلته اليها على انه واحد من الجنس والجمع بقرات، والباقر والبقير والبقور ، وأما البقر فهو اسم جنس .

( فان مرض وأوصى بوصايا في القرب ) بضم القاف وفتح الراء جمع قربة ، وهي ما يتقرب إلى الله بواسطة كبناء المساجد والسقاية والرباط ونحو ذلك ، وقيد بالمرض باعتبار أن الوصية غالباً ما تكون في المرض ، فان السفيه الصحيح اذا وصى توصية فحكمها كحكم المريض ( وأبواب الخير ) عطف على القرب من قبيل عطف العام على الخاص ، لأن أبواب الخير أعم من القرب لان القربة تكون بواسطة كما ذكرتا ، وأبواب الخير أعم من القرب لان القربة تكون بواسطة كما ذكرتا ، وأبواب الخير أعم منها ، وهذا كالكفالة مع الضمان ، فان الكفالة خاص والضمان عام ، فافهم ( جاز ذلك في ثلثه ) استحسانا ، والقياس بينهما كما لو تبرع في خيانة ولكن استحسنوا فيا اذا وفق الحق ما يتقرب به الى الله أن يكون من الثلث ( لان نظر ، فيه اذ هي حالة انقطاعه عن أمواله والوصية تخلف ثناء ) حسناً بعد موته اذا كان للفني ( أو ثواباً ) أى أو تخلف ثواباً اذا كان للفقير .

فان قلت في الغني أيضاً ثواب ، لانه ايصال خير وإحسان الى أخيه المؤمن ولا سيا

<sup>(</sup>١) ثلث ماله - هامش.

وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من هذا في كفاية المنتهى. قال ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لماله عندنا، والفسق الأصلي والطارى، سواء. وقال الشافعي « رح ، يحجر عليه زجراً وله عقوبة عليه كما في السفيه ، ولهذا لم يجعل أهلا للولاية والشهادة عنده. ولنا قوله تعالى ﴿ فَإِنْ آ نَسْتُم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ ... الآية ٦ النساء ،

اذا قصد به أن يتوسع في النفقة على عياله ، وفي الفقير أيضاً ثناء حسن فكان ينبغي أن يقول ثناء وثواباً بدون أو . قلت هذا باعتبار الفالب بحسب الظاهر حيث يكون الثناء غالباً من الفني وحصول الثوب فيه ضمني كحصول الثناء في الفقير .

( وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من هذا في كفاية المنتهى ) منها ما ذكره عنه أن الذي بلغ سفيها والصبي الذي لم يبلغ وهو يعقل ما يصنعه عندنا سواء الآ في أربعه مواضع ، أحدها أنه يجوز للأب ولوصي الاب ان يتصرف على الصغير ليشتري له مالآ ويبيع ، ولا يجوز تصرف الاب ولا وصي الاب على البالغ السفيه الا بأمر الحاكم. والثاني أنه يجوز نكاحه ولا يجوز نكاح الصبي العاقل . والثالث : أنه يجوز طلاقه وعتاقه ولا يجوز طلاق الصبى العاقل ولا اعتاقه . والرابع : أن الذي لم يبلغ اذا دبر عبداً لا يصح تدبيره ، انتهى . وهكذا ذكره في المسوط والمغنى .

(قال) أي قال القدوري (ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لماله عندنا والفسق الأصلي والطارىء خلاف الأصلي، الأصلي والطارىء سواء) يقال طرأ علينا فلان من بعيد فجاءه والطارىء خلاف الأصلي، والصواب طارىء بالهمزة (وقال الشافعي «رح» يحجر عليه زجراً له وعقوبة عليه كافي السفيه ، ولهذا ) أي ولوجوب الحجر عليه زجراً وعقوبة (لم يجعل أهلا للولاية والشهادة عنده) أي عند الشافعي .

( ولنا قوله تعالى ﴿ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ ) أي تهديا إلى الطريق المستقيم ( . . الآية ٢ النساء ) بالنصب ، أي اقرأ الآية ، ويجوز الرفع ، أي

وقد آنسوا نوع رشد فيتناوله النكرة المطلقة ، ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه ، فيكون والياً للتصرف وقد قررناه فيما تقدم ، ويحجر القاضي عندهما أيضاً وهو قول الشافعي «رح» بسبب الغفلة وهو أن يغبن في التجارات ولا يصير عنها لسلامة قلبه لما في الحجر من النظر له

الآية بتامها فيكون مرفوعاً بالابتداء والخبر محذوف ، ثم أشار إلى وجه الاستدلال بالآية بقوله ( وقد أونس نوع رشد ) لأنه مصلح في ماله وإن لم يكن مصلحاً في دينه ( فيتناوله النكرة المطلقة ) أي يتناول نوع الرشد النكرة المطلقة ، وهـو قوله تمالى ﴿ فإن آنستم منهم رشداً ﴾ فإنه ذكر الرشد نكرة والنكرة في موضع الإثبات تخص ولا تعم ، فيراد يهرشدا واحداً وهو الصلاح في المال ، وهو المراد فلا يكون الرشد في الدين مراداً لأنـه حينئذ يكون مملقاً برشدين فلا يجوز ذلك لعدم الدليل على العموم . عن ابن عباس المراد بالرشد الصلاح في المال ، وعن مجاهد في الفعل . وفي شرح الطحاوي المراد بالرشد الصلاح في المال ، وعن مجاهد في الفعل . وفي شرح الطحاوي المراد بالرشد الصلاح في المال ، وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم . ( ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه فيكون والياً للتصرف وقد قررناه فيا تقدم ) أي في أول كتاب النكاح ،

( ويحجر القاضي عندهما أيضاً ) هذه المسألة مبتدأة ، أي يحجر القاضي أيضاً عند أبي يوسف ومحمد ( وهو قول الشافعي بسبب الغفلة ) وعند مالك وأحمد لا يحجر بسبب الغفلة لبلوغه وعقله ورشده ( وهو ) أي سبب الغفلة ( أن يغبن في التجارات ولا يصير عنها لسلامة قلبه لما في الحجر من النظر له ) واعترض بأنه خلاف ما ثبت عن النبي عليه فأنه ما حجر على حبان بن منقذ ، وكان يغبن في التجارات ، بل قال له قال لاخلائه ولي الخيار ثلاثة أيام. وأجيب بأن الحجر على المغفل ثبت بدلالة قوله تعالى ﴿ ولا تؤتولوا السفهاء أموالكم ﴾ ٥٦ النساء ، لما أنه يتلف الأموال كالسفيه ، فلا يعارضه خبر الواحد ، كذا ذكره تاج الشريعة .

قيل هذا مردود ، لأن ذلك لمنع المال وليس النزاع فيه . قلت فيه نظر ، لأن ابن

### فصل في حد البلوغ قال بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والإنزال إذا وطيء

اسحاق قال فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان ، قال كان جدي حبان بن سمد بن عمرو وكان قد أصيب في رأسه امه فكسرت أسنانه ونقص عقله ، وكان يغبن في البيع... الحديث ، فهذا يدل على انه كان فيه تعقل ، لأنه لا يكون من نقصان المقل ففيه نوع حجر ، لأنه أطلق له البيوع كلها بالخيار ، فصار كالحجور في البيوع المطلقة فافهم .

#### ( فصل في حد البلوغ )

أي هذا فصل في بيان معرفة حد البلوغ . وإنما ذكر أن الصغر من أسباب الحجر لا بد من بيان انتهائه ، وهذا الفصل لبيان ذلك ، وحد البلوغ صيرورة الإنسان بحال لو جامع ينزل ، وذلك ما يعرف في الرجل والمرأة بقولها نحو أن يقول انزلت أو احتلمت أو حبلت وما يجري بجراه ، لأنه أمر يوقف عليه من جهتها ، فيقبل فيه قولها كقول المرأة في الحيض .

(قال) أي القدوري (بلوغ الغلام بالاحتلام) البلوغ في اللغة الوصول، وفي الاصطلاح انتهاء حد الصغر والاحتلام من الحلم بالضم وهو ما يراه النائم ثم يقال حلم واحتلم فبلوغ الغلام يكون بالاحتلام ( والاحبال والانزال إذا وطيء ) والأصل هو الإنزال، قال الله تعالى ﴿ وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم ﴾ ٥٥ النور ، وهذا بالاجماع بلا خلاف ، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل بالاجماع ، وأما الانبات فهو نبت الشعر حسول الذكر أو فرج المرأة بحيث يستحق أخذه بموسى، علامة البلوغ عند أحمد المانة ولا اعتبار له في قولنا ، وأما الزغب الضعيف فلا اعتبار له بالاتفاق إلا في قول من الشافعي .

وفي الغاية وقال أصحابنا أن انبات العانة لا يدل على البلوغ خلافاً للشافعي . وقال في شرح الطحاوي وروى عن أبي يوسف في غير رواية الأصول انه اعتبر نبات العانسة ، وأما نهود الثدي فلا يحكم بالبلوغ فيه في ظاهر الرواية . وقال بعضهم يحكم بسه . وفي

فإن لم يوجد ذلك فمتى يتم ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة ورح، والموغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة، وهذا عند أبي حنيفة ورح، وقال إذا تم للغلام والجارية خس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي. وعنه في الغلام تسع عشرة سنة. وقيل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة وقيل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة

الكشاف في تفسير سورة النور وعن علي انه كان يمتبر القامة ويقدر بخمسة أشبار ، وبه أخذ الفرزدق في قوله :

ما زال مذ عقدت يداه إزاره وسمى فادرك خمسة الاشبار ( فان لم يوجد ذلك ) أي واحد من الأشياء المذكورة ( فحتى يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة). بفتح العددين للتركيب وحذف التاء من ثمانية واثباتها في عشرة وتكسر الشين في عشرة وقد تسكن ، وكذلك الغلام في سبع عشرة .

(وباوغ الجارية بالحيض والإحتلام والحبل وإن الهوجد ذلك فحق يتم لها سبع عشرة سنة وهذا عند أبي حنيفة . وقالا إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا ، وهسر رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي ) وأحمد أيضاً وعليه الفتوى. وقال داود لا حد للبلوغ من السن لقوله عربه القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم واثبات البلوغ بغيره يخالف الخبر ، وهذا قول مالك . وقال أصحاب مالك سبع عشرة أو ثماني عشرة كقول أبى حنيفة « رم » .

( وعنه ) أي عن أبي حنيفة ( في الغلام تسع عشرة ، وقيل المراد أن يطمن في التاسع عشرة ويتم له ثماني عشرة سنة ) أي أن يدخل ، يقال طعن في السن يطعن بالضم طعنا من باب نصر ينصر ، وكذا طعنه بالرمح من هذا الباب ، وكذا طعن فيه بالقول . وأماطعن في المفازة إذا ذهب، فمستقبله يطعن بالضم ويطعن بالفتح أيضاً قوله في التاسع عشرة ، وكان القياس يقتضي أن يقال في التاسعة عشرة لأن المعنى في السنة التاسعة عشر

### فلا اختلاف. وقيل فيه اختلاف الرواية لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة أمـــا العلامة فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والاحبال لا يكون

إلا إذا أريد بها المدد من السنين ، فحينتُذ يجوز أن يقال في التاسع عشرة ( فلا اختلاف) أي إذا كان هذا رواية عن أبي حنيفة فلا اختلاف بين الروايتين .

(وقيل فيه اختلاف الرواية ، لانه ذكر في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ المبسوط (حق يستكمل تسع عشرة سنة) قلت له أن يستكمل وهذا يدل على اختلاف الرواية وقال الحساكم في الكافي لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم أو يبلغ ، أو في ما يكون من وقت الاحتلام وذلك عند تسع عشرة سنة ، فإذا بلغ ذلك الوقت ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجل وقال أبو الفضل ذكر هذه المسألة في كتاب الوكالة من رواية أبي سليان في موضعين فقال في أحدها بلوغ الغلام أن يكمل له تسع عشرة سنة وبلوغ الجارية أن يكمل لها سبع عشرة سنة ، وقال في موضع آخر أن يطعن في التاسع عشرة وقطعت الجارية في السابع عشرة وهذا هو المشهور في قوله ، ووجدت القول على هــــذا متفقاً في كتاب الوكالة في رواية أبي حفص ، وقال أبو يوسف ومحمد « رح » وفيه في الغلام والجارية خس عشرة سنة وإن لم يحتلم ، انتهى لفظه .

وذكر الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار في كتاب السير وكان محمد بن الحسن يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف رحمه الله وفي الجارية إلى قول أبى حنيفة رضي الله عنه. وقال القدوري رحمه الله في باب من أحق بالامانه في شرح مختصر الكرخي . وروي عن محمد رحمه الله أنه قال في الرقة في الغلام خس عشرة ، وفي الجارية سبع عشرة . وقال شمس الائمة السرخسي في شرح الكافي وعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي الجاريسه والغلام يتقدر مجمس عشرة سنة .

(أما الملامة فلانالبلوغ بالانزالحقيقة) لأنه هو الأصل كما ذكرنا (والحبل والاحبال لا يكون

إلا مع الإنزال ، وكذا الحيض في أوان الحبل ، فجعل كل ذلك علامة البلوغ . وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين ، وأما السن فلهم العادة الفاشية في أن البلوغ لا يتأخر فيها عن هذه المدة ،

إلا مع الانزال، وكذا الحيض في أوان الحيض، فجعل كل ذلك علامة البلوغ وأدنى المدة لذلك) أي للبلوغ ( في حق الغلام اثنتي عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين ) وهذا لا يعرف إلا سماعاً أو تتبعاً. وقال تاج الشريمة لما روي عن عائشة رضي الله عنها بلغت على رأس تسع سنين ، وروي أن النبي عليه السلام بنى بها حين صار لها تسع سنين ، ومعلوم أن البناء من رسول الله عليه لا يكون إلا للتوالد والتناسل ، ولا يتحققان إلا بعد البلوغ ، فعلم بذلك بلوغها ، انتهى . قلت تزوج النبي عليه السلام عائشة رضي الله عنها وعمرها ست سنين ثابتاً في الصحاح وغيرها .

( وأما السن ) عطف على قوله أما العلامة ( فلهم ) أي فلابي يوسف ومحمد والشافعي « رح » ( العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما ) أي العادة الظاهرة الفالبة أن البلوغ لا يتأخر فيهما ) أي خس عشرة سنة ،ولانه أن البلوغ لا يتأخر في الفلام والجارية ( عن هذه المدة ) أي خس عشرة سنة ،ولانه روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي عليه السلام يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه عليه السلام يوم الحندق وأنا ابن خس عشرة سنة فقبلني ورآني أني بلغت . وعن أنس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله عليه ، وأقيمت عليه الحدود .

قلت حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحاح ، ولكن لا يدل على مدعام ، لان الاجازة للقتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه وان إجازته عليه السلام في الحنس عشرة لانه رآه مطيقاً للقتال ولم يكن مطيقاً له قبل ذلك لا لانه الحكم على البلوغ وعدمه ، ويدل عليه ماروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه كان رسول الله عليه عمرض عليه غلمان الانصار فيلحق من أدرك منهم ، فعرضت على مالحق فر آني غلاماً وردني فقلت

# وله قوله تعالى ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ ١٥٢ الأنعام، وأشد الصبي ثماني عشر سنة ، هكذا قاله ابن عباس رضي الله عنه وتابعه القتبي وهذا أقل ما قيل فيه

يا رسول الله على لقد ألحقته ورددتني ، ولو صارعته لصرعته ، قال فصارعته فصرعته فألحقني ، قال الحاكم صحيح الاسناد ، وفي الاستيعاب لابن عبد البر عن الواقدى أنه عليه السلام استصغر عمير بن أبي وقاص وأراد رده وبكى ثم أجازه بعد فقتل عمير وهو ابن ست عشرة سنة . ومعنى قوله ورآني أني بلغت أى في القوة حد القتال . وأماحديث ابن أنس فلم يثبت فسقط الاحتجاج به .

(وله) أى لابي حنيفة (قوله تعالى ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ ٣٤ الاسراء) أى قوته وقيل هو جمع شدة كالنعم جمع نعمة ، وقيل لا واحد لها (وأشد الصبي ثماني عشر سنة ، هكذا قاله ابن عباس رضى الله عنه ) هذا غريب ، والذى روي عن ابن عباس رضى الله عنه ﴿ حتى إذا بلغ أشده ﴾ نهاية قوة الشباب واستتبابه وهو ما بين ثمانية عشر سنة إلى أربعين . وروى الطبراني في معجمه الأوسط ثنا محمد بن بشر ثنا صفوان بن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها في قوله تعالى ﴿ حتى إذا بلغ أشده ﴾ ١٥ الأحقاف قال ثلاثة وثلاثون سنة ، وهو الذى رفع عليه عيسى بن مريم عليه السلام . وروى ابن مردويه في تفسيره عن عبد الله عن عثمان بن خيثم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله مردويه في تفسيره عن عبد الله عن عثمان بن خيثم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله حتى إذا بلغ أشده ﴾ قال بضعاً وثلاثين سنة ( وتابعه القتبي ) أى تابع ابن . .

. . . [ وجد هذاالبياض في نسخة المؤلف (١)

( وهذا أقل ما قيل فيه ) أى قول ابن عباس أقل ما قيل فى تفسير الاشد ، قال بمض السلف قال أقله اثنان وعشرون سنة ، وقيل ثماني عشر سنه ، وقيل عشرون ، وقيل ثلاث وثلاثون ، وقيل أربعون ، وقيل أقصاه ثنتان وستون وثماني عشر أقل ماقيل

١١) البياض سطرين في النسخة التي بين أيدينًا ، اله مصححه .

فبنى الحكم عليه للتيقن بـــه، غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتالها على الفصول الاربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة. قـــال وإذا راهق الغلام أو الجارية الحلم وأشكل أمره في البلوغ فقال قد بلغت فالقول قوله وأحكامه أحكام البالغين، لأنه معنى لا يعرف إلا من جهتهما ظاهراً، فإذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما فيه

فيه ( فبنى الحكم عليه التيقن به ) أي على الأقل للتيقن بالأقل ( غير أن الإناث ) كأنبه جواب عما يقال إذا كان المتيقن هو ثماني عشرة سنة فلم نقصت سنة في الجارية فهلا كان أمرها كأمر الفلام . فأجاب عنه أن الإناث ( نشوههان ) أي انتشاؤهن وبلوغهن ( وإدراكهن أسرع ) من إدراك الذكور ( فنقصنا سنة في حقهن لاشتالها على الفصول الأربعة ) وهي الربيع والصيف والخريف الشتاء ( التي يوافق واحد منها) أي من الفصول الأربعة ( المزاج ) أي الطبيعة ، فيتقوى المزاج بذلك ( لا محالة ) أي لا حياة ، ويجوز أن يكون في الحولي وهو القوة والحركة ، وهي بفعله منها وأكثر ما يستعمل لا محالة أن يكون في الحقيقة واليقين ، أو بمعنى لا بد وزائدة وهو مبني على الفتح ، كذا في لا رجل ولا بسد فافهم .

(قال) أي القدوري (وإذا راهق الغلام أو الجارية) يقال رهقه ، أي دانى منه ، وصبي مراهق أي دان العلم، واستشكل أمره في البلوغ ولم يعلم ذلك منه (الحلم) بضم الحاء أي الاحتلام (واشكل أمره في البلوغ ، فقال قد بلغت فالقول قوله ) قيل إنسا يعتبر قوله بالبلوغ إذا بلغ اثنتي عشرة سنت أو أكثر ، ولا يقبل فيا دون ذلك ، لأن الظاهر يكذبه ، وفي فتاوى قاضي خان والفتاوى الظهيرية أدنى السن الذي يعتبر قوله بالبلوغ اثنتي عشرة سنة ، وفي حق الجارية تسم سنين .

( وأحكامه أحكام البالغين لأنه ) أى لأن البلوغ ( معنى لا يعرف إلا من جهتهــــا ظاهراً ، فإذا أخبرابه ولم يكذبها الظاهر قبل قولها فيه ) أى في البلوغ ، قيد بقوله ولم

### كما يقبل قول المرأة في الحيض

بكذبها الظاهر إشارة إلى مسا ذكرنا من أن الغلام إذا ادعى البلوغ وعمره أقل من اثني عشرة سنة لا يصدق، والجارية إذا ادعته وعمرها أقل من تسع سنين لا تصدق. وذكر في فتاوى قاضي خان صبي يبيع ويشتري فقال أنا بالغ ، ثم قال بعد ذلك لست ببالغ ، فإن كان سنه اثنتي عشرة سنة أو أكثر لا يعتبر جحوده، وإذا كان دون ذلك لا يصح إخباره بالبلوغ ، ويصح جحوده ، وكذا ذكر في الفتاوى الظهرية ،

وفي الفتارى الصغرى إذا أقر بالبلوغ وقاسم الوصي ان كان مراهقاً صحح الإقرار والقسمة ولا يقبل قوله إنى لم أكن بالفا ، وإن لم يكن مراهقاً بل كان مثله لا يحتلم عادة لا يصح الإقرار ولا القسمة . وفي الواقعات صبي أقر أن بالغ وقاسم الوصي ، فان كان مراهقاً جازت قسمته ولم يقبل قوله إنه غير بالغ ، فإن لم يكن مراهقاً ويعلم أن مثله لا يحتل لم تجز قسمته ولم يقبل قوله إنه بالغ .

(كما يقبل قول المرأة في الحيض ) لأنه معنى لا يعرف إلا من جهتها فالقول قولها إلا إذا كذبها الظاهر .

**\* \* \*** 

### باب الحجر بسبب الدين

قـــال أبو حنيفة « رح » لا أحجر في الدين وإذا وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه لأن في الحجر إهدار أهليته فلا يجوز لدفع ضرر خاص ،

#### ( باب الحجر بسبب الدين )

أى هذا باب في بيان الحجر بسبب الدين . أخره عن حجر السفيه لأن هــذا الحجر موقوف على طلب الغرماء ، فيكون فيه وصف زائد على المشاركة في أصل الحجر، فصار كالمركب فأخر لذلك .

(قال أبو حنيفة رحمه الله لا أحجر في الدين ) هـــذا كلام بحمل وفصله بقوله (وإذا وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه ) إنها أسنسه الفعل إلى نفسه في الموضعين تنبيها على شدة تأكيده على منع الحجر لا يقال أن فيه تعظيما للنفس ، لأن المعنى لو استفتيت أو رفع أمره إلى الحاكم لم أحجر عليه ، والكلام في موضعين ، أحدها أن من ركبه الديون وليس في ماله وفاء وخيف أن يلجأ ماله بطريق الاقرار ويبيع التحلية وطلب الغرماء من القاضي الحجر عليه لا يحجر عليه عند أبي حنيفة . وقالا يحجر عليه ، وبه قالت الثلاثة ، والآخرانه لا يباع على المديون ماله في قوله خلافاً لهم العروض والعقار فيه سواء عند مبادلة أحد النقدين بالآخر فللقاضي أن يفعل خلافاً لهم العروض والعقار فيه سواء عند مبادلة أحد النقدين بالآخر فللقاضي أن يفعل ذلك عنده استحساناً لقضاء دينه (لأن في الحجر إهدار أهليته فلا يجوز لدفع ضررخاص)

فإن قلت العبد محجور لدفع ضرر خاص وهو ضرر المولى . قلت العبد إهــدار أهليته وآدميته بالكفر .

فإنكان له مال لم يتصرف فيه الحاكم لأنه نوع حجر، ولأنه تجارة لا عن تراض فيكون باطلاً بالنص، ولكن يحبسه أبداً حتى يبيعه في دينه إيفاء لحق الغرماء ودفعاً لظامه. وقالا إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء، لأن الحجر على السفيه إنما جوزناه نظراً له،

( فإن كانله ماللم يتصرف فيه الحاكم لأنه نوع حجر ) لأن بيع ماله غير مستحق لقضاء الدين لامكان أدائه بوجه آخر فلا يكون للقاضي أن يباشر ذلك عليه عند امتناعه كما في الاجارة والتزويج إذ يمكنه قضاؤه بالاستقراض والاستيهاب ( ولأنه تجارة لا عن تراض ) أى ولأن بيعه ماله بغير رضاه تجارة من غير تراض ( فيكون باطلا بالنص ) وهو قوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ﴾ ١ النساء ( ولكن يحبسه أبداً ) ولكن القاضي يحبس ماله أبداً ، وفي بعض النسخ ولكن يحبسه وأبداً نصب على الظرف ( حتى يبيعه في دينه إيفاء لحق الغرماء ودفعاً لظلمه ) الذي تحقق بالامتناع من قضاء الدين منه والحبس الدين مشروع بالاجماع .

فإن قلت روى الدارقطني من حديث أبن مالك عن أبيه أن رسول الله على حجر على معاذ رضي الله عنه ماله في دين كان عليه . وعن عبد الرحمن بن كعب قال كان معاذ شاباً سخيا و كان لا يسك شيئا ، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين ، فأتى غرماؤه النبي عنويه الذي كلهم ، فلو ترك أحد لترك معاذ لأجل رسول الله على ماله حتى قام معاذ بغير شيء . قلت هذا حكاية حال على أنه رسول الله على بنو الآن مسالم يكن وفاء لدينه فالتمس رسول الله على أن بينوا لي بيع ماله لبقي بدينه بواسطة عو كب تصرف رسول الله على أنا نقول أنه مرسل وهو ليس مججة عند الخصم .

 وفي هذا الحجر نظر للغرماء ، لأنه عساه يلجىء ماله فيفوت حقهم . ومعنى قولهما منعه من البيع أن يكون بأقل من ثمن المثل ، أما البيع بشمن المثل لا يبطل حق الغرماء و المنج لحقهم فلا يمنع منه . قـــال وباع ماله ان امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه بالحصص عندهما ، لأن البيع مستحق عليه لإيفاء دينـــه حتى يحبس لأجله ، فإذا امتنع ناب القاضي منابه كما في الجب والعنة .

وفي هذا الحجو نظر الغرماء 'لأنه عداه يلجىء ماله ) أى لأن المفلس المديون عسى أن يبيع ماله تلجئه من عظم لا يمكن الانتزاع من يده ' أو بقوله بماله . وقال تاج الشريعة أى يقر الهير الغرماء حتى لا يصل إليهم وهو بتشديد الجيم من لجآ تلجئة ، وثلاثة لجامو لجأت إليه لجاء بالتحريك وملجأ والموضع لجأ وملجأ أيضا ( فيفوت حقهم ) أى حق الغرماء . ( ومعنى قولهما ) أى قول أبي يوسف وعمد و رح » ( منعه من البيع أن يكون بأقل من ثمن المثل ) أى أن يبيع بالغبن يسيراً كان أو فاحشا ( أما البيع بثمن المثل لا يبطل حق الغرماء ' والمنع لحقهم فلا يمنع منه ) أى المنع إنها كان لحدق الغرماء ' فاذا كان بثمن المثل لا يمنع .

(قال وباع ماله ان امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه بالحصص عندها ، لأن البيع مستحق عليه ) أى بيع المال لقضاء الدين المستحق عليه ( لايفاء دينه ، حتى يحبس لأجله ) أى لأجل البيع ويحبس بالدفع ، لأن حتى ها هنا المفاية كقولهم مرض فلان حتى لا يرجونه ( فاذا امتنع ) عن البيع ( ناب القاضي منابه كها في الجب ) بفتح الجيم وتشديد الباء وهو القطع لغة ، والمراد ها هنا أن المرأة إذا وجدت زوجها بحبوبا فانه يفرق بينها ، فان امتنع عن ذلك ناب المقاضي منابه ( والعنة ) بضم العين وتشديد النون ، وهو اسم من عن الرجل عن المرأة إذا منع عنها بالسحر . والعنين هدو الذي لا تقوم له آلة ، إما لعلة أو لسحر وأراد أن المرأة إذا وجدت زوجها عنيناً فلها الخيار بعد القصول الأربعة ، فان امتنع زوجها عن التقريق ناب القاضي منابه .

قلنا التلجئة موهومة والمستحق قضاء الدين والبيع ليس بطريق متعين لذلك بخلاف الجب والعنة والحبس لقضاء الدين بميا يختاره من الطريق ، كيف وإن صح البيع كان الحبس إضراراً بها بتأخير حق الدائن وتعذيب المديون ، فلا يكون مشروعاً . قيال وإن كان دينه دراهم وله دراهم قضى القاضي بغير أمره ، هذا بالإجماع لأن للدائن حق الأخذ من غير رضاه ، فللقاضي أن يعينه . وإن كان

(قلنا) هذا جواب عما قال أبو يوسف ومحمد ومن تبعها (التلجئة موهومة) لأنه احتمال مرجوح فلا يهدر به أهلية الانسان ويرتكب البيع بلا تراض (والمستحق قضاء الدين والبيع ليس بطريق متعين) لأنه يكنه الاستيفاء بالاستقراض والاستيهاب والسؤال من الناس فلا يجوز للقاضي تعيين هذه الجهة (لذلك) أى لقضاء الدين.

(بغلاف الجب والعنة) فان التفريق هناك متعين ، لأنه لم يمكنه الامساك بالمعروف، يعني عليه التسريح بالاحسان ، فلما امتنع عن التسريح بالاحسان مع عجزه عن الامساك بالمعروف ناب القاضي منابه في التفريق ( والحبس لقضاء الدين ) جواب عن قولها حتى يحبس لأجله ، وتقريره سلمنا لزوم الحبس لكنه ليس لأجل البيع بل لقضاء الدين (بسا يختاره من الطريق ) الذي ذكرنا من الاستقراض والاستيهاب وسؤال الصدقة وبيع ماله بنفسه (كيف) أي كيف صح البيع (ولو صح البيع) من القاضي (كان الحبس اضراراً بها ) أي بالمديون والغريم ( بتأخير حتى الدائن ) إلى زمان تحقق امتناع المديون عسن البيع ( وتعذيب المديون ) بالحبس ( فلا يكون ) الحبس ( مشروع بالاجماع ، فدل ذلك على أنه ليس القاضي ولاية البيع ، وهذا لا ينقلب . أما حبس المديون ولاية البيع في كل لحظة ، بخلاف القاضي .

( قال فان كان دينه دراهم وله دراهم قضى القاضي بغير أمره ، وهذا بالاجماع، لأن للدائن حق الأخذ من غير رضاه فللقاضى أن يعينه ، وإن كان دينه دراهم وله دنانير أو

دينه دراهم وله دنانير أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه ، وهذا عند أبي حنيفة « رح » استحسان ، والقياس أن لا يبيعه كما في العروض ، ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبراً . وجه الإستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة ، فبالنظر إلى الإتحاد يثبت للقاضي ولايسة التصرف ، وبالنظر إلى الإتحاد يثبت للقاضي ولايسة التصرف ، وبالنظر إلى الإختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملاً بالشبهين .

على ضد ذلك ) بأن كان دينه دنانير وله دراهم ( باعها القاضي في دينه ، وهذا عند أبي حنيفة و رح ، استحسان ) إنها خص أبا حنيفة بالذكر وإن كان ذلك بالاجماع لأن الشبهة ترد على قوله ، لأنه كان لا يجوز بيم القاضي على المديون في العروض ، فكان ينبغي أن لا يجوز في النقدين أيضاً ، لانه نوع من البيم وهو بيم الصرف ( والقياس أن ينبغي أن لا يجوز في النقدين أيضاً ، لانه نوع من البيم وهو بيم الصرف ( والقياس أن لا يبيمه كما في العروض ، ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبراً ) أى من غير قضاء ، بخلاف ما لو ظفر بحبس حقه .

( وجه الاستحسان أنهما ) أى الدراهم والدنانير ( متحدان في الثمنية والمالية) ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في حكم الزكاة ( مختلفان في الصورة ، فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية المتصرف ، وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الاخدة علا بالشبهين ) تقريره أن بالنظر إلى انهما متحدان في الثمنية يثبت ولايه التصرف للقاضي وللفري ، وبالنظر إلى أنهما متحدان ومختلفان في الثمنية ومختلفان صورة لا يثبت لهما أصلا ، فعملنا بالوجهين وقلنا بولاية التصرف للقاضي دون الفري ، ولم نمكس ، لانولاية القاضي أقوى من ولاية الغريم ، فلما لم يثبت للقاضي فأولى أن يثبت للغريم ، فيكون فيه إبطال حق الشبهين ، فلمذا امتنم المكس .

وتوضيحه أن من العلماء من يقول أن لصاحب الدينان يأخذ أحد النقدين بالآخر من غير قضاء ولا رضاء وهو ابن أبي ليلى والقاضي مجتهد ، فجملنا له ولايـــة الاجتهاد وفي مبادلة أحد النقدين بالآخر لقضاء الدين منه ولا يوجد هذا المعنى في سائر الاموال، وفيه

بخلاف العروض، لأن العرض يتعلق بصورها وأعيانها، أما النقود فوسائل فافترقا ويباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون ويترك عليه دست من ثياب بدنه

إضرار بالمديون من حيث إبطال حقه من غير ملكه ، وللناس في الاعيان أغراض وليس للقاضي أن ينظر لفرمائه على وجه يلحق الضرر به فوق ما هو يستحق عليه ، وهــــذا المعنى لا يوجد في النقود ، لان المقصود هناك المالية دون العين .

( بخلاف العروض ) هذه إشارة إلى بيان الفرق بين الدراهم والدنانير وبين العروض حيث جاز بيع القاضي في الدين في الدراهم والدنانير ، ولم يجز في العروض فقال بخلاف العروض حيث لا يجوز بيمه فيها ( لان العرض يتعلق بصورها وأعيانها ، أمـــا النقود فوسائـــل ) إلى حصول المقصود ولا يتعلق العرض بصورها وأعيانها ( فافترقا ) أي الحكمان يعني حكم النقدين وحكم المروض ( ويباع في الدين النقود ) هذا تفريع عــــلى قولهما ، يعني أن المديون لما جازبيع ماله عندهما تباع أولاً النقود ( ثم العروض ثم المقار ) وفي الذخيرة فعلى قولهما يبيع أو قاضى ماله ولكن يبدأ بدنانير إذا كان الدين دراهم قال فضل الدين مع ذلك بيع العروض أولاً لا العقار ، لان العروض معدة للتلف والتصرف والاسترباح عليه فلا يلحقه كثير ضرر في بيعه ، فان لم يف فحيننذ بيم العقار وأما دون ذلك قلا يبيمه لان العقار أعد للاقتناء فيلحقه ضرر كثير ، وهذا الذي ذكره رواية عنهما . وفي رواية يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التلف من عروضه ثم يبيع ما لا يخشى عليه التلف ثم يبيع العقار ( يبدأ بالايسر فالايسر لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعهاة جانب المديون ) حاصله أن القاضي نصب ناظراً فينبغي أن ينظر للمديون كما ينظر للغرماء فيبيع ما كان أنظر له ( ويترك عليه دست من ثياب بدنه ) الدست بفتح الدال وسكون السين المهملة ، وأراد بـــ البدلة من قماش نحو القميص واللماس والعمامة . ويباع الباقي، لأن به كفاية، وقيل دستان، لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس. قال فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون، لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين، فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم. بخلاف الإستهلاك لأنه مشاهد لا مرد له.

وفي العباب الدست من الثياب ومن الورق ومن صدر البيت ومن اللمب معربات ليست من كلام العرب . وفي الذخيرة إذا كان للمديون ثياباً يلبسها ويمكنه أن يجترى بهعد من ذلك يبيع ثيابه ويشتري بثهنه ثوباً يلبسه ، وما فضل يقضى دينه لأن ذلك التجميل وقضاء الدين غرض عليه ، وعلى هذا لو كان له مسكن وتمكينه أن يجترى التي أغنى له عن المسكن ويشتري بثمنه ما يجترى وما فضل قضى دينه ولا يباع داره التي أغنى له عن سكناها ، وبه قال أحمد. وقال الشافعي ومالك تباع ويستأجر من ثمنه مسكناً لهويقضي بالفضل دينه . وفي الخلاصة والنية ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في السيف والنطع في الشياء لو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين . وعن شريح أنه يباع عمامة المحبوس وعن أبي يوسف هكذا . وفي شرح الطحاوي ولو باع القاضي أو أمينه مال المديون فالعهدة على المطوب لا على القاضي وأمينه . وقال الشافعي وأحمد على المديون .

( ويباع الباقي لأن به كفاية ) يعولان بالدست من الثياب كفاية ( وقيل دستان الأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس ) أي من لبس ثياب .

(قال) أي القدوري (فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون) أي قال القدوري في مختصره . وقال في شرح الأقطع وهذا على قولها (لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين ، فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم) أي فلا يتمكن المديون من إبطال حق الأولين ، وهذا الظاهر ( بخلاف الاستهلاك ) أي بخلاف ما إذا استهلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان حيث يكون المتلف عليه أسوة الغرماء بسلا خلاف (لانه مشاهد لا مرد له) أي لان فعله أعنى الاستهلاك مشاهد محسوس فلا يرد ،

ولو استفادمالاً آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه لأنحقهم لم يتعلق به . لعدم وقت الحجر . قال وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وولدهالصغار وذوي أرحامه من يجب نفقته عليه ، لان حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء ، ولانه حق ثابت لغيره فلا يبطله الحجر ، ولهذا لو تزوج امرأة كانت في

لان الحجر لا يصح في الفعل الحسي . وفي الذخيرة لو كان سبب الدين ثابتاً عند القاضي بعلمه أو بالشهادة بأن شهدوا على استقراضه أو شرابه بمثل القيمة شارك الغرماء وعند الشافعي لو أقر بدين لزمه قبل الحجو يصحوبلزمه في الاصح ، وفي قول لا يلزمه وهو قول مالك وأحمد وأبي يوسف وعمد درح، وتصرفات المحجور من بيع أو هبة أو عتق لا تصح عند الشافعي في الاصح ، وبه قال مالك وأحمد في غير العتق ، وفي قول يصح ويكون موقوفاً . فان قضى دينه من غير نقض التصرف نفذ تصرف ولا يفسخ منها الاضعف فالاضعف يبدأ بالهبة ثم بالبيعثم بالعتق . وعند أحمد وأبي يوسف د رح ، يصح عتقه لانه صدرعن مالك رشيد ولا يقبل الفسخ . وقال أحمد في رواية لا يصح كالبيع والهبة وما فعله قبل الحجر يصح بلا خلاف .

( ولو استفاد مالاً آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه ، لان حقهم لم يتعلق بـــه ) أي بذلك المال ، وهكذا هو في بعض النسخ ( لعدم وقت الججر ) أي لعدم ذلك المال وقت الحجر ، فلا يتعلق به حق الاولين .

(قال) أي القدوري (وينفق على المفلس من ماله) أى ينفق على هذا المديون الحجور عليه عن التصرف ، وينفق على صيغة بتاء الجهول (وعلى زوجته وولده الصغار) بضم الواو وسكون اللام جمع ولد (وذوي أرحامه من يجب نفقته عليه) أى وينفق أيضاً على ذوي أرحام ألحجور عليه (لان حاجته الاصلية متقدمة على حتى الفرماء ، ولانه حتى البت لغيره) أى ولان الانفاق حتى ثابت لغير المفلس وهو من يجب نفقته عليه (فسلا يبطله الحجر، ولهذا) أى ولاجل كون حاجته الاصلية مقدماً (لو تزوج امرأة كانت في يبطله الحجر، ولهذا)

مقدار مهر مثلها أسوة للغرماء . قال فإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة وقد ذكرنا هذا الفصل بوجوهه في كتاب أدب القاضي من هـذا الكتاب فلا نعيدها إلى أن قال وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له يعني خلى سبيله لوجوب النظرة إلى الميسرة . ولو مرض في الحبس يبقى فيه إن كان له خادم يقوم بمعالجته و إن لم يكن أخرجه تحرزاً عن هلاكه .

مقدارمهرمثلها أسوة للغرماء) لان الزيادة تضاف إلى التزامه وفيه إبطال حق الغرماء ولا يلى دلك ، والاسوة بضم الهمزة وكسرها اسم من ابتنى به إذا اقتدى به واتبعه .ويقال اسلبته بمالي أى جعلته أسوة اقتدى به ويقثدي هو بي .

(قال) أى القدورى (فان لم يعرف للفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو) أى المفلس (يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة ، وذكرناهذا الفصل بوجوهه أي بطرقه (في كتاب أدب القاضي من هذا الكتاب فلا نعيدها إلى أن قال وكذلك إن أقام البيئة أنه لا مال له يعني خلى سبيله لوجوب النطرة إلى الميسرة ) لقوله تعالى ﴿ وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ ٢٨٠ البقرة ، أى وإن وجد ذو إعسار ، أى فقر فالواجب نظرة أى انتظار إلى وقت اليسار والبيئة على الاعسار بعد الحبس تقبل بالاتفاق فيطالبه القاضي بعد ذلك . وأما إذا قامت قبل الحبس ففيه روايتان في أحدها تقبل وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محد بن الفضل . وفي الاخرى لا تقبل مسالم يحبس ، وعليه عامة المشايخ ، وإليه ذهب شمس الاثمــة السرخسي في شرح أدب القاضى وهو الاصح .

( ولو مرض في الحبس يبقى فيه ) أى في الحبس ويبقى بالتشديد ( إن كان له خادم يقوم بمعالجته ، وإن لم يكن أخرجه تحرزاً عن هلاكه ) لانه لا يجوز الاهلاك لمكان الدين،

والمحترف فيسه لا يمكن من الإشتغال بعمله هو الصحيح ليضجر قلبه فينبعث على قضاء دينه ، بخلاف ما إذا كانت له جارية وفيه موضع يمكنه فيه وطأها لا يمنع عنه ، لانه قضاء إحدى الشهوتين فيعتبر بقضاء الأخرى .

ألا ترى لو توجه اليه الهلاك لمخمصة كان له أن يدفعه بهال الفير فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال الفير . وعن أبي يوسف و رح ، لا يخرجه في هذه الصورة أيضاً ، لان الهلاك لوكان لكان بسبب المرض وإنه في الحبس وغيره سواء . وفي الواقعات المحبوس في السجن إذا مرض وليس لاحد يعاهده أخرج من السجن بكفيل ، لانه لو ترك كذلك يخاف عليه التلف ، والمستحق الحبس لا التلف . وفي الخلاصة هذا إذا كان الفالبعليه الهلاك، والفتوى على قول محمد و رح ، وإنها يطلقه بكفيل ، فان لم يجد الكفيل لا يطلقه ، فان م رجل وأطلقه فحضرة الحصم ليس بشرط .

( والمحترف ) أى الحبوس الذي يحترف ، يعني يكتسب بالحرفة وهي الصنعة قوله ( فيه ) أى في الحبس ( لا يمكن من الاشتغال بعمله هو الصحيح ) احترز به عن قول بعض مشايخنا لا يهنع من الاكتساب فيه ، وبه قال الشافعي في الاصح ، لان فيه نظراً للجانبين ، لان نفقته ونفقة عياله عليه فيمكن من الكسب . وقال الخصاف الاصح أنه يمنع منه ، وبه قال الشافعي رحمه الله في قول ( ليضجر قلبه فينبعث على قضاء دينه ) فينبعث بالنصب عطفاً على ليضجر ، وذلك لان الحبس للتضييق عليه ، حتى يتسارع إلى الرفاء ، فاذا أمكن من الاحتراف فيه صار بمنزلة القوت فلا يحصل المقصود .

( بخلاف ما إذا كانت له جارية ، وفيه ) أي وفي الحبس ( موضع يمكنه فيه وطأها لا يمنسع عنه ، لأنه قضاء أحد الشهوتين ) أي لأن الوطء قضاء أحد الشهوتين وهماشهوة البطن وشهوة الفرج ( فيمتبر بقضاء الأخرى ) أي إذا كان كذلك فيمتبر أحد الشهوتين التي هي شهوة الفرج بالشهوة الأخرى وهي شهوة البطن . وفي الخلاصة لا يضرب المديون ولا يقل ولا يقيد ولا يخوف ولا يقام بين يدي صاحب الحتى إهانة ، ولا يؤاجر في المنتفى

قال ولا يحول بينه وبين غرمانه بعـــد خروجه من الحبس بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر لقوله عليه السلام لصاحب الحق يد ولسان أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي. قال ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص

يفيد المديون إذا خيف القرار ولا يخرج المديون لجمة ولا عيد ولا حسج ولا صلاة الجنازة ولا عيادة المريض ويحبس في موضع وحش لا يبسط له فرش ولا يدخل عليه أحد ليستأنس به ذكر والإمام السرخسي .

(قال) أي القدوري (ولا يحول بينه وبين غرمائه) أي لا يحول القاضي بين المديون المفلس وبين غرمائه (بعد خروجه من الحبس بل يلازمونه) أي يدورون ممه حيث ما دار ولا يفارقونه في موضع معين لأنه حبس . وقال الناصحى في تهديب أدب القاضي قال أبر يوسف وعمد إذا صح أنه معسر فلا سبيل إلى لزومه ، وعلى قول اسماعيل بن حماد ليس للمدعي أن يلازمه ، ولكن يأخذ كفيلا ، ذكره شمس الأثمة في شرح أدب القاضي للخصاف .

( ولا يمنعونه من البيع والتصرف والسفر ) لأن فيه ضرراً بيناً عاماً ( لقوله عليه المساحب الحق يد ولسان ) هذا دليل لقوله يلازمونه ، والحديث رواه الدارقطني في سننه حدثنا أبو علي الصغار حدثنا عباس بن محمد حدثنا أبوعاصم حدثناثورعن يزيد عن محمول قال ، قال رسول الله عليه إن لصاحب الحق اليد واللسان . وأخرج البخاري في الاستقراض ومسلم في البيوع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي عليه رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابة فقال دعوه ، فإن لصاحب الحق مقال ( أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي ) وليس المراد باليد أن يتطاول عليه بيد ، ولا باللسانان يؤذيه بالكلام الفاحش . وجه التمسك به أنه مطلق في حق الزمان فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن الحيس وقعله .

(قال ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص) أي يأخذ كل واحد منهم

لاستواء حقوقهم في القوة . وقالا إذا أفلسه الحاكم حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيموا البينة أن له مالاً ، لان القضاء بالإفلاس عندهما يصح فيثبت العسرة ويستحق النظرة إلى الميسرة . وعند أبي حنيفة درح ، لا يتحقق القضاء بالإفلاس ، لان مال الله تعالى غاد ورائح ، ولات وقوف الشهود على عدم المال تعالى غاد ورائح ، ولات وقوف الشهود على عدم المال

بقدر حصته من الدين، هذا إذا أخذوا فضل كسبه بغير اختياره أو أخذه القاضي وقسمه بينهم بدون اختياره و وأما المديون ففي حال صحته لو أثر أحد الغرماء على غيره بقضاء الدين باختياره له ذلك نص على ذلك في فتاوى النسفي فقال رجل عليه الف درهم لثلاثة فقر لواحد منهم خمسائة ولآخر منهم ثلاثمائة ولآخر منهم مائتان وماله خمسائة فاجتمع الغرماء فحبسوه بديونهم في مجلس القاضي كيف يقسم أمواله بينهسم ، قال إذا كان المديون حاضراً فإنه يقضي ديونه بنفسه وله أن يقسدم البعض على البعض في القضاء ، ويؤثر البعض على البعض لأنه يتصرف في خالص ملكه لم يتعلق به حق أحد فيتصرف فيه على حسب مشيئته ، وإن كان المديون غائباً والديون ثابتة عند القاضي يقسم المال بين الغرماء بالحصص ، إذ ليس القاضي ولايسة تقديم بعضهم على بعض ( لاستواء حقوقهم في القوة ) أى لاستواء حقوق الغرماء في قوة الثبوت فلا يترجح البعض على البعض .

( وقالا إذا فلسه الحاكم) بتشديد اللام ، أى قال أبو يوسف و محد «رح» إذا حسكم القاضي بإفلاس المديون وإعساره ( حال بين الفرماء وبينه إلا أن يقيموا البينة أن له مالاً ، لأن القضاء بالإفلاس عندها يصح فيثبت العسرة ، ويستحق النظرة إلى الميسرة ) كما لو كان دينه مؤجلاً ، وبه قالت الثلاثة .

( وعند أبي حنيفة لا يتحقق القضاء بالإفلاس ، لأن مال الله غاد ورائــح ) أى آت وذاهب ، وكم من غني يمشي في مال جزيل ويصبح فقيراً ، وكم من فقير يمشي ويصبح غنياً ( ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهراً ) إذ لا وقوف لهم على الحقيقــة

فيصلح للدفيع لا لإبطال حق الملازمة. وقوله إلا أن يقيموا البينة ، إشارة إلى أن بينة اليسار تترجح على بينة الإعسار لانها أكثر إثباتاً ، إذ الأصل هو العسرة ، وقوله في الملازمة لا يمنعونه من التصرف والسفر دليل على انه يدور معه أينا دار ولا يجلسه في موضع لانه حبس فيه

( فيصلح ) أى الظاهر ( للدفع لا لإبطالحق الملازمة . وقوله إلا أن يقيموا البينة إشارة إلى أن بينة اليسار تترجح على بينة الإعسار ) أى قسول القدوري في مختصره ، واليسار بفتح الياء إسم للإيسار من أيسر إذا استفنى ، والإعسار مصدر أعسر ، أى افتقر . وفي بعض النسخ على بينة العسار بفتح العين بمعنى الإعسار . قال في المغرب هو خطاً ، قيل ذكر هذا على طريق الازدواج .

قلت لم يقل أحد في الازدراج باللحن والخطأ في اللفظ على أنه لا يطلب إلا في الخطب والرسائل في كلام الفصاء ويقع في كلام الله تعالى لابتداع أسلوبه ونهايته في منهج البلاغة والفصاحة ، أو كلام الرسول برائح لكونه مخصوصاً بجوامع الكلم.

( لأنها ) أى لأن بينة اليسار (أكثر إثباتاً إذ الأصل هو العسرة) واليسار طار فصار كبينة ذي اليد في مقابلة بينة الخارج . وفي خلاصة الفتاوى فإن أقام المديون البينة على الإفلاس فأقام الطالب البينة على اليسار ، فبينة الطالب أولى ولا حاجة الى بيان ما يثبت به اليسار ، وفي بينة الإفلاس لا يشترط حضرة المدعي وينبغي أن يقول الشهود إنه فقير لا نعلم له مالاً ولا عرضاً من العروض يخرج بذلك عن حال الفقير وعن أبي القاسم الصفار ينبغي أن يقول الشهود نشهد أنه مفلس معدوم لا نعلم له مساسوى كسوته التي عليه وثياب ليلة .

( وقوله ) أى قول القدوري ( في الملازمة لا يمنعونه من التصرف والسفر دليل على أنه يدور معه أينًا دار ولا يجلسه في موضع ) أى لا يجلس الغريم المديون في موضع معين ( لأنه حبس فيه ) أى إجلاسه في موضع معين حبس وليس له حتى الحبس لأنه ليس

ولودخل في داره لحاجته لا يتبعه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج، لان الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة. ولو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب، لانه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الاضيق عليه إلا إذا علم القاضي أن يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بأن لا يمكنه من دخوله داره، فحين شذ يحبسه دفعاً للضرر عنه. ولو كان الدين للرجل على المرأة

بمستحق عليه . وعن محمد رحمه الله للمدعي أن يجبسه في مسجد حيه أو بيته ، لأنه ربحا يطوف في الأسواق والسلك من غير حاجة فيتضرر به المدعي . وفي رواية عنه يلازمه حيث أحب في المصر . ولو كان لا معيشة له إلا من كسبه لا يمنعه أن يسمى في مقدار قوته يوماً ، فإذا حصل ذلك القدر في يومه فله منعه من الذهاب في ذلك ويجلسه . وفي الواقعات رجل قضى عليه بحق لانسان فأمر غلامه أن يلازم الغريم ، فقال الغريم لا أجلس مع المدعي فله ذلك ، لأنه ربما لا يرضى بالجلوس مع العبد فيكون عليه في ذلك الوقت زيادة ضرر .

( ولو دخل في داره لحاجته لا يتبعب بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج ' لأن الانسان لا بد أن يكون له موضع خلوة ) وعن هذا قيل إذا أعطاه الفداء أو أعسداه موضاً لأجل إيفائه له أن يمنعه عن ذلك حتى لا يهرب من جانب آخر كذا في الذخيرة. وفي الأقضية إذا كان عمل الملزوم سقي الماء ونحوه لا يمنعه من ذلك إلا إذا كفاه نفقته ونفقة عياله ' وهكذا في الدخول في البيت .

( ولو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق عليه ) أى على المطلوب لأن ملازمة من لا يجانسه أشد من كل شديد ( إلا إذا علم القاضي أن يدخل عليه ) أي على المطلوب ( بالملازمة ضرر بين بأن لا يحكنه من دخوله داره فحينتُذ يحبسه دفعاً للضرر عنه . ولو كان الدين للرجل على المرأة

لا يلازمها لما فيها من الخلوة بالاجنبية ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها . قال ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه . وقال الشافعي «رح» يحجر القاضي على المشتري بطلبه ثم للبائع خيار الفسخ ، لانه عجز المشتري عن إيفاء الثمن فيوجب ذلك حق الفسخ كعجز البائع عن تسليم المبيع ، وهذا لانه عقد معاوضة وقضيته (۱) المساواة

لا يلازمها لما فيها من الخاوة بالأجنبية ، ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها ) ولم يذكروا إذا كان الدين للمرأة على الرجل فعلى التعليل المذكور ينبغي أن يبعث رجلا أميناً من جهتها ملازمة . وفي الخلاصة فإن لم يجد امرأة إن شاء جعلها مع امرأة في بيت وهو على بابها ونقله عن النسفي.

(قال) أي القدوري (ومن أفلس) وفي بعض النسخ فإن أفلس يقال أفلس الرجل إذا لم يبق في يده مال كأن دراهمه سارت فلو سارت يوماً كما يقال أخبت الرجل إذا صار أصحابه خبثاً وأقطعن إذا صارت دابته قطوفاً ويجوز أن يراد به إن صار إلى حال بذر فيها كما يقال أقهر الرجل إذا صار إلى حالة يقهر عليها وأزال إذا صار إلى حال بذل فيها (وعنده متاع لرجل بعينه) أى والحال أن عنده متاع لشخص معين (ابتاعه منه) أي قد اشتراه من الرجل كما في قوله تعالى ﴿ أو جاءوكم حصرت صدورهم ﴾ أي قل عصرت (فصاحب المتاع أسوة للفرماء فيه) أي في المتاع .

( وقال الشافعي «رح» يحجر القاضي على المشتري بطلبه ) أى بطلب البائس الحجر عليه حتى لا ينفذ تصرفه بالبيع وغيره ( ثم للبائع خيار الفسخ ، لأنه عجز المشتري عن إيفاء الثمن فيوجب ذلك حتى الفسخ كمجز البائع عن تسليم المبيع ، وهذا ) إشارة إلى وجه القياس والجامع بين عجز المشتري عن إيفاء الثمن وعجز البائع عن تسليم المبيع ( لأنه عقد معاوضة ومن قضيته المساواة ) أي لأن المبيع عند معاوضته وقضيته المساواة

<sup>(</sup>١) ومن قضيته ـــ هامش .

فصار كالسلم. ولنا أن الإفلاس بوجب العجز عن تسليم العين وهو غير مستحق بالعقد فلا يثبت حق الفسخ باعتباره، وإنما المستحق وصف في الذمـــة، أعني الدين وبقبض العين يتحقق بينهما مبادلة هذا هو الحقيقة فيجب اعتبارها إلا في موضع التعذر كالسلم،

وهي فيا ذكرنا ( فصار كالسلم ) هذا جواب عما يقال هذا قياس مع وجود الفارق وهمو فاسد ، وذلك لأن الثمن دين في الذمة وهو مانع عن الفسخ ، بخلاف المبيع فإنه غير بدل عليه الفسخ ، فأجاب بقوله فصار كالسلم يعني لا نسلم أن كونه ديناً يمنع عن الفسخ ، فأن المسلم فيه دين لا محالة ، فإذا تعذر قبضه بانقطاعه عن أيدي الناس كان لرب السلم حسق الفسخ ، كذا هذا ، وبقول الشافعي رحمه الله قال مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وروي ذلك عن عثان وعلى وأبي هريرة رضي الله عنهم .

(ولنا أن الإفلاس يوجب المجزعن تسلم المين) أي عين الدرام المتقودة وعين المتعق المنقودة (وهو غير مستحق بالمقد) أي غير الدرام المنقودة غير مستحق بل المستحق به الدين وهو وصف في الذمة يعلم انه عجزعن تسليم شيء غير مستحق بالمقد (فلا يثبت حق الفسخ باعتباره) أي باعتبار أنه غير مستحق بالمقد (وإنها المستحق وصف في يثبت حق الدين) ولا يلزم من العجزعن تسليم عين الدرام أو عين الدانير بالإفلاس المجزعن المستحق بالمقد (وبقبض العين يتحقق بينها مبادلة) حكمية ، هذا جواب المعجز عن المستحق بالمقد وجب إنسان يتبرأ ذمة المدين بدفم المنقودة غير مستحقة بالمقد وجب إنسان يتبرأ ذمة المدين بدفم المنقود .

وتقرير الجواب أن المستحق بالعقد هو الوصف الثابت في الذمة وقضاء الدين واجب، وذلك بالوصف غير متصور ، وجعل الشارع العين بدلاً عنه ، فإذا قبض العين بدلاً عنه تحقق بينها مبادلة من حيث أنه ثبت لكل واحسد منها في ذمة الآخر وصف فيلتفتان قصاصاً.

( هذا ) أي تحقق المبادلة ( هو الحقيقة ) في قضاء الدين ( فيجب اعتبارها إلا في موضع التمذر كالسلم ) حيث يكون المسلم فيه الذي هو الحنطة أو الشعير حكم الدين الذي

#### لان الاستبدال ممتنع فأعطى للعين حكم الدين والله أعلم

هو الوصف الثابت في الذمة لتمذر القول بالإستبدال ( لأن الإستبدال ممتنم) لقوله يوسيه لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك ( فأعطى للمين حكم الدين) تحرزاً عن الإستبدال فيكون المين مستحقاً بالمقد ، فصار المجز عنه كالمجز عن تسليم المبيع .

فإن قيل ما تقول في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أنه عليه قال من أدرك متاعه بعينه عند انسان قد أفلس فهو أحق به ، وقد روي هـــذا الحديث بوجوه مختلفة . قلت أبو هريرة رضي الله عنه روى أيضاً عن النبي عليه السلام أيما رجل باع سلمة فأدر كها عند رجل قد أفلس فهو ماله بين غرمائه ، أخرجه الدارقطني فاختلفت الرواية ، وذلك يوجب وهناً في الحديث على ما عرف .

فإن قلت في إسناده ابن عياش وهو ضعيف . قلت قد وثقه أحمد رحمه الله وقد احتج بالحديث الخصاف والرازي .

فان قلت قال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث عن الزهري رحمه الله مسنداً ، وإنها هو مرسل . قلت المرسل عندنا حجة ، وأسنده الخصاف والرازي . ولئن سلمنا فععناه إذا باع شيئا على أنه بالخيار فوجد المشتري مفلساً في مدة الخيار فهو أحق بجاله ، أي فيتخير الفسخ ويكون معناه إرشاد إلى ما هو الأوثق كها في قوله تعالى ﴿ واشهدوا إذا تبايعتم ﴾ ، وغيره . وقيل هذا محمول على الغصب ، فان المفصوب منه أحسى بماله إذا وجد عند الفاصب ، وفيه نظر لأن قوله قد أفلس يبقى حقه حينئذ ضائماً ، لأن أحقية الملك ثابت في الغصب وجد مفلساً أو مليئاً . وقيل هو محمول على الرديعة وفيه نظر أيضاً . وقيل مو محمول على الرديعة وفيه نظر وما ذهبا إليه وهو قول جماعة من الجلة الأكابر

قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أيما رجل باع من رجل سلمــة فأفلس المشتري فإن وجد البائم سلعة بعينها فهو أحق بها ، فان كان قبض من ثمنها شيئاً فهــو والغرماء سواء ، وإن مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء ، وكذا روي عن معمر بن عبد العزيز . وروي أيضاً عن معمر عن أبوب عن ابن سيرين عن شريح قال أيما غريم اقتضى

منه شيئًا بعد إفلاسه فهو والفرماء سواء يخاصمهم به ، وبه كان يفتي ابن سيرين ، وإليه ذهب ابن جنيد ذكره صاحب التمهيد ، وفي الاستذكار قال النخمي وأبو حنيفة وأهمل الكوفة هو أسوة الغرماء على كل حال . وروي ذلك عن خلاص عن علي رضي الله عنه وابن حزم صحيح روايته . وحكى الخطابي هذا القول عن ابن شبرمة أيضاً .

فان قلت روى أحمد في مسنده عن سمرة أنه عليه السلام قال من وجد متاعــــا عند مفلس فهو أحق به . قلت في اسناده عمر بن ابراهيم قال أبو حاتم لا يحتج به .

فان قلت روى البيهةي عن الشافعي قال قرأنا على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن رسول الله عليه قال أيها رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعـــه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق بـــه . قلت هذا مرسل وهو ليس بحجة عندنا .

فان قلت روى البيهةي من حديث معمر عن أيوب عن عمر رضى الله عنه وابن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله على قال إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بهسا دون الغرماء . قلت قد مر الجواب عن حديث أبي هريرة في هذا الباب .

### كتاب المأذون

### الإذن هو الإعلام لغــة. وفي الشرع فك الحجر وإسقاط الحق عندنا والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته ،

#### (كتاب المأذون)

إيراده عقيب الحجر ظاهر التناسب إذ الإذن بعد الحجر .

(قال الإذن هو الإعلام لغة) يعني من حيث اللغة. قال الجوهري إذن له في الشيء إذنا وأذن بعنى علم ، ومنه قوله تعالى ﴿ فَانْنُوا بحرب من الله ورسوله ﴾ ، وأذنه له إذنا بغتحتين استمع ، انتهى . قال تاج الشريعة وفيا نحن فيه إعلام لأن المولى يعلم عبده بعدم حجره ويعلم الناس بذلك أيضاً . وفي المغرب الإذن من الإذن وهو الاستاع يقال استأذنه فلم يأذن له وهو مأذون له وهي مأذون لها وترك الصلة ليس من كلام العرب كما في المحجور عليه .

( وفي الشرع فك الحجر وإسقاط الحق عندنا) أي فك الحجر الثابت بالرق حكماً ورفع المانع من التصرف حكماً والمولى إذا اذن لعبده في التجارة فقد أسقط عن نفسه الذي كان العبد لأنه عجوراً عن التصرف في مال المولى قبل إذن فيصير عندنا بمنزلة المكاتب. وعند الشافعي وأحمد وهو إنابة وتوكيل. وقال الأترازي وإنما قيد بقوله عندنا احترازاً عسن قول زفر والشافعي وفائدة الجذاف الإذن عندها توكيل وإنابة في التصرف. وفائدة الخلاف أن الاذن بالتجارة لا يتخصص حتى لو أذن له في نوع يكون مأذونا في أنواع التجارة عندنا خلافاً لها أو لزفر أيضاً كما يجيء إن شاء الله تعالى.

( والعبد بعد ذلك ) أي بعد إسقاط الحق ( يتصرف لنفسه بأهليته القديمة ) فيكون

لانه بعدالرق بقي أهلاً للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى ، لانه ماعهد تصرفه إلا موجباً لتعلق الدين برقبته أو كسبه وذلك مال المولى فلا بد من اذنه كيلا يبطل حقه من غير رضاه ، ولهذا لا يرجع بما لحقه من العهدة على المولى ، ولهــــذا لا يقبل التوقيت حتى لو أذن لعبده

تصرفه لنفسه لا لمولاه بالتوكيل والانابة (لأنه بعد الرق بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المديز) أى لأن العبد بعد الرق صار أهلا للتصرفات إذ ركن التصرف كلام معتبر شرعاً لصدوره عن معيز و محل التصرف ذمة صالحة لالتزام الحقوق، وها لا يفوتان بالرق، إذ صلاحية الذمة للالتزام من كرامات البشرية وبالرق لا يخرج عن كونسه بشراً غير أن امتناعه (وانحجاره عن التصرف لحق المولى لأنه ما عهد) أى بها عرف (تصرفة إلا موجبالتعلق الدين برقبته أو كسبه وذلك) أى ما ذكر من رقبته أو كسبه (مال المولى فلا بد من إذنه كيلا يبطل حقه من غير رضاه) فاذا أذن فقد رضي باسقاطه حقه (ولهذا) أى ولكون صحة تصرفه بأهلية نفسه (لا يرجع) أى العبد (بها لحقه من العهدة على المولى) لأنه يتصرف في ذمته بإيجاب الثمن فيها حتى لو امتنع عسن الأداء حال الطلب المولى) لأنه يتصرف في ذمته بإيجاب الثمن فيها حتى لو امتنع عسن الأداء حال الطلب حبس وذمته خالص حقه لا محالة ، ولهذا لو أقر بالقصاص على نفسه صح ، وإن كذب المولى فكان الشراء حقاً له ، وهذا المنى يقتضي نفاذ تصرفاته قبل الإذن أيضا ، لكن شرطنا إذنه دفعاً للضرر عنه بغير رضاه .

فان قيل المأذون عدم أهليته لحكم التصرف وهو الملك ، فينبغي ألا يكون أهلا لنفس التصرفات ، ولأن التصرفات الشرعية إنما تراد لحكمها وهو ليس بأهـل لذلك . أجيب بأن حكم التصرف ملك اليد والرقيق أصل في ذلك كما أشرنا إليه .

فان قبل لوكان العبد يتصرف بأهليته والإذن فك الحجر لماكان للمولى ولايسة الحجر بعده امتاع عن الإسقاط فيا يستقبل ، لأن الساقط لا يعود .

( ولهذا ) أي ولكون الإذن إسقاطاً عندنا ( لا يقبل التوقيت حتى لو أذن لعبده

يوماكان مأذونا أبداً حتى يحجر عليه لأن الإسقاطات لا تتوقف ثم الإذن كمايثبت بالصريح يثبت بالدلالة كا إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت يصير مأذوناً عندنا ، خلافاً لزفر والشافعي .

يوماً كان مأذوناً أبداً حتى يحجر عليه ) لأن تصرفه بحكم مالكيته الأصلية ، وإنها عاسة لا تختص بنوع ومكانووقت.

فان قبل قوله فك الحجر وإسقاط الحق مذكور في حيز التعريف فكيف جـــاز الاستدلال عليه . أجيب عنه بجوابين ، أحدها أنه ليس باستدلال ، وإنسا هو تصحيح النقل بدل يدل على انه عندنا ممروف بذلك . والثاني أنه حكمه الشرعي وهو تعريفه ، وكان الإستدلال عليه من حيث كونه حكماً لا من حيث كونه تعريفاً لا يقال لا يصح الإستدلال على عدم التخصيص والتوفيق بإذن الإذن عبارة عن فك الحجر والإطــــلاق وتمليك اليد ، فإن القضاء إطلاق واثبات للولاية مع انهقابل للتخصيص ، وكذا الإعارة والإجارة تمليك للمنفعة واثبات اليد على العين مع انه قابل للتخصيص لأنا نقول القاضي لا يعمل لنفسه بل هو نائب عن المسلمين ، ولهذا يرجع بها لحقه من العهدة في مال المسلمين، يتصرف في محل هو ملك الغير بايجاب صاحب الملك له وإيجاب، في ملك نفسه يقبل التخصيص فافهم ( لأن الاسقاطات لا تتوقف ) كالطلاق والعتاق وتأجيل الدين وتأخير المطالبة، إذ الساقط يتلاشى (ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت يصير مأذونا عندنا خلافاً لزفر والشافي) ومالك وأحمدهذا من باب بيان الضرورة وقد عرف في الأصول . قالوا السكوت محتمل الرضاءوفرط الغيظ وقلة الإلتفات إلى تصرفه لعلمه بكونه محجوراً ، والمحتمل يكون حجة .

قلنا جمل سكوته حجة لأنه موضع بيان إذ الناس يعاملون العبد عليهــــم بسكوت المولى ومعاملتهم قد تقضى إلى لحوق ديون عليه وإذا لم يكن مأذوناً تتأخر المطالبــة إلى ما بعد العتق وقد لا يعتق . وفي ذلك إضرار للمسلمين بإيتاء حقهم ولاضرار في

## ولا فرق بين أن يبيع عيناً مملوكاً للمولى والأجنبي بإذنه أو بغير إذنه بيعاً صحيحاً أو فاسداً ، لأن كل من رآه يظنه مأذوناً له فيها

الإسلام ، وليس للمولى فيه ضرر يتحقق ، لأن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقــــه ، فكان موضع بيان أنه راض به والسكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان .

فان قيل عين ذلك التصرف الذي رآه من البيع غير صحيح ، فكيف يصح غيره ، وكذا إذا رأى أجنبيا يبيع من ماله وسكت لم يكن إذنا فها الفرق. أجيب بأن الضرورة في التصوف الذي رآه مستحق بازالة ملكه عما يبيعه في الحال فلا بثبت بسكوت ، وليس في ثبوت الإذن في غيره ذلك لما قلنا أن الدين قد يلحقه ، ولا يلزم من كون السكوت إذنا بالنظر إلا ضرر متوهم كونه إذنا بالنظر إلى متحقق وهو الجواب عن بيع الأجنبي ماله وفي الرهن لم يكن سكوته إذنا ، لأن جعله إذنا يبطل ملك المرتهن عن اليد ، وقد لا يصل إلى يده من عل آخر ، فكان في ذلك ضرر محقق ، لا يقال الراهن أيضاً يتطور ببطلان ملكه عن الثمن فترجح ضرر المرتهن تحكم ، لأن بطلان ملكه عن الثمن موقوف على ظاماه الرواية وبطلان ملك المرتهن عن الثمن موقوف على ظاماه الرواية وبطلان ملك المرتهن عن البديات فكان أقوى .

وأما الرقيق عبداً كان أو أمة إذا زوج نفسه فانها لم يصر السكوت فيه إذنا . قال بعض الشارحين ناقلاً عن مبسوط شيخ الإسلام ، لأن السكوت إنها يصبح إذنا وإجارة دفعاً للضرر على أحد في نكاح العبد والأمة ، لأن النكاح يكون موقوفاً ، لأن نكاح المملوك الموك الموك الموك الموك كذلك ، وليس لأحد إبطال ملكه بغير رضاه فكان موقوفاً وأمكن فسخه فلا يتضرر به أحد . قبل فيه نظر ، لأنه لا كلام في أن نكاح الرقيق موقوف على إذن المولى وإجازته ، وإنها هو في أن سكوت إجازة أولاً ولمال الصواب أن يقال إن في ذلك ضرر المحققة المالي المحرث إذنا.

( ولا فرق أن يبيع عيناً معاوكاً للمولى والأجنبي ) أي أو معاوكاً للأجنبي ( باذن أو بغير إذنه بيعاً صحيحاً أو فاسداً ، لأن كل من رآه يظنه مأذوناً له فيها)أي في التجارة فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن مأذوناً له ، ولم يكن راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عنهم . قال وإذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز تصرفه في سائر التجارات ، ومعنى هذه المسألة أن يقول له أذنت لك في التجارة ولا يقيده . ووجهه أن التجارة اسم عـــام يتناول الجنس فيبيع ويشترى ما بدا له من أنواع الأعيان لأنه أصل التجارة . ولو باع أو اشترى بالغبن اليسير فهو جائز لتعذر الاحتراز عنه ، وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة

( فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن مأذوناً له ولو لم يكن راضياً به لمنعه دفعاً للضررعنهم ) أي كل ما رآه من الناس .

(قال) أي القدوري (وإذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاماً ) يعني لم يقيد بنوع من التجارة (جاز تصرفه في سائر التجارات) أي جميعها ، يقال سائر أي جميعهم (ومعنى هذه المسألة) أي معنى مسألة الاذن العام ، يعني تصوره (أن يقول له أذنت لك في التجارة ولا يقيده) بنصب الدال عطفاً على قوله أي فلا يقيد الاذن بنوع من أنواع التجارة ، وهذا بلا خلاف ، وإنها الخلاف في الاذن بنوع فكان فائدة ذكر معنى المسألة لبيان نفى الخلاف .

(ووجهه أن التجارة) أى وجه جواز تصرفه في سائر التجارات (إمم عام) لأنه إسم جنس محلى باللام فكان عاماً (يتناول الجنس) أى جنس التجارة للعموم (فيبيع ويشتري) أى إذا كان كذلك يبيع ويشتري (ما بدا له) أى ما ظهر له (من أنواع الأعيان لأنه) أى لأن بيع الأعيان (أصل التجارة) والمنافع لكونها قائمية بالأعيان فألحقت بها.

( ولو باع أو اشترى بالغبن اليسير فهو جائز لتعذر الاحتراز عنه ) أى الغبن اليسير، وعند الشافعي وأحمد لا يجوز إلا بثمن المثل كما في الوكيل ( وكذا بالفاحش عند أبسي

خلافاً لهما . هما يقولان أنالبيع الفاحش منه بمنزلة التبرع حتى اعتبر من المريض من ثلث ماله فلا ينتظمه الإذن كالهبة . وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر ، وعلى هذا الحلاف الصبي المأذون .

حنيفة ) أى كذا يجوز بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة سواء كان عليه دين أو لا ( خلافاً لهل ) أى لابي يوسف وعمد درح، وبقولهما قال زفر والشافعي وأحمد .

( هما يقولان أن البيع الفاحش منه بمنزلة التبرع ) وهو خلاف المنصود إذ المقصود الاسترباح دون الإتلاف فلا ينتظم الاذن ( حتى اعتبر ) البيع بالقبن الفاحش ( مسن المريض من ثلث ماله ) لأنه بمنزلة التبرع ، فصار كالهبة ( فلا ينتظمه الاذن كالهبة ) أى أذا كان كذلك فلا ينتظم البيع بالنبن الفاحش الاذن .

( وله ) أى ولأبي حنيفة رحمه الله ( أنه ) أى أن المبيع بالغبن الفاحش ( تجارة ) لا تبرع ، لآنه وقع في ضمن عقد التجارة ، والواقسع في ضمن الشيء له حكم ذلك الشيء ( والعبد متصرف بأهلية نفسه ) لما مر تقديره ( فصار كالحر ) بالاذن فالحر يملك البيسع بالغبن الفاحش ، فكذا العبد المأذون . وقال تلج الشريعة أى كالحسر المريض المديون المستفرق جميع تركته بالدين .

فان قلت يشكل بالمريض حيث لا يتصرف فياورا الثلث وإن كان يتصرف بأهليته قلت إنها لا يملك لتعلق حتى الغير وهو الغريم أو الوارث بذلك المال ، حتى لو رضي ينفذ ولا كذلك المولى لسقوط حقه .

( وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون ) أى على الخلاف المذكور الصبي المأذون له من جهة أبيه أو وصيع في التجارة إذا باع بالغبن الفاحش، وكذا المكاتب والمعتوه المأذون. ثم أبو حنيفة فرق بين البيع والشراء في تصرف الوكيل بالغبن وسوى بينهما في تصرف المأذون ، لأن الوكيل يرجع على الآمر لما يلحقه من العهدة ، فكان الوكيل بالشراء منها في أنه اشتراه لنفسه فلما ظهر الغبن أراد أن يازمه الأمر وهذا لا يوجعد في تصرف

ولو حابى في مرضموته يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين ، وإن كان فمن جميع ما بقي ، لأن الإقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد ، وإن كان الدين محيطاً بما في يده يقال للمشتري أو جميع المحاباة وإلا فاردد البيسع كما في الحر ، وله أن يسلم ويقبل السلم لأنه تجارة ،

( ولو حابى ) أي العبد المأذون وهو من الحاباة ومن الحباء وهو العطاء ، وصورته أن يوصي بأن يبيع عبده من فلان وقيمته ألف مثلاً بخمسائة ( في مرض موته يعتبر منجيع ماله إذا لم يكن عليه دين ) لأنه يكون محاباة من المولى ، لأن المال المولى ، والشرط أن يكون المولى صحيحاً حتى إذا كانت المحاباة منه في مرض الولي لمحاباته باليسير ، والفاحش معتبر من الثلث عند أبي حنيفة ، كما لو حابى المولى بنفسه في مرضه . وعندها محابات باليسير كذلك وبالفاحش باطل وإن كان يخرج من ثلث مال المولى ، لأنه لا يملك هدف المحاباة بالإذن في التجارة كما لو باشره في صحة المولى ( وإن كان ) عليه دين ( فمن جميع ما الحر على الثلث لحق الورثة ، ولا وارث العبد ) لا يقال المولى وارث لأنه لا منسوط حقه بالإذن ، فصار كالوارث إذا سقط حقه في الثلثين بالإجارة ، فإنه يتصرف المريض الكل فكذا هذا .

( وإن كان (١) الدين محيطاً بما في يده ) بطلت المحاباة (يقال للمشتري أو جميع المحاباة وإلا فأردد البيع كما في الحر ) إذ حابى في مرض موت، ( وله أن يسلم ويقبل السلم ) أي للماذون أن يجعل نفسه رب السلم والمسلم إليه ( لأنه تجارة ) أي لأن الاسلام تجارة ، وكذا

المأذون لأنه لا يرجع بها لحقه من العهدة على أحد فاستوى البيع والشراء في حقسه ، كذا في المبسوط .

<sup>(</sup>١) وإذا كان ــ هامش .

ولسه أن يوكل بالبيع والشراء لأنه قد لا يتفرغ بنفسه . قال ويرهن ويرتهن لأنهما من توابع التجارة فإنهما إيفاء واستيفاء وعلك أن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت ، لأن كل ذلك من صنيع التجارة ويأخذ الأرض مزارعة ، لأن فيسه تحصيل الربح ويشتري طعاماً ويزرعه في أرضه لأنه يقصد به الربح، قسال عليه السلام الزارع يتاجر ربه . وله أن يشارك شركة عنان

قبول السلم (وله أن يوكل بالبيم والشراء ، لأنه قد لا يتفرغ بنفسه ) فجاز الاستعانة بغيره لأن ذلك من صنيع التجارة .

(قال) أي القدوري (ويرهن ويرتهن ، لأنها من توابع التجارة فإنها إيفاء) في الرهن (واستيفاء) في الارتهان وها من النجارة (ويملك أن يتقبل الأرض)أي يأخذها لقبالة ، أي يستأجرها أو يتقبل الأرض الموت من الإمام للاحياء . وفي المغرب قبالة الأرض أن يتقبلها إنسان فيقبلها الإمام أي يعطيها أيام مزارعة أو مساقاة (ويستأجر الأجراء) وهو جمع أجير (والبيوت) أي يستأجر البيوت (لأن كل ذلك من صنيع التجارة) أي كل ما ذكر من الأشياء التي تقدمت (ويأخذ الأرض مزارعة، لأن في ذلك تحصيل الربح) لأنه إن البذر من قبله فهو مستأجر الارض ببعض الخارج وذلك أنفع من الاستثجار بالدراهم ، لأنه إذا لم يحصل خارج لا يلزمه ، بخلاف الاستثجار المارش لمل ألماراعة بعض الخارج و الأرض فهو أجر نفسه من رب الأرض لعل المزارعة ببعض الخارج . ولو أجر نفسه بالدراهم صار كا سيجيء فكذا هذا .

( ويشتري طماماً ويزرعه في أرضه لأنه يقصد به الربح ) وإن كان استهلاكا حقيقة ( قال عليتها الزارع يتاجر ربه ) هذا الحديث ليس له أصل ، وهو غريب جداً .

( وله أن يشارك شركة عنان ) قيد به لأنه ليس له شركة المفاوضة لأن مبناه على الوكالة والكفالة ، والوكالة داخلة تحت الإذن دون الكفالة ثم يصح منه شركة العنان مطلقاً عن ذكر الشراء بالنقد والنسيئة حتى لو اشترك المأذون شركة عنان على أن

ويدفع المال مضاربة ويأخذها ، لأنه من عادة التجار ، وله أن يؤاجر فسه عندنا خلافاً الشافعي « رح ، وهو يقول لا يملك العقد على نفسه ، فكذا على منافعه لأنها تابعة لها . ولنا أن نفسه رأس مالف فيملك التصرف فيها إلا إذا كان يتضمن ابطال الاذن كالبيع لأنه ينحجر به والرهن لأنه يحبس به فلا يحصل به مقصود المولى، أما الإجارة لا ينحجر به

يشتريا بالنقد والنسيئة بينها لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد ، لان في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه والمأذون لا يملك الكفالة . ولو أذن لها الوليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليها فاشتركا صار كا لو أذنا لها بالكفالة . ولو اشتركا معاوضة بالاذن تصير عناناً ، كذا في المبسوط والنخيرة (ويدفع المال مضاربة ويأخذها ) أي يأخذ المضاربة أيضاً (لانه من عادة التجار) لان كل واحد من دفع المسال مضاربة وأحدها من عادة التجار .

(وله أن يؤاجر نفسه عندنا خلافاً الشافعي) أي والمأذون له أن يؤجر نفسه خلافًا الشافعي ، قال أحمد وعن الجي من أصحابه يجوز كقولنا . وكذا لو وكل إنسانا لا يجوز عند الشافعي ، وكذا لو أجره عبيد التجارة دابة لا يجوز عند الشافعي ، وفي الاصح يجوز (وهو) أي الشافعي (يقول لا يملك العقد على نفسه ) بالبيع والرهن ، يعني لا يملك نفسه ولا هاهنا بدين عليه (فكذا على منافعه ) أي فكذا لا يملك على منافع نفسه (لانها تابعة لها ) أي لان منافع نفسه تابعة لنفسه .

(ولنا أن نفسه رأس ماله) لان المولى أذن له بالاكتساب ولم يدفع إليه سالاً وهـو رأس المال المأذون له علك التصرف فيه ضرورة ، وهو معنى قوله ( فيملك التصرف فيها ) أي في رأس ماله (إذا كان ) أى التصرف (يتضمن إبطال الاذن كالبيع )أي بيع نفسه (لانه ينحجر به ) لانه يخرج به عن ملك المولى لو صح (والرهن )أى وكان الرهن أى رهن نفسه على دين (لانه يحبس به )أى لان المرهون له يحبس عند المرتهن ( فهلا يتحجر به عصل به مقصود المولى ) وهو الربح (أما الاجارة) أى إجارة نفسه (لا يتحجر به

ويحصل به المقصود وهو الربح فيملك. قال فإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعها . وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يكون مأذوناً إلا في ذلك النوع ، وعلى هذا الخلاف إذا نهاه عن التصرف في نوع آخر . لهما أن الإذن توكيل وإنابة من المولى لانه يستفيد الولاية من جهته ويثبت الحكم وهو الملك له دون العبد ، ولهذا يملك حجره فيتخصص بما خصه به كالمضارب .

ويحصل به المقصود وهو الربسح فيملك ) إذا كان كذلك فيملك الاجارة . وما ذكره الشافعي ينتقض بالحر ، فانه لا يتملك بيع نفسه ويملك إجارته .

(قال) أى القدوري (فإن أذن له في نوع منها دون غيره) أى فإن أذن المولى لعبده في نوع من التجارات دون نوع (فهو مأذون في جميعها) أى في جميع التجارات. قال في الخير الديضاح سواء نهى عن غير ذلك النوع أو سكت ، صورته أن يقول لعبده تصرف في الحزوسكت ، أو قال تصرف في الحزولا تتصرف في البنز فإنه علك التصرف في الحزوالبنز جمعاً.

(قال زفر والشافعي لا يكون مأذونا إلا في ذلك النوع ، وعلى هذا الخلاف إذا نهاه عن النصرف في نوع آخر ) فعندنا يملك التصرف في الكل ، وعندهما لا يملك إلا فيا عينه ( لهما أن الاذن توكيل وإنابة من المولى ، لانه يستفيد الولاية من جهته ويثبت الحكم وهو) أى الحكم ( الملك له ) أى للمولى يعني أن المقصود من التصرف حكمه وحكمه الملك وهوالمبولى لا للعبد ، لانه بالرق خرج عن أن يكون أهلا للملك ( دون الملك ( أ) ) أى لا للعبد ( ولهذا ) أى ولكون الملك للمولى دون ، ( يملك حجره ) أى يملك المولى حجره ( فيتخصص بما خصه به ) أى إذا كان كذلك يتخصص الاذن بما خص به المولى ، كما لو أذنه بالتزويج من امرأة بعينها لم له يكن أن يتزوج غيرها ( كالمضارب) إذا قال له ربالمال

<sup>(</sup>١) دون العبد – هامش .

## ولنا انه اسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه، وعند ذلك يظهر مالكية العبد فبلا يتخصص بنوع دون نوع، بخلاف الوكيل،

اعمل مضاربة في البر مثلًا ليس له أن يعمل في غيره .

( ولنا أنه ) أى أذن المولى ( إسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه ) أى في أول كتاب المأذون ( وعند ذلك ) أى عند الاذن ( يظهر مالكية العبد ) فيصير كالمكاتب ( فلا يتخصص بنوع دون نوع ) لكون التخصيص إذ ذاك تصرفا في ملك الغير ، فلا يجوز .

فان قلت ينتقض بالاذن . وفي النكاح فانه فك الحجر وإسقاط الحق ، فاذا أذن للعبد أن يتزوج فلانة فليس له أن يتزوج بغيرها . قلت الاذن فيه تصرف في ملك نفسه لا في ملك الغير ، لان النكاح تصرف معلوك للمولى ، لانه لا يجوز لولي الرق إخراج العبد من أهلية الولاية على نفسه ، فكانت الولاية للمولى ، وهذا أجاز أن يخيره عليه ، فكان العبد كالوكيل والنائب عن مولاه ، فيتخصص بما خصه به .

فان قلت الضرر اللاحق بالمولى يمنع الاذنوقد يتضرر المولى بغيرماخصه من التصرف لجواز أن يكون العبد عالماً بالتجارة في الخز دون البز. قلت هذا ضرر غير محقق ، ولئن سلمنا فله أن يدفع وهو التوكيل به على أن جواز التصرف بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة يدفع ذلك .

فان قلت العبد يتصرف في كسبه وهو معاوك للمولى فيصح التخصيص ، ألا ترى أنه لو استعار من آخر ثوباً ليرهنه في دينه فان للمعير أن يرهن بالدراهم لا يملك رهنب بالدنانير . قلت أما في الشراء فـلا يستقيم لانه يتصرف في ذمته ، وأما في البيع . فنقول الكسب حصل بتصرفه فيكون له إلا فيا تعذر إبقاؤه له .

فان قلت إنه أزال الحجر في حتى تصرف خاص لانه نص عليه دون غيره قلت بلى، ولكن يوجب الرضى بتعطيل منافعه مطلقاً، ولا فرق بين أن تتعطل منافعه بهذا التصرف أو بتصرف آخر .

( بخلاف الوكيل ) هذا يجوز أن يكون جواباً عن قوله كالمضارب ، لان المضارب

لانه يتصرف في مال غيره فيثبت له الولاية من جهته وحكم التصرف وهو الملك واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه . قــال وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون لانه استخدام ، ومعنــاه أن يأمره بشراء ثوب للكسوة أو طعام رزقاً لاهله ، وهذا لانه لو صار مأذوناً ينسد عليه باب الاستخدام

وكيل الوكيل يستفيد الولاية من جهته ( لانه يتصرف في مال غيره فتثبت له الولاية من جهته ) أي من جهة الغير ( وحكم التصرف ) جواب لقوله ويثبت الحكم للمولى وهو مهانعة بالسند ، أي لا نسلم أن حكم التصرف ( وهو الملك واقع ) للمولى بسل هو واقسع ( للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة ) بفير إذن المولى ( وما استغى عنه ) المأذون له ( يخلفه المالك فيه ) أي في الذي استغنى عنه .

(قال) أي القدوري (وإن أذن له في شيء بعينه فليس عأذون ، لأنه استخدام ومعناه) أي معنى قول القدوري وإن أذن له بشيء بعينه (أن يأمره بشراء ثوب الكسوة أو طعام رزقاً لأهله) أي لأجل أن يكون رزقاً أو قوتاً لعياله ، وإنها فسر مكذا احترازاً عسا إذا علم أن مقصوده الاذن في ذلك ، فحينئذ يكون مأذوناً من التجارة ، كا إذا قال اشتر لي ثوباً وبعه ، فإن قوله بعه يدل على الاذن في التجارة (وهذا) توضيح لما ذكره (لأنه لو صار مأذوناً) أي لان العبد لو صار مأذوناً بإذنه في شيء بعينة (ينسد عليه) أى على المولى (باب الاستخدام) أى استخدام العبد في حوائجه لا قضاء به إلى من أمر عبده بشراء بفلسين كان مأذوناً يصح إقراره بديون يستغرق رقبته ويؤخذ بها في الحال ، فحيئذ لا يستجرى أحد على استخدام عبد فيا أسند إليه حاجته ، لأن غالب استمال العبيد في شراء الاشياء الحقيرة .

فان قلت ما الحد الفاصل بين الاستخدام والاذن بالتجــــــاره. قلت الاذن بالتصرف المكرر صريحاً مثل أن يقول اشتر لي ثوباً وبعه ، أو قال بــع هــــذا الثوبواشتر بثمنه أو

بخلاف ما إذا قال أد إلي الغلة كل شهر كـذا ، أو قال أد إلي ألفاً وأنت حر ، لانه طلب منه المال ولا يحصله إلا بالكسب أو قال له اقعد صباغاً أو قصاراً لانه أذن بشراء ما لا بد منـه لهما وهو نوع فيصير مأذوناً في الانواع قـاليوإقرارالمأذون بالديون والمغصوب جائز وكذا بالودائع ، لان الإقرار من توابع التجارة إذ لو لم يصح لاجتنب الناس

دلالة ، كما إذا قال أد إلي الغلة كل شهر ، أو أد إلي ألفاً وأنت حر .

أشار إليه المصنف بقوله ( بخلاف ما إذا قال ) أى المولى لعبده ( أد إلي الفلة كل شهر كذا ) خسة دراهم مثلا ( وقال أد إلي ألفاً وأنت حر ، لانه طلب منه المال ولا يحصله ) أى العبد لا يقدر على تحصيل المال ( إلا بالكسب ) فهو دلالة التكرار ( أو قال أقعد صباغا أو قصاراً ، لأنه أذن بشراء ما لا بد منه لهما وهو نوع ) من الأنواع يتكرر بتكرار العمل المذكور ( فيصير مأذنا في الأنواع ) كلها أما إذا أذن بتصرف غير مكرر كطعام أهله و كسوتهم لا يكون إذناً .

فان قلت ينتقض بما إذا غصب العبد متاعاً وأمر هؤلاء ببيعه فان تخصيص بيسع المغصوب إذن في التجارة وليس الأمر بعقد مكرر. قلت إنه أمر بالعقد المكرر دلالة ، وذلك لأن تخصيصه بيع المغصوب باطل لعدم ولايته عليه والإذن قد صدر منه صريحاً. فاذا بطل التقييد ظهر الإطلاق ، وكلام المصنف يشير إلى أن الفاصل هو التصرف النوعي رد الشخصى والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأمل.

(قال) أي القدوري (وإقرار المأذون بالديون والمفصوب جائز) سواء صدق المولى أو لا ، لأن الغصب يوجب الملك عند أداء الضان ، وعند الثلاثة يجـوز إقراره بديون المعاملة فقط وإقراره بالغصب والاتلاف يصح إن صدقه المولى (وكذا بالودائع) أي وكذا يجوز إقراره بالودائع والأمانات (لأن الأقرار من توابع التجارة إذ لو لم يصح لاجتنب الناس

مبايعته ومعاملته . ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته وإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر ، بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة لأنه كالمحجور في حقه . قال وليس له أن يتزوج لأنب ليس بتجارة ولا يزوج مماليكه . وقال أبو يوسف « رح ، يزوج الأمة لأنه تحصيل المال بمنافعها فأشبه إجارتها .

مبايعته ومعاملته ) فلا يحصل المقصود ( ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الاقرار ( في كان الاقرار في الحرار في الحرار في الحرار في الحرار في الحرار في الحرار في الحراء .

( بخلاف الاقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة ) كالكفالة والاستهلاك والارش والاقرار بالهر . وإن كان بغير إذن المولى فانه لا يصدق فيه ( لأنه كالحجور في حقه) أي في حق ما يجب من المال لا بسبب التجارة . وفي المسوط عبد مأذون غصب جارية بكراً و قبضهما رجل في يده كان لمولاها أن يأخذ العبد بعقرها ، لأن الغائب بالاقتصاص جزء من ماليتها وهي مضعونة على العبد يحميع أجزائها والعبد مؤاخذ بضيان الغصب في الحال مأذونا أو محجوراً . ولم أقر العبد أنه وطيء جارية بنكاح بغير إذن مولاها فاقتصها فلم يصدق ، لأنه ليس من التجارة، فان وجوب العقد ها هنا باعتبار النكاح ، والنكاح ليس تجارة . وفي الايضاح لم أقر بجناية على عبد أو حرأو مهر وجب عليه بنكاح جائسز أو فاسد ولو بشبهة ، فان إقراره باطل لا يؤاخذ به حتى يعتق . أما لو أقر به يوجب القود حيث يصح ويقر له استيفاؤه ، وبه قال الشافعي ومالك . وقال أحمد و محمد وزفرو المزني وداود لا يصح ، وقد مر في الإقرار .

(قال) أي القدوري (وليس له أن يتزوج) لأنه ليس له أن يتزوج (لأنسمه ليس بتجارة ولا يزوج مهاليكه) هذا عند أبي حنيفة والثلاثة (وقال أبو يوسف يزوج الأمة، لأنه تحصيل المال بمنافعها فأشبه إجارتها) أي إجارة الأمة، والجامع تحصيل المال بالمنافع

ولهما أن الإذن يتضمن التجارة ، وهدذا ليس بتجارة ، ولهذا لا يملك تزويج العبد ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي . قدال ولا يكاتب لأنه ليس بتجارة إذ هي مبادلة المال والبدل فيه مقابل بفك الحجر فلم يكن تجارة إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه ،

(وله) )أي ولأبي حنيفة ومحمد (أن الإذن يتضمن التجارة ، وهذا ليس بتجارة) معناه سلمنا أن الاذن لتحصيل المال ، لكن لا مطلقاً بل على وجه يكون من صنيع التجارة وإنكاح الأمة ليس من ذلك (ولهذا) أي ولكون تزويج الامة ليس بتجارة (لا يملك تزويج العبد) لقرابته عن تحصيل المال بالكلية ، بل فيه تعذيب العبد وشغل رقبته بالمهر بلا منفعة (وعلى هذا الخلاف) أي الخلاف المذكور (الصبي المائون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي) يعني أن هؤلاء لا يملكون تزويج العبد بالاتفاق ويملكون تزويج العبد بالاتفاق

قال السفناقي رحمه الله في هذه الرواية نظر ، لانه ذكر قبل هذا في كتاب المكاتب، وكذا ذكره في المبسوط والتتمة ومختصر الكافي ، وما ذكر في المكاتب أصحلانه موافق لعامة الروايات . قبل يحتمل أن يكون في هذه المسألة روايتان . وقال الامسام حسام الدين الأخسيكي «رح» أو يحمل ما أطلق في المكاتب على ما ذكره هاهنا .

(قال) أي القدوري (ولا يكاتب لانه) أي ولان عقد الكتابة (ليس بتجارة إذ هي) أي التجارة (مبادلة المال بالمال والبدل فيه) أى في عقد الكتابة (مقابسل بفك الحجر) وهو ليس بمال وإن كان البدل مالا (فلم يكن تجارة إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه) أى إلا أن يجيز المولى عقد الكتابة والحال أنه لا دين على العبد ، لان المولى بإجازة عقد الكتابة يخرجه من أن يكون كسباً للمأذون وقيام الدين عليه يمنع من ذلك قل الدين أو كثر لتملق حق الفرماء به ، ولهذا لو أخذه من يد المأذون وعليه دين قل أو كثر يمنع

لأن المولى قد ملكه ويصير العبد نائباً عنه ويرجع الحقوق إلى المولى ، لأن الوكيل في الكتابة سفير . قال ولا يعتق على مال لأنه لا يملك الكتابة فالإعتاق أولى ولا يقرض لأنه تبرع محض كالهبة ولا يهب بعوض ولا بغير عوض ، وكذا لا يتصدق لأن كل ذلك

منه (لان) على مذهب أبي حنيفة (المولى قد ملكه) أى قد ملك كسب العبد المأذور لانه خالص ملكه يملك فيه مباشرة الكتابة فيملك الإجازة (ويصير العبد نائباً عنه) أى عن المأذون في عقد الكتابة عند الاجازة (ويرجع الحقوق إلى المولى) وهي مطالبة بدل الكتابة وولاية الفسخ عند العجز وثبوت الولاء بعد العتق وإذ حقوق العبد في باب الكتابة لا تتملق بالوكيل (لان الوكيل في الكتابة سغير) لكونها اسقاطا فكان قبض البدل إلى من نفذ العتق من جهة ولقائل أن يقول الوكيل سواء كان سفيراً ولا إذا عقد المقد لا يحتاج إلى إجازة وها هنا ليس كذلك ويمكن أن يجاب عنه باثبات الوكالة بطريق الانقلاب.

( قال ولا يمتق على مال ، لانه لا يملك الكتابة ، فالاعتاق أولى ) لانسه اعتاق في الحال ، وهذا إذا لم يكن يجيز المولى ، أما إذا أجازه ولا دين على المأذون ، وأما إذا كان انشاء العتق عليه ، فيملك الاجازة . وقبض المال إلى المولى دون المأذون ، وأما إذا كان على المأذون دين فأجاز المتق جاز وضمن القيمة للغرماء عندها ، كما لو أنشأ العتق ولا سبيل للغرماء على العوض ، بخلاف الكتابة ، لان ما يؤديه كسب الحر وحق الغرماء غير متعلق بكسب الحر ، فأما بدل الكتابة فيؤديه في حال الرق فيتعلق به حق الغرماء (ولا يقرض لانه ) أى لان الاقراض ( تبرع محض كالهبة ) إذ لو لم يكن كذلك لكان صرفاً بالنسيئة فيكون حراماً ، ولهذا لا يملكه الاب والوصي في مال اليتيم ( ولا يب بعوض ولا بغير عوض ) أما الاول فلأنه تبرع ابتداء . وأما الثاني فلأنسه تبرع ابتداء وانتهاء .

( وكذا لا يتصدق ) لان الصدقة تبرع محض ( لان كل ذلك ) أي كل المذكرور

### تبرع بصريحه ابتداء وانتهاء أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة. قال إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه،

من الاقراض الهبة والصدقة (تبرع بصريحه ابتداء وانتهاء) أى في كل حالة الابتداء وحالة الانتهاء ، وهذا يرجع إلى الاقراض والهبة بغير العوض والصدقة ( أو ابتداء) أى أو تبرع بصريحه في حالة الابتداء ، وهذا يرجع إلى الهبة بعوض ( فلا يدخل تحت الاذن بالتجارة)أى إذا كان الامر كذلك فلا يدخل ما ذكر من الامور تحت الاذن في التجارة، لانها ليست بتجارة .

(قال إلا أن يهدى اليسير من الطعام) هذ استثناء من قوله لا يهب ، وقيد الطعام، يشير إلى أن هدي غير المأكولات لا يجوز أصلا ، وبه قال أحمد . وقال الشافعي ومالك و رح » لا يملك ذلك أيضاً بغير إذن المولى ، لانه تبرع بهال مولاه فلم يبجز كهة دراهمه، و كذا الضيافة اليسيرة عندهما . ولنا أنه يجيجه كان يجيب دعوة المملوك (أو يضيف من يطعمه ) المراد الضيافة اليسيرة ، ولهذا قالوا إن الاهداء اليسير واجع إلى الضيافة . وفي النخيرة له أن يتخذ الضيافة اليسيرة دون العظيمة ، لان اليسيرة من وضع التجار دون العظيمة . وقال محد بن سلمة في الحد الفاصل بينها ينظر إلى مقدار مال تجارته فان كان عشرة آلاف أو اتخذ ضيافة بقدار عشرة كان يسيراً . ولو كان مال تجارته عشرة مثلا واتخذ ضيافة بقدار دانق فذاك يكون كثيراً عرفاً .

وفي المفني الآب والوصي لا يملكان في مال الصغير ما يملك المآذون من اتخساذ الضيافة اليسيرة والهدية ويملك التصدق بالفلس والرغيف والفضة بها دون الدرم ، لان ذلك من صنيع التجارة. وقال شيخ الاسلام خواهر زاده في شرح كتاب المآذون الكبير من الاصل ، قالوا أما قيم الدار وهي الزوجة أو الامة فانها تطعم وتتصدق بالمطعوم على الرسم والعادة من غير سرف وإن لم يأذن لها الزوج والمولى بذلك . وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه سئل هل يتصدق العبد قال بالرغيف ونحسوه . وفي الفتاوى الصغرى العبد المأذون يملك التبرعات اليسيرة حتى يملك التصدق بسبها دون الدرهم ولا يملك التصدق بالدرهم ولا يملك التصدق بالدرهم ولا يملك التصدق بالدرهم ويملك الخاذ الضيافة والامر أو ليس هذا بمقدر بدرهم بل بسها يعده

لأنه من ضرورات التجارة استجلاباً لقلوب المجاهزين ، بخلاف المحجور عليه ، لأنه لا إذن له أصلاً ، فكيف يثبت ما هو من ضروراته . وعن أبي يوسف أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعى بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به . بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى . قالوا ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء المولى . قالوا ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه

الناس سرفاً ويملك الذي لا يعدونه سرفاً في المأكولات ، حتى لا يملك إلا هــــذا في غير المأكولات .

( لانه ) أى لان كلا من الاهداء اليسير والضيافة اليسيرة ( من ضرورات التجارة) أى سن ضرورات الاذن في التجارة ، لان التاجر يحتاج إليه (استجلاباً لقلوب الجاهزين) أى لاجل استجلاب قلوب الجاهزين وهو جمع بجاهز بالجيم والزاى المعجمة، والجاهز عند العامة الغني من التجار ، فكأنه أريد الجهز وهو الذى يبعث التجار بالجهاز وهو فاخر المتاع أو يسافر به ( بخلاف المحجور عليه ، لانه لا إذن له أصلا ، فكيف يثبت ما هو من ضروراته ) أى من ضرورات الاذن ،

( وعن أبي يوسف رحمه الله أن الحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومسه فدعى بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به ، بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر ، لانهم لو أكلوه قبل الشهر لتضرر به المولى ) لانه يحتاج إلى دفع قوت آخر ، فأن لم يدفع يضيع العبد وكل ذلك ضرر له .

( قالوا ) أى المتأخرون من المشايخ ( ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه ) أى ويجوز الرغيف كالفلس وما دون الدرهم كالخيرة والبصل والملح ، وكذا الامة في بيت مولاها قطعم وتتصدق على الرسيم والعادة يدون الاذن صريحاً للمرف والعادة .

لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة. قال وله أن يحــط من الثمن بالعيب مثل ما يحط التجار لأنه من صنعهم ، وربما يكون الحط أنظر له من قبول المعيب ابتداء ، بخلاف ما إذا حط من غير عيب ، لأنه تبرع محض بعد تمام العقد فليس من صنيع التجار . ولا كذلك المحاباة في الابتداء لأنه قد يحتاج إليها على ما بيناه .

فان قلت روى أبو أمامة رضي الله عنه أنه على قال في خطبته عام حجة الوداع ولا تخرج المرأة من بيت زوجها لا قبل أو لا الطعام (١) فقال على الطعام أفضل أموالكم. قلت هذا محمول على الطعام المدخر الحنطة ودقيقها ، فأما غير المدخر فإنها تتصدق به على رسم العادة وفيه الإذن دلالة .

(لأن ذلك) أي التصدق بالشيء اليسير (غير ممنوع عنه في المادة ) لأن المادة جرت بذلك من غير إنكار من الزوج والولي .

(قال) أي في الجامع الصغير (وله) أي وللمأذون (أن يعصط من الثمن بالعيب) يعني إذا ظهر عيب في المتاع الذي باعه ثم وقع الاتفاق على أن يعط من الثمن شيئاً فانسه بجوز له ولكن (مثل ما يحط التجار لأنه) أي لأن الحط بسبب الغبن (من صنيعهم) أي من صنع النجار . وعند الثلاثة لا يجوز الحط أصلا (وربحا يكون الحط أنظر له) أي للمأذون أي أكثر نظراً له (من قبول المعيب ايتداء، بخلاف ما إذا حط من غير عيب لأنسه تبرع محض بعد تمام العقد وليس) أي الحط من غير عيب (من صنيع التجار) فلا يجوز .

( ولا كذلك المحاباة في الابتداء ) يمكن أن يكون هذا جواباً عن سؤال مقدر تقديره إما أن يقال كيف جوزتم محاباة المأذون مع أن فيها حطاً من الثمن . فأجاب بقوله ولا كذلك بيع المحاباة في ابتداء الأمر ( لأنه ) أي لأن المأذون ( قد محتاج إليها ) أي المحاباة ( على ما بيناه ) يعني عند قوله ولو حابى في مرض موت من جميع المال إلى قوله

<sup>(</sup>١) مكذا الحديث في الأصل.

وله أن يؤجل في دين قد وجب له لأنه من عادة التجار . قال وديونه متعلقة برقبته يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى. وقال زفر والشافعي « رح » لا يباع ويباع كسبه في دينه بالإجماع .

ولا وارث للعبد (وله) أي وللمأذون (أن يؤجل في دين قد وجب له لأنه من عادة التجار) لأن التاجر قه يكون له على غير الجلى دين ولو لم يمهله وماليه لا يتمكن من الكسب وإن أمهله إيابا يتمكن من الكسب فيكون ذلك طريقاً لخروج دينه عادة.

(قال) أي القدوري (وديونه متملقة برقبته يباع النرماء) أي يبيعه القاضي بغير رضى المولى بالاتفاق عند أصحابنا أما عندنا فظاهر، لأن الحجر على المديون يجوز عندها. وأما عند أبي حنيفة درج لا يجوز الحجر على المديون وجوز هاهنا والعذر له أنه ليس في هذا حجراً على المولى ، لأن المولى محجور عن بيعه قبل ذلك ، فانه لو باع العبد المأذون المديون بغير رضاء الغرماء لا يقدر عليه . فكان هذا بمنزلة التركة المستفرقة بالدين ، فانه يبيع القاضي التركة على الورثة بغير رضاهم كقضاء الدين ، فكان هذا ولا يكون ذلك حجراً عليهم ، كذا في الذخيرة قبل معنى قوله يباع الغرماء ما يجبر القاضي المولى على البيع حتى يستقيم على قول أبي حنيفة رضي الله عنه وفيه نظر ، لأن روايـــة الذخيرة تدل على أن القاضي يبيعه بدون رضى المولى فلا حاجة إلى هذا المعنى ، فافهم ( إلا أن يفديه المولى ) فلا يباع حينئذ لحصول المقصود .

( وقال زفر والشافعي ( رح ) لا يباع ) في الدين ويتعلق الدين الفاضل من كسبه بذمته يؤخذ بعد العتق ، كا لو استقرض بغير إذن سيده وبه قال أحمد يتعلق بذمة المولى لأنه لزمه بمفاوضة السيد فيجب عليه كالنفقة في النكاح ( ويباع كسبه في دينه بالإجماع ) كما في الحر المديون. وقال في الطريقة البرهانية و أجمعو على أن الرقبة تباع في الدين الإستهلاك. وقال الإمام علاء الدين العالم في طرفي الطريقة . قال علماؤنا ردقيمة العبد المأذون يباع بدين التجارة . وقال الشافعي لا يباع ثم قال وعلى هذا الخلاف ادش يد العبد وما اكتسبه المعبد من الصيد و الحطب و الحشيش عندنا يصرف إلى الدين وعنده لا يصرف. وقال الكرخي

لمها أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم يكن لا تقويت مال قد كان له وذلك في تعليق الدين بكسبه ، حتى إذا فضل شيء منه على الدين يحصل له لا بالرقبة ، بخلاف دين الاستهلاك لأنه نوع جناية واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن . ولنا أن الواجب في ذمة العبد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته استيفاء كدين الإستهلاك . والجامع

في مختصره قال أبو حنيفة وأبو يوسف وجمد ما يلحق المأذون من دين من شراء أو بيسم أو استئجار استأجره أو غصب أو وديمة أو مضاربة أو بضاعة أو عارية بجحوده شيئاً من ذلك أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو مهر اشتراها وطئها فاستحقت فذلك كله لازم له يباع فيه ، إلا أن تعدية مولاه فان بيم ذلك اقتسم غرماؤه ثمنه بالحصص على قدر ديونهم بإقرار كان لذلك من العبد أو بينته فأثبته فأثبت ذلك عليه .

( لها ) أي لزفر والشافعي ( رح ) (أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم يكن لا تقويت مال قد كان له ) أي ليس غرضه تقويت مال ، لأنه إنما أذن به ليكتب مالاً من الخارج وليس غرضه أن يباح عند الأجل الدين ( وذلك ) أي غرض المولى حاصل ( في تعليق الدين بكسبه حتى إذا فضل شيء منه ) أي من كسبه ( على الدين يحصل له ) أي لمولى ( لا بالرقية ) معطوف على قوله بكسبه يعني غرضه تعلق الدين بكسبه لا يقريت مال قد كان .

( بخلاف دين الاستهلاك ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال إذا استهلك شيئاً تعلق دينه برقبته تباع فيه ، فهذا كذلك . فأجاب بقوله بخلك دين الإستهلاك ( لأنه ) أي الاستهلاك ( نوع جناية واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن ) إذ وجوبه بالجناية ، ولهذا لو كان محجوراً عليه بيع بذلك ، وليس الكلام في ذلك ، وإنما الكلام فل يتعلق بالإذن .

( ولنا أن الواجب في ذمة العبد ظهر وجوبه في حتى المولى فيتعلق برقبته ) أي برقبة العبد ( استيفاء ) أي لأجل الإستيفاء ( كدين الإستهلاك والجامع ) يعني دين الإستهلاك

دفع الضرر عن الناس ، وهـذا لأن سببه التجارة وهي داخلة تحت الإذن وتعلق الدين برقبته استيفاء حامـــل على المعـاملة فمن هذا الوجه صلح غرضاً للمولى وينعدم الضرر في حقه بدخول المبيع في ملكه

وبين الدين الذي ركبه الناس في تصرفاته ( دفع الضرر عن الناس ) فكها أنه يباع في دين الإستهلاك دفعاً الفرر ، فكذا يباع في الديون التي ركبه دفعاً الفرر ( وهذا ) اي دفع الفرر ( لأن سببه ) أي لأن سبب هذا الدين ( التجارة ) لأنه المقروض ( وهسي ) أي التجارة ( داخلة تحت الاذن ) بلا خلاف ، فاذا كان داخلا تحته كان ملتزماً ، فلو لم يتملق برقبته استيفاء مكان إضرار لأن الكسب قسد لا يوجد والمتتى كذلك فيؤدي حقوق الناس .

( ويتعلق الدين برقبته ) جواب عن قولها أن غرض المولى من الاذن تحصيل مال إلى الخره ، وبيانه أن تعلق الدين برقبته ( استيفاء حامل على المعاملة ) يعني حامل الغير على أن يعامل معه ، لأن العاملين إذا عماوا ذلك يعاملون معه فتكثر المعاملة ويكثر الربح ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك،فان خوف التوى ينمهم عن ذلك ( فعن هذا الوجه صلح غرضاً للمولى ) أراد بهذا الوجه هو الذي ذكره من قوله وتعلق الدين برقبته استيفاء حامل على المعامله . فان قبل لا يصلح أن يكون غرضاً لأنه يتضرر به ، والضرر لا يكون غرضاً ،

أجاب بقوله (وينعدم الضرر في حقه) أي في حق المولى (بدخول المبيع في ملكه) أي في ملك المولى ، وفيه إشكال وهو أن المبيع إن كان باقياً وفيه وفاء بالديون لا يتحقق بيع العبد ، وإن لم يكن باقياً أو كان وليس فيه وفاء بالديون لم يكن دخوله في ملكه دافعاً للضرر ، وأجيب عنه بأن المراد مبيع قبضه المولى حين لا دين على المعبد ثم ركبته ديون ، فانه لا يجب على المولى رده إن كان باقياً ولا ضمانه إن لم يكن ، بل يباع العبد بالدينان اختار المولى ويكون المبيع جائزاً لما فات من العبد وذكره في المفني. ولو أخذ المولى شيئاً من كسبه بلا دين عليه ، ثم لحقه دين لا يجب على المولى رد ما أخذ إن

وتعلقه بالكسب لا ينافي تعلقه بالرقبة فيتعلق بهما غير أنه يبدأ بالكسب في الاستيفاء إيضاء لحق الغرماء وإبقاء لمقصود المولى ، وعند انعدامه يستوفى من الرقبة . وقوله في الكتاب ديونه المراد منه دين وجب بالتجارة أو بما هو في معناها كالبيسع والشراء والإجارة والإستئجار وضمان المغصوب والودائع والأمانات إذا ححدها

#### كان قامًا وضمان إن كان مستبلكاً.

( رتعلقه بالكسب ) جواب هما يقال أجمنا أنه تعلق بالكسب فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة ، تقريره أن تعلق الدين بالكسب ( لا ينافي تعلقه بالرقبة ) لأنه لا منافاة بينها ( فيتعلق بهما ) أي بالكسب والدين ( غير انه يبدأ بالكسب في الاستيفاء إيفاء لحق الغرماء وإبقاء لمقصود المولى ) نظراً للجانبين ( وعند انعدامه ) أي وعند انعدام الكسب ( يستوفي من الرقبة ) دفعاً للضرر عن الناس .

( وقوله ) أي قول صاحب القدوري ( في الكتاب ) أي مختصر القدوري ( ديونه المراد منه دين وجب بالنكاح (١) بأن تزوج أمرأة ثم وطئها ثم استحقت حيث وجب المهر عليه ولا يظهر ذلك في حق المولى، لأن وجوبه بالنكاح وهو ليس من التجارة . أمسا التزوج بإذن المولى يظهر في حقه تباع فيه ، كذا في المبسوط ( أو بما هو في معناها ) أي أو دين وجب بسبب ما لسبب معه التجارة ( كالاجارة على ما يأتي البيع والشراء (٢) نظير دين التجارة ( والاجارة والاستئجار وضمان المفصوب والودائس والأمانات إذا جحدها ) نظير ما هو في معنى التجارة ، وصورة الدين بالاجارة أن يؤاجر شيئًا ويقبض الأجرة ولم يسلم المستأجر حتى انقضت المدة وجب عليه رد الأجرة ،

<sup>(</sup>١) التجارة - هامش.

<sup>(</sup>٢) كالبيم والشراء - هامش.

# وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى الشراء فيلحق به . قال ويقسم ثمنه بينهم بالحصص لتعلق حقهم بالرقبة، فصار كتعلقها

فان قلت ما معنى ذكر الأمانات بعد الودائع. قلت لأن الأمانة أعم من الوديعة كا في المضاربة والعارية والشركة والبضاعة ، وهذه الأشياء عند الجحود بها تنقلب غصبا ، فكان الزمان بهذه الأشياء ضمان غصب ، لأن الأمين يصير غاصباً للأمنة بالجحود .

( وما يجب من العقر ) عطف على قوله كالبيع والشراء والإجارة ... إلى آخره ،أي ورد الذي يجب على المأذون المديون من العقر ( بوطء المشتراة بعب الاستحقاق ) أي وكالذي يجب على المأذون من العقر ، ويجوز أن يكون وما يجب مبتدأة ، ويكون قوله فيلحق به خبره و دخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، أي فيلحق بالمذكور في كونه دينا وجب بما هو في معنى التجارة ، فعلى الوجه الأول يكون محل، وما يجب جراً لأنه عطف على المحجور تكون الفاء في قوله فيلحق به جواب شرط معذوف ، أي إذا كان كذلك فيلحق به بأن اشترى جارية فاستحقت ثم وطئها فإنه يجب عليه العقر (لاستناده) أي لاستناد وجوب العقر (إلى الشراء فيلحق) إذ لولا الشراء لوجب الحد فيضاف وجوب العقر إلى الشراء فيكون حكه كحكمه .

بخلاف ما إذا تزوج امرأة فوطئها ثم استحقت ، لأن وجوب المهر بالنكاح وهو ليس بتجارة. وكذلك يؤاخذ بضان عقد الدابة واحتراق الثوب في الحال وتباع رقبته فيه وقيل هذا محمول على ما إذا أخذ الدابة أوالثوب أولاً حتى يصير غاصباً بالأخذ ، ثم عقر الدابة وحرق الثوب . وأما إذا عقرها أو حرقه قبل القبض فينبغي على قول أبي يوسف أن لا يؤاخذ به في الحال ، وتباع رقبته فيه ، كذا في الذخيرة .

(قال) أي القدوري (ويقسم ثمنه بينهم) يعني إذا باع القاضي العبد يقسم ثمنه بين الغرماء (بالحصص لتعلق حقهم) أي حتى الغرماء (بالرقبة) أي برقبة العبد (فصار كتعلقها) الضمير يرجع إلى الحق ، فإنما أنثه باعتبار الحقوق ، لأن لكل غريم حقاً فصار

بالتركة . فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به . ولا يباع ثانياً كيلا يمتنع البيع أو دفعاً للضرر عن المشتري ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين أو بعده ويتعلق بما يقبل من الهبة ،

تقديره كتملق حقوق الفرماء ( بالتركة ) أي بتركة الميت ، فإن لم يكن بالثمن وفاء يضرب كل غريم في الثمن بقدر حقه كالتركة إذا ضافت عن إبقاء حقوق الغراء .

( فان فضل شيء من ديونه ) يمني إن بقي شيء من ديون العبد (طولب به بعد الحرية لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ) أي بالفاضل من الدين لا سبيل لهم عليه ، لأنه صار ملكاً للمشتري والدين ما وجب باذنه فلا يظهر في حقه ( ولا يباع ثانياً ) أي لا يباع العبد ثاني مرة إذا لم يف ثمن المأذون بالديون ( كيلا يمتنع البيع ) الأول إذ لو علم المشتري أنه يباع عليه لا يشتريه فيمتنع البيع الأول فيتضرر النرماء ( أو دفعا المضرر عن المشتري ) لأنه لم يأذن له في التجارة فلم يكن وصياً ببيعه بسبب الدين فله بيع عليه مسع ذلك تضرر به ، ولا يلزم مع لو اشتراه البائع الإذن فإنه لا يباع عليه ثانياً وإن كان راضياً بالبيع ، لأن الملك قد تبدل وتبدل الملك كتبدل الذات ، بخلاف دين نفقة المرأة ، فانه يباع فيها مرة بعد أخرى ، لأنها تجب شيئاً فشيئاً ، بخلاف المهر فانه إذا بيع في مهر ولم يف الثمن لا يباع ثانياً (١) بيع في جميع المهر ويطالب بالباقي بعد العتق ، كذا ذكره الإمام التمر ناشي .

( ويتعلق دينه ) أي دين المأذون بسبب التجاره ( بكسبه سواء حصل) أي الكسب ( قبل لحوق الدين أو بعده ) وهذا إشارة إلى بيان الكسب الذي يبدأ به والذي لا يبدأ ، فالكسب الذي ينزعه المولى عن يده يتعلق به الدين ، سواء كان حصل قبل لحوق الدين أو بعده ( ويتعلق ) أي دين المأذون ( بما يقبل من الهبة ) أو الصدقة قبل لحوق الدين وبعد،

<sup>(</sup>١) منا كلمة مكشوطة غير مقروءه .

# لأن المولى إنما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ ولا يتعلق بما انتزعه المولى من يده قبل الدين لوجود شرط الخلوص له ، وله أن يأخذ غلة مثله بعد الدين

وبه قال الشافعي في الأصح . وقال زفر رحمه الله إلا به وبه قال الشافعي في قول والهبة للمولى لا حق للغرماء فيها ، لأنها ليست من التجارة وجوب الدين عليه بسبب التجارة فكانت كسائر أملاك المولى . ألا ترى أنها لو ولدت ثم لحقها دين لا يتعلق بالولد .

( لأن المولى إنما يخلفه ) أي إنما يخلف عبد المأذون ( في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ ) فكان ككسب غير منازع ، وكالوارث فانه لا يملك شيئاً من التركة إلا بشرط الفراغ من دينه . بخلاف الولد لأنه ليس من كسبها كا أن نفسها ليست من كسبها فكذا الولد ، لأنه حر متولد من عينها فالحق يتعلق بكسبها ، حتى لو لحق الدين ثم ولدت يتعلق ، لأن نفسها تباع في الدين ، فكذا ولدها (ولا يتعلق) أي الدين ( بمااناتزعه المولى من يده قبل الدين لوجود شرط الخلوص له ) أي للمولى وهو خلوص ذمة العبد عن الدين حال أخذ المولى ذلك ، فانه إذا لم يكن على العبد دين فها أخذه المولى منه يكون خالص ملكه ويلحق بسائر أموال المولى لاحق لغيره فيه .

فان قلت يشكل بما إذا كان على العبد دين خمسائة وله ألف واحدة مع المولى ثم لحقه دين خمسائة أخرى فإنه يسترد الألف من المولى وإن كان أخذ الخمسائة قبل لحوق الدين. قلت كل واحد من الخمسائة صالح لأداء الدين فيكون أخذ المولى الألف بغير حتى فيؤخذ منه وعند الأخذ هنا لا دين عليه .

( وله ) أي للمولى ( أن يأخذ غلة مثله ) أي غلة مثل العبد ، يمني يأخذ من مثله من الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر ، والغلة ما يحصل من زرع أرض أو كراها أو اجرة غلام أو نحو ذلك ، يقال أغلت الصنيعة فهي مفلة ( بعد الدين )أي بعد لزوم الدين عليه كما كان يأخذها قبل ذلك استحساناً . وفي القياس لا يجوز لأن الدين مقدم على حتى المولى في الكسب . وجه الإستحسان أن في ذلك نفع الفرماء إن حقهم يتعلق بما كسبسه ولا

لأنه لو لم يمكنه منه يحجر عليه فلا يحصل الكسب، والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء لعدم الضرورة فيها وتقدم حقهم. قال فإن حجر عليه لم ينحجر حتى يظهر حجره بين أهـــل سوقه، لأنه لو انحجر لتضرر الناس به لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق لما لم يتعلق برقبته وكسبه وقــد بايعوه على رجاء ذلك، ويشترط علم أكثر أهل سوقة

يحصل الكسب لابقاء الإذن في التجارة .

( لآنه ) أي لأن المولى ( لو لم يمكن منه ) أي من أخذ الغلة ( يحجر عليه ) أي على العبد ( فلا يحصل الكسب ) فيتضرر الفرماء ( والزيادة على غلة المثل ) أي مثل العبد الغني إذا أخذ منه مالا يكون غلة مثله ( يردها على الغرماء لعدم الضرورة فيها ) أي الزيادة ، لأنه لا بعد ذلك من باب تحصيل الغلة ( وتقدم حقهم ) أي ولتقدم حتى الغرماء في تلك الزيادة .

(قال) أي القدوري (وإن حجر عليه) أي على عبد المأذون (لم ينحجر) أي لا يصير محجوراً (حتى يظهر حجره فيا بين أهل سوقه ، لأنه لو انحجر) يعني بمجرد الحجر (لتضرر الناس به لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق لما لم يتعلق برقبته وكسبه) لأن العبد إن اكتسب شيئاً أخذه المولى ، وإن لحقه دين أقام البينة إنه كان قد حجر عليه فيتاجر حقوقهم إلى ما بعد العتق وهو موهوم (وقد بايعوه على رجاء ذلك) أي على رجاء تعلق حقهم برقبته أو كسبه ، فيكون على الإذن إلى أن يعلم حجره .

(ويشترط علم أكثر أهل سوقه) لأن في تبليغ العزل الجيم حرجاً عظيماً ليس في وسع المولى ، والتكليف بحسب الوسع . وقال الشافعي يصلح الحجر بغير علم العبد وأهل السوق كما في عزل الوكيل ، لأن الإذن عنه نيابة كالوكالة ، وبه قال مالك وأحمد «رح» وفي الذخيرة اشتراط علم أكثر أهل السوق بحجره في الحجر القصدي ، أما لو ثبت الحجر ضمناً لا يشترط علمهم ولا علم واحد منهم ، حتى لو باع المولى العبد المأذون ينحجر ضمناً لصحة البيم لزوال ملكه كالعزل الحكمي في الوكيل .

حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر . ولو بايعوه جهاز ، وإن بايعه الفني علم بحجره . ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر ، والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل ، كما في تبليغ الرسالة من الرسل «عم» ويبقى العبدمأذونا إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل ، وهذا لأنه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ، وإنما يشترط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعاً ،

(حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه ) أي والحال أنه ليس في السوق ( إلا رجل أو رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جاز ) لأنه غير محجور عليه ( وإن بايعه الذي علم بحجره ) أن هذه للوصل ، لأن صحة الحجر التشهير ولم يوجد، إذا لمشروط لا يثبت بدون شرطه ، لأن الحجر ضد الإذن ، فكها أن الاذن لا يقبل التخصيص فكذا الحجر ، بخلاف خطاب الشرع إذا علم بحجر واحد حيث لا يقدر في تركه لأنه حكمه يثبت في حتى من علم به ويقبل التخصيص .

( ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر ، والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك ) أو الشيوع والاشتهار ( مقام الظهور ) أي في ظهور الحجر ( عند الكل ) دفعاً للحرج ( كما في تبليغ الرسالة من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ) فان الشيوع والاستشهار فيها ، فيقام مقام الظهور عند جميع الناس ، فلذلك لزم الكل الايمان بهم ، والامتثال بأوامرهم ( ويبقى العبد مأذوناً إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل) إذا عزل يبقى على وكالته ( إذا لم يعلم بالعزل) لأن في انعزاله قبل العلم ضرراً فاحشاً (وهذا) أي بقاؤه على الاذن إلى العلم بالعزل ( لأنه يتضرر به ) أي لأن العبد يتضور بالعزل المذكور ( حيث يازمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ) أي العبد مارضي بازوم الدين عليه ( وإنما يشترط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعاً ) لئلا

أما إذا لم يعلم بـــ إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر ، لأنه لا ضرر فيه . قال ولو مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتداً صار المأذون محجوراً عليه ، لأن الاذن غير لازم ، وما لا يكون لازماً من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء ، هـــذا هو الأصل فلا بد من قيام أهلية الاذن في حالة البقاء وهي تنعــدم بالموت والجنون ، وكذا باللحوق لأنه موت حكماً حتى يقسم ماله بين ورثته . قال وإذا أبق العبد صار محجوراً عليه . وقال الشافعي ببقى مأذوناً ،

يتضرر لما قلنا (أما إذا لم يعلم به )أي بالإذن ( إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه )أي ثم حجر المولى عليه حجراً متلبساً بعلم من العبد (ينحجر لأنه لا ضرر فيه).

(قال) أي القدوري (ولو مات المولى أو جن) المراد الجنون المطبق ، حتى إذا لم يكن مطلقاً بأن يجن ويفيتي لا ينحجر . واختلفوا في المطبق فقال محد مأذون الشهر غير مطبق ، وشهراً فصاعداً مطبق ، ثم رجع وقال مأذون السنة غير مطبق ، وما فوقها مطبق . وعن أبي يوسف أكثر السنة فصاعداً مطبق ، وما دونه لا (أو لحق بدار الحرب مرتداً صار المأذون محجوراً عليه ، لأن الإذن غير لازم) ولهذا يملك المولى إبطاله (وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء) وفي الابتداء اشتراط أهلية المولى للإذن ، فكذا في البقاء ثم بهذه الأشياء تنعدم الأهلية فكان محجوراً (هذا هو الأصل) أشار به إلى قوله وما لا يكون لازماً من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء (فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء وهي ) أي أهلية الإذن (تنعدم بالموت والجنون ، وكذا باللحرق ، لأنه موت حكماً حتى يقسم ماله بين ورثته ) فلا يقسم المال بين الورثة إلا بموت المورث إما حقيقة أو حكماً .

(قال) أي القدوري(وإذا أبق العبد صارمحجوراً عليه.وقال الشافعي يبقى مأذوناً)

لأن الاباق لا ينسافي إبتداء الاذن ، فكذا لا ينسافي البقساء وصار كالغاصب . ولنسا أن الاباق حجر دلالة لأنه إنما يرضى بكونه مأذوناً على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه ، بخلاف ابتداء الاذن ، لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجودالتصريح بخلافها. وبخلاف الغصب لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر . قال وإذا ولنت المأذون لها من مولاها فذلك حجر عليها

ف لا ينحجر . وقال مالك وأحمد وهو قول زفر و رح ، أيضاً ذكره في المبسوط ( لأن الإباق لا ينافي المتداء الإذن ) حتى لو أذن الآبق يحوز لأن الإذن باعتبار ملكه ، ولا يختل ذلك بالإباق ( فكذا لا ينافي البقاء ) يعني يبقى إذنه بمدإباقه (وصار كالفاصب) يعني إن المولى لو أذن للعبد المفصوب يصح ، ولو غصب العبد المأذون لا يبطل الاذن ، كذلك ماهنا .

( ولنا أن الإباق حجر دلالة ) لأن الإذن مقيد دلالة بشرط قدرة المسولى على قضاء ديونه من كسبه ، وهو معنى قوله ( لأنه ) أي لأن المولى ( إنما يرضى بكونه مأذوناعلى وجه يتمكن من تقضية دينه ) أي دين العبد ( بكسبه ) لو لحقسه الدين ، ولما أبق لا يتمكن من ذلك لجواز إتلاف العبد الاكتساب عند وجود الصريح .

( بخلاف ابتداء الإذن ، لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها ) أي الحجر يكون هنا دلالة ، ولا اعتبار للدلالة عند التصريح بخلافها ( وبخلاف الفصب ، لأن الانتزاع من يد الفاصب متيسر ) باستدعاء القاضي أو السلطان عليه ، حتى لو لم يكن الانتزاع من يده بأرز ججد الفاصب ولا بينة لا يصح ابتداء الإذن ولا بقاؤه ، ذكره في الذخيرة . وإن عادمن الإباق همل يعود الإذن ، لم يذكره محمد و رح ، ، والصحيح أنه لا يعود .

(قال) أي القدوري ( وإذا ولدت المأذون لها من مولاها فذلك حجر عليها ) أي

خلافاً لزفر ورح وهو يعتبر البقاء بالابتداء ولنا أن الظاهر أنه يحصنها بعد الولادة فيكون دلالة الحجر عادة ، بخلاف الابتداء لأن الصريح قاض على الدلالة ، ويضمن المولى قيمتها إن ركبتها ديون لاتلافه محلاً تعلق به حق الغرماء ، إذ به يمتنع البيع وبه يقضى حقهم . قال وإذا استدانت المأذون لها أكثر من قيمتها فدبرها المولى فهي مأذون لها على حالها لانعدام دلالة الحجر ، إذ العادة ما جرت بتحصين

الاستيلاد حجر على الأمة. قال الحبوبي تأويل المسألة إذا استولدها من غير تصريح الإذن ، حتى لو قال بعد الاستيلاد لا أزيد الحجر عليها لا تنحجر (خلافاً لزفر ، هو يعتبر البقاء بالابتداء)أو يعني إذا أذن لأم الولد ابتداء يجوز ، فكذا إذا صارت الأمة أم ولد وهو القياس ، وهو قول الثلاثة أيضاً .

(ولنا أن الظاهر انه يحصنها) أي أن المولى يحصن الأمة (بعد الولادة) فلا يريسه خروجها واختلاطها بالناس (فيكون دلالة الحجر عادة) أي فيكون تحصنه إياها دلالة الحجر عليها من حيث العادة ودلالة العادة معتبر عند عدم الصريح ، بخلاف ما ترى أن تقدم المائدة بين يدي إنسان يجعل إذنا في التناول عرفاً وعادة . قال فأما اذا قال بعسه التقديم لا تأكل لم يكن ذلك إذنا ، كذا في المبسوط (بخلاف الابتداء ، لأن الصريح قاض على الدلالة ) يعني بخلاف ما إذا أذن لأم الولد ابتداء حيث يجوز ، لأنه صريح فلا اعتبار للدلالة عندنا ،

( ويضمن المولى قيمتها إن ركبتها ديون لإتلافه محلا تعلق به حق الغرماء إذ به ) أي بالاستيلاد ( يمتنع البيع ، وبه ) أي وبالبيع ( يقضى حقهم ) أي حق الغرماء .

(قال) أي القدوري رحمد في الجامع الصغير (وإذا استدانت المأذون لها أكثر من قيمتها) قيد بكونها أكثر لتظهر الفائدة في أن المولى يضمن قيمتها دون الزيادة عليها (فدبرها المولى فهو مأذون لها على حالها لانعدام دلالة الحجر، إذ العادة ما جرت بتحصين

المدبرة و لا منافاة بين حكميهما أيضاً ، والمولى ضامن لقيمتها لما قررناه في أم الولد. قال فإذا حجر على المأذون فإقراره جائز فيا في يده أنه يده من المال عند أبي حنيفة ورح ، ومعناه أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه فيقضي مما في يده وقال أبو يوسف و محمد ورح ، لا يجوز إقراره . لهما أن المصحم لإقراره إن كان هو الإنن فقد زال بالحجر ،

المدبرة ولا منافاة بين حكميها أيضاً ) أي حكم الاذن والتدبير ، لأن بالتدبير يثبت حسق العتق وإن كان حق العتق لا يؤثر في مكان الحجر عليه ( والمولى ضامن لقيمتهالما قررناه في أم الولد ) أشار به إلى قوله لاتلافه محلا تعلق به حتى الغرماء .

(قال) أي القدوري (فإذا حجر على المأذون فإقراره جائز فيا في يده من المال عند أي حنيفة ورح») يعني إقراره لغير مولاه بما في يده الأنجاع ولا فيا انتزعه المولى من يجوز بالاجماع ، حتى إذا لم يف ما في يده لاتباع رقبته بالاجماع ولا فيا انتزعه المولى من يدهقبل الحجر ، وكذا لو كان دينه وقت الاذن مستفرقاً لما في يده فاقر بعد حجره بدين آخر لا يصدق بالاجماع . وكذا لو كان الحجر عليه بسبب بيسم المولى ثم أقر في بدالمشتري بدين عليه لا يصدق بالاجماع . وكذا لو كان في يد كسبه عبد بالاحتطاب والاصطياد وغوهما مما هدو ليس بتجارة لا يصدق بالاجماع (ومعناه) أي معنى قول القدوري وغوهما مما هدو ليس بتجارة لا يصدق بالاجماع (ومعناه) أي معنى قول القدوري فإقراره جائز (أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه فيقضى مما في يده ) إغاف فسر بهذا التفسير لأن مطلق الاقرار بما في يده أي أقيم منه المفصوب والديون لا الأمانات ، فلهذا أقدم ذكر الأمانة تبين أن المراد منه التفهم . قوله فيقضى مما في يده ، أي يقضى للمقر له من الذي في يده .

( وقال أبو بوسف ومحمد « رح » لا يجوز إقراره ) وبه قالت الثلاثة ، ويؤخذ بـــه بمد العتق وما في يده لمولاه ( لهما أن المصحح لاقراره إن كان هوالاذن فقدز البالحجر،

وإن كان اليد فالحجر أبطلها ، لان بد المحجور غير معتبرة . وصار كا إذا أخذ المولى كسبه من بده قبل إقراره أو ثبت حجره بالبيع من غيره ، ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر . وله أن المصحح هو اليد ، ولهذا لا يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من يده ، واليد باقية حقيقة ، وشرط بطلاتها بالحجر حكماً فراغها عن حاجته وإقراره دليل تحققها ،

وإن كان اليد فالحجر أبطلها ) أي اليد ( لأن يد الحجور غير معتبرة ) شرعا .

فإن قيل لا نسلم أن يده غير معتبرة فإنها لو استودع وديمة ثم غاب ليس لمولاه أخذها والمسألة في المبسوط. ولو كانت غير معتبرة كانت الوديمة كثوب ألقته الرياح في حجر رجل وكان حضور العبد وغيبته سواء . أجيب بأن تأويلها إذا لم يعلم المودع أن الوديمة كسب العبد ، أما إذا علم ذلك فللمولى أخذه ، وكذا إذا علم أنسه مال المولى ولم يعلم بأنه كسب العبد .

(وصار كما إذا أخذ المولى كسبه من يده قبل إقراره) أي حكم إقراره بما في يسده لفير المولى ، كما إذا أخذ المولى ... إلى آخره حيث لا يسمع إقراره فيه بالاتفاق (أو ثبت حجره بالبيع من غيره) أى أو صار كما إذا ثبت حجر العبد يبيعه مولاه من غيره فإنه لا يصح إقراره أيضاً (ولهذا) توضيح لما قبله (لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر) يعني إذا أقر بعد الحجر بمال لا يصح هسذا الاقرار في حتى الرقبة ، حتى لا يباع به بالاتفاق .

(وله) أي ولابي حنيفة (أن المصحح) لاقراره (هو اليد ، ولهـذا لا يصح إقرار الماذرن فيا أخذه المولى من يده) لزوال المصحح (واليد) أي يد العبد (باقية حقيقة) وهو ظاهر ، لأن الكلام في الاقرار بها في يده (وشرط بطلانها بالحجر حكماً فراغها عن حاجته ) أي شرط بطلان اليد بالحجر من حيث الحكم فراغ اليد عن حاجته (وإقراره دلل تحققها) أي تحقق الحاجة .

بخلاف ما إذا انتزعه المولى من يده قبل الإقرار ، لان يد المولى ثابتة حقيقة وحكماً ، فلا تبطل بإقراره ، وكذا ملكه ثابت في رقبته فلا يبطل بإقراره من غير رضاه . وهـذا بخلاف ما إذا باعه ، لان العبد قد تبدل بتبدل الملك على ما عرف ، فلا يبقى ما ثبت بحكم الملك ،

ولقائل أن يقول دليل تحقق الحاجة مطلقاً أو عند صحت ، والأول ممنوع ، الثاني مسلم ، ولكن صحة هذا الإقرار في خير النزاع فلا يصح أخذ في الدليل . والجواب أن مطلقه دليل تحققها حملا لحال المقر على الصلاح .

فإن قيل لو كان إقراره دليل تحقيقها يصح بما انتزعه المولى من يده قبل الإقرار . أجيب بأن يد المولى ثابتة حقيقة وحكما . أما حقيقة فلأن الكلام فيما انتزعه من يده ، وأما حكماً فلأن النزع كان قبل ثبوت الدين فلا تبطل يده بإقراره ، لأنه أقر بما ليس في يده أصلا وهو باطل .

( بخلاف ما إذا انتزعه المولى من يده قبل الاقرار ) هذا وما بعده إشارة إلى جواب عما استشهد أبو يوسف ومحد « رح » به من المسائل الاتفاقية ( لأن يد المولى ثابتة حقيقة ) وهو ظاهر ، لأنه في يده وهو ملكه ( وحمّماً ) وهو أنه قبضه قبل ظهور الدين ( فلا تبطل ) أي يد المولى ( بإقراره ) أي بإقرار العبد ( وكذا ملكه ثابت في رقبته فسلا يبطل باقراره من غير رضاه ) أي من غير رضى المولى إذ لا يد العبد في رقبته بعد الحجر (وهذا) أي ماذكر ثامن الحكم (بخلاف ماإذاباعه) أي باع المأذون وفي يده كسب فأقر فانه لايصح (لأن العبد قد تبدل بتبدل الملك) أي لأنه صار كعبد آخر لتجدد الملك المصار بمنزلة شخص ولنا هدية ، فان الحكم فيه تبدل بتبدل الملك على ما عرف في موضعه ( فلا يبقى ) أي ما ثبت ولا الأمر كذلك لا يبقى العبد المأذون بعد بيعه ( ما ثبت مجكم الملك ) أي ما ثبت

ولهذا لم يكن خصماً فيما باشره قبل البيع. قال وإذا لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده ، ولو أعتق من كسبه عبداً لم يعتق عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته . لانه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك الرقبة ، ولهذا يملك اعتاقه

له من حُكم الاذن الذي كان ثابتاً عليه للمولى بحكم أنه ملك المولى فلا جرم لم يصح إقراره بما في يده بعد البيم لعدم إبقاء الاذن .

(ولهذا) توضيح لتبدل العبد بتبدل الملك (لم يكن) للعبد (خصماً فيما باشره قبل البيم)أي لم يكن خصماً في حقوق عقد باشره عند الأول قبل بيعه من التسلم والرد بالعبب وإن كان خصماً فيها بعد الحجر قبل البيع وعلى هذا إذا حجر الماذون وفي يده ألف فاقر بعدما أذن له ثابتاً بألف لا يلزم في الاذن الأول قضى من ذلك الألف عنده وعندهما هذا الألف للمولى ويصح هذا الاقرار فيؤمر المولى بقضاء دين أو يباع. وفي الاسرار وعلى هذا الخلاف إذا حجر الصبي الماذون وفي يده كسب فيقر به يصح عنده خلافاً لها.

(قال) أي القدوري (وإذا لزمته ديون تحيط بهاله ورقبته لم يملك المولى ما في يده) بأن كان قيمته ألفاً فاشترى عبداً يساوي ألفاً وعليه ألفا درهم ، قيد بقوله تحيط بهاله ورقبته ، لأنه إذا لم يحط بشيء من ذلك يملك المولى ما في يده وينفذ عتقه بالاجماع على ما يجيء في الكتاب وإذا أحاط بماله دون رقبته لم يذكره في الكتاب . ونقل بمض الشارحين عن بيوع الجامع الصغير أن المتتى فيه جائز .

( ولوأعتق من كسبه عبداً لم يمتق عند أبي حنيفة . وقالا يملك ما في يده ويمتق) أي قال أبو يوسف ومحمد « رح » يملك المولى ما في يده وينفذ عتقه ، وبه قالت الثلاثة (وعليه قيمته ) أي على المولى قيمة العبد الغرماء لتعلق حقهم به ( لأنه وجد سبب الملك في كسبه ، وهمو ) أي سبب الملك في الكسب ( ملك رقبته ) لأن ملك الأصل علة ملك الفرع ( ولهذا ) أي ولأجل وجود سبب الملك ( يملك ) المولى ( اعتاقها ) أي الرقبة .

ووطء الجارية المأذون لها ، وهذا آية كماله . بخلاف الوارث لانه يثبت الملك له نظراً للمورث ، والنظر في ضده عند إحاطة الدين بتركته ، أما ملك المولى ما ثبت نظراً للعبد . وله أن الملك للمولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته كملك الوارث على

وفي بعض النسخ اعتاقه ، أي العبد المأذون ( ووطء الجارية المأذون لها ) بالغصب ، أي ويمك وطء الجارية التي أذن لها . ألا ترى أن المولى إذا وطىء جاريسة عبده المأذون فجاءت بولد فادعاه يثبت نسبه ، وإن كان عليه دين يحيط بالإجماع ولا يغرم عقرهما ، ولو لم ينبغي أن يغرم عقرها ( وهذا ) أي نفوذ اعتاقه وحسل وطئه ( آية كاله ) أي علامة كمال الملك ، لأن الوطء لا يكون إلا في الملك الكامل ، وكذلك العتق .

(بخلاف الوارث) جواب عما يقال سلمنا ذلك ، لكن المانع متحقق وهو إحاطة الدين ، فانها تمنع عن ذلك كما في النركة إذا استغرقتها الديون فانها تمنع اعتاق الوارث . فأجاب بقوله بخلاف الوارث إذا أعتق عبداً من التركة وهي مشغولة كلها بالدين حيث لا ينفذ ( لأنه يثبت الملك لهنظراً للهورث) بايصال ماله إلى أقرب الناس إليه ، و له في يقدم الأقرب فالأقرب ، ولا نظر للهورث في ذلك عند إحاطة الدين بتركته ، بل الرعاية ( والنظر في ضده ) أي في ضد ثبوت الملك للوارث وهو عدم ثبوت الملك له ( عند إحاطة الدين بتركته ) وذلك لأن قضاء الدين فرض عليه وهو حائل بينه وبين رب ، والميراث بأصله . وإذا كان سبب الملك النظر وقد فات فإن الملك ولا عتق في غير الملك ( أما ملك المولى ما ثبت نظراً للعبد ) حتى يراعى ذلك بعدم العتى ، حتى يقضى دينه . ( وله ) أي ولاي حنيفة ( لأن ملك المولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن ( وله ) أي ولاي حنيفة ( لأن ملك المولى إنما يقعم الكسب له وقوعه للمولى على سبيل حاجة العبد ) لأنه متصرف لنفسه وقضيته أن يقع الكسب له وقوعه للمولى على سبيل الحلاف عنه ، فكان من شرطه فراغه عن حاجته ، ولهذا لو امتنع عن الإنفاق على عهده المخلاف عنه ، فكان من شرطه فراغهعن حاجته ، ولهذا لو امتنع عن الإنفاق على عهده أمر بالاكتساب والإنفاق على نفسه ورد ما فضل من حاجته إلى سيده ( كملك الوارث على أمر بالاكتساب والإنفاق على نفسه ورد ما فضل من حاجته إلى سيده ( كملك الوارث على أمر بالاكتساب والإنفاق على نفسه ورد ما فضل من حاجته إلى سيده ( كملك الوارث على أم

ما قررناه والمحيط بـــه الدين مشغول بها فلا يحلفه فيه . وإذا عرف ثبوت الملك وعدمه فالعتق فريعته . وإذا نفـــذ عندهما يضمن قيمتـــه للغرماء لتعلق حقهم به . قال وإن لم يكن الدين محيطاً بماله جــاز عتقه في قولهم جميعاً ، أما عندهما فظاهر ، وكذا

ما قررناه ) يعني في مسألة تعلق الدين بكسبه في قوله ويتعلق الدين بكسبه ( والحيط به الدين مشغول بها ) يعني الذي المال أحاط به الدين مشغول بالحاجة ( فلا يحلفه فيه ) أي فلا يحلف المولى العبد في الحيط به الدين ، يعني كما أن الدين الحيط بالتركة يمنع ملك الوارث في الرقبة فكذلك الدين المحيط بالكسب والرقبة يمنع ملك المولى ، لأن الخلافة في الموضعين لانعدام أهلية الملك في المسال ، فالميت ليس بأهل للمالكية كالرقبق ، لأن المالكية عبارة عن القدرة والموت والرق ينافيان ذلك ، بسل منافاة المسوت أظهر . والميت جعل كالمالك حكماً لقيام حاجته إلى قضاء ديونه فكذلك الرقبق .

(وإذا عرف ثبوت الملك) عندها (وعدمه) أي عسدم ثبوت الملك عنده عرف العتيق وعدمه لكونه من فرعه ، أشار إليه بقوله (فالعتق فريعته) أي فريعة الملك، فمن قال بثبوت الملك نفذ العتق ، ومن لم يقل به أبطه وكذا لو قال هذا ابني يثبت نسبه إن كان مجهول النسب عندها ويعتق ، وعنده لا يثبت ولا يعتق . وكذا لو قتل عبد المأذون يغرم قيعته في ثلاث فإن عنده لأنه لم يملكه فصار كقتل عبد لأجنبي فكان ضمان جناية وعندها يغرم قيعته للحال ، لأنه لم قتل بعد أو تعلق به حق الغرماء فيضمن حقهم للحال ، والفريع بضم الفاء تصغير فرعه ، أشار بهذه البيئة إلى القلة ، بينها على أن ثبوت الملك له فزرع كثيره وإن العتق فلا يسر منه فافهم . (وإذا نفذ) أي العتق (عندها) أي عند أبي يوسف ومحمد «رح» (يضمن قيعته للغرماء) أي يضمن المولى قيعة العبد الغرماء (لتعلق حقهم به) أي بالعبد .

( قال وإن لم يكن الدين محيطاً بهاله جاز عتقه ) أي عتق المولى عبدعبده والمأذون ( و كذا ) في قولهم جميعاً ، أما عندهما فظاهر ) لأن المولى عندهما يملك يده على ما مر

عنده لأنه لا يعرى عن قليله، فلو جعل مانعاً لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن ، و لهذا لا يمنع ملك الوارث والمستغرق يمنعه . قال وإن باع من المولى شيئاً بمثل قيمته جاز لأنه كالأجني عن كسبه إذا كان عليه دين يحيط بكسبه . وإن باعب بنقصان لم يجز لأنه متهم في حقه . بخلاف ما إذا حابى الأجني عند أبي حنيفة «رح»

عنده) أي وكذا يعتق عند أبي حنيفة (لأنه لا يعرى عن قليله) أي عن قليل الدين ( فلو جعل ) أي قليل الدين ( مانعاً ) هو ملك المولى ما في يد المأذون ( لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الاذن ) وهو الانتفاع بكسبه ( ولهذا ) أي ولاجل ذلك ( لا يمنسع ) أي قليل الدين ( ملك الوارث ) إذا كان على الميت قليل من الدين ( والمستغرق يمنعه ) أي الدين المستغرق المتركة يمنع ملك الوارث ، لان حقهم بعد وفاه الدين وهو حق الميت فيقدم ، وبه قال الشافعي وأحمد و رح ، في رواية . وقال في قول وأحمد و رح ، في رواية لا يمنع استغراق التركة بالدين ملك الوارث ، وبسه قول وأحمد و رح ، في رواية لا يمنع استغراق التركة بالدين ملك الوارث ، وبسه قال مالك . وذكر في المحيط أن هسندا قول أبي حنيفة الاول على ما سبعي، وان شاء الله تعالى .

(قال) أي القدوري (وإن باع) أي العبد المأذون الذي لزمته الديون (من المولى شيئاً بمثل قيمته جاز ، لانه كالاجنبي عن كسبه ) أي لان المولى كالاجنبي عن كسب العبد المأذون المديون (إذا كان عليه دين يحيط بكسبه) وهذا لو أتلف المولى ماله وأعتقه يضمن ، وعليه قيمته ، وهذا القيد يقيد انه إذا لم يكن عليه دين لا يحسوز بيعه من المولى شيئاً ولا يبيع المولى منه شيئاً حتى لا يثبت فيه الشقعة .

( وإن باعه بنقصان لم يجز ) أي عند أبي حنيفة «رح» سواء كان النقصان يسيراً أو فاحشاً وعندهما يجوز ويجبر المولى على ما يجيء ( لانه ) أي لان العبد ( متهم في حقه) أي في حق المولى بميله إليه عادة ( بخلاف ما إذا حابى الاجنبي عند أبي حنيفة ) حيث

# لأنه لا تهمة فيه ، وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده

يجوز مطلقاً (لانه لا تهمة فيه ) أي فيما إذا حابى الاجنبي . فان قلت قد تكون التهمة فيه موجودة . قلت مو موهوم ، لان مجرد الاحتال لا يمتبر ، وإنما المعتبر هو الاحتال الناشىء عن الدليل .

( وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده ) يروى بالواو وبدونها . قال السفناقي هذا متعلق بأول المسألة وهو قوله وإذا باع مسن المولى شيئاً بمثل قيمته جاز هذا على تقدير الواو في قوله وبخلاف وليس بصحيح الانه معطوف بلا معطوف عليه ، بل المناسب لذلك عدم الواو . وقال ويجوز أن يكون بدون الواو فيتعلق بحكم قوله المتصل به وهو قوله بخلاف ما إذا جاز الاجنبي ، أي أنه يجوز في كل حال ، أعني إذا كانت المحاباة يسيرة أو فاحشة ، أو كان البيع بمثل القيمة وبيع المربض من وارثه لا يجوز عند أبي حنيفة في كل حال من هذه الاحوال ، وهذاأوجه ، ولكن النسخة بالواو وباباه قبل ذلك أوجه من حيث اللفظ بالقرب دون المعنى ، لان المفهوم من قوله بخلاف ما إذا حابى الأجنبي جواز الحاباة معه مطلقاً ، ولا يرجع المريض من وارثه عثل القيمة إشكالاً عليه ، حتى يحتاج إلى الجواب . والظاهر عدم الواو يجعله متعلقاً بأول المسألة . وفي الكلام تعقد وتقدم كلامه هكذا

وإن باع من المولى شيئًا عمل القيمة جاز ، لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين ، بخلاف ما إذا باع المريض من الوارث عمل قيمته حيث لا يجوز عنده ... إلى آخره ، ثم يذكر بعد ذلك قوله وإن باع المريض بنقصان لم يجز ... إلى آخره . قلت الأوجه ما ذكره تاج الشريمة أن قوله وبخلاف ما إذا باع المريض نقص على أصل المسألة ، وهو أن بيع المأذون من المولى بمثل القيمة جائز ، ولو باع المريض من الوارث بمثل القيمة لا يجوز . قلت ينبغي أن يأتي بالمسألة بسلا واو، لأنه أول مسألة تورد نقصا على مسألة الكتاب دون قوله بخلاف ما إذا حابى الأجنبي ، لأنه لبيان الفرق بينما إذا باعه من المولى بيع بيع بيع بيع بيع باز ، وإنها أدخل الوار فيه لئلا يتوهم انه نقص على بيع

لأن حق بقية الورثة تعلق بعينه حتى كان لأحدهم الاستخلاص بأداء قيمته ، أما حق الغرماء فيتعلق بالمالية لا غير فافترقا . وقالا إن باعه بنقصان يجوز البيع ويخير المولى إن شاء أزال المحاباة ، وإن شاء نقض البيع . وعلى المذهبين اليسير من المحاباة والفاحش سواء . ووجه ذلك أن الامتناع لدفع الضرر من الغرماء ، وبهذا يندفع الضرر عنهم ، وهذا

المريض من الأجنبي بالمحاباة ، فأدخل الواو فدفع هذا الوهم .

(لأن حتى بقية الورثة تعلق بعينه ) أي بعين مسال الميت (حتى كان لأحدهم الاستخلاص من الغرماء بأداء قيمته ) إلى الغرماء (أما حتى الغرماء فيتعلق بالمالية لا غير فافترقا) أي المولى والمريض في جواز البيع من المولى بمثل القيمة دون الوارث .

(قالا) أبويوسف وعمد (إن باعب بنقصان يجوز البيع ويخير المولى إن شاء أزال الحاباة) بإيصال الثمن الى قام القيمة (ران شاء نقض البيع) وتخصيصها الحكم اختيار من المصنف لقول بعض المشايخ ، قيل والصحيح أنه قول الكل، لأن المولى بسبيل من تخليص كسبه لنفسه بالقيمة بدون البيع ، فلأن يكون له ذلك بالبيع أولى فصار المبد في تصرفه مع مولاه كالمريض المديون في تصرفه مع الاجنبي (وعلى المذهبين) أي مذهب أبي حنيفة ومذهب صاحبيه وهذا اعتراض بين الحكم والدليل لبيان تساوي المحاباة بالبسير والكثير ، فإن على مذهب أبي حنيفة (اليسير من المحاباة والفاحش سواء) حتى اذا باع من مولاه بنقصان يسير أو كثير لا يجوز ، فلا تخيير ، وعلى مذهبها يجسرز، ولكن خير المولى بين تتميم القيمة أو نقص البيع .

( ووجه ذلك ) أو وجه الجواز مع التخيير ( أن الامتناع ) عـــن البيع بالنقصان ( لدفع الضرر من الغرماء ، وبهذا ) أي بالتخيير ( يندفع الضرر عنهم ) أي عن الغرماء

<sup>(</sup>١) هنا كلمة غير واضحة ورسها نضر .

بخلاف البيسع من الأجني بالمحاباة اليسيرة ، حيث يجوز ، ولا يؤمر بإزالة المحاباة والمولى يؤمر بسه ، لأن البيع باليسير منها متردد بين التبرع والبيع لدخوله تحت تقويم المقومين فاعتبرناه تبرعاً في البيع مع المولى المتهمة غير تبرع في حق الأجنبي لانعدامها. وبخلاف ما إذا باع من الاجنبي بالكثير من المحاباة حيث لا يجوز أصلاً عندهما ، ومن المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة ، لأن المحاباة في لا تجوز من العبد المأذون على أصلهما إلا بإذن المولى ولا إذن بالمحاباة في البيع مع الاجنبي ، وهو إذن بمباشر ته بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق المير ماه ، وهذا أن الفرقان على أصلهما

(وهذا) أي الذي ذكرة من الجواز والتخيير (بغلاف البيم من الآجني بالحاباة السيرة عيث يجوز ولا يؤمر بإزالة الحاباة والمولى يؤمر به الان البيع باليسير منها) أي من الحاباة المكذا هو في كتاب تاج الشريعة . وفي بقية الشروح منهما اي من المولى والاجني (متردد بينالتبرع والبيع ) أما التبرع فلخلو البيع عنالثمن في قدر الحاباة المولى والاجني (متردد بينالتبرع والبيع ) أما التبرع فلخلو البيع عنالثمن في قدر الحاباة وأما البيع (لدخوله تحت تقويم المقومين فاعتبرناه) أي اعتبرناحكم هذا العقد (تبرعا في البيع مع المولى للتهمة غير تبرع) أي حال كونه (في حق الاجني لانعدامها) أي لانعدام التهمة ومن المولى للتهمة غير تبرع) أي حال كونه (في حق الاجني لانعدامها) أي لانعدام التهمة ومن المولى بجوز ويؤمر بإزالة الحاباة الانتهاد لا تجوز من العبد المأذون له لا يجوز على أصلها الا باذر للولى ولا اذن بالحاباة في البيع مع الاجنبي وهدو اذن ) أي المولى اذن وهو فاعل من الاذن (عباشرته بنفسه ، غير أن ازالة الحاباة لحق الغرماء) وذلك لاجل الضرر (وهذا أن الفرقان على أصلها ) أى الفرق بين المولى والاجنبي في حق الحاباة اليسيره حيث يؤمر الاول بإزالتها دون الاجنبي ، والفرق بينها في الكثير حق الحاباة اليسيره حيث يؤمر الاول بإزالتها دون الاجنبي ، والفرق بينها في الكثير حيث لا يجوز عندها مع الاجنبي أصلاء ويجوز معالمولى، ويؤمر بإزالته في بعض النسخ ،

قال وإن باعه المولى شيئاً بمثل القيمة أو أقل جاز البيع ، لان المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه ولا تهمة في هذا البيع ، ولانه مفيد فإنه يدخل في كسب العبد ما لم يكن فيسه و يتمكن المولى من أخسذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة ، فإن سلم إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن ، لان حق

وهذا الفرقان بلفظ الإفراد على وزن فعلان بضم كففران مصدر بمعنى الفرق ، فتكون النون مرفوعة . وعلى الوجه الأول النون مكسورة لأنها نون التثية فتكسر على ماعرف قال في النهاية والأول أصح لوجود هذين العرفين على قولها ،وكونه مثبتاً في النسخ المسححة ،وانما قال على أصلها لأن أبا حنيفة لم يجوزها، والبيع من المولى إلا بالغبن اليسير ولا بالفاحش لا يحتاج إلى هذا من الفريقين ، وإنما يحتاج في فرق واحسد بين البيع من المولى حيث لا يجوز ، والفرق ما ذكر في الكتاب .

(قال) أي القدوري (وإن باعه المولى) أي إن باع المولى من عبد المأذون المديون المستغرق (شيئاً بمثل القيمة أو أقل جاز البيع) بالإجماع (لأن المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه) في هذا الكتاب (ولا تهمة في هذا البيع، ولأنه مفيد، فإنه يدخل في كسب العبد ما لم يكن فيه) أي في كسبه (ويتمكن المولى من أخل الثمن بعلم أن لم يكن له هذا التمكن وصحمة التصرف تتبع الفائدة) أراد جواز البيع يعنمد الفائدة وقد وجدت فإنه يخرج من كسب العبد الى ملك المولى ما كان المولى ممنوعاً منه قبل ذلك لحق الفرماء، ويدخل في كسب العبد ما لم يكن تعلق به حق، وهذا الذي ذكره جميعه يمشي على قول الكل غير قوله، لأن المولى أجنبي عن كسبه، فان عندها غير أجنبي على ما عرف

( فان سلم ) المبيع ( إليه ) أي الى العبد ( قبل قبض الثمن بطل الثمن ، لأن حــق

المولى في العين من حيث الجنس ، فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ، ولا يستوجب المولى على عبده ، بخلاف ما إذا كان الثمن عرضاً ، لانه يتعين ، وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين . قال وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز ، لان البائع له حق الحبس في المبيع ، ولهذا كان أخص به من سائر الغرما ، وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين .

المولى ) ثابت ( في المين من حيث الجنس ) لمدم تعلق حقب بهالية العين بعد البيع ، والثابت في المين من حيث الجنس سقط بالتسلم فحق المولى سقط بسه ( فاو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ) لكونه في مقابلة العين ( ولا يستوجبه المولى على عبده ) أي لا يستحق المولى ديناً على عبده ، حتى لو أتلف شيئاً من ماله لم يضمن . وفي المبسوط هذا ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف هذا إذا استهلك العبد المقبوض ، فان كان قائماً في يده للمولى أن يسترده حتى يستوفي الثمن من العبد .

( بخلاف ما إذا كان الثمن عرضاً لأنه يتعين ) أي حينئذ المولى أحق بذلك الثمن من الغرماء ، لأنه بالعقد ملك العرض بعينه ( وجاز أن يبقى حقه متعلقاً بالعين ) وهوفي يد عبده وهو أحق من الغرماء ، كما لو غصب العبد شيئاً من ماله أو أو دع ماله عند عبده .

(قال وإن أمسكه في يده) أي إن حبس المولى البيع (حتى يستوفي الثمن جاز ، لأن البائع له حق الحبس في المبيع ، ولهذا) أي ولأجل ذلك (كان أخص به من سائر الغرماء) إذا كان المبيع قائماً في يده ، وفائدة كونه أخص أنه إذا مات المشتري قبل أداء الثمن يكون البائع أولى بالمبيع من غيره ، كالرهن في يد المرتهن إذا مات الراهن يكون المرتهن أحق به من سائر الغرماء (وجاز أن يكون للمولى حتى في الدين إذا كان يتملق بالمين ) هذا جواب عما يقال أنتم قلتم أن المولى لا يستوجب على عبده ديناً فقداستوجب ديناً في ذمة المبد حتى حبس المبيع لأجله .

وتقرير الجواب أن يقال يجوز أن يكون للمولى حق في الدين إذا تعلق بالعــــين

ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو ينقض البيع كما بينا في جانب العبد ، لان الزيادة تعلق بها حق الغرماء . قال وإذا أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز ، لان ملكه فيه باق ، والمولى ضامن بقيمته للغرماء ، لانه أتلف ما تعلق به حقهم بيعاً واستيفاء من ثمنه وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق ، لان الدين في ذمته وما لزم المولى إلا بقدر ما أتلف ضماناً فبقي الباقي عليه كا

كالمكاتب ، فإن المولى استوجب عليه بدل الكتابة وهو دين لما تعلق برقبته ، وهذا لأن المبيع قبل التسليم يزيل العين عند ملك البائع ولا يزيل يده ما لم يستوف الثمن ، فأذا كانت اليد باقية تعلق حقه بالعين من حيث هي ، وبالدين من حيث تعلقه بالعين .

( ولو باعه ) أي ولو باع المولى من عبد المأذون شيئا ( بأكثر من قيمته يؤمر بازالة المحاباة ) سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة (أوينقض البيع كما بينا في جانب العبد، لأن الزياده تعلق بها حق الغرماء ) أشار بقوله كما بينا الى قوله ويخير المولى بازالة المحاباة اللى آخره ، فالمصنف أطلق لفظ المحاباة بينها من غير ذكر خلاف هذا دفع في اختيار صاحب المبسوط من الأصع ، وأما على رواية مبسوط شيخ الاسلام هذا البيع لا يجوز أصلا عند أبي حنيفة « رح » فلا يرد التخيير عنده ، وعندهما يجوز البيع مع التخيير ، وفي الكاني ولا مجتمل أن يكون المبيع فاسداً عند أبي حنيفة على قول بعض المشايخ كما في الفصل الاول .

(قال) أي القدوري (وإذا أعتق المولى العبد المأذون وعليه ديون فعتقه جائز)أي والحال أن عليه ديون لزمته بسبب التجارة أو الغصب أو جحود الوديمة أو إتلاف المال فعتقه ، أي اتلافه جائز ، ولا نعلم فيه خلاف (لأن ملكه فيه باق والمولى ضامن بقيمته للغرماء ، لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعاً واستيفاء من ثمنه ) أي منجهة بيع العبدومن جهة استيفاء الديون من ثمن العبد ، فاذا كان كذلك فانه يضمن قيمته بالفة ما بلغت إذا كان الدين مثلها أو أكثر منها علم بالدين ، أو لم يعلم به (وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق ، لأن الدين في ذمته وما لزم المولى الا بقدر ما أتلف ضماناً فبقي الباقي عليه كما

كان ، فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير ، لان حقهم بقدره . بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لهما ، وقد ركبتهما ديون ، لان حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع ، فلم يكن المولى متلفاً حقهم فلا يضمن شيئاً . قال فإن باعه المولى وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه ، فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته ، وإن شاءوا ضمنوا المشتري ،

كان ) انتصاب ضماناً على التمييز ، أي من حيث الضيان ( فان كان ) أي الدين ( أقل من قيمته ضمن الدين لا غير لان حقيم بقدره ) أي لان حتى الفرماء بقدر الدين .

( بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لها وقد ركبتها ديون) حيث لا ضمان عليه ( لان حق الغرماء لم يتعلق برقبتها استيفاء بالبيع ) أي من حيث استيفاء الدين بواسطة البيع ، لانها لا يقبلان النقل من ملك إلى ملك ( فلم يكن المولى متلف عقهم فلا يضمن شيئاً ).

(قال) أي في الجامع الصغير (قان باعه المولى) أى قان باع المولى العبد المأذون له بثمن لا يفي بديون الفرماء بدون إذنهم (وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه) أى والحال أن المأذون عليه دين يحيط برقبته وقبضه المشترى وغيبه) قيد بقوله وغيبه لان الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع، إلا أن يقضي المولى ديونهم ، فاذا لم يقدروا على العبد (قان شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته ، وإن شاؤوا ضمنوا المشتري) هدذا الخيار إن كان الثمن أقل من القيمة ، أما إذا كان كثيراً أو مساوياً فلا خيار لهم ، وهدذا الضمان أيضاً إذا كان البيع بغير إذن القاضي وبغير إذن الغرماء والدين حال والثمن لا يفي بديونهم ، حتى لو باعه بإذنهم أو باذن القاضي أو الدين مؤجل أو بقي الثمن بديونهم لا ضمان على المولى في هذه الوجوه .

فان قلت حق الغرماء لحق المرتهن ، وذلك يمنع الراهـــن من البيع سواء كان الدين

لان العبد تعلق به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف حقهم بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغييب ، فيخيرون في التضمين، وإن شاعوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن ، لان الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق

حالاً أو مؤجلاً . قلت ليس كذلك إذ للمرتهن في الرهن ملك اليد وذلك قائم مقام التأصل في الدين ، وبه يعجز الراهن عن التسليم وليس للفرماء حتى ملك اليد في المأذون ولا في كسبه ، وإنها لهم عن المطالبة بقضاء الدين وذلك متأخر إلى حلول الأجل .

فان قلت لم يجب على المالي الضمان بالبيع ، لأن حقهم في ذلك ، والمولى دفع المؤنة عنهم فصار كالوسى إذا باع التركة بغير إذن الغرماء ما ليس لهم أن يضمنوه . قلت حسق الغرماء في بيع المتركة لا غير . أما ها هنا ليس لهم أن يبيعوه لجسواز أن لا يصل اليهم حقهم بتقدير البيع .

( لان العبد تملق به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم ) فحينند ليس لهم أن يبيعوه لوصولهم إلى حقهم ( والبائع ) وهو المولى ( متلف حقهم بالبيع والتسليم ) أي متلف حق الغرماء ببيع العبد الذي تعلق به حقهم والتسليم إلى المشتري ( والمشتري بالقبض والتغييب ) أى والمشترى متلف أيضاً بقبض العبد وتغييبه إياه ( فيخيرون في التضمين ) أى إذا كان الأمر كذلك تخسير الغرماء في تضمين البائع أو المشترى .

( وإن شاؤوا أجازوا البيع ) هذا يدل على أن هذا البيع كان موقوفاً. وقال قاضي خان وهذا البيع قبل اجازة الغرماء فاسد وليس بموقوف فعله على المأذون ( وأخذوا الثمن ، لان الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق ) ولو كان البيع باذنهم لم يكن هناك ضان ، فكذا اذا أجازوا .

فان قلت بشكل بها اذا كفل رجل عن غيره بغير اذنه ، ثم ان أجازوا المكفول له لا يرجع الكفيل عليه . قلت لانها لا تحتاج الى الاذن فلا يؤثر الاذن فيها ولا كذلك

كا في المرهون، فإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة فيكون حق الغرماء في العبد، لان سبب الضمان قد زال وهو البيع والتسليم وصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد على المالك ويسترد القيمة ، كذا هذا. قال ولو كان المولى باعه من رجل وأعلمه

ها هنا ، فان البيع يتوقف لزومه على اجازة الغرماء ، فاذا وجدت أثر في اللزوم .

(كما في المرهون) يعني الراهن اذا باع الرهن بلا اذن المرتهن، ثم أجاز المرتهنالبيع عيمة المحوز فكذا هاهنا ولان الاذن في الإنتهاء كالإذن في الابتداء (فانضمنوا البائسع قيمته) أي ان ضمن الفرماء المولى البائع قيمة العبد الذي باعه (ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة) على الغرماء (ويكون حق الفرماء في العبد ولان سبب الضمان قد زال وهو البيع والتسليم) قال الفقيم أبو الليث ورح ويعني اذا قبله بقضاء القاضي ولان القاضي لما رده فقد فسخ المقد فيا بينها فعاد الى الحال الاول.

( وصار كالغاصب ) أى صار المولى هنا كالغاصب ( اذا باع ) العين المفصوبة (وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد على المالك ويسترد القيمة ) أى كان المفاصب أن يرد العين التي باعها وردت عليه بالعيب على المالك ويأخذ منه القيمة التي دفعها اليه بسبب الضيان ( كذا هذا ) أى كالفاصب البائع أو حكم البائع كحكم الفاصب ( قال ولو كان المولى باعه من رجل واعله بالدين) أي قال محمد في الجامسع الصغير، وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم في عبد الرجل عليه دين باعه من رجل وأعلمه بالدين وقبض الرجل ثم جاء الفرماء قال لهم أن يردوا البيع وإن كان البائع غائباً فلا خصومة بينهم وبين المشتري ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف المشتري خصم ويقضى لهم بدينهم ، انتهى . قوله وأعلمه أى المشتري بأن قال هذا عبد مديون ، وفائدة الاعلام سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين، حتى يقع البيع لازما فيا بينها وإن لم يكن لازماً في حتى الفرماء إذا لم يكن في غنسه وفاء دينهم ( فللفرماء فيا بينها وإن لم يكن لازماً في حتى الفرماء إذا لم يكن في غنسه وفاء دينهم ( فللفرماء

بالدين فللغرماء أن يردوا البيع لتعلق حقهم وهو الاستسعاء والاستيفاء من رقبته ، وفي كل واحد منهما فائدة ، فالاول تلم مؤخر ، والثاني ناقص معجل ، وبالبيع يفوت هذه الخيرة ، فلهذا لهمهم أن يردوه ، قالوا تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن ، فإن وصل لا محاباة في البيسع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم إليهم .

أن يردوا البيع لتعلق حقهم وهو حق الاستسماء والاستيفاء من رقبته ) أى من رقبة العبد بالاستسماء ، وينبغي أن تقدر كلمة به بعد قوله من رقبته ، أى بالإستسماء كها ذكرنا .

(وفي كل واحد منها) أى من الإستسماء والإستيفاء (فائسدة ، فالأول) أى الإستسماء (تام مؤخر) يعني أجل (والثاني) أى البيع (ناقص معجل، وبالبيع يفوت هذه الخيرة) أى الخيار (فلهذا لهم أن يردوه) هي فلأجل ما ذكرنا للغرماء أن يردواالبيع.

( وقالوا ) أى المشايخ ( تأويلا ) أى تأويل قول محمد « رح » لهم أن يردوا البيسع ( إذا لم يصل إليهم الثمن ) بأن لا يفي الثمن بديونهم ، لأنه كان لهم حق الاستسعاء إلى أن تصل إليهم ديونهم ، ولهذا البيع لا يمكنهم الاستسعاء ، فكان لهم أن ينقضواالبيسع ( فإن وصل ) أى الثمن إليهم ( ولا عاباة في البيع ليس لهم أن يردوه ) أى البيسع ( لوصول حقهم إليهم ) قيل في عبارته تسامح ، لأن وصول الثمن إليهم مع عدم المحاباة في البيع لا يستازم نفي الرد لجواز أن يصل إليهم الثمن ولا عاباة في البيع ، لكن لا يفي الثمن بديونهم فيبقى لهم ، ولأن الرد للإستسعاء في الديون وأجيب بأنهم قد رضوا بإسقاط حقهم حيث قبضوا الثمن فلم يبقى لهم ولاية الرد وفيه نظر ، لأنسه يذهب بأناهم عنه ، ولأن قدم إذا قبضوا الثمن ورضوا به سقط حقهم ،

 قال فإن كان البائع غائباً فلا خصومة بينهم وبين المشتري ، معناه إذا أنكر الدين ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد « رح » . وقال أبو يوسف « رح » المشتري خصم ويقضي لهم بدينهم ، وعلى هـذا الخلاف إذا اشترى داراً ووهبها وسلمها وغاب ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس بخصم عندها خلافاً له . وعنها مثل قوله في مسألة الشفعة

فان قبل إذا باع المولى عبد الجاني بعد العلم بالجناية كان غتاراً للرد ، فها بال هذا لا يكون غتاراً لقضاء الديون من ماله . أجيب بأن موجب الجناية الدفع على المولى ، فاذا تعذر عليه بالبيع طولب به لبقاء الواجب عليه . وأما الدين فهو واجب في ذمة العبد بحيث لا يسقط عنه بالبيع ، ولا إعتاق حتى يؤاخذ به بعد العتق . فلما كان كذلك كان البيع من المولى بمنزلة أن يقول أنا أقضي دينه وذلك عدة سنة بالتبرع فلا يلزمه . وفيه نظر ، لأن قوله أنا أقضي دينه يحتمل الكفالة فلم يتعين عدة . الجواب أن العدة أدنى الاحتالين فيثبت به إلا أن يقوم الدليل على خلافه .

(قال فان كان البائع غائباً فلا خصومة بينهم وبين المشتري) أى البائع والمولى (معناه) أى معنى قول محمد « رح » وإن كان البائع غائباً فلا خصومة بينهم وبين المشتري (إذا أنكر) أى المشتري (الدين) قيد به لأنه لو أقر المشترى بدينهم وصدقهم فلهم نقضه بلا خلاف إذا لم يف الثمن بديونهم ، ذكره الحبوبي . وكذا لو كان المشترى غائباً والبائس حاضراً فلا خصومة بينهم وبين البائع في رقبة العبد بلا خلاف ، ذكره في المبسوط (وهذا) أى عدم كون الخصومة بينهم وبين المشترى (عند أبي حنيفة ومحمد « رح »).

( وقال أبو يوسف ( رح » المشتري خصم ويقضى لهم بدينهم ) أى يقضى للغرماء بدينهم ( وعلى هذا الخلاف إذا اشترى داراً ) لها شفيع ( ووهبها )لرجــــل ( وسلمها وغاب ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس مجتمم عندهما ) أى عن أبي حنيفـــة ومحمد ( رح » ( خلافاً له ) أى لأبي يوسف ( وعنها ) أى عن أبي حنيفة ومحمد ( مثل قوله )

# لابي يوسف أنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصماً لكل من ينازعه ولهما أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بهما فيكون الفسسخ قضاء على الغائب.

أى مثل قول أبي يوسف ( في مسألة الشفعة ) بأن يكون الموهوب له خصماً . وهـــذا رواية ابن سماعة و رح » .

( لأبي يوسف أنه ) أى المشترى ( يدعى الملك لنفسه ) لأنه ممسك للعين ، فكل من أمسك الشيء لنفسه يكون مالكا ( فيكون خصماً لكل من ينازعه ) ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبداً شراء فاسداً فجاء رجل فادعى أن العبد له فالمشترى خصم ، لأنه في يده وهو مالك ، فكذا هذا .

( ولهما ) أى ولابي حنيفة ومحمد ( أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بهما )أى البائع والمشترى ( فيكون الفسخ قضاء على الغائب ) فلا يجـــوز ، لأن الحاضر ليس بخصم عنه .

فان قلت يشكل بما إذا ادعى رجل الملك على ذى اليد وهو يقول اشتريت من فلان الغائب ، فان ذا اليد يكون خصما ، وان كان القضاء على المشترى قضاء على الفسائب . قلت فيا أوردت له يصير فسخا ، لأنه لما أقام المدعي البينة على الملك ظهران البيع الذي جرى بين الغائب وبين ذي اليد لم يكن بيعاً لكونه ملك المدعي ، ولا كذلك هاهنا ، لأن البيع من المولى بالقضاء بالرد قضاء على الغائب وعلى المولى بالفسخ أو كقضاء على الغائب لا يجوز .

وقال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير في كتاب الشفعة رجل اشترى داراً فوهبها لآخر وغاب المشتري بعدما قبضها الموهوب له فالموهوب له خصم للشفيع في قول أبي يوسف ويقضى له بها وبالثمن وتبطل الهبسة ويستوثق من الثمن ، وكذلك لو باعها المشتري أخذ الشفيع إن شاء بالبيع الأول وإن شاء بالبيع الآخر . وقال محمد ليس بين الشفيع وبين الموهوب له والمتصدق عليه خصومة حتى يحضر المشتري وكذلك بالبيع

قال ومن قدم مصراً فقال أنا عبد لفلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة ، لانه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه ، وإن لم يخبر فتصرفه جائز ، إذ الظاهر أن المحجور يجري على مو جب حجره ، والعمل بالظاهر هو الاصل

إن أراد الشفيع الآخذ بالبيع الأول ، وإن أرادها بالبيع الثاني فالمشتري الآخر خصم ، وهذا تسليم للشفعة من الشفيع في البيع الأول .

قال الشيخ أبو المعين ولم يذكر محمد و رح ، في الجامع قول أبي حنيفة واختلف المشايخ فيه . قال مشايخ بلخ قوله مع أبي يوسف فيجعل قول أبي يوسف مسا أمكن وها هنا الإمكان ثابت ، لأنه لم ينص محمد على خلاف ذلك قال مشايخ العراق لا بل قوله مسع محمد ، لان ابن سماعة ذكر في نوادره هسذه المسألة ، وذكر قول أبي حنيفة مع محمد و رح ، .

(قال ومن قدم مصراً) أي قال محمد في الجامع الصغير ، إنما قال ومن قدم ولم يقل وإذا قدم عبد مصراً لانه لا يعلم كونه عبداً إلا بقوله وإنها ذكر مصراً لانه لم يرد بسم مصراً معيناً ، وإنها أراد مصراً من الامصار (وقال أنا عبد لفلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة) وهذا استحسان والقياس أن لا يقبل قوله لانه أخبر عن شيئين أحدهما أخبر أنه معلوك ، وهذا إقرار منه على نفسه ، والثاني أنه أخبر أنه ماذون في التجارة ، وهذا إقرار من المولى ، وإقراره عليه ليس مججة .

وجه الاستحسان هو قوله ( لانه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه ) أشار يهمذا إلى أن المسألة على رجهين ، أحدهما أنه يخبر أن مولاه أذن له فيصدق استحساناً عمدلاً كان أو غير عدل ، والقياس أن لا يصدق وبه قالت الثلاثة .

والوجه الآخر هو قوله ( وإن لم يخبر ) أي لم يقل أن مولاه أذن له ، بل باعواشترى ( فتصرفه جائز ، إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل ) أى فتصرفه دليل أنه مأذون فيه ، والقياس أن لا يثبت وبسه قال الشافعي في المعاملات كيلا يضيق الامر على الناس، إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه، لانه لا يقبل قوله في الرقبة لانها خالص حق المولى، بخلاف الكسب لانه حق العبد على ما بيناه، فإن حضر وقال هو مأذون بيع في الدين لانه ظهر الدين في حق المولى وإن قال هو محجور فالقول قوله لانه متمسك بالاصل.

ورح ) في وجه ) إذ الظاهر أن المحجور يجبر على موجب حجره والعمل بالظاهر هـــو الأصل ( في المعاملات كيلا يضيق الأمر على الناس ) توضيحه أن الناس بحاجة إلى قبول قوله ، لأن الإنسان يبعث الأحوار والعبد في التجارة ، فلو لم يقبل قول الواحـــد في المعاملات لاحتاج إلى أن يبعث شاهدين ليشهد عند كل تصرف انه مأذون له في التجارة ، وفي ذلك من الضيق ما لا يخفى . والقياس أن يشترط عدالة المخبر ، لأن خــبر العدل حجة . وفي الاستحسان لا يشترط للضرورة والبلوى .

( إلا أنه لا يباع ) استثناء من قوله ألزمه كل شيء ، ومعناه لأنه إذا لم يكن في كسبه وقالا يباع في الدين ( حتى يحضر مولاه ، لانه لا يقبل قوله في الرقبة ، لأنه خالص حق المولى ) لان بيمها ليس من لوازم الإذن في التجارة ، ألا ترى أنه إذا أذن للمدبر وأم الولد ولحقها الدين لا يباعان فيه ، فكانت الرقبة خالص حق المولى ، وحينتُذ جاز أن يكون مأذوناً ولا يباع .

( بخلاف الكسب ) حيث يقبض الدين منه ، لان قضاء الدين من كسبه من لوازم الاذرف في التجارة ( لانه ) أى الكسب ( حق العبد على ما بيناه ) أشار به إلى قوله في وسط كتاب المأذون ويتعلق دينه بكسبه إلى أن قال أن المولى إنما يخلفه في الملك بعب فراغه عن حاجة العبد ( فان حضر ) أى المولى ( وقال هو مأذون بيم في الدين ) يعني إذ لم يقض المولى دينه ( لانه ظهر الدين في حق المولى ) أى بقوله أنه مأذون وحكم المأذون أنه يباع في الدين .

( وإن قال هو محجور فالقول قوله ) أي قول المولى مع يمينه. ( لانب متمسك

#### فصــل

## وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء

بالاصل) وهو عدم الاذن واذا أقامت الغرماء البينة أنه اذب له فحينئذ يباع والا دعوى العبد الإذن عليه كدعوى العتق والكتابة ، فلا يقبل قوله عند جحود المولى الا بالبينة . وفي مبسوط شيخ الاسلام خواهر زاده اذا قامت الغرماء البينة أنه مأذون له ولعبد يحجر والمولى غائب لا يقبل بينهم حتى لا يباع رقبة العبد بالدين والنها قامت على غائب وليس عنه خصم حاضر وان أقر العبد بالدين فباع القاضي اكساب وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى وأنكر الاذن فان القاضى كلف الغرماء البينة على الاذن والن جرت والا ردوا على المولى جميع ما قبضوا من ثمن اكساب العبد ولا ينقص البيوع التي جرت من القاضى في كسبه و لان للقاضي ولاية في بيع مال الغائب ويؤخر حقوق الغرماء الى أن يعتق العبد .

#### (فصل)

لما فرغ عن بيـــان أحكام العبد في الاذن شرع في أحكام اذن الصغير وقدم الاول لكثرة وقوعه .

( واذا أذن ولي الصبي الصبي) وهو ابو او جده أو وصيهما أو نحوم ( في التجارة فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون) في نفوذ تصرفه وعدم التقيد بنوع دون نوع وصيرورته مأذونا بالسكون وصحة اقراره بما في يده وغير ذلك مما ذكر في العبد ( اذا كان يعقل البيع والشراء ) أي يعرفان البيع سالب الملك والشراء جالب له ، ويعرف الغبن البسير والفاحش ، وليس المراد منه أن يعرف نفس العبارة فإنه ما من صبي لقن البيع والشراء إلا ويتلفها ، كذا قال شيخ الإسلام خواهر زاده « رج » في مبسوطه وبعضهم قال معناه

<sup>(</sup>١) هنا كلام غير مقروء ــ ولعله ﴿ أَقَامُوا البَّينَةَ ﴾ .

أن يعرف البيع ويقف على قيم الأشياء على وجه لو سئل عن قيمة شيء يقرب في تقويمه ولا يحارف فإن كان مكذا فالظاهر أنه لا يفين فيكون كالبالغ فيصح إذنه في التجارة والا فلا ، كذا قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في شرح الكافي (حتى ينف نصرفه ) برفع الذال .

( وقال الشافعي «رح» لاينفذ)أى تصرفه بإذنه ، وبه قال مالك وأحمد في روايه . وقال أحمد في روايه . وقال أحمد في رواية وبعض أصعاب الشافعي في وجه كقولنا ( لأن حجره لصباه ) أى لان حجر الصبي لأجل صبي نقسه ( فيبقى ببقائه ) أى فيبقى الحجر ببقاء الصبي وبقساء الملة تستازم الماول لا محالة ، بخلاف حجر الرقيق فانه ليس للرق نفسه ، بل لحق المولى وهو بإذنه لكونه راضياً بتصرفه حينئذ .

( ولأنه ) أى ولأن الصبي ( مولى عليه حتى يملك الولي التصرف عليه ) يعني في ماله يعد الإذن ( ويملك حجره ) أى الحجر عليه ( فلا يكون ) أى الصبي ( واليا المنافاة ) أى بين كونه واليا وبين كونه مولياً عليه ، لأن كونه مولياً عليه سمه العجز وكونه واليا سمه القدرة ( وصار ) أى صار تصرف الصبي ( كالطلاق والعتاق ) حيث لا يصحان منه ، وان أذن له الولى .

( بخلاف الصوم النفل والصلاة النافلة لأنه ) أى لان كل واحد من الصوم والصلاة ( لا يقام بالولي ) فيصحان منه ( و كذا الوصية ) أى و كذا تصح الوصيه منه لصحة الصوم والصلاة ( على أصله ) أراد به على أصل الشافعي رحمه الله ، فان من أصله أن كل تصرف يتحقق من المولى لا يصح بمباشرة الصبي ، لأن تصرف بسبب الضرورة ولا ضرورة فيا يتصرف فيه الولي ، وكل تصرف لا يتحقق بمباشرة يصح الولي يصح تصرفه فيه بنفسه ، فتحققت الضرورة إلى تنفيذه منه ، أما البيع والشراء يتولاه الولي ، فلا ضرورة ها هنا . ولنا أن التصرف المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه على ما عرف تقريره في

فلهذا تعتبر وصية بأعمال البر واحسان الابوين ولا يتحقق الضرورة فيا يمكن تحصيله برأى الولي ، وهذا يصح الشافعي اسلامه بنفسه لتحقق اسلامه باسلام أحد أبويه ، كسذا في المبسوط ( فتحققت الضرورة ) أى اذا كان كذلك فتحققت للضرورة ( الى تنفيذه منه ) أى الى تنفيذ التصرف الذى لا يتحقق بعباشرة المولى منه ، أى من الصبي ( أما البيع والشراء يتولاه المولي فلا ضرورة هاهنا ) ولا يصح تصرفه فيه .

(ولنا أن التصرف المشروع) بقوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع ﴾ مطلقاً من غيرفضل بين البائع والصبي (صدر من أهله) لكونه عاقلاً مميزاً يعلم أن البيع سالب ، وان الشراء حالب ويعلم الغبن اليسير من الفاحش (في محله) لكون المبيع مالاً متقوماً (عن ولاية شرعية) لكونه ضرر عن اذن وليه والى له هذا التصرف ، فكذا من أذن له ألا ترى أن الطلاق والعتاق لما لم يملكه الولي لا يملك الاذن به فصدورها من الصبي لا يكون عن ولاية شرعية وان أذن الولي بذلك.

فان قلت لا نسلم أنه أهل وهذا لان مجرد العقل والتمييز لا يكفي ، بل بالبلوغ شرط يصير أهلا اذ الشخص انها يصير أهلا التصرف بكهال الحال وحال الانسان لا يكمل قبل البلوغ ، وهذا لا يتوجه عليه خطابات الشرع ، لان العقل والتمييز اللذين يعرف بها الاشياء أمر باطن ، ولذلك يتفاوت في نفسه فأقيم البلوغ مقامه فلا يعتبر وجود العقل في الصبي . قلت العقل وحده يكفي لثبوت الاهلية لانه به تحصيل معرفة الاشياء الا أن الصبي مظنة المرحمة ، وبالخطاب يتضرر وصحة العبارة نفع عض ، اذ الآدمي شرف على غيره بها . والخلاف في الصحة لان المذهب عندنا أن الصبي اذا باع ماله انعقد ويتوقف على اجازة المرتهن .

( فوجب تنفيذه ) أى إذا كان كذلك فوجب تنفيذ التصرف الذي لا يتحقق بمباشرة الولي بتصرف الصبي كما قال ( على ما عرف تقريره في الخلافيات ) أي تقرير الخلاف الذي

الخلافيات ، والصبا سبب الحجر لعدم الهداية لا لذاته وقد ثبتت نظراً إلى إذن الولي وبقاء ولايته لنظر الصبي لاستيفاء المصلحة بطريقين واحتمال تبدل الحـــال. بخلاف الطلاق والعتاق لانه

بيننا وبين الشافعي رحمه الله في هذه المسألة .

## [ قد وجد في هذا الحل بياض قدر ثلاث أسطر ] (١)

( والصبا سبب الحجر ) هذا جواب عن قول الشافعي « رح » ، لأن حجره لصباه ، وتقريره أنا لا نسلم أن حجر الصبي لذاته بل بالغير ، أشار إليه بقوله ( لعدم الهداية )أي إلى التصرفات ، فصار كالعبد في كون حجره لغيره ( لا لذاته ) لكونه أهلا ، فإذا انضم إلى رأي الولي صار هو والبائع سواء فيترجح جانب النفع على جانب الضر ، بل هـــذا أقرب لأنه تصرف حضره رايان ، فكان أقرب إلى النظر الذي حضره واحد فــلا يبقى الضرر فيرتفع الحجر ( وقد ثبتت ) أي الهداية إلى التصرفات ( نظراً إلى إذن الولي ) لأنه لو لم يعلم أنه هاد في أمور التجارة لما أذن له ( وبقاء ولايته ) يرفع بقاء على الابتداء ، وخبره قوله ( لنظر الصبي ) أي بقاء ولاية الولي بعد الإذن نظراً للصبي ، وهذا جواب ما يقال ثبتت له الهداية بالإذن لم يبق الولي ولياً .

وتقريره أن بقاء ولايته بعد ذلك للنظر له ، فان الصبا من أسباب المرحمة بالحديث ، وفي الاعتبار كلامه في التصرف نفع محض ( لاستيفاء المصلحة بطريقين ) أي بمباشرة وليه له ومباشرة نفسه ، فكان مرحمة في حقه فوجب اعتباره ( واحتمال تبدل الحال ) بالحر عطفاً على قوله لاستيفاء المصلحة ، أي ولاحتمال تبدل حال الصبي من الهداية إلى غيرها ، فأبقينا ولاية الولي لتدارك ذلك .

( بخلاف الطلاق والعتاق ) جواب عن قوله صار كالطلاق والعتاق ( لأنه ) أي لأن

<sup>(</sup>١) هكذا وجد في الأصل ، وثلاث أسطر تساوي حوالي خمسة أسطر تقريباً في هذه الطبعة اه مصححه .

صار محض فلا يؤهل له. والنافع المحض كقبول الهبة والصدقة يؤهل له قبل الإذت ، والبيع والشراء دائر بين النف عوالضرر فيجعل أهلاله بعد الإذن لا قبله ، لكن قبل الإذن يكون موقوفاً منه على إجازة الولي لاحتال وقوعه نظراً. وصحة التصرف في نفسه ، وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأب والجد عند عدمه

كل واحد من الطلاق والعتاق (صار عض ، فلا يؤهل (١) أي فلم يحمل الصبا أهــل المض ، أى التصرف فيه ( والنافع الحض ) بالرفع مبتدأ ( كقبول الهبة والصدقة ) مثال النافع المحض ( يؤهل له ) خبر المبتدأ ، أى يجمل الصبي أهلا له ،أي للنافع الحض سواء كان ( قبل الاذن ) أو بعده ، فــلا يتوقف على الاذن ( والبيع والشراء ) البيع مبتدأ أيضا ، والشراء عطف عليه . وقوله ( دائر بين النفع والمضرر ) فان قلت المبتدأ شيئان والمشتري واحد والتطابق شرط . قلت تقديره وكل واحــد من البيع والشراء دائر ، أى متردد بين البيع على اعتبار الربع ، والضرر على اعتبار الحسران .

( فيجمل أهلا له بعد الاذن لا قبله ) أى إذا كان كذلك يجمل الصبا أهلا لهذا النوع من التصرفات بعد إذن الولي لا قبله ، أى إذا كان كذلك يجمل الصبا أهل لهذا النوع من التصرفات ( لكن قبل الاذن يكون موقوفاً منه ) هذا جواب عما يقال أنتم ما عملتم يجهة كونه ضاراً ، فكان ينبغي أن لا يجوز. وتقريره أنه إنا وقفناه قبل الاذن ( على إجازة الولي لاحتال وقوعه نظراً ) فإن أحد المحتملين ( وصحة التصرف في نفسه ) يجرصحة ، أى ولصحة التصرف في نفسه ، لأن مشروع صدر من أهله في محله .

فان قبل إذا باع شيئًا بأضماف قيمته كان نافعاً محضاً كقبول الحبة ، فيجب نفوده بلا توقف . أجيب بأن المعتبر في ذلك هو الوضع كالجزئيات الواقعة اتفاقا .

( وذكر الولي في الكتاب ) أى في مختصر القدوري ، أراد به ما ذكره بقوله وإذا أذن ولي الصبي ( ينتظم الآب والجد عند عدمه ) أى عند عدم الآب وليس المراد ب

<sup>(</sup>١) فلم يؤهل – هامش .

## والوصي والقاضي والوالي . بخلاف صاحب الشرط لأنه ليس إليه تقلمد القضاة .

الترتيب ، لأن وصي الأب مقدم على الجد ( والوصي ) بالنصب ، أى وينتظم الولي ، وفي وصي الأب ووصي الجد ( والقاضي والوالي ) بالنصب أيضاً ، أى وينتظم الوالي . وفي المبسوط وليه أبوه ثم وصيه ثم جده أبو الأب ثم وصيه ثم القاضي أو وصي القاضي ، فأما الإمام أو وصيهما فلا ولاية لها عليه ، فلا يصح الاذن منهما ولايقال وصي الأم باع العروض التي ورث الضيعة من أمه يجوز ، لأن ذلك من باب الحفظ على الأم الميتة وعلى الصغير ، لا لأنه تجارة . حتى لو اشترى شيئا آخر البيتم لا يجوز ، كذا في الذخيرة . وعند الثلاثة وصي الصبي والمجنون والأب ثم الجد وإن عدما فالسلطان . وفي شرح الطحاوى وفي الصغير أبوه ووصي أبيه ثم جده ثم وصي جده وصية ثم القاضي ومن نصيبه القاضي سواء كان الصغير في عيال هؤلاء أو لم يكن .

( بخلاف صاحب الشرط ) بريد به أمير البلدة كأمير بخارى ، فكان الوالي أكبر منه ، لأن له ولاية تقليد القضاء دون صاحب الشرط . وقوله الشرط بضم الشين المعجمة وفتح الراء وهو جمع شرطة بضم الشين وسكون الراء والشرطة خيسار الجند ، وأول كتيبة تحضر الحرب . وفي العباب الشرطي والشرطة واحد الشرط ، قال الأصمي مموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها . وقال أبو عبيدة سموا شرطاً لأنهم أعدوا والشرطة أول طائفة من الجيش تحضر الوقعة . قلت أصل ذلك من الشرط بفتحتين، وهو العلامة ، منه أشراط الساعة ، أي علاماتها .

( لأنه ) أي لأن الشأن ( ليس إليه ) أي إلى صاحب الشرط (تقليد القضاة ) والوالي اليه تقليد القضاة ، فكان أكبر منه ، فلذلك ينتظمه حكم الولاية ، لأنه يلي التصرفات على البابين ، بخلاف صاحب الشرط فإنه فوض إليه أمر خاص . قلت فعلى هذا لا تكون الولاية في مصر إلا للسلطان ، لأن له التصرف العام بخلاف غيره من الحكام ، لأن كل منهم يفوض إليه في أمر خاص إلا القضاة ، فإنه يفوض إليهم سائر الأحكام الشرعية ،

والشرط أن يعقل كون البيع سالباً للملك جالباً للربح والتشبيه بالعبد المأذون يقيدان ما يثبت في العبد من الأحكام يثبت في حقه لأن الإذن فك الحجر والمأذون يتصرف بأهلية نفسه عبداً كان أو صبياً فلا يتقيد تصرفه بنوع دون نوع ، ويصير مأذوناً بالسكوت

فكذلك لا تكون الولاية في البلاد الشامية إلا للقضاة خاصة ، اللهم إلا قلد إلى أحدمن نوابها الكبار تقليد القضاة .

( والشرط أن يعقل ) الصبي ( كون البيع سالباً للملك جالباً للربح ) وقد مر بيان هذا الشرط ( والتشبيه بالعبد المأذون ) أراد تشبيه الصبي بالعبد المأذون في قوله وهو في البيع والشراء كالعبد المأذون ( يقيدان ما يثبت في العبد من الأحكام يثبت في حقه )أي في حتى الصبي لا يقال يرد عليه أن التمميم ليس بمستقيم ، فإن المولى محجور عن التصرف في مال العبد المأذون المديون بدين محيط بماله دون الولي ، لأنا نقول إن ذلك من الحجار المولى وعدم الحجار (١) المولى ليس من التعميم في تصرف العبد والصبي ، وبأن دين الصبي لكونه حراً يتعلق بذمته لا بهال ، فجاز أن يتصرف فيه الولي ودين العبد يتعلق بكسبه والمولى أجنبي منه إذا كان الدين مستغرقاً ، ويصح إقراره بعد الإذن بما كسبه عيناً كان أو دينًا لوليه ولغيره ولانفكاك الحجر عنه ، فكان كالبالغين وأورد بأن الولاية المتعدية نوع الولاية القائمة والولي لا يملك الإقرار على مال الصبي ، فكيف أفادته ذلك بأذنب. والجواب أنه إفادة من حيث كونه من توابع التجارة والولي يملك الإذن التجارة وتوابعها. ﴿ لَأَنَ الْإِذِنَ فَكَ الْحَجِرِ ، وَالْمَأْذُونَ يَتَصَرَّفَ بِأَهْلِيةً نَفْسَهُ عَبِداً كَانَ أُو صَبِياً وَقَلْ يَتَقَيَّد تصرفه بنوعدون نوع) أراد أن المأذون له في التصرف إنها يتصرف بأهلية نفسه فيستوي فيه العبد والصبي ، فإذا استويا في ذلك فلا يتقيد تصرفها في نوع دون نوع لمسا مر فيا مضى ( ويصير ) أي الصبي ( مأذونا بالسكوت ) بأن يراه وليب يبيع أو يشتري فيسكت ، فإنه أذن له ، لكن هذا في الأب والجد والوصي لا في القاضى ، ألا ترى إلى

<sup>(</sup>١) مكذا الكلام في الأصل ولعلها انحجار وعدم انحجار .

ما ذكر في الفتاوى الصغرى أن القاضي إذا رأى الصغير أو المعتوه أو عبد الصغير يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة (كما في العبد) إذا رآه مولاه يبيع فسكت فإنه يكون مأذونا.

( ويصح إقراره بها في يده من كسبه ) أي يصح إقرار الصبي بعد الإذن بها هــو كسبه عينا كان أو دينا لوليه ولغير وليه لانفكاك الحجر عنه ، فكان كالبالغين ، وأراد بأن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمة ، والولي لا يملك الإقرار على مــال الصبي فكيف إفادة ذلك بإذنه ، والجواب أنه أفاده من حيث كونه من توابع التجارة والولي يملك الإذن بالتجارة وتوابعها ( وكذا بمورثه ) أي كذا يضح إقراره بمورثه بأن أقر بشيء من تركة أبيه لإنسان (في ظاهر الرواية) احترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إقراره بذلك ، لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته في التجارة إلى ذلك لئلا يمتنع الناس عن معاملته في التجارة وهي معدومة في الموروث . وجه الظاهر أن الحجر الفاحش كالبالغين ، فكان الموروث والمكتسب في صحة الإقرار سواء لكونه ماليــة ( كها يصح إقرار العبد ) بعد الاذن لانفكاك الحجر عنه .

( ولا يملك تزويج عبده ) أي ولا يملك تزويج عبده . قيد بالعبد ، لأن عدم جواز تزويجه بالاجماع أمسا في عدم تجويز أمته خلاف بين أبي حنيفة ومحمسد ، وبين أبي يوسف فمنسده يملك تزويج أمتسه ، لأن فيه تحصيل المسال ، وعندهما لا يملكه لأن النكاح ليس من عقود التجارة فلا يملك كالعبد المأذون (ولا كتابته كما في العبد المأذون .

فان قبل الأب والوصي يملكان الكتابة في عبد الصبي فينبغي أن يملكها الصبي بمد الإذن . قلت الإذن يتناول ما كان من صيغ التجارة ، والكتابة ليست منه .

# والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصي يصير مأذوناً بإذن الأب والجـــد والوصي دون غيرهم على ما بيناه ، وحكمه حكم الصبي والله أعلم

( والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي ) يعني الجواب فيسه كالجواب في الصبي المميز والانعام فيه خلاف . وفي الذخيرة المعتوه الذي يعقل البيعوالشراه كالصبي إذا بلغ معتوها ، أما إذا بلغ عاقلا ثم عتقه فأذن له الولي في التجارة هل يصح إذن ، فقال أبو بكر البلخي لا يصح إذنه قياسا ، وهو قول أبي يوسف ، ويصح استحسانا هو قول محد، وهذا بخلاف ما لواعتقه الابأو جن فإنه لا يثبت للابن الكبير ولاية التصرف في الله إنما يثبت له ولاية التزويج لا غير . وقال شيخ الإسلام ولي الدين الاسبيحابي في شرح الكافي والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء في التجارة بمنزلة الصبي الذي يعقل ، لأن الصاب المعتوه الذي يعقل البيع والشراء في التجارة ابنه كان باطلا مولى عليه فلا يلي على غيره أذن المعتوه الذي يعقل البيع والشراء في التجارة ابنه كان باطلا مولى عليه فلا يلي على غيره ( يصير مأذونا بإذن الأب والوصي والجد دون غيره ) من الأقارب كالإبن والمعتوه ( على ما بيناه ) أشار به إلى قوله وذكر المولى في الكتاب ينتظم الأبوالجد إلى أخذه (وحكمه ما بيناه ) أشار به إلى قوله وذكر المولى في الكتاب ينتظم الأبوالجد إلى أخذه (وحكمه ما بيناه ) أشار به إلى قوله وذكر المولى في الكتاب ينتظم الأبوالجد إلى أخذه (وحكمه ما بيناه ) أشار به إلى قوله وذكر المولى في الكتاب ينتظم الأبوالجد إلى أخذه (وحكمه ما بيناه ) أشار به إلى قوله وذكر المولى في الكتاب ينتظم الأبواط كالربي أخذه (وحكمه ما الصبى وافة أعلم ) أي حكم المعتوه كحكم الصبى إذا بلغ معتوها كا ذكرنا .

فوائد: موت الأب أو وصيه حجر على الصبي ، كنا في شرح الكافي ، ولو كان القاضي أذن الصبي أو المعتوه في التجارة ثم عزل القاضي أو مات فهما على إذنها. وقال خواهر زاده في مبسوطه إدا كان الصبي أو المعتوه أب أو وصي أو جسد لأب فرأى المقاضي أن يأذن الصبي أو المعتوه في التجارة فأذن له وأبى أبوه فإذنه جائز ، وإن كان ولاية القاضي على الصغير مؤخسر من ولاية الأب والموصي لأب الأب لا يصير عاضلا له فتنقل الولاية إلى القاضي كالولي في باب النكاح إذا عضل انتقلت الولاية إلى القاضي، فأن حجر عليه أحد من هؤلاء بعد ذلك فحجره باطل ، وإن حجر عليه هذا القاضي بعدما عزل لا يعمل لعدم ولاية القضاء ، وإن حجر القاضي أو الذي قام مقامسه عمل حجره والله أعلم بالصواب .

# كناب الفصب

### ( كتاب الغصب )

إيراده عقيب كتاب الإذن لكونه من أنواع التجارة في المستقبل ، ألا ترى أن إقرار المأذور لل صح بدون غيرها صح بدون التجارة دون غيرها صح بدون الفصبولم يصح بدين الخر لكون الأول من التجارة دون الثاني ، فكان ذكر النوع بعد ذكر الجنس مناسباً . قيل وجه المناسبة التقاب ، لأن المأذون يتصرف بالاذن الشرعي الفاصب بخلافه ، فلذلك قدم كتاب المأذون عليه لانه مشروع دون الفصب .

( الغصب في اللغة عبارة عن أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب ) أي أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، تقول غصبة منه وغصبة عليه بمعنى ، قيل وغصبه إياه أيضاً ، والشيء أغصب ومغصوب . قلت قولهم شيء غصب تسميته بالمصدر فهذا الذي ذكره يتناول متقوماً وغير متقوم ، يقال غصب زوجة فلان وحمر فلان ( للاستعال فيه بين أهل اللغة) أي استعال لفظ الغصب أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب .

( وفي الشريمة أخذ مال ) أي النصب في اصطلاح الشريمة أخذ مال ، وهذا بمنزلة الجنس للحد وباقي قيوده كالفصل ، لانه يتناول المحدود وغيره . وقوله (متقوم) احترازاً عن الحربي فإنه غير محترم . وقوله ( بغير إذن المالك ) احترازاً عما إذا أخذه باذن مالكه ، فانه لا يسمى غصباً . وقوله ( على وجسه

## يزيل يده حتى كان استخدام العبد وحمـــل الدابة غصباً دون الجلوس على البساط

يزيل يده ) أي يد المالك لبيان أن إزالة يد المالك لا بد منها في حد الغصب عندنا ، لان المسرط عندنا إزالة اليد الحقيقية واثبات المبطلة، وعند الثلاثة يبقى فيه اثبات اليد المبطلة، وعلى هذا تخرج المسائل على ما نذكرها إن شاء الله تعالى . غير أن إزالة اليد الحقسة بالنقل والتحويل .

وعندهم اثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة ، فيكفي فيها الركوب ، وفي الفراش الجاوس عليه . وفي المقار الفصب يتحقق عندهم بالدخول وإزعاج المالك حتى لو أزعج ولم يدخل لم يضمن ، ولو دخل ولم يزعج ولم يقصد الاستيلاء لم يضمن والضعيف إذا دخل دار القوي وهو فيها وقصد الاستيلاء لم يضمن ، كذا في الذخيرة وشرحه وقال الناطفي في كتاب الاجناس الفصب عبارة عن إيقاع فمل فيا يمكن نقله بغير إذن مالكه على وجه يتعلق به الضهان بذلك عليه من منع رجلا من دخول داره وثم يمكنه من أخذ ماله لم يكن غاصباً بذلك لعدم المعنى الذي ذكرناه ، وإن كان حال بينه وبين ماله أو إن نقل ماله عن موضعه صار غاصباً .

(حتى كان استخدام العبد) هذه إشارة إلى بيان مظهر فائدة التعريف الذي عرف الفصب به ، أي حتى يكون على ما ذكرة استخدام العبد (وحمل الدابة غصباً) لانفيه إزالة يد الملك (دون الجلوس على البساط) يعني لا يكون غصباً لعدم إزالة يسد المالك. وعند الثلاثة يكون هذا غصباً على ما ذكرة من الاصل ، وكذا تظهر ثمرة الاختلاف بيننا وبينهم في زوائد المفصوب كولد المفصوبة وثمرة البستان وأنها ليست بمضمونه عندة العدم إزالة اليد ، وعندهم مضمونة لاثبات اليد ، وكذا لو غصب حماراً وساقه فتأخر عنها جحشه فأكله الذئب لا يضمن عندة إن لم يستى الجحش معه ، وكذا لو منع أصحاب المواشي حتى ضاعت لم يضمن عندة وعند الشافعي أيضاً ، ولكن ذكر في فتاوى قاضي خان مسألة يخالف هذا الاصل ، فإنه لو قال غصب عجولاً فاستهلك حتى يبس لبن أمه قال أبو بكر البلخي يضمن قيمة العجول ونقصان الام وإن لم يفعل في الام شيء .

ثم إن كان مع العلم فحكمه المأثم والمغرم وإن كان بدونه فالضمان لأنه حق العبد فلا يتوقف على قصده ولا اثم ، لأن الخطأ موضوع . قال ومن غصب شيئاً له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله . وفي بعض النسخ فعليه ضمان مثله ولا تفاوت بينهما ، وهذا لأن الواجب هو المثل لقوله تعالى ﴿ فمن اعتسدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ 198 البقرة ،

(ثم إن كان) أي الغصب (مع العلم) أي بأنه ملك المغصوب منه (فحكمه المأثم) أي الاثم في الآخرة (والمغرم) أي الغرامة في الدنيا ، وهذا بالكتاب ، قال الله تعمالي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كم ١٨٨ البقرة ، إلى غير ذلك من الآيات . السنة قال عنيج من أخذ شبراً من الارض ظلماً طوقه الله من سبع أرضين ، رواه البخاري ومسلم وعليه إجماع العلماء .

( وإن كان بدونه ) أي بدون العلم بأن ظن المأخوذ ماله أو اشترى عيناً ثم ظهر استحقاقه ( فالضان ) أي فحكمه الضان ( لانه حتى العبد فلا يتوقف على قصده) وكذا إذا كان الآخذ معذوراً لحله وعدم قصده ( ولا إثم ، لان الخطأ موضوع ) لقوله عليه المناه عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .

(قال) أي القدوري (ومن غصب شيئًاله مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله) أي مثل الذي غصب ، وأراد بالمكيل مثل الحنطة والشعير ونحوهما وبالموزون مثل الدراهم والدنانير ، ولكن يشترط أن لا يكون الموزون مها يضر بالتبعيض، يعني غير المصوغ منه ، لأن الوزن في الذي في تبعيضه مضرة يلحق بذوات القيم (وفي بعض النسخ) أي وفي بعض نسخ القدوري (فعليه ضمان مثله ولا تفاوت بينهها) أي بين المستحقين والكلامين (وهيذا) أي عدم التفاوت (لأن الواجب هو المثل ، لقوله تعالى فو فمن اعتدى عليكم في ١٩٤ البقرة) سمي الفعل الثاني إلى ما هو مثل صورة ومعنى .

ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجنس والمالية ، فكان أدفع الضرر . قـــال فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون ، وهذا عند أبي حنيفة ورح ، .

( ولأن المثل أعدل ) أي ولأن المثل صورة ومعنى أقرب إلى العدل ( لما فيه ) أي لم المثل أعدل ) أي المثل ( من مراعاة الجنس ) لأن الحنطة مثلاً مثل الحنطة جنساً (والمالية ) لأن مالية الحنطة المغصوبة ، لأن الجودة ساقطة العبرة في العجات ( فكان أدفع المضرر ) أي فكان المثل أشد دفعاً المضرر عن المغصوب منه ، لأن المغاصب فوت عليه الصورة والمنى ، فالجبر التام أن يتداركه بمساهو له مثل له صورة ومعنى .

(قال فإن لم يقدر على مثله ) أي قال في الجامع الصغير فإن لم يقدر الفاصب على مثل الذي غصبه بأن انقطع عن أيدي الناس فلم يقدر على مثله الكامل ( فعليه قيمته يرم يختصمون ) أي يرم الخصومة ( وهذا عند أبي حنيفة « رح » ) أي وجوب القيمة يرم الخصومة عند أبي حنيفة « رح » ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ومالك ، ولم يذكر في الجامع الصغير خلافا ، لأن صورته فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال كل شيء غصب مما يكال أو يوزن فلم يقدر على مثله فخوصم فيه فعليه قيمته يرم مختصمون ، وإن كان مها لا يكال ولا يوزن فعليه قيمته يرم غصبه ، ولم يذكر الحلاف فيه كا ترى ، فعلم جذا أن الثلي إذا انقطع تجب على الفاصب القيمة يرم الحصومة باتفاق علمائنا الثلاثة في ظاهر الرواية ، وبهذا قال الفقيه أبو الليث « رح » في شرح الجامع الصغير ، وروي عن أبي يوسف أن عليه قيمته يرم الفصب .

وروي عن محمد أن عليه قيمته يوم الانقطاع وهو مذهب زفر « رح » وإن كانالشي، ما لا يكال ولا يوزن فعليه قيمته يوم المعصب في قول علمائنا . وفي قول الشافعي « رح » عليه أكثر القيمتين يوم المعصب ويوم الملاك ، ولأن في أصله أن زيادة المعصب مضمونة ، انتهى . والاختلاف مذكور في النوادر ، كذا قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير .

# وقال أبو يوسف «رح» يوم الغصب. وقال محمد «رح» يوم الانقطاع لأبي يوسف « رح » أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فيعتبر قيمته

( وقال أبو يوسف يوم النصب) أي عليه قيمته يوم النصب ( وقال محمد يوم الانقطاع) عليه قيمته يوم الانقطاع مثله عن أيدي الناس ، وبه قال أحمد ورح ، وبعض أصحاب الشافعي ورح ، وحد الانقطاع ما ذكر أبو بكر البلخي هـو أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه ، وإن كان يوجد في البيوت ، وعلى هـذا انقطاع المدرام . قال الأترازي رحمه الله ولكن أصح أن يكون الشيء بحيث يوجد في زمان خاص فمضى زمانه كالرطب مثلا ، والدليل على هذا ما ذكره الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وغصب ما يوجد في زمان دون زمان ، فإذا غصبه غاصب ثم اختصا في حال انقطاع وعدمه ، فإن أبا حنيفة قال يحكم على الغاصب بقيمته يوم يختصمون . وقال يعقوب يوم غصبه . وقال محمد يحكم بقيمته عند آخر انقطاعه ، ويدل عليه أيضاً ما ذكره في شرح الطحاوي أيضاً ، علم من أنتف شيئاً لرجل مما له مثل من جنسه ثم انقطع ذلك عن أيدي الناس وصار مثله غير موجود بثمن غال ولا بثمن رخيص فصاحب المال بالخيار إن شاء انتظر إلى وجود مثله ويأخذ المال ، وإن شاء لم يتربص ويأخذ القيمة .

واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال . قال أبو حنيفة يعتبر قيمت يوم الخصومة . وقال أبو يوسف يضمن قيمته يوم الاستهلاك أو وقت الغصب . وقال محمد « ر ح » يغرم قيمت آخر ما كان موجوداً به أخذ الطحاوي إلى هذا لفظ الاسبيجابي . وفي الجواهر للمالكية ليس له إلا مثله ويصبر حتى يوجد قاله ابن القاسم . وقال أشهب المالك بالخيار إن شاء صبر وإن شاء أخذ القيمة » وفي قيمته التفريع لهم . ومن غصب أرضاً أو حيواناً فتلف عنده ضمن قيمته يوم غصبه لا يوم تلف ولا كثر القيمتين . ومن غصب شيئاً من المثليات والموزونات فتلف عنده وجب عليه رد مثله ولا تلزمه قيمته يوم غصبه .

( لأبي يوسف ( رح » ) إنما قدم قوله في التعليل باعتبار ترتيب الأوقات ، فإن أول الأوقات الثلاثة يوم النصب ، ثم يوم الانقطاع ، ثم يوم الخصومة . وإيراد الأقوال علىهذه الأرمنة لم يتأت إلا بتقديم قول أبي يوسف ( رح » ( أنه ) أي أن مما له مثل ( لمسا

الانقطاع . ولأبي حنيفة أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع، ولهذا لو صبر إلى أن يوجد جنسه له ذلك ، وإنما ينتقل بقضــــاء القاضي فيعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء ، بخلاف ما لا مثل له ، لأنــــه مطالب بالقيمـــة بأصل السبب كما وجد ، فيعتبر قيمته عند ذلك .

## قال وما لا مثل له فعليه قيمته

انقطع التحق بما لا مثل له ، فيعتبر قيمته يوم انعقاد السبب ) وهو يوم النصب ، أي يوم انعقاد سبب الضمان ( إذ هو الموجب ) أي لأن الغصب هــو الموجب للأصل ، والحلف يجب بالسبب الذي يجب به الأصل فيعتبر قيمته يوم الغصب .

( ولحجمد « رح » أن الواجب المثل في الذمة ) بالنص الذي ذكرناه ( وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع ، فيمتبر قيمته يوم الانقطاع ) أي يوم الانقطاع عن أيدي الناس.

( ولأبي حنيفة أن النقل ) من الواجب الأصلى ( لا يثبت بمجرد الانقطاع) إذ الفعل باعتبار العجز عن الأصل ( ولهـــذا ) أي ولأجل عدم ثبوت النقل بمجرد الانقطاع ( لو صبر ) أي المفصوب منه ( إلى أن يوجد جنسه له ذلك) لأن حقه في مثله من جنسه، حتى لو أتى الغاصب بالقيمة لا يجبر على القبول . ولو كان انتقل إليهــــا يجبر كما في غير المثلى ، وكما إذا قضى القاضي بالقيمة ( وإنما ينتقل ) أى المثل إلى القيمة ( بقضاء القاضي فيعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء) لأنها زمان النقل كا في ولد المغرور انه بمنزلة العبد في حق المستحق فإذا خاصمه المستحق صار المغرور مانعاً له باعتبار حقه في الحرية ،فاعتبر الحق منتقلًا عن العين إلى القيمة يوم الخصومة ، فكذا هذا .

( بخلاف ما لا مثل له ) حيث تجب القيمة يوم الغصب ( لانه ) أي لان الغاصب ( مطالب بالقيمة بأصل السبب ) أي بسبب الضمان وهو الغصب ( كا وجد فيعتبر قيمته عند ذلك ) أي عند وجود أصل السبب .

( قال وما لا مثل له ) أي قال القدوري في مختصره وما لا مثل له ( فعليـــه قيمته

## يوم غصبه ، معنّاه العدديات المتفاوتة لأنه لما تعذر مراعاة الحق في المجنس فيراعى في المالية وحدها دفعاً للضرر بقدر الإمكان ،

يرم غصبه ) أى يرم غصب الفاصب، وقد أضيف يرم هاهنا إلى الجلة كا في قوله تعسالي ويرم بنفع الصادقين صدقهم \$ 119 المائدة ، ويجوز يرم غصبه بإضافة برم إلى الفعل المضاف إلى فاعله أو مفعوله ، فافهم (معناه) أى معنى قسول القدورى لا مثل له ( المعدديات المتفاوتة ) كالبطيخ والرمان والسفرجل والثياب والدواب . وقال الاترازى هذا تفسير عجيب من صاحب المدايسة ، لانه يعتبر الكلى بالجزئي ، لان لا مثل له يشتمل الحيوانات والزرعيات والعددى المتفاوت كالبطيخ والرمان ، والوزني الذى في تبعيضه مضرة وهو المصوغ منه .

قلت هذا تفسير جيد ، لان معنى قول القدورى وما لا مثل له ، أى الشيء الذى لا يضمن بمثله من جنسه ، لان الذى لا مثل له على الحقيقة هـــو الله تعالى ، وذلك مثل العدديات المتفاوتة والثياب والدواب ، كذا ذكرنا . وأما العددى المتقارب كالجــوز والبيض والفلوس فهو كالمكيل ، وبه قال مالك . وفي الكافي وقال مالك عدديات المتفاوتة يضمن مثله بصورة من جنس ذلك ، ولكن ذكر في الجواهر للمالكية ، وكذا العددى تستوى أبعاد جملته في الصفة غالباً كالبيض والجوز ونحوه ، وهذا يدل على أن قوله في العدديات المتفاوتة كقولنا .

وقال زفر في العدديات المتقاربة يجب القيمة أيضاً. وفي المبسوط في العدديات المتقاربة كالثياب والدواب يجب القيمة ، وبه قالت الثلاثة وأكثر الفقهاء . وقال أهل المدينة يجب المثل وبه قال أصحاب الظاهر ، لكن قالوا إذا لم يوجد مثله يصبر حتى يوجد أو يأخذ القيمة .

· ( لأنه ١١ تعذر مراعاة الحق في الجنس فيراعى في المالية وحدها ) وهي القيمة ( دفعاً الضرر بقدر الإمكان ) وذلك لان قيمة الشيء معنى ذلك الشيء ، والمعنى هو الاصل والصورة تابعة ، وإذا تعذر اعتبار الصورة للتفاوت فيها اعتبر المعنى دفعاً للضرورة تعذر

أما العددي المتقارب فهو كالمكيل حتى يجب مثله لقلة التفاوت. وفي البر المخلوط بالشعير القيمة لأنه لامثل لـــه. قال وعلى الغاصب رد العين المغصوبة ، معناه ما دام قائماً لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترد .

المنى وقسال أهل المدينة الواجب هنا المثل وقد مر بيانه . وقال بعضهم إذا لم يمكن رد عينه يجب نظير ذات وصفه وهو مذهب ان سيرن ، كذا في شرح الكافي .

(أما العددى المتقارب) وهو ما يتقارب آحاده في المالية كالجوز والبيض ونحو ذلك فهو كالمكيل حتى يجب مثله لقلة التفاوت) في المالية ، هذا مذهب أصحابنا الثلاثة . وعند زفر تجب القيمة لانها ليست بأمثال متساوية ، ولهذا يجرى فيها الربا ، وهذا فرع على جواز السلم فيها وقد مر في البيوع. قيل إنما اقتصر على المكيل ولم يقل والموزون لان في الموزونات ما ليس بمثل ، وهو الذي في تبعيضه ضرر كالمصوغ من القمقم والطشت وليس بواضع ، لان في المكيل ما هو كذلك كالبر المخلوط بالشمير ، فانه لا مثل له ففيه القيمة ، (وفي البر المخلوط بالشمير القيمة ، لانه لا مثل له ) لتعذر اعتبار المماثلة، فيصار إلى القيمة دفعاً للضرر .

(قال وعلى الغاصب رد العين المغصوبة ، معناه ما دام قائماً) أى ما دام المغصوب قائماً، يعني ما دامت عينه موجودة، وهذا لا خلاف فيه (لقوله عليه على اليد ما أخذت حتى ترد) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن سيد بن ابي هريرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال ، قال رسول الله عليه على اليد ما أخذت حتى تؤدى ، ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه . قال الترمذي حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي في البيوع ، والثاني في العارية وابن ماجة في الاحكام وليس في حديثه قصة الحسن . ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والحاكم في المستدرك في البيع وقال حديث صحيح على شرط البخاري.

#### وقال عليه السلام لا يحل لاحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً ، فإن أخذه فليرده عليه ولأن اليد حق مقصود

وتعقبه الشيخ تقي الدين في الامام فقال وليس كما قال بل هو على شرط الترمذي. وقال الحافظ المنذري قول الترمذي فيه حسن يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في البيوع وقال فيه حتى تؤديه مالها. قال ابن القطان في كتابه وهو بزيادة الهاء موجب لرد العين ما كانت قائمة. وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشبهات إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما ذكر أن الحسن لم يسمع من سمرة ورض، إلا حديث العقيقة والله أعلم.

( وقال رسول الله على لا يحل لاحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً ، فان أخذه فليرده عليه ) هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة رضي الله عنهم ، أحدها أبو السائب أخرج حديثه أبو داود في كتاب الادب في باب المزام ، والترمذى في أول الغبن عن ابن أبى ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيدعن أبيه عن جده يزيد بن أبي السائب قال ، قال رسول الله على لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً ، وإذا أخذ أحدكم عصى أخيه فليردها عليه ، قال الترمذى حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثان أبي ذئب ، والسائب بن يزيد له صحبة سمع من النبي على وهو غلام ، وقبض على والسائب ابن سبع سنين . وأبو يزيد بن السائب وهو من أصحباب النبي على والسائب ابن سبع سنين . وأبو يزيد بن السائب وهو من أصحباب النبي على وروى عنه أحاديث .

ورواه أحمد وابن أبي شيبة واسحاق بن راهوية وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم والبخارى في كتاب المفرد في الادب والحاكم في المستدرك في الفضائل وسكت عنه ووقع في رواية لاعباً وجاداً بدون حرف العطف ، ومعنى قوله لاعباً لا يريد سرقة ويريد إدخال الفيظ على أخيه فهو لاغية في مذهب السرقة جارفي ادخال الاذى عليه قاصد اللعب ، وهو يريد أر يجد في ذلك ليغيظه . وقال الخطابي في شرح السنن قول لاعباً جاداً هو أن يأخذه على سبيل الهزلواللعب ثم يحبسه ولا يرده وفي كون ذلك جاداً . ( ولأن اليد حق مقصود ) لأنها تتوصل إلى التصرف والإنقطاع وفي المسوطوالضان

وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه وهو الموجب الأصلي على ما قالوا ورد القيمة مخلص خلفاً ، لأنه قاصر ، إذ الكمال في رد العين والمالية . وقيل الموجب الاصلي القيمة ورد العين مخلص ، ويظهر ذلك في بعض الاحكام .

في المدبر ليس إلا التقويب اليد (١) ، فعلم أن اليد حتى مقصود . وقيل بدليل جواز إذن العبد في التجارة ، فإنه لا حكم بشرائه في حقه سوى التصرف باليد لا سيا إذا كان مديونا، فانه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى في التصرف ، فعلم أن اليد حتى مقصود ( وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه ) أي إلى صاحب اليد ( وهو ) أي رد العين ( الموجب الأصلي على ما قالوا ) أي المشايخ ( ورد القيمة مخلص ) أى إلى صاحب اليد ، أى موضع المخلاص ، ويجوز أن يكون – مصدر أإسمياً – أى خلاص الغاصب عن يد المفصوب منه ( خلفاً ) أى حال كون القيمة خلفاً عن العين ( لأنه ) أى لأن رد القيمة ( قاصر ، إذ الكيال في رد الصورة والمعنى .

( وقيل الموجب الأصلي القيمة ورد العين مخلص ) وهذا القول عكس القول الأول . والأول أصح ، لأن الموجب الاصلي لو كان القيمة ورد العين مخلصاً عنه كان الفساسب أن يقول خذ قيمة هذا المفصوب وهو جعل الدين وجب أصالة ، وهذا خلاف ما يقتضيه الكتاب ، لانه أكل مال الغير بالباطل ، لان المالك لم يوض إلا بعين حقه ، قال الله تعالى في ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم كه ٢٩ النساء .

( ويظهر ذلك ) أى كون الموجب الاصلي قيمته ورد المين مخلصاً ( في بعض الاحكام) منها إذا أبرأها الغاصب ، وعن الضان حال قيام العين يصح ويبرأ حتى لو هلك بعد ذلك في يد لا ضان عليه ، ولو لم يكن وجوب القيمة في هدذه الحالة لما صح الإبراء لان الإبراء عن العين لا يصح ، ومنها عن الكفالة لا تصح بالعين وتصح الكفالة بالمغصوب، فعلم أن الموجب الاصلي وهو القيمة ، وهاهنا أن الغاصب إذا كان له نصاب في ملكه وقد

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وربها أراد - التصرف بالمد - اه مصححه .

و الواجب الردفي المكان الذي غصبه لتفاوت القيم بتفاوت الاماكن. فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لوكانت باقية لاظهرها أو تقوم بينة ثم قضى عليه ببدلها لان الواجب رد العين و الهلاك بعارض فهو يدعي أمراً عارضاً خلاف الظاهر فلا يقبل قوله ،

غصب شيئًا فلا تجب عليه الزكاه إذا انتقض بالنصاب بمقابلة وجوب المغصوب عليسه. والجواب عن مسألة الإبراء هو بعرضية أن يوجد فله شبهسة الوجود في الحال والقيمة كذلك ، فكان الإبراء صحيحاً من ذلك الوجه . وعن مسألة الكفالة أن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة والمفصوب منها ، ألا ترى إلى ما قال شمس الأنمسة البيهقي في كفايته رجل قال لآخر غصبني فلان عبداً فقال أنا ضامن العبد الذي تدعى فهو ضامن للعبد . فان مات أو استحقه آخر فهو ضامن بقيمته ، وعسن مسألة الزكاة ما ذكوناه في مسألة الإبراء .

(والواجب الرد) أي رد المثل والقيمة للعين المنصوب إلى مالكها ( في المكان الذي خصبه ) أي في المكان الذي غصب للمنصوب فيه ( لتفاوت القيم بتفاوت الأماكن ) وكذا تفاوت المثل بتفاوت الأماكن ، ولو ذكره المصنف لكان أحسن وأكثر فائدة ( فإن ادعى هلاكها ) أي فإن ادعى الفاصب هلاك العين المنصوبة (حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت بافية لأظهرها أوتقوم بيئة ) ومقدار ذلك مفوض إلى رأي الحاكم (ثم قضى عليه ببدلها ) البدل يشمل المثل والقيمة ( لأن الواجب رد العين والهلاك بعارض ) أي هلاك العين المفصوبة يكون بأمر عارض ( فهو يدعي أمراً عارضاً ) أي المفاصب يدعي أمراً عارضاً ) أي المفاصب يدعي أمراً عارضاً ( خلاف الظاهر ) لأن الظاهر بقاؤها ( فلا يقبل قوله ) .

وفي المسوط غصب جارية فغيبها فأقام المغصوب منه بيئة أنه قد غصبها فإنه يحبس حتى يجيء بها فيردها. وقال أبو بكر الأعمش تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار المناصب بذلك ، لأن الثابت من إقراره بالبيئة كالثابت بالمايئة . أما الشهادة على فعل النصب لا يقبل مع جهالة المفصوب إذ لا يتمكن القاضي من القضاء بالجهول فلا بعد من

كما إذا ادعى الإفلاس وعليه ثمن متاع فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه، فإذا علم الهلاك سقط عنه رده فيلزمه رد بدله وهو القيمة. قال والغصب فيا ينقل ويحول ، لان الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ، لان إزالة اليد بالنقل ،

الإشارة في الدعوى والشهادة ، والأصح أن هذه الدعوة صحيحة لأجل الضرورة فيثبت غصبه بالبينة كثبوته بإقراره فيحبس . ولو قال الفاصب ماتت أو بمتها ولا أقدر عليها تازم القاضي يومين أو ثلاثة ، ومقدار التاوم مفوض إلى رأي القاضي . ولو رضي المالك بالقضاء بالقيمة لا يتاوم .

وفي الذخيرة ذكر محمد في السيرانه يقضى عليه من غير تاوم قيل في المسألة روايتان . وقيل لكن ذكر في السير جواب الجواز بمناه لو قضى من غير تاوم جاز ، وما ذكر في الأصل أن التاوم أفضل . وقال الشافعي و رح ، القول المناصب مع يمينه ، في لزوم البدل وجهان ، أحدهما لا يلزمه حتى يصدقه المالك ، والثاني يلزم وهو الأصح ، وهسنا بعد الحس ، وبه قال مالك وأحمد .

(كا إذا ادعى) رجل ( الإفلاس وعليه غن متاع فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه ) من الإفلاس ، وكذا الناصب إذا ادعى الهلاك يحبس إلى أن يعلم ما يدعيه من الهلاك ( فاذا علم الهلاك سقط عنه رده ) أي سقط عن الغاصب رد المنصوب عينه ( فيازمه رد بدله وهو القيمة ) أو رد مثله إن كان المنصوب من ذوات الأمثال كما عرف قبل .

(قال والفصب في ينقل ويحول ) أي القدوري والغصب يتحقق فيا ينقل ويحـول فقوله والفصب مبتدأ ، وقوله فيا ينقل خبره ، وقوله ويحول عطف عليه .

فان قلت النقل والتحويل واحد فيا فائدة ذكرهما مماً. قلت التحويل هـــو النقل من مكان واثبات في مكان آخر كما في نحويـــل الباذنجان والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر.

﴿ لَأَنَ الْمُصَبِّ مُحْمِّقَتُهُ يَتَّحَقَّقَ فَيهُ ﴾ أي فيما ينقل ويحول ( دون غيره ، لأن إزالة البد

وإذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسسف ورح ، وقال محمد ورح ، يضمنه وهو قول أبي يوسف الاول ، وبه قال الشافعي لتحقق اثبات البد، ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتاع البدين

بالنقل) أي لأن إزالة يد المالك لا يتحقق إلا بنقل المفصوب ولا نقل في العقار والفصب بدون الإزالة لا يتحقق ( وإذا غصب عقاراً ) في المغرب العقار الضيعة ، وقيل كل مال له أصل كالدار والأرض . وفي العباب العقار والأرض والضياع والنخل ، ومنه قولهم ماله دار ولا عقار ( فهلك في يده ) بأن غلب السيل على الأرض فيثبت تحت الماء أو غصب داراً فهدمت بآ فة سماوية أو جاءسيل فذهب بالبناء ( لم يضمنه )أي العقار ( وهذا ) أي عدم الضمان ( عند أبي حنيفة وأبي ايوسف ) .

( وقال محمد وهو قول أبي يوسف الأول ، وبه قال الشافعي ) ومالك وأحمد الحلاف في النصب لا في الإتلاف ، وصورة الخلاف ما ذكرناه وصورة الإتلاف بأن يهدم الحيطان أو عزقها أو كشط واب الأرض أو ألقى الحجارة فيها أو نقص بفرسه أو بنائه فانسه يضمنه بلاف خلاف . وقد اختلف عبارات مشايخنا في غصب الدور والعقار على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ، فقال بعضهم يتحقق فيها النصب ، ولكن لا على وجه يوجب الضهان ، إليه مال القدوري في قوله وإذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف و رح ، لأنه أثبت النصب ونفى الضهان . وقال بعضهم لا يتحقق أصلاو إليه مال أكثر المشايخ ( لتحقق اثبات اليد ) والسكنى ووضع الأمتعة وغير ذلك ، وهذا تعليل لحمد و رح ، وحسد لأن عند الشافعي يتحقق النصب بإثبات اليد بدون إذا قد لمالك .

( ومن ضرورته ) أي ومن ضرورة إثبات اليد المبطلة ( زوال يسد المالك لاستحالة اجتماع اليدين ) أراد به المتمانين يد المالك ويد الغاصب ، لأن إحداهما موجبة للضمان ، والأخرى ليست بموجبة ، مجلاف اجتماع اليدين الموافقتين فانه يجوز كالشريكين في عين

على محل واحد في حالة واحدة فتحقق الوصفان وهو الغصب على ما بيناه ، فصار كالمنقول وجحود الوديعة . ولهما أن الغصب إثبات اليد بازالة يد المالك بفعل في العين ، وهــــذا لا يتصور في العقار ، لان يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها وهو فعل فيه لا في العقار فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي .

واحدة من جنسواحد احترز به عما إذا أجر داره من رجل فانها في يد المستأجر حقيقة ، وفي يد الآخر حكماً لكنها يدان غتلفتان (على محل واحد في حالة واحدة ) احترز به عما إذا كان على محلين أو في حالتين ، فان هذا لا يكون غصباً بأن ضرب على يد إنسان فوقعت در قمن يده في الحجر أوضر بعلى ظهره فطارطير كان على ظهره يجب الضان وإن انمدم الإثبات ولو تجرد والإثبات عن إزالته لم يصح سبباً للضان ( فتحقق الوصفان ) وهما إزالة يد المالك وإثبات يد الماصب ( وهو الفصب ) أي تحقق الوصفين هو الفصب دل عليه قوله يتحتق كما في قوله تمالى فو أعدلوا هو أقرب التقوى كه ٨ المائدة ، أي المدل أقرب التقوى (على ما بيناه) يعني عنده على وجه يزيل يده ( فصار كالمنقول ) أي صار غصب المنقول في تحقيق الوضعين ( وجحود الوديمة ) في المقار ، فانه إذا كان وديعة في يد شخص فجحده كان ضامناً بالاتفاق .

(وله ا) أي ولأبي حنيفة ، أي يقعل حاصل من القاصب في العين صح المفصوبة ، تقريره (أن الغصب اثبات اليد بسبب إزالة يد المالك بفعل فيالمين) ولهذا إذا تجردت الإزالة عن الإثبات يصلح سبباً للضمان كما في الوديعة ، فانها إثبات اليد لكن لما لم يتضمن الإزالة لم يصلح سبباً (وهذا) أي هذا المجموع (لا يتصور في العقار ، لأن يسد المالك لا تزول إلا باخراجه عنها) أي باخراج المالك عن العقار ، وتأنيث الضمير بتأويل الصيغة والدار (وهو فعل فيه) أي الإخراج فعل في المالك (لا في العقار) فانتفت إزالة اليد والكل ينتفي بانتفاء جزئه (فصار كها إذا بعد المالك عن المواشي) حتى تلفت ، فان ذلك لا يكون غصباً لها وبعد بتشديد المين ، وفي بعض النسخ أبعد من الإبعاد (وفي

### وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب، ومسألة الجحود ممنوعة، ولو سامت في الضمان هناك بترك الحفظ الملتزم وبالجحودتارك لذلك

المنقول النقل فعل فيه ) أى في المنقول ( وهو الغصب ) أي النقل من المالك هو الغصب لأن فيه يتحقق معنى القصب وهو تفويت يد الملك المعنى في الحمل .

( ومسألة الجعسود ممنوعة ) أي جعود الوديمة العقار ، يعني لا نسلم انه إذا جعد الوديعة يضمن وذكر الامام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف ، وإذا أودع عند إنسان عقاراً فجعد عند أبي حنيفة لا يضمن.وذكر في المبسوط أنه لا يضمن عندهما في الأصح . وقال الناطفي في كتاب الفصب من الأجناس كان شيخنا أبو عبدالله الجرجاني يقول إنه على وجهين أن نقل الوديعة عن الموضع الذي كان فيه حال جعوده وهلكت ضمن وإن لم ينقلها عن موضعها حتى هلكت لا يضمن .

( ولو سلمت ) وجوب الضان يجحود الوديعة (في الضمان هذاك بلاك الحفيظ الملتزم وبالجحود تارك لذلك ) أي للحفظ الملتزم . وفي المبسوط إنما يتضمن بالمنع بعد الطلب لا بالجحود وبالجحود يحصل المنع بعد الطلب . قيل ولو سلم أن الجحود غصب حقيقة كها قال بعض أصحابنا ، ولكنه ليس بغصب موجب للضمان كغصب الحر والحنزير في حق المسلم ، وهذا الموضع هو الذي وعد المصنف قبل باب السلم بقوله وبينه في الغصب عند قوله ومن باع داراً لرجل فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع عند أبي حنيفة « رح » وهو قول أبي يوسف آخراً .

فإن قلت قوله عليت من غصب شيئا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة عن سبع أرضين صريح في إطلاق إسم الغصب في الدور والعقار فلو لم يكن الغصب مستحقاً فيها لم يطلق ، والكلام لحقيقة ما لم يقم دليل الجاز . قلت الحديث لا يدل على ذلك ، لأن علامتهاد جعل جزاء غصب الأرض التطويق يوم القيامة . ولو كان الضان واجباً لبينه لأن الضمان في أحكام الدنيا ، والحاجة إليه أمس . والمذكور جميع جزائه . فمن زاد عليه كان نسخا ، وذا لا يجوز بالقياس وإطلاق لفظ الغصب عليه لايدل على تحقيق الغصب الموجب للضمان ، كما انه عليمتهاد أطلق لفظ البيع على الحر بقوله من باعدراً ولا يدلذلك

### قال وما نقص منه بفعله أو سكناه ضمنه في قولهم جميعاً ، لانسه إللاف والعقار يضمن به كما إذا نقل ترابه ، لانه فعل في العين ،

على البيع الموجب لحكم على أنه جاء في الصحيحين الحكم بلفظ أخذ فقال من أخذ شيرا من الأردس ظلماً ، فإنه يطوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين فعلم أن المراد من الفصب الآخذ ظلماً لا غصباً موجباً للضان .

فان قلت قوله عليه على اليد ما أخذت حتى ترديدل على ذلك بإطلاقه ، والتقييد بالمنقول خلافه . قلت هذا مجاز ، لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار ، لأن حد الأخذ أن يصير المأخوذ تبما ليده ، لأنه مفعول فيه فكان منصرفاً إلى المنقول ضرورة ليعمل بالأخذ على حقيقته .

فان قلت إزالة اليد ليست بشرط في الغصب ، كما لو ركب الدابة وهلكت من غير فعل فانه يضمنها بالإجماع، وكالووهب داراً لرجل بما فيهامن الأمتعة فهلكت الأمتعة قبل أن ينقلها الموهوب له ، ثم استحقت الدار فللستحق أن يضمن الموهوب له بلا خلاف ، والمسأله في الزيادات ولم تزل إلا منفعة من يسد المالك ليست بشرط . قلت قبل ذلك الجواب غير مستقيم على أصل محمد ، لأنه وافقاً على أنه يضمنه بدون الفعل ، بل الجواب فيه أن الواهب نقل بده إلى الموهوب له ويد الواهب في الأمتعة كانت مفوتة ليد المالك ، فانتقلت بصفتها والضان في مسألة الراكب باعتبار الإتلاف لا بالغصب ، ولهذا لو ركب أو تلف تحته يضمن ، والله أعلم .

( وقال وما نقص منه بفعله أوسكناه ضمنه في قولهم جميما ) أي قال القدوري وما نقض الفاصب من العقار بفعله بأن هدم شيئا أو انهدم بسكناه ضمنه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والشافعي « رح » ، أما على قول محمد والشافعي فظاهر ، وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فكذلك ( لأنه إتلاف ، والعقار يضمن بسه كما إذا نقل ترابه لأنه فعل في العين ) فيكون إتلافاً فيجوز أن يضمن بالإتلاف ولا يضمن بالعصب .

( ويدخل فيا قاله ) أي الذي قاله القدوري من قوله ومن نقصه منه بفعله إلى آخره

ويدخل فيما قاله إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله ، فلو غصب داراً وباعها وسلمها وأقر بذلك والمشتري ينكر تخصب الباتع ولا بينة لصاحب الدار فهو على الإختلاف في الغصب هو الصحيح .

(إذا انهدم الدار بسكناه وعمله) بأن يحمل الحدادة والقصارة ، وقيد بقوله بسكناه وعمل، لأنه لو انهدم بغير سكناه وفعله بآفة سماوية لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فان قلت كيف يعرف نقصان الأرض. قلت قبل ينظر بسكم تستأجر قبل أن تزرع وكم تستأجر بعد . وقبل بسكم تباع قبل ذلك وكم تباع بعده فيغرم ما بين ذلك من النقصان .

( فلو غصب داراً وباعها وسلمها ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري فلذلك ذكره بالفاء وهي من مسائل الأصل ، وممناه إذا باعها ثم اعترف بالفصب ، وهو معنى قوله ( و أقر بذلك ) أي بالفصب ( و المشتري ينكر غصب البائع ولا بينة لصاحب الدار ) على أنها ملكه قيد به ، لأنه إذا كان له بينة لا ضمان على البائع بالإتفاق ، لأنه يمكنه أخذ دار بالبينة ( فهو على الاختلاف ) المشهور ( في الفصب ) أي في غصب المقار فعند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لا ضمان عليه خلافاً لحمد وزفر والشافعي ( هو الصحيح ) احترز به عما قال بعضهم أنه يجب على الكل هنا الضمان بالبيع والتسليم بالاتفاق ، ألا توى إلى ما قال الحكم الشهيد في كافيه رجل غصب دار رجل فباعها وتسلمها ثم أقر بذلك، وليس لرب الدار بينة . قال لا ضمان على الغاصب لأنه لم يغيرها عن حالها . وقال أبو يوسف عن هذا إلى قول أبي حنيفة أنه لا ضمان عليه .

فان قبل إذا شهد بدار الإنسان وقضى له بها ثم رجما ضمنا قيمتها للشهود عليب بالاتفاق و إتلافهما كاتلاف البائع بالبيع والتسليم ، ولا ضمان على بائمه عندهما . وأجيب بأن مسألة الشهادة على قول محمد « رح » وعلى تقدير أن يكون قول الجميع فالفرق بسين المسألتين أن إتلاف في مسألة الشهادة حصل بشهادتهما ، حتى لو أقام البينسة على الملك قــال وإن انتقص بالزراعة يغرم النقصان لانه أتلف البعض فيأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل . قال وهذا عنــد أبي حنيفة ومحــد ورح ، . وقال أبو يوسف ورح ، لا يتصدق بالفضل وسنذكر الوجه من الجانبين . قال وإذا هلك النقلي في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله

لنفسه لا تقبل بينته والمقار يضمن بالاتلاف . وأما في مسألتنا فالإتلاف لم يحصل بالبيع والتسليم بل يمجز المالك عن اثبات ملكه بيته الا ترى أنه لو أقام البينة على أن ملكه قضى له بها ، فلهذا الا يكون البائم ضامناً .

(قال وإن انتقص بالزراعة يغرم النقصان) أي قال في الجامع الصغير ، وإذا انتقص بالزراعة ، يعني العقار المغصوب والمكان المغصوب بالزراعة ضمن النقصان ولا يعلم فيه خلاف ، وقد مر تفسير النقصان عن قريب . وقال السعدي إن كان عرف أهسل تلك القرية أنهم يزرعون أرض الغير بغير إذنه على وجه المزارعة من غير إذن وعقد لرب الأرض أن يطالبه بحصة الأرض . وذكر أبو الليث في هذه الصورة الزرع للزارع وعليه نقصان الأرض (لأنه أتلف البعض) أي بعض الأرض والعقار يضمن بالاتلاف بلا خلاف (فيأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل) أي يأخذ الغاصب رأس ماله ، وهو البذر وما أنفق وما غرم ، أي قدر ما غرم من نقصان الأرض ويتصدق بما زاد ، لأنه مستفادكسب خبيث صورة مثلا خرجت أربعة اكرار ونقصتها الزراعة وبذره كر ولحقته مؤنة ، وقدر قيمة النقصان كر فالفضل الخارج عن رأس ماله كر فيتصدق .

(قال وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله) أي وجوب التصدق بالفضل عندهما (قال أبو يوسف لا يتصدق بالفضل ) لأن النبي عنه ربح ما لم يضمن ، وهو قد ضمن ( وسنذكر الوجد من الجانبين إن شاء الله تعالى ) أي عند قوله ومن غصب عبداً فاستفله فنقصه .

( وقال وإذا هلك النقلي ) أى الذي ينقل ( في بد الغاصب بفعله أو بقــــير فعله

ضمنه. وفي أكثر نسخ المختصر، وإذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيا ينقل، وهذا لان العين دخل في ضمانه بالغصب السابق إذ هو السبب، وعند العجز عن رده تجب رد القيمة أو يتقرر بذلك السبب، ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب، وإن نقص في يده ضمن النقصان،

ضمنه ) لأن الغصب فيا ينقل على ما مر ( وفي أكثر نسخ المختصر ) أى القدوري ( وإذا هلك الغصب ) أى المغصوب ( والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيا ينقل) أى يكون فيا ينقل ، لأنه لا يتصور في غير المنقول والمغصوب مضمون عليه لمجرد الغصب على معنى أنه يجب رده وإرب كان قائمًا ومثله في المثلي إن كان هالكمًا ، وقيمته إن لم يكن مثلياً ، فاذا كان الضيان بالغصب تقرر الضيان بالهلاك فلم يتفاوت بين أن يكون هلاكه بفعله أو بغير فعله ، ولهذا وجب عليه قيمته يوم الغصب .

( وهذا ) أى وجوب الضان ( لأن العين دخل في ضانه بالغصب السابق، إذ هو ) أى الغصب ( السبب ) أى سبب الضمان على ما قررناه آنفا ( وعند العجز عن رده) أى رد المغصوب عينه ( تجب رد القيمة ) هذا على قول من قال إن الموجب الأصلي في الغصب رد العين ( أو يتقرر بذلك السبب ) أى وتقرر القيمة بذلك السبب هذا على قول من قال الموجب الأصلي هو القيمة ، وإنما ذكر كلامه بالترديد تنبيها على ما ذكر يقبل هذا من اختلاف المشايخ في الموجب الأصلي ( ولهذا ) أى ولكون الغصب السابق هدو السبب ( تعتبر قيمته يرم الغصب ) فعلم أن الموجب الأصلي هو القيمة .

(وإن نقص في يده ضمن النقصان) أى إذا رد المنصوب بعدما نقص في يده ياذم النقصان ، سواء كان النقصان في يده بأن كانت جارية فأعورت أو شابسة صارت عند الماصب عجوزة أو ناهدة الثديين وانكسر ثديها ، أو لم يكن في يده بأن كان عبدا محترفا نسي ذلك عند الماصب أو قارئا نسي القرآن ففي هذا كله يضمن النقصان ولا يعلم فيسه خلاف ، هذا إذا كان النقصان يسيراً ، أمسا إذا كان كثيراً يتخير المالك بين الأخذ وتضمين النقصان والترك مع تضمين جميع قيمته ، كذا في المبسوط

لانه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته ، بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب ، لانه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء ، و بخلاف المبيع ، لأنه ضمان عقد ، أما الغصب فقبض ،

وعند الثلاثة للمالك أخذ المين مع قيمة النقصان ، سواء كان فاحشا أو يسيرا ( لأنه دخل جميع أجزاء المنصوب في ضمان جميع أجزاء المنصوب في ضمان الفاصب بسبب النصب .

( فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته ) أى فكفل جزء من أجزاء المنصوب تعذر رد عينه يجب رد قيمته . وأما إذا تجبر نقصانه مثل أن ولدت المبيعة عند الفاصب فردها وفي قيمة الولدوفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الفاصب شيئًا عندنا خلافًً للرفر رحمه الله .

( بخلاف تراجع السعر ) أى لا يضمن الغاصب ما نقص من قيمته بتراجع السعر بسلا خلاف بين العلماء ( إذا رد في مكان الغصب ) قيد به لأنه إذا لم يكن فيسه يخير المالك بين أخذ القيمة والانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان ، فيسترده لأن النقصان دخل من قبل الفاصب بنقله إلى هذا المكان ، فكان له أن يازم الضرر ويطالبه بالقيمة وله أرب ينتظر ( لأنه ) أى لأن تراجع السعر ( عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء ) لأن فتور الرغبات شيء أحدثه الله في قلوب العباد ، فلا يوجب ذلك تغيير الأحكام .

( وبخلاف المبيع ) على قوله بخلاف تراجع السعر ، يعني إذا نقص شيء من قيمة المبيع في يد البائع بفوات وصف منه قبل أن يقبضه المشتري لا يضمن البائع شيئاً لنقصانه ، حتى لا يسقط شيء من الثمن عن المشترى بسبب نقصان الوصف وإن فعش النقصان ، كما لو اشترى جاربة بمائة مثلا فأعورت في يد البائع فصارت تساوى خسين كان المشترى غيراً بين امضاء البيع وفسخه ، فلو اختار البيع وجب عليه تسليم تمام المائة كما شرط (لأنه ضمان عقد ) أى لان ضمان المبيع ضمان عقد ، والأوصاف لا تضمن بالمقد (أما الغصب

والاوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف. قال ورض، والاوصاف تضمين النقصان مع ومراده غير الربوي ، أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الاصل لانه يؤدي إلى الربا . قال ومن غصب عبداً فاستغله

فقبض) لأنه فعل على الذات يجميع أجزائها وصفاتها ، فكانت مضمونة ، وهو معنى قوله ( والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد ) أى لا يضمن بالعقد ، لأن العقد يرد على الأعيان لا على الأوصاف (على ما عرف) عند قوله إن الغصب اثبات اليد بازالة يد المالك بفعل في العين .

(قال ومراده غير الربوى) أى قال المصنف رحمه الله ومراد القدورى بقوله وإن نقص في يده ضمن النقصان غير المال الربوى (أما في الربويات) أى أما في الاموال الربويات التي لا يجوز بيمها بجنسها متفاضلا (لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الاصل لانه يؤدى إلى الربا) لانه إذا كان المنصوب من الاموال الربويسة لا يجوز له تضمين النقصان إذا أخذ المين احترازاً عن الربا.

وقد قال الكرخي في مختصره وإن كان مما لا يجوز بيم بجنسه متفاضلا مثل أن يغصب حنطة وصب فيه ماه أو غير ذلك من الحبوب أو يغصب إناه فضة أو درهم أو دنانير فيتهشم الإناه من يده أو يكسر الدراهم فتصير علة أو الدنانير فتصير قراضة و فان صاحب ذلك بالحيار إن شاء أخذا ذلك لا شيء له غيره و إن شاء تركه وضمنه مثل قيمته من الذهب و كذلك إذا كان الإناء من ذهب فهو بالحيار إن شاء أخذه بعينه وإن شاء أخذ قيمته من الفضة و كذلك يلزمه الصغر والنحاس والشب والرصاص . وفي المسوط استهلك قلب فضة فعليه قيمته من الذهب مصوغاً . وقال الشافعي و رح و يضمن قيمته . ولاصحابه فيه وجهان أصحها أنه يضمنه بجنسه وتكون الزيادة بمقابلة الصنعة وبه قال الحنبلي و لان الربا يجري في العقود لا في الغرامات . وفي وجه يضمن نقصه بغير حنسه و وبه قال .

(قال ومن غصب عبداً فاستغله ) هذا لفظ الصدر الشهيد حسام الدين في الجامس

فنقصته الغلة فعليه النقصان لما بينا ، ويتصدق بالغلة . قال « رض » وهذا عندهما أيضاً ، وعنده لا يتصدق بالغلة ، وعلى هذا الخلاف إذا أجر المستعبر المستعار لأبي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه ، أما الضمان فظاهر ، وكذلك الملك في المضمون ، لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب عندنا . ولهما أنه حصل بسبب

الصغير ، ومعنى استفاء أجره وأخذ الاجرة ( فنقصته الفلة ) أي العمل في الاجارة جعله مهزولاً . وفي المبسوط لم يذكر نقص الفلة ( فعليه النقصان لما بينل ) أي عند قوله لأن دخل جميع أجزائه في الضمان بالفصب ، ويجوز أن يكون بيان ، ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله لأنه أتلف البعض والفلة الفاصب وقال الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله لأن الأجر عوض للمنافع المعلوكة لرب العبدفلم يلكها الفاصب. قلنا وجوب الاجرة بالمقد لأن المنافع لا تتقوم إلا بالمقد والعاقد هو الفاصب فهو الذي جعل منافعه بالمقد مالاً فكان هو أولى ، لكن يتصدق بها إشارة إليه بقوله ( ويتصدق بالغلة ) لأنها حصلت بحسب خبيث .

(قال وهذا) أي قال المصنف التصدق بالفلة (عندهما أيضاً) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله (وعنده) أي وعند أبي يوسف (لا يتصدق بالفلة) لأنب يطيب له، وهذا قوله الأول. وقوله الآخر مثل قولها، هكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( إذا آجر المستمير المستمار ) وأخذ الجرته لا يطيب له عنده خلافاً لأبي يوسف و رح » و كذا على الخلاف لو أجر المودع الوديعة ( لأبي يوسف و رح » أنه حصل في ضانه وملكه ، أما الضان فظاهر ، وكذا الملك في المضمون ، لأن المضمونات تملك بأداء الضان مستنداً إلى وقت الغصبعندنا ) أي حال كون التملك مسنداً إلى وقت الضمان فيكون مالكا تملك من وقت الضمان ، فيطيب له ككسبه المبيع بعد القبض .

(ولهما ) أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ( أنه ) أي أن الغلة وتذكير الضميرباعتبار

خبيث وهو التصرف في ملك الغير ، وما هذا حاله فسبيله التصدق إذ الفرع يحصل على وصف الأصل و الملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث. فلو هلك العبد في يد الغاصب حتى ضمنه له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان ، لأن الخبث لأجل المالك ، ولهذا لو أدى إليه يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء إليه ،

الكسب (حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير) والحكم يثبت مضافاً إلى سببه فلا بد من ثبوت الحبث فيها بحكم ذلك السبب (وما هذا حاله) ما بمعنى الذي، وذا إشارة إلى قوله وهو التصرف في ملك الغير (فسبيله التصدق إذ الفرع يحصل على وصف الأصل) أصله حديث الشاة المصلية على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى (والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الحبيث) فأجاب بقوله الملك المستند إلى الضمان ناقص ، يعني في كونه ثابتاً فيه من وجه دون وجه ، ولهذا يظهر في حق القائم دون الغائب فسلا ينعدم به الحبث .

( فلو هلك العبد بيد الغاصب ) سواء كان بفعله أو بفعل غيره ( حتى ضمنه )أي حتى ضمن الغاصب العبد ( وله ) أي الغاصب ( أن يستعين بالغلة في أداء الضمان )لأن ما ملكه والخبث حق الملك ، أشار إليه بقوله ( لأن الحبث لأجل المالك ، ولهذا ) أي ولأجل كون الخبث حق المالك ولم يقل لكونها ملكاً له ( لو أدى ) أي الغاصب الغلة ( إليه ) أي إلى المالك مع أداء العبد ( يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء إليه ) أي إلى المالك، لأن الخبث كان لحق المالك فيزول بالصرف إليه . قيل هذا إذا كان فقيراً ، وإن كان غنياً فيه روايتان . قال شيخ الإسلام رحمه الله على الدين الاسبيجابي (١١) في شرح الكافي فيه روايتان . قال شيخ الإسلام رحمه الله على الدين الاسبيجابي (١١)

<sup>(</sup>١) الاسبيجابي اثنان في معجم المؤلفين ، أما صاحب شرح الكافي فهــو أبو نصر أحمد بن منصور ، أما الآخر فهو بهاء الدين علي بن محمد ، ولا يوجد من إسمه على الدبن لكن المؤلف يذكر من إسمه علاء الدين ولم أجد له تعريفاً ، اله مصححه .

بخلاف ما إذا باعه فهلك في يد المشتري ثم استحق وغرمه ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه لأن الخبث ما كان لحق المشتري إلا إذا كان لا يجــد غيره لأنه محتاج إليه فله أن يصرفه إلى حاجة نفسه، فلو أصاب ما لا يتصدق بمثله إن كان غنياً وقت الاستعمال، وإن كان فقيراً فلا شيء عليه لما ذكرنا

والصحيح أنه يجوز الصرف إلى المالك وإن كان غنياً عوضاً عن الهلاك لما قلنا .

( بخلاف ما إذا باعه ) هذا يتملق بقوله فان هلك العبد في يد الفاصب ، يعني إذا باع الفاصب العبد المفصوب بعد الاستفلال ( فهلك في يد المشتري ) أي فهلك العبد في يده ( ثم استحق ) أي العبد بأن ظهر له مستحق ( وغرمه ) أي غرم المشتري العبد ، أي قيمته ( ليس له أن يستمين بالفلة في أداء الثمن إليه ) أي ليس للبائع أن يستمين بعلةالعبد في أداء الثمن إلى المشتري ) حتى يزول بالصوف إليه ، بخلاف الأول ، لان الحبث فيه لحق المالك فيزول بوصول الفلة إليه .

( إلا إذا كان ) أي الغاصب ( لا يجد غيره ) أي غير الغلة بتأويل الكسب أو الاجر أو المال ( لانه عتاج إليه ) لتفريخ ذمته وتخليص نفسه عن الحبس ( وله ) أي وللمعتاج ( أن يصرفه إلى حاجة نفسه ) وهو أولى بذلك ، لانها ملكه وإن كان فيه خبث ( فاو أصاب مالاً ) بعني لو أصاب مالاً ، بعد أن صرف الغلة عن الضمان ( يتصدق بمثله إن كان غنياً وقت السمعال ) أي وقت استهلاك الثمن .

( وإن كان فقيراً ) يوم استهلك الثمن ( فلا شيء عليه ) يعني ليس عليه أن يتصدق بشيء منذلك ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لانه عتاج إليه ، كذا قال الاترازي . وقال الكاكي هذا إشارة إلى قوله وما هذا حاله فسبيله التصدق . وفي الذخيرة هـــذا إذا أجر العبد نفسه صحت الإجارة ، فإنة يأخذ العبد الاجرة يأخذها المالك مع العبد بلا خلاف لاحد ، ولو أخذه الغاصب من العبد وأتلفه لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا يجب عليه الضمان ، وبه قالت الثلاثة لانه أتلف مال الغير

قال ومن غصب ألفاً فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح ، وهذا عندهما . وأصله أن الغاصب والمودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح لا يطيب له الربح عندهما ، خلافاً لأبي يوسف و رح ، وقد مرت الدلائل . وجوابهما في الوديعة أظهر لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لا نعدام سبب الضمان فلم يكن التصرف في ملكه . ثم ما قبل التصرف في ملكه . ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة ،

وله نعم أنه مال المالك و لكته لا عصمة له في حق الفاصب ، فأشبه نصاب السرقة بعد القطع ، ( قال ومن غصب ألفا ) أى قال في الجامع الصغير ( فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالالفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق يجميع الربح ، وهندا عندهما ) أى التصدق يجميع الربح عند أبي حنيفة وعمد رحمهما الله لانه ملك خبيث ، وبه قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية ، وبعض أصحاب مالك درح ، وقال الشافعي و رح » الربح للمالك والمشترى ملكه . ولو دفع الملك من الحر للما آخر مضاربة فالحكم في الربح على ما ذكرنا من الخلاف ، وليس للمالك من أجر العامل شيء عند أحمد ، لانه لم يأذن له العمل في ماله ولا على الغاصب إن كان المضارب عالما بالغصب وأن يعلم لزم أجر عمله على الغاصب كالمقد القاسد .

( وأصله ) أى أصل الخلاف ( أن الفاصب و المودع إذا تصرف في المفصوب أو الوديعة وربح لا يطيب له الربح عندهما خلافاً لابي يوسف ، وقد مرت الدلائل ) أى في مسألة ومن غصب عبداً فاستفله ( وجوابهما ) أى جواب أبي حنيفة ومحمد و رح، (في الوديعة أظهر ، لانه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانمدام سبب الضمان ، فلم يكن التصرف في ملكه ) فيكون الربح خبيثاً .

( ثم هذا ) أي عدم طيب الربح ( ظاهر فيا يتعين بالاشارة ) كالعروض ، لان العقد

أما فيما لا يتعين كالثمنين فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن ، أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها ، وأشار إلى غيرها أو أطلق إطلاقاً ونقد منها يطيب له ، وهكذا قال الكرخي فرح ، ، لأن الإشارة إذا كانت لا تفيدالتعيين لا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث. وقال مشايخنا لا يطيب له قبل أن يضمن ، وكذا بعد الضمان بكل حال ، وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين

يتعلق بها حتى لو هلك قبل القبض يبطل البيع فيستفيد الرقبة واليد في المبيع بملك خبيث فيتصدق به (أما فيا لا يتعين كالثمنين) أى الدراهم والدنانير (فقوله في الكتاب) أى قول محمد في الجامع الصغير (اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما بجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن) قال فخر الاسلام لان ظاهر هذه العبارة تدل على أنه أراد بها.

(أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها، وأشار إلى غيرها أو أطلق اطلاقاً ونقد منها يطيب و في الباقي يطيب و ذكر ونقد منها يطيب و في الباقي يطيب و ذكر في المبسوط وجها آخر لا يطيب فيه أيضاً، وهو أنه دفع إلى البائع تلك الدراهم أولائم اشترى منه بتلك الدراهم (وهكذا قال الكرخي ورح») أراد أن هذا التفصيل في الجواب هو قول الكرخي (لان الاشارة إذا كانت لا تفيد التعيين) يستوى وجودها وعدمها فعند ذلك (لا بد أن يتأكد بالنقد) منها (لتحقيق الخبث) والفتوى على قول الكرخي، ذكره في التنمة والذخيرة لكثرة الحرام دفعاً للحرج عن الناس.

( وقال مشایخنا درح ، لا یطیب له قبل أن یضمن ، و كذا بعد الضمان بكل حال ) اى فى الوجوه كلها ( وهو المختار لاطلاق الجواب فى الجامعين ) أى فى الجامع الكبير

والمبسوط. قال وإن اشترى بالألف جارية تساوي الفين فوهبها. أو طعاماً فأكله لم يتصدق بشيء، وهذا قولهم جميعاً ، لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس

#### فصل فيما يتغير بفعل الغاصب قال وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب

والجامع الصغير ( والمضاربة ) أى وفي المضاربة من كتاب المبسوط حيث قال يتصدق يجميع الربع مطلقاً .

(قال وإن اشترى بالألف جارية ) أي قال في الجامع الصغير وإن اشترى الفاصب بالألف المفصوبة والحرام جارية (تساوي ألفين فوهبها ) أو طعاماً ) أي أو كان طعاماً (فأكله لم يتصدق بشيء ) بل يرد عليه مثل ما غصب (وهذا قولهم جيعاً ) لأن الربح إنها يتبين عند اتحاد الجنس ) بأن يصير الأصل ، وما زاد عليه دراهم ولم يصر فلا يظهر الربح . وفي جامع أبي اليسر هل يباح له الوطء والأكل الصحيح أنه لا يباح ، لأن في السبب نوع خبث ، ولهذا المعنى بعض الظلمة الذي فيهم قليل تقوى يشترون الأشياء نسيئة ويصرفونها إلى حوائجهم ، ثم يقضون الأثمان .

وفي جامع المحبوبي ونوادر أبي سماعة غصب ثوبا أو كراً فاشترى به طعاماً لا يسعمه أن ياكل حتى يؤدي قيمة بالثوب أو مثل الكر . ولو غصب دراهم فاشترى بها طعاماً وسعه أكله ، لأث الثوب إذا استحق ينتقض البيع ، بخلاف ما إذا استحقت الدراهم. ولو اشترى الثوب والكر المغصوبين جارية لا يحل له وطؤها . أما لو تزوج بالثوب أو بالكر حل وطؤها ، لأن باستحقاق المهر لا ينتقض النكاح .

#### ( فسل فيا يتغير بغمل الفاسب )

لما ذكر حقيقة الغصب وحكمه أعقبه بذكر ما يزول به ملك المالك لأنـــه عارض ، وحقه الفصل .

( قال وإذا تغيرت العين المنصوبة ) أي قال القدوري رحمه الله ( بفعل الغاصب) قيد

### حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ، ولا بحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلهاكمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها

به احترازاً هما إذا تغير بدون فعله ، كا إذا صار العنب زبيباً أو خلا بنفسه والحليب لبنا والرطب تمراً فالمالك بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه وضمنه. ولو صار العنب زبيبا يحمله ملكه ، كذا في فتاوى العتابي (حتى زال إسمها) احترز بسه عن غصب شاة وذبحها ، حيث لم يزل ملك مالكها، لأنه لم يزل اسمها يقال شاة مذبوحة ، شاة حيسة ( وأعظم منافعها ) وذكر هذا ليتناول الحنطة إذا غصبها وطحنها ، فان المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة وكشكا ونشا وبذراً وغيرها يزول بالطحن ، والظاهر أنه تأكيد ، لأن قوله زال اسمها تناوله ، فإنها إذا طحنت صارت تسمى دقيقاً لا حنطة ، ومثل ذلك بقوله كمن غصب شاة ... إلى آخره ( زال ملك المنصوب منه عنها ) حتى لو أراد أن يأخذ عين الدقيق مثلا ليس له ذلك ( وملكها الناصب وضمنها فسلا يحل له لو أراد أن يأخذ عين الدقيق مثلا ليس له ذلك ( وملكها الناصب وضمنها فسلا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها ) أي بدل المين المنصوبة وهو المثل أو القيمة .

( كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها ) هذا مثال لتغير العين المنصوبة ، وقيد بالشي والطبخ احترازاً عما إذا ذبحهاولم يشو ولم يطبخ ، حيث لا ينقطع حق المالك عنها ، ولهذا قال ظهير الدين اسحاق بن أبي بكر الولوالجي في فتاواه ولو غصب شاة فذبحها فالمالك بالخيار إن شاء أخذها ولا شيء له وغيرها ، لأن الذبح تقريب إلى مقصود وهو اللحم ولا يمد غصباً ، وإن شاء ضمنه قيمتها يرم الفصب لأجل التبديل ، وكذا إذا سلخها واربها ولم يشوها ، وقال محمد إن شاء أخذ الشاة وضمنه النقصان وهذا أصح ، لأن بعض المنافع تفوت بالذبح ، انتهى .

(أو حنطة فطحنها) أي أو غصب حنطة فطحنها فصارت دقيقاً. وقال الكرخي وإذا غصب حنطة فطحنها فإن أبا حنيفة وعمد قالا لا سبيل لرب الحنطـة على الدقيق ، وإذا غصب حنطـة التي غصب . وهلى الغاصب حنطـة التي غصب . وقال ابن سماعة عن أبي يوسف و رح ، لا يأخذ المنصوب منه الدقيق مكان الحنطة ،

# أو حديداً فاتخذه سيفاً ، أو صفراً فعمله آنية ، وهذا كله عندنا . وقال الشافعي لاينقطع حق المالك وهو رواية عن أبي يوسف

لكن أبيع الدقيق واشترى له حنطة مثل حنطته وهو أحق بذلك من جميع الغرماء إن مات الفاصب ، لأنه شبه وهو أحق به من غيره ، ولذلك لو غصب دقيقاً فخبزه أو غزلاً فنسجه أو قطناً فغزله ونسجه فهو مثل ذلك يباع له ذلك فيعطى مثل قطنه ومثل طعامه إن أبى الفاصب أن يدفع إليه ذلك .

وروى ابن سماعة عنه في موضع آخر أن رب الحنطة بالخيار إن شاه ضعنه حنطسة مثل حنطته ودفع إليه الدقيق ، وإن شاه أخذ ذلك الدقيق وإبراء الطاحن لأن متاعه بعينه ، قال خالف أبو حنيفة رحمه الله في هذا وجعله بالخيار على ما وضعت، وكذلك إن وهبه الفاصب أو باعه أو تصدق به ، فان ذلك كله باطل ، ولرب الطعام أن يأخذ شيه بعينه ، وكذلك لو غصبه لحماً فشواه أو طبخه، وكذلك لو غصبه سمسماً أو زيتونا فعصره ، وكذلك لو غصبه تراباً فلته أو طبخه آجراً أو اتخذ منه آنية الحزف، أو جعله جبهاباً قال فإن لم يكن للتراب ثمن فلا شيء عليه ولا بأس بأن ينتفع به .

فان غصب طعاماً فزرعه فإن عليه مثله في قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله ويتصدق بغضله . وفي قول أبي يوسف لا يتصدق بغضله ، ولا بأس بأن ينتفع به قبل أن يرضى صاحبه ، وكذلك نوى غرسه واتخذ منه نخلا فهو ضامن لقيمته . قال وكذلك صنوف الشجر ، انتهى كلام الكرخي . وكذلك لو غصب بيضاً فحضنه فصار دجاجاً أو غصب زيتاً فجعله في بزر له كثير فغلب عليه البزر فصارا بزراً ، أو غصب عصفراً فصبغ به فلا سبيل لصاحب هذه الأشياء على شيء مها ذكرناه ، ولكن يضمن الغاصب حقه الذي غصبه إياه ولا شيء له من ذلك .

( أو حديداً فاتخذه سيفا ، أو صفراً فعمله آنية ) أي أو غصب حديد ا فاتخذه سيفا ، أو غصب صفراً فعمله آنية ، والصفر بالكسر . قال أبو عبيد الصفر بكسرالساد وهو الذي يعمل منه الأواني . قلت هو نوع من النحاس وهو الأصفر في لون الذهب (وهذا كله عندنا ) يعنى زوال تملك المالك وتملك الغاصب وضانه عندنا .

( وقال الشافعي ﴿ رَحَ ﴾ لا ينقطع حتى المالك وهو رواية عن أبي يوسف ﴿ رَحَ ﴾ )

غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده ، لأنه يؤدي إلى الربا ، وعند الشافعي درح » يضمنه ، وعن أبي يوسف درح » أنه يزول ملكه عنه لكنه يباع في دينه وهو أحق به من الغرماء بعد موته . للشا فعي درح ، أن العين باق فيبقى على ملكه و تتبعه الصنعة ، كما إذا هبت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير فطحنت ، ولا معتبر بفعله ،

وهو قول أحمد « رح » أيضاً (غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده ) أي عند أبي يوسف ( لأنه يؤدي إلى الربا ) لأنه يأخذ عين حقه مع شيء آخـــر ، اذ الدقيق هوعين الحنطة...لأن عمل الطحن وتفريق الآخر لا في احداث مالم يكن موجوداً ، وتفريق الآخر لا بي احداث مالم يكن موجوداً ، وتفريق الآخر لا يبدل العين كالقطع في الثوب ، ألا ترى أن الربا يجري بينها ولا يجري الربا الا باعتبار الجانسة .

( وعند الشافعي « رح » يضمنه ) أي النقصان ، لان على أصله تضمين النقصان مسم أخذ العين في الاموال الربوية جائز ، وهو رواية ( عن أبي يوسف أنه يزول ملكه عنه لكنه يباع في دينه ، وهو أحق به من الغرماء بعد موته ) فيشتري له بسه حنطة مثل حنطته ، فلو مات الغاصب فالمالك أحق به من سائر الغرماء ، لانه زال ملكه ويده بسبب لم يرض به . وفي الإيضاح عسن أبي يوسف ثلاث روايات ، أحدها كقولها وقد ذكرناها .

( الشافعى أن العين باق فيبقى على ملكه ) هذا عطف على قوله لانه يؤدي الى الرباء وتقريره أن بقاء العين المفصوبة يوجب بقاءها على ملك المالك لا الموجب الاصلي في الغصب رد العين عند قيامه ، ولولا بقاؤه على ملك المالك لما كان كذلك ، والعين باق فيبقى على ملكه ( وتتبعه الصنعة ) الحادثة ، لانها تابعة للأصل فالمالك صاحب الاصل وللغاصب الشفعة فيترجح صاحب الاصل على صاحب التبع .

( كما اذا هبت الربح في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير فطحنت )فان الدقيق يكون لمالك الحنطة ، كذلك هذا ( ولا معتبر بفعله ) هذا جواب عما يقال أن مثل هــذا تمثيل لأنه محظور فلا يصلح سبياً للملك على ما عرف ، فصار كما إذا انعدم الفعل أصلاً وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة وسلخها وأربها. ولنا أنه أحدث صنعة متقومة فصير حق المالك هالكاً من وجه ألا ترى أنه تبدل الإسم وفات معظم المقاصد

فاسد ، لانه تحلل في صورة النزاع فعل الفاصب دون المستشهد به ، أجاب بقوله ولا معتبر بفعله ( لأنه محظور ) أي حرام ( فلا يصلح سبباً للملك على ما عرف ) في الأصول أن الفعل المحظور لا يصلح سبباً للنعمة وهو الملك ( فصار كها إذا انعسدم الفعل أصلا) وحينئذ صارت صورة النزاع كالمستشهد به لا محالة ( وصار كها إذا ذبح الشاة المفصوبة وسلخها واربها ) بفتح الراء المشددة من التأريب،أو جعلها عضواً عضواً ،فإن فعل الفاصب فيه موجود وليس بسبب للملك لكونه محظوراً.

( ولنا أنه ) أي الغاصب ( أحدث صنعة متقومة ) لأن قيمة الشاة تزداد بطبخها وشيها ، وكذلك قيمة الحنطة تزداد بجعلها دقيقاً وأحداثها ( فصير حتى المالك هالكاً من وجه ) لأن قيام الشيء إنها يعرف بصورته ومعناه وقد فقدت الصورة .

( ألا ترى أنه تبدل الإسم ) وتبدل الإسم يدل على تبدل المين ، فكأنه لم يبق المين الأولى ( وفات معظم المقاصد ) فإن المطلوب من عين الحنطة الزراعة والقلي واتخاذها هريسة ، وبالطحن بطل هذا المقصود .

فإن فلت المقصود الأصلي في الحنطة وسائر المطعومات التغذي بها ، فان الله عزوجل ما خلقها إلا لمصالح الأنفس لتكون عدة لها ، وبالزراعة استدامتها فكانت وسيلة اليه ، وبالطحن لم يفت ما هو المقصود ، ولهذا يجري الربا بين الحنطة واللقيق ، ولا ربا بين الحنطة والدقيق ، ولا ربا بدون المجانسة ، فإذا بقي ما هو المقصود الحنطة والدقيق ولا ربا بدون المجانسة ، فإذا بقي ما هو المقصود لا يكون معظم المقاصد فائتاً قلت لا شكفي فوات الصورة فيفوت المعنى ، لان معنى الشيء قائم بصورته ، ولا نسلم أن المقصود هو الاكل ، إذ المقلاء اعتادوا أكل عين الحنطة ، بل بعد القلي ، واتخاذها هريسة أو خبزاً يستدعي وجسود الدقيق بوجود الحنطة ، فكانت

#### وحقه في الصنعة قمائم من كل وجه فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه ، ولا نجعله سبباً للملك من حيث أنه محظور ، بل من حيث انه إحداث الصنعة ،

الوسيلة إلى هذا المقصد الاصلي من غير الحنطة هو الزراعة ، وكذلك المقصود من عسين السمسم هو الزراعة ، ومن عين العنب وجريان الربا بشبهة المجانسة من حيث الصورة ، ومبناه على الإحتياط .

(وحقه في الصنعة قائم من كل وجه ) هذا جواب عن قوله المين باق فيبقى على ملكه ، تقريره أن حق الغاصب أولى باعتباره ، لان حقه قائم في الصفة من كل وجه ، أي انها موجودة من كل وجه فلا يضاف حدوثها إلى صاحب المين ، بدليل أن المفصوب منه إذا اختار أخذ الدقيق يجب عليه أجرة الطحان ، وكذلك لا يأخذ الثوب إلا ويعطيه ما زادت الصنعة فيه من الخياطة ، وحق الآخر في المسنوع قائم من وجه هاللكمن وجه ، فلو لان حقه في الثوب والثوب ثوب بالتركيب ، والتركيب بالقطع زال من وجه وبقي من وجه ، فلو زال كله لذهب ملكه ، وكذلك بعض المنافع القائمة زال بالقطع وحدث بالخياطة ما لم يكن ، وهذا كمن غصب ابريسما فخاط بطن نفسه أو شاته لم يجز نزع الابريسم لانه من وجه ، ( فيترجح على الاصل الذي هو فائت من وجه ) أي اذا كان كذلك فيترجح حق الغاصب على الأصل وهو حق المالك الذي هو فائت من وجه ، لأن الصناعة فيترجح حق الغاصب على الأصل وهو حق المالك الذي هو فائت من وجه ، لأن الصناعة قائمة بذاتها من كل وجه ، والمين هالكة فصارت الصنعة راجحة في الوجود ، وترجيحه وجم إلى الحال ، وترجيحنا إلى الوجود ، فالرجحان في الذات أحق من الحسال لأنها قابعة للذات .

( ولا نجمله سبباً للملك ) هذا جواب عن قوله ولا معتبر بفعله ، لأنه محظور ، تقريره أننا لا نجعل فعل الغاصب من الطحن وغيره سبباً ( من حيث أنه محظور ، بسل من حيث أنه إحداث الصنعة ) المتقومة إذ إحداث الصنعة مشروع في نفسه ، وإنما حرم ها هنا بأن جعل مال الغير بمنزلة آلة له ، فأشبه الاحتطاب بقدوم الغير والاصطياد بقوس الغير ، بخلاف الشاة ) هذا جواب عن قوله وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة ، تقريره أن

بخلاف الشاة ، لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ ، وهذا الوجه يشمل الفصول للذكورة ويتفرع عليه غيرها فاحفظه . وقوله ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها استحساناً ، والقياس أن يكون له ذلك وهو قول الحسن وزفر « رح » ، وهكذا عن أبي حنيفة « رح »

العلة حدوث الفعل من الفاصب على وجه تبدل الإسم والشاة ليست كذلك ( لأرب إسمها باق بعد الذبح والسلخ ) حيث يقال شاة مذبوحة ومساوخة ، كا يقال شاة حية .

فإن قيل الكلام فيها بعد التأريب ولا يقال شاة مأربة ، بل يقال لحم مأرب ، فقد حصل العمل وتبدل الإسم ولم ينقطع حتى المالك . أجيب بأنه كذلك إلا أنه لما ذبحهافقد أبقى إسم الشاة فيها مع ترجيح جانب اللحمية فيها ، إذ معظم المقصود منها اللحم ثم السلخ ثم التأريب بعد ذلك لا يغوت ما هو المقصود بالذبح ، بل يحققه فلا يكون تبديل المين ، بخلاف الطبخ بعد ، لأنه لم يبتى ما هو المتعلق باللحم كا كان فلم يكن لصاحبها أن يأخذها .

( وهذا الوجه ) أي وجه الإستدلال ببقاء الإسم على عدم الانقطاع ، وبغوات الإسم على الانقطاع ( يشمل الفصول المذكورة ) أي التي ذكرها القدوري من غصب الشاة وذبحها وغضب الحنطة وطحنها ، وغصب الحديد واتخاذه سيفاً ، وغصب الصفر وعمله آنية ( ويتفرع عليه غيرها ) أي على الفصول المذكورة غيرها مثل خبز الدقيق ونسج الغزل وغزل القطن وعصر السمم ، فانه يقطع حق المالك عندنا خلافاً الشافعي ومن تابعه ( فاحفظه ) أي فاحفظ الذي يتقرع عليها واستخرجه بالقياس .

( وقوله ) أي وقول القدوري ( لا يحل له الانتفاع حتى يؤدي بدلها استحساناً ) فيه إشارة إلى أنه لا يحل له الانتفاع بالقضاء وقد نص في المسوط أنه يحل بالقضاء ، لأنه عنزلة الأداء لحصول رضى المالك عنده ، لا يقضي إلا بطلبه .

(والقياس أن يكون له ذلك) أي الانتفاع قبل أداء البدل (وهو قول الحسن وزفر درح، وهكذا عن أبي حنفة ، رواه الفقيه أبو الليث ) قال الفقيسة أبو الليث في باب رواه الفقيه أبو الليث ورح، ووجهه ثبوت الملك المطلق المتصرف، ألا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز . وجه الاستحسان قوله عليه السلام في السلام في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضاء صاحبها أطعموها الأسارى

النصب بعلامة النون من الواقعات الحسابية رجل غصب لحاً فطبخه ، أو حنطة فطحنها كان عليه الضبان فصار ملكما له وحل أكله في قول أبي حنيفة «رح» ، لأنه ملكه بالبدل. وقال محمد في العيون لا يحل حتى يرضى المالك ، وهو قول أبي يوسف ، انتهى .

ونقل في آخر كتاب الغصب من خلاصة الفتاوى عن فتاوى أهل سمرقند رجل أغصب طماماً فمضفه حتى صار مستهلكاً ، فلما ابتلع ابتلع حلالاً عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، وشرط الطيب عنده وجوب البدل ، وعندهما أداء البدل ، والفتوى على قولهما ، انتهى ، وقال الكرخي في مختصره قال الحسن قال زفر إذا طبخه أو شواه فقد صار مستهلكاً له ، وعليه القيمة ، وله أن يأكله ويطعمه من شاء رضى صاحبه بالقيمة أو لم يوض ، وبه يأخذ الحسن .

( ووجهه ) أي وجه القياس ( ثبوت الملك المطلق ) بكسر اللام المجوز ( للتصرف الا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز ) لأنه ملكه بوجه محظور ، فصار كالمقبوض على وجه بيم فاسد ، حيث يصح بيمه .

(وجه الاستحسان قوله عليتها في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضاء صاحبها أطعموها الأسارى) هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة رضي الله عنهم ، أحدها رجسل من الأنصار أخرج حديثه أبو داود في سننه في أول البيوع ثنا محمد بن العلاء أنا ابن ادريس أنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله مستقبله وهسو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه ، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله عليه ياوك لقمته في فعه ، فقال إني أجد شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فأرسلت المرأة ، قالت يا رسول الله في فعه ، فقال إني أجد شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فأرسلت المرأة ، قالت يا رسول الله

إني أرسلت إلى البقيع أشتري شاة فلم أجد ، فأرسلت إلى جار لي قـــد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بشمنها فلم يأخذ ، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت بهـــنا إلى ، فقال على المرأته فأرسلت بهــنا إلى ، فقال على المرأته فأرسلت بهــنا إلى ، فقال على المرأت المسلم الأسارى (١) .

ورواه أحمد في مسنده حدثنا معاوبة بن عمر أبسو اسحاق عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلا من الأنصار قال فذكره ، وهذا مسند الصحيح ، إلا أن كليب ابن شهاب وأبو عاصم لم يخرجا له في الصحيح ، وخرج له البخاري في رفع اليدين . وقال ابن سعد ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ولا يضره قول أبي داود ، وعاصم بن كليب عن جده ليس بشيء ، فإن هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده ، وأخرجه الدارقطني في سننه في الضحايا عن حميد بن الربيع ثناادريس بهو حميد بن الربيع هو الحزاز بخاء معجمة وزاي مكررة .

وقال ابن الجوزي في التحقيق كذاب وتعقبه صاحب التنقيح فقال وثقه عنان بن أبي شببة وقد نابعه محمد بن العلاء كما رواه أبو داود ، والثاني ابن موسى أخرج حديثه الطبراني في معجمه ثنا أحمد بن القاسم الطائي ثنا بشر بن الذيد ثنا أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله بيالي زار قوماً من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة فصنمو له منها طعاماً فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله فمضفه ساعة لا يسبغه ، فقال ما شأر هذا اللحم ، قالوا شاة لفلان ذبحها حتى يجيء فترضيه في ثمنها ، فقال علامية الأسارى ، ورواه في معجمه الأوسط ثنا أحمد بن القاسم الطاوي ثنا بشر بن الوليد به .

( أفاد الأمر بالتصدق ) أي أفاد الحديث الأمر بالتصدق الحاصل فأفاد اموراً ثلاثة ، الأول : الأمر بالتصدق الذي يدل على زوال ملك المالك إذ نو بقي الملك للمالك لأمر بالرد إليه تحرزاً عن إبطال ملك الإنسان ، أو أمر بالبيع وحفظ الثمن عند خوف الفساد ، لأن الإمام ولايته بيع مال الإنسان عند الحاجة .

 <sup>(</sup>١) الحديث في الأصل فيه نقص ، وتصحيحه من سننن أبي داود الجزء الثالث أول
 كتاب البيوع ، اله مصححه .

#### زوال ملك المالك وحرمة الإنتفاع للغاصب قبل الإرضاء،

الثاني : زوال ملك المالك ، أشار إليه بقوله ( وزوال ملك المالك ) بالنصب ، أي وأفاد أيضاً زوال ملك المالك . ووجهه ما ذكرناه .

الثالث: حرمة الانتفاع قبل أداء البدل ، أشار إليه بقوله (وحرمة الانتفاع الفاصب قبل الإرضاء) بالنصب أيضاً ، أي وأفاد أيضاً حرمة انتفاع الفاصب بالمفصوب قبل إرضاء المالك بالتراضي أو بالقضاء . وقال محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة ورح ، عن عاصم بن كليب عن أبيه به ، ثم قال ولو كان هذا اللحم باقياً على ملك مالكه الأول لما أمر به النبي توقيع أن يطم الأسارى ، ولكن لما رآه خرج من ملك الأول صار مضموناً على الذي أخذه أمر بإطعامه ، لأن من ضمن شيئاً فصار له عن وجه غصب فإن الأولى أن يتصدق به ولا يأكله .

وأخرج الدارقطني في سننه عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب به ،ثم أخرج عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لأبي حنيفة من أين أخذت قولك في الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه أنه يتصدق بالنبح ، قال أخذت من حديث عاصم بن كلي هذا ، انتهى .

فإن قلت قال البيهةي وهذا لأنه كان يخشى عليها الفساد وصاحبها كان غائباً فرأى من المسلحة أن يطعمها الأسارى ثم يضمن لصاحبها . قلت الإمام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه ويحبس ثمنه عليه كا ذكرنا . ولا يجوز له أن يتصدق به .

قان قلت هذا الحديث متروك الظاهر ، لأن المذهب أن التصدق بالذبسح لا يعين المنصوب ، فكيف يصح التمسك به . قلت روي عن محد أنه يتصدق بالاصل قبل أداء الضمان على أنا يقول إن الحديث يقتضي انقطاع حسق المالك والتصدق، إلا أن التصدق ترك للمعارض ، فيقي الحكم الآخر على ظاهره ، ولا يرد علينا اللقطة ، لان الشارع أمر بتصدقها بعد تدريفها وعجزها عن إصابة المالك وعن صيانه المال ، وها هنا المالك معلوم ويمكن الرد عليه فلا يجوز التصدق بدون رضاه ، كما لو علم صاحب اللقطة وأمكن الرد عليه ، كذا ذكره الإمام المرحوي قوله المصلية أي الشوية من صليت اللحم وغيره أصليه

ولأن في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الإرضاء حسماً لمادة الفساد، ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك كما في الملك الفساسد. وإذا أدى البدل يباح له، لأن حق المالك صار موفى بالبدل، فحصلت مبادلة بالتراضي، وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه به، وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه به، وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه به، وكذا إذا أدى بالقضاء أوضمنه الحاكم، أو ضمنه المالك

صلياً ، مثل رميته أرميه رمياً إذا شويته ، وأراد بالاسارى الحبوسين ، كذا فسره محمد «رح» . قوله باللوك من اللوك وهو مضغ الشيء الصلب وإدارته في الفم ، يقال لاك اللقمة ولاك الفرس اللجام . قوله لا يسيفه من ساغ الطمام مسوغاً سهل دخوله في الحلق، وأسفته أنا أي ساغ لى .

( ولأن في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الإرضاء حسماً لمادة الفساد ) هذا دليل معقول ، وهو ظاهر . وفي بعض النسخ قيل الإرضاء أي ساغ لي قبسل إرضاء المالك ، والحسم القطع بالحاء المهملة ( ونفاذ بيعه ) هذا جواب عن قوله ولهذا لو وهب أو باعه ، أي نفاذ بيع المغصوب ( وهبته ) أي نفاذ هبته ، والمصدر في الموضعين مضاف إلى مفعوله ( مع الحرمة لقيام الملك ) وذلك لا يستازم الإباحة ( كا في الملك الفاسد ) يعني كالمقبوص في البيع الفاسد .

( وإذا أدى البدل يباح ) هذا راجع إلى قوله حتى يؤدي بدلها،أي إذا أدى الفاصب بدل العين المفصوبة يباح الانتفاع ( لأن حق المالك صار موفى بالبدل ، فحصلت مبادلة بالتراضي ، وكذا إذا أبراً ، أي وكذا يباح الانتفاع إذا أبراً المالك الفاصب ( لسقوط حقه به ) أي لسقوط حق المالك بالإبراء .

( و كذا إذا أدى بالقضاء ) أي و كذا يباح الانتفاع إذا أدى البدل بقضاء القاضي ، و في المبسوط لو قضى القاضي بالضمان يحسل له الانتفاع بمجرد القضاء لوجود الرضى من المالك ، إذ المالك لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضياً به وقد ذكرناه مسرة ( أو ضمنه الحاكم ) بأن كان المفصوب مال اليتم ( أو ضمنه المالك ) أي أو طلب المالك من الفاصب

لوجود الرضى منه ، لأنه لا يقضي إلا بطلبه . وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو نواة فغرسها ، غير أن عند أبي يوسف ورح ، يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك على كل وجه ، بخلاف ما تقدم لقيام العين فيه من وجه ، وفي الحنطة زرعها لا يتصدق بالفضل عنده خلافاً لهما وأصله ما تقدم قال وإن غصب فضة أو ذهباً فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها

الضيان يحل الانتفاع قبل أداء الضيان ( لوجود الرضى منه ) أي من المالك ( لأنه لا يقضى إلا بطلبه ) أي بطلب المالك ودعواه ، فكان المالك ضمنه فيحل له الانتفاع بذلك .

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بين أصحابنا وزفر رحهم الله تعالى ( إذا غصب حنطة فزرعها أو نواة فغرسها) يعني لا يحل الانتفاع بالمغصوب قبل أداء البدل خلافا لزفر رحمه الله تعالى ( غير أن عند أبي يوسف و رح ، يباح الانتفاع فيهما ) أي في الصورتين المذكورتين وهما غصب الحنطة وزرعها ، وغصب النواة وغرسها ( قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل وجه ) لأن الحنطة صارت قصيلا ، والنواة صارت . . . ( الخلاف ما تقدم ) من غصب الشاة وذبحها وطبخها ، وغصب الحنطة وطحنها حيث لا يحل الانتفاع قبل إرضاء المالك ( لقيام العين فيه من وجه ) لأن إجراء الشاة والحنطة باقية ( وفي الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل عنده ) أي عند أبي يوسف ( خلافاً لهما) أي لابي حنيفة وعمد ( وأصله ما تقدم ) أي أصل وجود التصدق بالفضل عندها خلافاً لابي يوسف ما تقدم عند قوله ومن غصب عبداً فأشغله ، وأراد بالاصل الدليل الذكور هناك .

(قال وإن غصب فضة أو ذهباً فضربها دنانير أو دراهم أو آنية لم يزل ملك مالكها

<sup>(</sup>١) مُكذا في الأصل الكلام مقطوع .

عنها عند أبي حنيفة «رح» فيأخذها ولا شيء للغاصب. وقالا يملكها الغاصب وعليه مثلها ، لأنه أحدث صنعة معتبرة صيرت حق المالك هالكامن وجه ألاترى أنه كسره وفات بعض المقاصد، والتبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات، والمضروب يصلح لذلك. وله أن العين باق من كل وجه ألا ترى أن الاسم باق

عنها عند أبي حنيفة (رح) إلى هنا لفظ القدوري وتمامه فيه. وقال أبو يوسف ومحمد «رح» يملكها الغاصب . وقال الحاكم الشهيد في كافيه وإن غصب فضة فضربها دراهم أو صاغها إناء قال يأخذها ولا أجر للغاصب ولا يشبه هذا الحديث والصفر ، لانه فضة بعينها لا تخرج من الوزن . وقال أبو يوسف ويعطيه مثل فضته ، وكذلك الذهب انتهى ( فيأخذها ولا شيء للغاصب ) وبه قالت الثلاثة ، وقيد بضربها دراهم أو دنانير ، لان في كسر الدراهم والدنانير وقلبها يضمن مثله بالاتفاق لانه غير بصنعه ولا يتم دفع الضور عن صاحبه إلا بإيجاب المثل والمكسور للكاسر بعد الضمان ، وإن شاء صاحبه أخذ المكسور ولم يرجع عليه بشيء ، ويستوي إن نقصت ماليته بالكسر أو لم ينتقص . أما لو استهلك القلب فعليه قيمته مصوغاً من غير جنسه ، وعند الشافعي من جنسه .

( وقالا يملكم اللغاصب وعليه مثلها الآنه أحدث صنعة معتبرة ) وهي الصياغة ( صيرت حق المالك ) أي إحداث الصنعة صير حق المالك (هالكا من وجب) لان الإسم تبدل بفعل الغاصب ( ألا ترى أنب كسره ) أي أن الغاصب كسره وبالكسر يتبدل الإسم والمقصود . فإن قبل الضرب يسمى ذهبا وفضة وبعده درهما وديناراً ... (وفات بعض المقاصد ) حيث كان يتعين في المعقود قبل الضرب وبعده لا يتعين وأشار أيضا إلى تبدله في بعض المقاصد بقوله (والتبر) وهو القطعة المأخوذة من المعدن (لايصلحراس المال في المضاربات والشركات والمضروب يصلح لذلك ) أي يكون رأس المال فيها ، ففي هذا دليل على تغايرها معنى وإسماكا ذكرنا .

( وله ) أي ولابي حنيفة رحمه الله ( أن العين باق من كل وجه ، ألا ترى أن الإسم

ومعناه الأصلي الثمنية ، وكونه موزوناً وأنه باق حتى يجري فيه الربا باعتباره وصلاحيته لرأس للمال من أحكام الصنعة دون العين ، وكذا الصنعة فيها غير متقومة مطلقاً ، لأنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها . قال ومن غصب ساجة

بان ) حيث يقال بعد الصنعة ذهب وفضة (ومعناه الاصلي الثمنيسة ) أراد أن المعنى الاصلي اللازم للبين وهو الثمنية قائبكما كان بلاخلاف (وكونه موزوناً) عطف على قوله الثمنية (وانه باق) أي وإن كل واحد من الثمنية وكونه موزوناً باق ، ثم بين بقساء مذين الشيئين بقوله (حتى يجري فيه الربا باعتباره) أي باعتبار الوزن ، والحاصل أن الاحكام الاربعة المتعلقه بالذهب والفضة وهي الثمنية وكونه موزوناً وجريان الربسا ووجوب الزكاة يدل على أن العين باق من كل وجه .

( وصلاحيته لوأس المال ) جواب عن قوله والتبر لا يصلح رأس المال ، وتقريره أن الصلاحية أمر زائد على مقتضى الطبيعة ( من أحكام الصنعة دون العين ) يعني لا من حكم العين ، ولهذا نقول مالا يتفاوت من الفلوس الرائجة في هذا الحكم من الدراهم ، فلا اعتبار ولا قيمة للصنعة في هذه الاموال منفردة من الاصل وبه فارق الحديد والصفر ، فإن الصنعة الحادثة تخرجها من الوزن ، حتى إذا باع قمقمة حديد بقمقمتين منه جاز إذا كان يداً بعد .

( وكذا الصنعة فيها ) أي في عين الفضة والذهب ( غير متقومة مطلقاً ) أي في جميع الأحوال ، وهذا جواب عن قوله أحدث صنعة معتبرة ، تقريره أنها غير متقومة في كل حال ( لأنه لا قيمة عند المقابلة بجنسها ) وإنما تتقوم عند المقابلة ، مجلاف جنسها كسن استهلك قلب فضة فعليه قيمته من الذهب مصرغاً عندنا .

(قال ومَن غصب ساجة ) أي قال القدوري ورح، ، والساجة بالسين المهملة وتخفيف الجيم خشبة عظيمة . وقيل خشبة منحوته مهيأة للأساس ، والأصح أنها خشبة صلبة قوية تجلب من بلاد الهند لها ، ثم تعمل منها الأبواب ، وأما الساحة بالحاء المهملة فسيأتي بعسه

فبنى عليها زال ملك المالك عنها ولزم الغاصب قيمتها. وقال الشافعي للمالك أخذها والوجه عن الجانبين قدمناه. ووجه آخر لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف ، وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة ،

هذا إن شاء الله تعالى ( فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها ) ومن الذخيرة هذا إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة ، أما إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء لم يزل ملك مالكها عنها بالإجماع .

وفي الكاني للحاكم وإن غصب ساجة أو خشبة فأدخلها في بنائه أو آجرة فأدخلها في بنائه أو آجرة فأدخلها في بنائه أو جصاً فبنى به ، قال عليه في ذلك كله قيمته. وليس للمغصوب منه نقض مابناه وأخذ ساجته وخشبه وآجره على حوالي الساجة لأنه غير متمد في البناء على ملكه فللا ينقض . وأما إذا بنى على نفس الساجة ينقض بناؤه لأنه مطلقاً وجعله الأصح ، والدليل عليه أن القدوري بعد أن ذكر في شرحه لختصر الكرخي ما ذكرناه .

قال في كتاب الصرف ومن غصب درهما فجمله عروة مزادة سقط حسق مالكه ، والفضة لا تسقط حق مالكه ، وهسذا والفضة لا تسقط حق مالكها عنها بالصياغة وإنما أسقط بكونها تابعة للموادة ، وهسذا لا يكون الا بعمل يرفعه فيها على وجه التعدي ، فدل على أن المسألة على إطلاقها ، وإن لا حق المالك في الساجة في الوجهين على ما يأتى عن قريب .

( وقال الشافعي المالك أخذها ) أي أخذ الساجة ، وبعد قال زفر وأحمد ومالك رحمهم الله على ما يأتي عن قريب ( والوجعة عن الجانبين قدمناه ) أي الدليل في مسألة الساجة هو الذي ذكرناه من جانبنا وجانب الشاقعي في المسألة المتقدمة في أول الفصل ، يمني أن الفصب عندنا عدوان ويصلح سبباً الملك . ولنا أنه أحدث صنعة متقومة إلى آخره.

( ووجه آخر لنا فيه ) أي وجه آخر لنا في غصب الساجة ، أي في تعليل ( أن فيا ذهب اليه ) أى في الذي ذهب اليه الشافعي ( إضراراً بالفاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف ) لأن فيه إبطال حقه ( وضرر المالك فيا ذهبنا اليه مجبور بالقيمة) فكانفوات

### فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته .

حقه كلا فوات ، وضرر الغاصب ليس بمجبور بشيء فيفوت حقه لا إلى خلف، وكان قطع حق المالك أولى من قطع حق الغاصب .

فإن قلت الغاصب جان ولا يبالى بضرر الجاني إذا كان فيه دفع الضرر عسن الجني عليه . قلت نعم ولكن حق الجاني فيا وراء جنايته مرعي ودفع الضرر عنه واجب .

فإن قلت إنه ضرر بنفسه حيث باشر سبب ، وهو ادخال ساجة الغير في بنائه مسم علمه بذلك فلا يبقى مستحقاً النظر بدفع الضرر عنه . قلت لا نسلم أنه أضر بنفسه ، نعم أنه أدخل ساجة الغير في بنائه ، وهذا ليس بسبب المقض ، بل هو سبب الانقطاع حتى المالك وثبوت الملك له .

فإن قلت قوله تلافتهان من وجد عين ماله فهو أحق بـــه دليل على أن حقه لا ينقطع بإدخالها في البناء ، لأنه وجد عين ماله . قلت نحن نقول بموجبه وها هنا لم يجد عين ماله ، لأن الساجة صارت هالكة من وجه ، فصارت ملكاً للغاصب .

( فصار كا إذا خاط بالخيط المفصوب بطن جاريت أو عبده ) حيث لا يجب رد الخيط على صاحبه بلا خلاف، ولو خاط بالخيط المفصوب جرح حيوان يؤكل ففيه للشافعي وأحمد رحها الله قولان في قول يجب رده ، وفي الثاني ينتقل حقه إلى القيمة ، وفي مغني الحنابلة ، فإن خاط ب ه جرح حيوان محترم لا يحل أكله كالآدمي والبغل والحار الأهلي وخيف التلف بنزعه لم يجب النزع ، لأنه إضرار لصاحبه ولا يزال الضرر بالضرر ، وكان الحيوان للغاصب ، فقال القاضي يجب نزعه ورده . وقال أبو الخطاب فيه وجهان أحدها هذا ، والثاني لا . ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين ، انتهى . ولو غصب خيطاً وخاط به ثيايه لا يجب نقضه عندنا ، وقالت الثلاثة يجب نقضه ورد الخيط على صاحبه .

( أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته ) يعني ليس لصاحب اللوح نزعه ، ولكن فيسه تفصيل وهو أنه إن كان في الساحل لزمه قلعه ورده ، وبه قال الشافعي ومالك ، وإن كان في لجة البحر واللوح في أعلاها بحيث لا يغرق بقلعه يقلع ، وإن خيف غرقها لم تقلع

ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر الهندواني إنما لا ينقض إذا بني في حوالي الساجة أما إذا بني على نفس الساجة ينقض لأنه متعد فيه وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح. قال ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه ، وإن شاء ضمنه نقصانها

حتى يخرج إلى الساحل ، ولصاحب اللوح المطالبة بالقيمة ، فإذا أمكنه رد اللوح استرجمه ورد القيمة ، وبه قال أصحاب الشافمي «رح» وفي الأسرار صورة المجيء عليها فيا إذا كانت السفينة مع من عليها في لجة البحر خيف الفرق .

فإن قلت عدم جواز شرع الخيط واللوح عنده من أن في تلف الناس ، لأن المالك ملك ذلك بما صنع فلا يصلح للاستشهاد لاختلاف المناط. قلت ثبت في كل واحدة ، أي من العلة أعني التلف وتملك الغاصب عنها حق المالك وغيره ، وجعل حتى غيره أوأم لأن بإبطاله زيادة الضرر بالنسبة إلى ضرر المالك فكانتا متساويتين .

(ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر الهندواني إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة) بفتح اللام ، يقال فقد حوله وحوليه ، ولا يقال حواليه بكسر اللام ، وقعد حياله وبحياله . أي بإزائه ، وذلك بأن يكون بعض البناء على ساجة لنفسه لبعض على الساجة المفصوبة ، لأنه غير متعد به من كل وجه (أما إذا بني على نفس الساجة ينقض لأنه متعد فيه ) من كل وجه فيقلع (وجواب الكتاب) أي القدوري ، وهو قوله بنى علبها (يرد ذلك ) أي التفصيل لما قلنا أن ضرر المالك مجبور بالقيمة دون ضرر الفاصب (وهو الأصح ) أي جواب الكتاب هو الأصح ، وقد مر بيان الأصحية عن قريب ، وفي الذخيرة لو أراد الفاصب نقض البناء ورد الساجة مع تملكها بالضمان بعد القضاء بقيمتها لا تحل وقبل القضاء بها ، قبل يحل ، وقبل القضاء .

( قال ومن ذبح شاة غيره بغير أمره ) أي قال القدورى في مختصره ومن ذبـح شاة غيره بغير إذنه ( فهالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها اليه ) أي إلى الذابح ( وإن شاء ضمنه نقصانها ) أي نقصان الشاة ( وكـــذا الجزور ) أي وكذا الحكم إذا غصب

الجزور وذبحها ، إما أن يأخذ المين مع نقصان النبح ، وأما أن يترك المين وضمن جميع القيمة ، والجزور بفتح الجم ما أعد المجزر من الإبل ، أي القطع وهو النبح يذكرويؤنث ، إنما ذكره فعالوهم متوهم ، وهو أن يقال إذا كان الجزور معدة الذبح لم يكن معنى السر والنسل فيها ، مطاويا ، فكيف يازم النقصان ، بل النبح زيادة فيه لأنب يؤخذ لأجه النوص. فأجاب عنه وقال لا يتفاوت الحكم بين أن يكون الحيوان معداً النبح أو لم يكن النبح في الحيوان نقض من حيث تقويت الحياة .

( و كذا إذا قطع يدهما ) أي و كذا الحكم إذا قطع يد الشاة والجزور يعني أن المالك الحيار إن شاء أخذ العين مع نقدان القطع ، وإن شاء توك العين الفاصب وضمته جميع القيمة ، وهذه رواية عن أصحابنا ، والظاهر أن له تضمين جميع القيمة بلا خيار، ألاترى إلى ما قال الحاكم الشهيد في كافيه ، وأما الدابة إذا غصبها فقطع يدها أو رجلها فلايشب هذا ، أي لا يشبه الحرق الكثير في الثوب . قاللانه استهلكها وليس ينتفع صاحبها بمسلمي ، والفاصب بقيمة الدابة وهي له ، وكذا لو كانت بقرة أو شاة أو جزور فذبها أو قطع يدها أو رجلها ، انتهى . وذلك لأن الدابة بعد فوات يدها أو رجلها لا ينتفع بها انتفاع الدواب ، فصارت هالكة ، ويصير الفاصب مستهلكا فيجب عليه القيمة ، وبكون الدابة بخلاف الثوب ، فإن الثوب بالحرق الفاحش لا يكون هالكا لأنه يكن أن ينتفع به الثياب فلا يضمنه القيمة بلا خيار ، بل يكون الحيار للمالك . وفي شرح الكافي روي في رواية أن له الحيار في ما كول اللحم ، لأن اللحم مقصود كا أن عنها مقصود ، واللحم في يتلف فكان حقه قامًا من وجه ، فكان له الحيار إن شاء ترك اللحم عليه وضمنه قيمة الدابة ، وإن شاء أخذ اللحم وضمنه قيمة النقصان .

( هذا هو ظاهر الرواية ) أي المذكور من ثبوت الحيار، وللمالك هو ظاهر الرواية، واحترز به عما رواه بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهاالله أن صاحب الشاة بالحيار إن شاء أخذها ولا شيء له غيرها ، وإن شاء تركها وضعنها قيمتها يوم غصبها ، كسذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ، وكذلك إذا سلمها حين ذبحها أو قطع لحمها أعضاء

ووجه أنه إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم، فصار كالحرق الفاحش في الثوب، ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الأستهلاك من كل وجه،

( ووجهه ) أي وجه ظاهر الرواية ( أنه ) أي الذبح ( اتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل والدر ) بفتح الدال وتشديد الواو وهو اللبن ، ومنه ناقة درور ودار ، أي كثيرة اللبن ( والنسل وبقاء بعضها ) أى بعض الأغراض ( وهو اللحم فصار) أي الحكم في هذا ( كالحرق الفاحش في الثوب ) على ما يجيء حكمه عن قريب ، وهذا الذي ذكره لا يعم الجزور بظاهره ، ولكته يعمه من قوله فوت بعض الأغراض إذا لم يجعل البيان منحصراً فيا ذكر بقوله من الحل والدر والنسل.

( ولو كانت الدابسة غير مأكول اللحم فقطع الفاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه ) قال الكاكي في تقييد هسذا الحكم يعتبر مأكول اللحم ليست زيادة فائدة لما أن الحكم في مأكول اللحم كذلك ، لأن يقطع الظرف للمالك اختيار تضمين جميع القيمة في المأكول وغيره ، ذكره في المبسوط. وقال الأتوازي هذا إنما هوا على اختيار صاحب الهداية ، والظاهر وجوب تضمين القيمة بلا خيار فيها ، يعني في مأكول اللحم وغير مأكوله إذا قطع طرفه فكان فائدة ذكره رد ذلك الظاهر.

وقال صاحب المماية فيه نظر من وجهين أحدها أنه لو كان كذلك لكفى أن يقول وكذلك إذا كانت غير مأكول اللحم . والثاني أن التعليل يدل على مغايرة الحكم بين قطع طرف المأكول اللحم وغير مأكوله ، حيث قال في الأول انه إتلاف من وجه ، وفي الثاني بوجود الاستهلاك من كل وجه ، والظاهر من كل أنه نفي اختيار المالك بين تضمين قيمتها وبين امساك الحشبة وتضمين نقصانها ، ويكون ذلك اختياراً منه . وإن كان نقل الكتب

## بخلاف قطع طرف المملوك حيث يأخذه مع إرش المقطوع ، لأن الآدمي يبقى منتفعاً به بعد قطع الطرف .

على خلافه فانه ذكر في الذخيرة والمعنى فقال وفي المنتقى هشام عن محمد رجل قطع يد حمار أو رجله وكان لما بقي قيمته فله أن يمسك ويأخذ النقصان قلت أراد بذلك صاحب الهداية الإشارة إلى ما ذكره في الواقعات الحسامية في باب الغصب بعلامة السين رجل غصب دابة فقطع يدها فهذا على وجهين . أما إن كانت لا بؤكل لحها أو يؤكل ففى الوجه الاول لا يكون لصاحب الدابة خيار لانه استهلك من كل وجه ، وفي الوجه الثاني له الخيار لانه استهلك من على وجه ، وفي الوجه الثاني له الخيار لانه استهلك من وجه ، وفي الوجه الثاني له الخيار لانه

فان قلت ما أراد صاحب الهداية من قوله فقطع الفاصب طرفها ، قلت أراد به أحد قوائمها ، لان في عين الجمار أو البغل أو الفرس ربع القيمة ، وكذلك في عين البقر والجزور ربع القيمة ، وفي عين الشاة ما نقصها على ما سيجيء في كتاب الديات إن شاء الله تعالى ، ونقل في الاجناس عن كتاب الجنايات والديات رواية بشر بن غياث . قال أبو حنيفة في إحدى عيني الحار أو البغل ربع القيمة . ولو فقاً عين شاة أو حمل أو طير أو كلب أو سنور أو دجاجة أو نعامة عليه ما نقصه . وقال أبو يوسف و رح ، في ذلك كله عليه ما نقصه في جميع الربح ثم قالوا في قطع أذن الدابة وذنبها يضمن النقصان وجعل ذلك نقصاناً يسيراً . وعن شريح أنه إن قطع ذنب حسار القاضي يضمن جميع القيمة ، وإن كان لغيره يضمن النقصان . وفي المنتقى إذا ذبح الحار له الخيار ، وإن قتله ليس له الحيار ، لأن جلده لا قيمة له حينئذ ، أما في الذبح بمنزلة الذبائح .

( بخلاف قطع طرف المعلوك ) هذا يتعلق بقوله للمالك أن يضمن جميع القيمة ، أي بخلاف العبد إذا قطع الفاصب طرفه ( حيث يأخذه مع إرش المقطوع ، لأن الآدمي يبقى منتفعاً به بعد قطع الطرف ) ولا يصير مستهلكاً من كل وجه ، بخلاف الدابة فإنها بعد ذلك لا ينتفع بها ، أي بما هو المقصود بها من الحل والركوب وغير ذلك ، وهذا إذا لم تكن الجناية مستهلكة أما إذا كانت مستهلكة فليس للمالك أن يأخذ الإرش مع إمساك الجناية عند أبي حنيفة «رح» خلافاً لها على ما عرف في موضعه . بيان ذلك كل جناية لو

قـال ومن خُرق ثوب غــــيره خرق يسيراً ضمن نقصانه والثوب لمالكه ، لأن العين قائم من كل وجه ، وإنما دخله عيب فيضمنه . وإن خرق خرقاً كثيراً تبطل عامة منافعة فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته ، لأنه استهلاك من هذا الوجه فكأنه أحرقه .

حصلت في الحر أوجبت كال الدية ، فإذا حصلت في العبد فتلك مستهلكة كفقء العينين وقطع اليدين والرجلين والذكر وقطع يد ورجل من جانب واحد .

وأما في قطع الاذنين وحلق الحاجبين إذا لم ينبت ففي روايتان في رواية جعله مستهلكا ، وكل جناية في الحر لا يوجب كال الدية كقطع يد أو رجل وقطع يد ورجل من خلاف ، فتلك الجناية غير مستهلكة ، ثم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة ورح، المولى بالخيار إن شاء حبس العبد لنفسه ولا يرجع بشيء ، وإن شاء سلمه إلى الجاني ويرجع بقيمته وقال صاحباه إن شاء سلم ورجع بالقيمة ، وإن شاء حبس لنفسه ورجع بالنقصان كذا في شرح الطحاوي .

(قال ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيراً) أي قال القدوري ، والمراد من الثوب ما يلبس كالكرباس (ضمن نقصانه ، والثوب لمالكه ، لأن المين قائم من كل وجه ، وإنها دخله عيب فيضمنه ) أي النقصان (وإن خرق خرقا كثيراً) بالثاء المثلثة ، ويجوز بالباء الموحدة أيضاً . وأشار إلى تفسير الخرق الكثير بقوله ( بحيث تبطل عامة منافعه ) بأن لا يبقى شيئا في منفعة الثياب بأن لا يصلح لثوب ما (فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته ، لأنه استهلاك من هذا الوجه ، فكأنه أحرقه ) وفي شرح الكافي قال شيخ الإسلام وقال بمضأصحابناهذاإذا كان الخرق بحال لا يمكن الخياطة ، فأما إذا أمكن خياطته ولم يبق بمد الخياطة نقصان فاحش لا يكون له تضمين جميع القيمة ، ويؤخذ بالخياطة ثم يضمن بمد الخياطة نقمان إن بقي بعد كمن جرح إنساناً جرحاهل يؤخذ بأجرة الطبيب ، فإن بقي نقصاً بعد ذلك أخذ إرثه كذلك هاهنا ، هذا إذا غصب ثوباً فقطمه ذلك أخذ إرثه كذلك هاهنا ، هذا إذا غصب ثوباً فقطمه قميصاً ولم يخطه فله أن يأخذه ويضمنه ما نقصه القطم ، كذا ذكر الحاكم في الكافي .

قال درض ، معناه يترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان ، لأنه تعييب من وجه حيث أن العين باق ، وكذا بعض المنافع قائم. ثم إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع، والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين و بعض المنفعة ، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة ، وإنما يدخل فيه النقصان

قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في شرحه وإن شاء ضمنه قيمته ، لأنه تعييب عنده بميب فاحش ، وإن خاطه قميصاً أو غيره فليس لصاحبه أن يأخذه لأنه صار شيئا آخر وتعلقت به مصلحة أخرى ، فصار الأول هالكا من حيث المنى ، فكان للمالك ولاية التضمين .

(قال درض، معناه) أي قال المصنف رحمه الله ومعنى قول القدوري فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته انه (يترك الثوب عليه ) أي على الغاصب (وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان ، لأنه تعييب من وجه من حيث أن العين باق ، وكذا بعض المنافع قائم) لأنه يمكن أن يفصل عنه ثوب للصغير (ثم إشارة الكتاب) أي إشارة القدوري (إلى أن الفاحش مما يبطل به عامة المنافع ، والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين) من حيث الظاهر ، إذ الظاهر أن الثوب إذا قطع يفوت من إجراء شيء لا محالة (وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة )أراد به أنه لا يبقى جميع منافعه بل يفوت بعض ويبقى بعض ، كما إذا قطع الثوب قميصاً يفوت منفعة الجبة والقباء .

( واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة ، وإنها يدخل فيه النقصان ) أي النقصان في مالية الثوب لسبب فوت الجودة . وفي الفتارى الصغرى قال بعضهم إن أرجب الخوف النقصان ربع القيمة فصاعداً فهو فاحش وما دونه يسير . وقال بعضهم ما لا يصلح الباقي لثوب فهو فاحش ، واليسير ما يصلح . والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض المنفعة وبعض المن ، واليسير ما يفوت بعض المنفعة ، انتهى . وهسو عكس ما قال صاحب

# لأن محداً رحمه الله جعل في الأصلقطع النوب نقصاناً فاحشاً والفائث بسمه بعض المنافع. قال ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى قيل له أقلع البناء والغرس وردها

الهداية حيث قال ، واليسير ما لا يغوت به شيء من للنفعة ، وكل منها نص على الأصح على المداية حيث قال ، واليسير ما لا يغوت به شيء من للنفعة ، وكل منها نص مايستنكف على المدال المدال المدال المدال الحرق هو الكثير واليسير ضده . وفي غير المحيط وغير المعطوع أن لا يمكن أن يخاط منه ، واليسير ضده .

( لأن محداً درج، جمل في الأصل ) أي المبسوط ( قطع الثوب ) بدون الخياطة ( نقصاناً فاحشاً ) جمل للمالك ولاية تضمين جميع القيمة ( والفائت به ) أي بالقطع ( بمض المنافع ) لا عامة المنافع كما أشار إليه القدوري . وأما لو خاطه ينقطع حق المالك عندنا ، ذكره في الذخيرة . وعند الثلاثة لا ينقطع ، وقالوا في الشق اليسير يأخذ الثوب ويضمنه النقصات . وفي الفاحش كذلك عند الشافعي وأحمد رحمها الله . وعند مالك رحمه الله غير كفولنا . وقال شمس الأثمة هذا الحكم الذي ذكرنا في الحرق في الثوب فهسو الحكم في كل عين من الأعيان إلا في الأموال الروية ، فإن التعيير هناك فاحشا أو يسيراً لماحبه الخيار بين الإمساك والدفع والتضمين قيمته ، وفي الإمساك لا يضمن النقصان لأنه يؤدى إلى الربا

(قال ومن غصب أرضاً) أي قال القدوري ، وقال تاج الشريعة سماه غصباً وإن يتحقق النصب في العقار عندهما لما أنه يتصور بصورة الملائكة . قلت عبارة أصحابنا في غصب العقار مختلفة على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف و رح » فقيل يتحقق فيه النصب ولكن لا على وجه يوجب الضان ، وإليه قال القدوري في قوله وإذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه عندها ، فعل هذا لا يرد السؤال فلا يحتاج إلى الجواب . وقيل لا يتحقق فحينند يجاب بما ذكره تاج الشريعة (فنرس فيها أو ينى قيل له إقلع البناء والنرس وردها) يروى الغرس بفتح الفين وكسرها جميعاً ، فالأول مصدر أريد به المقمول أي

### لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق

المغروس من الشجر والنخل ، والثاني إسم ما يغرس من الشجر والنخل ، وهــــذا الحكم لا خلاف فيه .

( لقوله عليته ليس لعرق ظالم حق ) هذا الحديث رواه ستة من الصحابة رضي الله عنهم ، الأول سعيد بن زيد أخرج حديثه أبو داود في الجراح والترمذي في الأحكام، والثاني في إحياء الموات عن عبد الوهاب الثقفي ثنا أبوب عن هشام بن عروة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال ، قال رسول الله عليه من أحيا أرضاً ميتة فهو له ، وليس لعرق ظالم حق . قال الترمذي حديث حسن غريب ، وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا قلت منهم مالك في الموطأ . قال ابن عبد البر في البعض أرسله جميع الرواية عن مالك لا يختلفون في ذلك ، وأخرجه النسائي عسن يحيى بن سعيد عن هشام ابن عروة مرسلا .

الثاني : عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج حديثه الطبراني حدثنا يوسف القاضي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا فضل بن سليان عن موسى بن عقبة ثنا اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ثنا عبادة بن الصامت عن قضاء رسول الله عليه وانه ليس لمرق ظالم حق .

الثالث: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أخرج حديثه الطبراني أيضاً عن مسلم بن خالد الرجى عن مشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعاً واللفظ الأول.

الرابع: عمرو بن عوف رضي الله عنه أخرج حديثه اسحاق بن راهوية والبذار في مسنديها والطبراني في معجمه وابن عدي في الكافي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بنعوف مزني حدثني أبي ابان أخبره أنه سمع رسول الله على يقول من أحيا أرضا مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم فهى له ، وليس لعرق ظالم حق، وأعله ابن عدي بكثير بن عبدالله.

الحامس: رجل من الصحابة أخرج حديثه أبر داود عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مرفوعاً قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني يهذا الحديث وفي لفظه فقال

رجل من أصحاب رسول الله عليه وكبر ظني أنه أبر سعيد أن رجلين اختصا إلى رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه فيها نخلا والأرض للآخر افقضى رسول الله عليه الأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق قال فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل تقطع أصولها بالقوس.

السادس: عائشة رضي الله عنها أخرج حديثها أبو داود رحمه الله تعالى والطيالسي في مسنده ثنا زمعة عن الظهيري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله والبلاد بلاد الله والعباد عباد الله ، ومن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو لهوليس لمرق ظالم حق ، ومن طريق الطيالسي رواه الدارقطني في سننه والبزار في مسنده . وقال أبو داود رحمه الله تعالى قال هشام المرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك . وقال مالك رحمه الله تعالى العرق الظالم كل ما أخذ واحتكر وغرس بغير حق .

وذكر في النهاية بتنوين عرق وظالم صفة لا غير، ورواية الفقهاء على الصفة والإضافة. وفي المغرب أي الذي عرق ظالم حق وصف العرق بالظلم الذي هو صفة صاحبه بجازاً، كأنه غرسها على وجه الإغتصاب ليستوجبها به . وقال تاج الشريعة وروي بالإضافة، أي ليس لعرق الفاصب حتى ، أي ثبوت ودوام بل يؤمر بقلعه . قلت العرق في الأصل بكسر العين هو عرق الشجر والبدن ، ويجمع على عروق .

فإن قلت هذا حكم غرس الشجر والبناء فكيف حكم الزرع في أرض الغير . قلت روى أبو عبيدة في كتاب الأموال عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رماح عن رافسع ابن خديج رضي الله تعالى عنهم عن النبي عليلي قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء ، فقضى على رب الأرض بنفقة الزرع وجعل الزرع لوب الأرض بنفقة الزارع ، قال والفرق بين الزرع والنخل أن الزرع إنها يمكث في الأرض سنة ، إذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربها فلم يكن لتأخير نزعها وجه .

وذكر في الواقعات الحسامية في باب الغصب بعلامة العين رجل غصب أرضاً فزرعها

ولأن ملكصاحب الأرض باق فإن الأرض لم تصر مستهلكه والغصب لا يتحقق فيها ، ولا بد للمالك من سبب فيؤمر الشاغل بتفريغها ، كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه ، فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء وقيمة الغرس مقلوعاً ،

حنطة ثم اختصا وهي بنر لم ينبت بعد فصاحب الأرض بالخيار إن شاء تركها حتى ينبت ، ثم يقول له اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد البنر فيه . أما الخيار فلأنسه لا طريق لتفريخ الأرض إلا ذلك ، فإن اختار إعطاء الضان كيف يضمن ، روى هشام عن عمد أنه يضمن ما زاد البنر فيه فتقوم الأرض غير مبنور ، وتقوم مبنور لكن يبنر ولغيره حق النقض والقلع إذا نبت ففضل ما بينها قيمة بنر في ارض غيره .

وقال فيه أيضاً بعلامة الباء رجل التى بنره إلى أرضه وجاء رجل والتى بنره وسقى الأرض فتبت البنران جيعاء أو التى فيها بنره وقلب الأرض قبل أن ينبت بنر صاحب الأرض فنبت البنار لا جميعاً فها نبت يكون الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، لأن خلط الجنس بالجنس استهلاك عنده وعليه الأول قيمة بنره ، لكن مبنوراً وفي أرض ملكه . وطريق معرفة ذلك ما مر لكن عة يضمن قيمة بنره في أرض نفسه ، فان جاء صاحب الأرض وهو الاول فألقى فيها بنر نفسه مرة ثالثة وقلب الأرض قبل ان بنبت فيها البنران أو لم يقلب وسقى ما ثبت من المبنور كلها فهو له وعليه الغاصب مثل بنره مبنوراً في أرض غيره لأنه أتلف ذلك .

( ولأن ملك صاحب الارض بأق فان الارض لم تصر مستهلكة والفصب لا يتحقسق فيها ) أي في الارض ( ولا بد للمالك من سبب فيؤمر الشاغل بتفريفها ) أي فيؤمر شاغل أرض الغير باخلائها عما شغلها ( كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه ) بأن غصب ظرف فطرح فيه متاعه فانه يؤمر بتفريفه ، فكذا هذا .

( فان كانت الأرص تنقص بقلع ذلك ) أي بقلع الفرس والبناء ( فللمالك أن يضمن له ) أي الفاصب ( قيمة البناء وقيمة الفرس مقاوعاً ) أي حال كون كل واحد منالفرس والبناء مقلوعاً ، وكان الاصوب أن يكون مقلوعين على ما لا يخفى ، وليس المراد أن يقلما ثم يقوما لدلالة الحال عليه ، وإنها المراد يقومان وهما قائبان بقيمة ما لو كانا مقلوعين على ما يجيء الآن ( ويكونان له ) أي يكون الغرس أو البناء لمالك الارض ( لان في فظراً لهما ودفع الضرر عنهما ) أي لان في هذا المذكور نظراً للمالك والغاصب جميماً ، لان في منع الغاصب من البناء والغرس إضراراً له لانه عين ماله فلا يجوز منعه منها ، وفي قلمه وتسليمه ضرر على المالك وقد قال عليميم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وفيا ذكرنا فظر ورعاية للجانبين .

وفي الذخيرة والمحيط لو غصب ساجة وبنى عليها لا ينقطع حق المالك ، ثم قال وكان الإمام أبو على النسفي يحكى عن الكرخي أنه ذكر في بعض كتبه مفصلا فقال إن كانت قيمة الساجة أقل من قيمة البناء ليس للمالك أن يأخذها ، وإن كانت قيمة الساجة أكثر فله أن يأخذها . قال مشايخنا هذا قريب من مسائل حفظت عن محمد . قال ومن كان في يده لؤلؤة فسقطت فابتلمتها دجاجة إنسان بنظر إلى قيمة الدجاجة واللؤلؤة ، فإن يده لؤلؤة فسقطت فابتلمتها دجاجة إنسان بنظر إلى قيمة الدجاجة واللؤلؤة ، فإن كانت قيمة الدجاجة أقل يخير صاحب اللؤلؤة بين أخسند الدجاجة بقيمتها وبين توك اللؤلؤة وأخذ قيمتها .

و كذا لو أودع رجلاً فصيلاً فكبر الفصيل حق لم يكن إخراجه من البيت إلا بنقض الجدار ينظر إلى أكثرهما قيمة ويخير صاحب الأكثر بدفع قيمة الآخر إلى صاحبه ويتملك مال صاحبه . وكذا لو كان للمستأجر حب في الدار المستأجرة لا يكن إخراجها إلا بهدم شيء من الحائط ينظر أيها أكثر قيمة . وكذا لو أدخل رجل أترجة في قارورة غيره فكبرت الأترجة فلا خيار لأحد وضمن الفاعل لصاحب الأترجة قيمتها، وتكون الأترجة والقارورة بالضيان ، قيل يكن أن يجاب عنها بأنه لا تعدي فيها بخلاف مسألة الغصب لأنه متعد فلا يراعى حقه . وفي خلاصة الفتاوى رجل بنى حائطاً في كرم رجل بغير أمر صاحب الكرم فإن كان المتراب قيمة فالحائط للباني وعليه قيمة التراب ، فان غصب أرضاً وبنى حائطاً فجاء صاحبها وأخذ الأرض فأر اد الغاصب النقض إن بنى الحائط من أرضاً وبنى حائطاً فجاء صاحبها وأخذ الأرض فأر اد الغاصب النقض إن بنى الحائط من

وقوله قيمته مقلوعاً معناه قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه ، لأن حقه فيه إذ لا قرار له فيه فيقوم الأرض بدون الشجر والبناء ويقوم وبها شجر أو بناء لصاحب الارضأن يأمره بقلعة فيضمن فضل ما بينهما قيال ومن غصب ثوباً فصبغة أحر أو سويقاً فلته يسمى . فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب ، وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما ، وقال الشافعي ورح ، في الثوب لصاحبه أن يمسكه ويأمر الغاصب بقلع الصبغ

تراب هذه الأرض ليس له النقض وتكون لصاحب الأرض ، وإن بنى الحائط من تراب غير هذه الأرض فله النقض .

( وقوله قيمته مقلوعاً ) أي قول القدوري يضمن له قيمة البناء والفرس مقلوعاً ( معناه قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه ، لأن حقه فيه ) أي لأن حتى صاحب الفرس في الغرس ( إذ لا قرار له ) أي للفرس أو البناء ، يعني لا نهايسة لهما بخلاف الذرع ( فيه فيقوم الأرض بدون الشجر والبناء ، ويقوم وبها شجر أو بناء لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه ) قوله لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه صفة لقوله شجر أو بناء ( فيضمن فضل مابينها ) أي فيضمن صاحب الأرض فضل ما بين القيمتين مثلا إذا كانت قيمة الأرض بدون الشجر عشرة دنانير ومع الشجر الذي يستحق قلم، خسة عشر ديناراً فيضمن صاحب الأرض خسة دنانير للفاصب فتسلم الأرض والشجر لصاحب الأرض وكذا في البناء صاحب الأرض خسة دنانير للفاصب فتسلم الأرض والشجر لصاحب الأرض وكذا في البناء فيمل من حنطة مقلية . وقد قيل بالصاد وهي لغة بني العبير ( فلته بسمن ) أي خلطه من باب طلب يطلب ( فصاحبه بالخيار إن شاء ضعنه قيمته ثوب أبيض ومثل السوبتي وسلمه المناصب وإن شاء أخذها ) أي أخذ الثوب والسويتي ( وغرم ما زاد الصبسخ والسمن فيها ) أي الثوب والسويتي ، وبه قال مالك في الصبخ .

( وقال الشافعي رضى الله عنه في الثوب لصاحبه أن يمسكه ويأمرالغاصب بقلع الصبغ

## بالقدر الممكن اعتباراً بفصل الساحة بني فيها ، لأن التمييز ممكن ، بخلاف السمن في السويق ، لأن التمييز متعذر .

بالقدر الممكن اعتباراً بفصل الساحة ) بالحاء المهملة ، إن فصل الساحة يؤمر بالقلع إذا لم يتضرر الارض به فكذلك هاهنا ، لان في كل منها شغل ملك الغير بملكه ( بنى فيها ، لان التمييز ممكن ) يعنى بالغسل والعسر ، وكذا في الخلط إذا كان التمييز ممكنا يجب التمييز والرد ، وإن كان غير ممكن يجب رد مثله . وفي الوجيز وشرحه لو كان قيمة الصب بقدر قيمة الثوب فها شريكان يبيعان ويقسان الثمن بينها . وفي الحلية إذا طالبه صاحب الثوب بقلع صبغه وإذا امتنع الغاصب من ذلك ففيه وجهان ، أحدها لا يجبر وهو قول أبي العباس ، والثاني يجبر وهو قول ابن حيران وأبي إسحاق .

ولو طلب الغاصب بيع الثوب وامتنع صاحبه ففيه وجهان ، يجبر ليصل الغاصب إلى حقه ، ولا يجبر . وفي الخلط إن كان بمثله وطلب المالك أن يدفع إليه حقبه وامتنع الغاصب في المنصوص الخيار للغاصب ، وفي وجه يلزمه دفعه إلى المالك. ولو خلطه بأجود وبندله الغاصب صاعاً مثله ففيه وجهان في المنصوص الخيار للغاصب والثاني أنه يباع الجميع ويقسم الثمن بينها ، ولو خلطه بمادته أجبر الغاصب على دفع ملك المالك . وعند مالك أخذه بالمثل من غيره . ومن أصحابنا من قال بباع الجميع ويقسم الثمن على قسدر القيمتين . ولو خلط من غير جنسه لزمه صاع من مثله . ومن أصحابنا من قال يباع الجميع ويقسم الثمن على قدر قيمتها ، وبه قال مالك في الصورتين . وعن أحمد مثله .

وفي مغني الحنابلة لو خلطه بما لا قيمة له كالذائب بالماء فان أمكن تخليصه خلصه ورد نقصه ، وإن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسد رجع عليه بمثله لأنه صار مستهلكاً وإن لم يفسد رده ورد ما نقصه . وإن احتيج في تخليصه إلى غرامة لزمه الغاصب، لانه بسببه، ولاصحاب الشافعي في هذا الفصل نحواً مها ذكرنا .

( بخلاف السمن في السويق لان التمييز متعذر ) لان السمن يدخل في أجزاء السويق، فلا يمكن إخراجه حتى لوكان يمكن فالحكم حينئذ يكون كما في الثوب .

ولنا ما بينا أن فيه رعاية الجانبين والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب الاصل . بخلاف الساحة بنى فيها ، لأن النقض له بعد النقض ، أما الصبغ فيتلاشى . وبخلاف ما إذا انصبغ بهبوب الريح ، لانه لا جناية لصاحب الصبغ ليضمن الثوب ، فيتملك صاحب الاصل الصبغ

(ولنا ما بينا) يعني في مسألة الساجة بالجيم بقوله وجه آخر لنا (أن فيه) أي في ثبوت الخيار للمالك (رعاية الجانبين) أي جانب المالك وجانب الفاصب (والخيرة) أي الخيار وهذا جواب عما يقال لم لا يكون الخيار لصاحب الصبغ إن شاء سلم الثوب إلى مالكه وضعنه قيمة صبغه ، وإن شاء ضعن قيمة الثوب أبيض فقال الخيار (لصاحب الثوب لكونه صاحب الاصل) لان الثوب أصل والصبغ صفة ، فيكون كالبائسع له والسويق بمنزلة الثوب ، والسهن بمنزلة الصبغ .

(بغلاف الساحة ) بالحاء المهملة أيضاً (بنى فيها ، لان النقض له بعد النقض ) أي المغاصب فلا يكون ماله صائغاً والنقض الاول بالنون المضعومة بمنزلة المنقوض ، وهسو كالحنث والاجر ، والنقض الثاني بالفتح مصدر نقضت الشيء إذا فكيت تركيبه (أما الصبغ فيتلاشى) بالفسل ، ولم يحصل للفاصب شيء ، فكذا أثبتنا الخيار له (وبغلاف ما إذا انصبغ ) الثوب (بهبوب الريح) بأن هبت الريح بصوب انسان والقته في صبغ غيره حتى انصبغ ، فإنه لا خيار له (لانه لا جناية لصاحب الصبغ ليضمن الثوب) أي يضمن صاحب الصبغ ، وهو على صيغة الجهول بالتشديد، والثوب منصوب على أنه مفعول يضمن صاحب الصبغ ، وهو على صيغة الجهول بالتشديد، والثوب منصوب على أنه مفعول ثان (فيتملك صاحب الاصل الصبغ ) فيتملك صاحب الاصل ، وهو الثوب بالرفع جواب شرط محذوف، أي إذا لم يكن صاحب الصبغ جانباً فيتملك صاحب الاصل وهو الثوب الصبغ بدفع قيمته إلى صاحب الصبغ ، كذا ذكره في الكافي حيث قال وبخلاف ما إذا الصبغ بهبوب الربح قانه لا يثبت الخيار لرب الثوب ، بل يؤمر به بدفع قيمة الصبغ لانه لا جناية من صاحب الصبغ ليضمن الثوب فيتملك صاحب الاصل الصبغ

قــال أبو عصمة في أصل المسألة وإن شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض وصــاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه ، لان له أن لا يتملك الصبغ بالقيمة وعند امتناعه تعين رعاية الجانبين في البيع . ويتأتى هذا فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه

وفي الإيضاح لو انصبغ بغير فعل أحد فهو لرب الثوب ولا شيء عليه من قيمة الصبغ. وفي قول أبي حنيفة وإن كان عصفراً أو زعفراناً فرب الثوب بالخيار إن شاء أعطاء ما زاد الصبغ فيه ، وإن شاء امتنع فيه فيباع الثوب فيصرف بقيمته قوباً أبيض وصاحب الصبغ بقيمة الصبغ في الثوب ، لانه لم يوجد من أحد فعل هو سبب للضان ، فانتفى الضبان ، وصارا شريكين وبه قالت الثلاثة .

(قال أبو عصمة) هو سعيد بن معاذ المروزي تليذ ابراهيم بن يوسف ، وهـو تليذ أبي يوسف القاضي رحمه الله ( في أصل المسألة ) أي في قوله ومن غصب ثوباً فصبغاً أحمر ، واحترز بهذا القيد من أن يتوهم أن هذا الحكم الذي ذكره أبو عصمة متصل بها يليه من مسألة الانصباغ ، وان كانت مسألة الانصباغ كذلك ، لكن وقع من أبي عصمة في أصل المسألة فلذلك قيد به تصحيحاً للنقل ( وان شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ )أي فيضرب صاحب الصبغ ( بماز ادالصبغ فيه الأنه ) أي لصاحب الثوب عن تملك ( أن لا بتملك الصبغ بالقيمة ، وعند امتناعه ) أي عند امتناع صاحب الثوب عن تملك الصبغ بالقيمة ( تعين رعاية الجانبين في البيع ) لأنه طريق اتصال حق كل واحد منها إلى صاحبه معنى ( ويتأتى هذا ) يعني يتيسر هذا الاختيار للمالك يعني قول أبي عصمة إن شاء رب الثوب ... إلى آخره .

( فيا إذا انصبخ الثوب بنفسه ) من غير أن يكون لصاحب الصبخ فعل فيه ، لأنه إذا كان كذلك لا يكون له ولاية تضمين صاحب الصبخ بدون جناية منه ، فعند امتناعه عن تملك الثوب وتعذر تضمنه جبراً تعين البيع طريقاً للوصول إلى حقه إذا لم يرص صاحب الثوب بتملك الصبخ بالقيمة ، فأما في الغصب عند امتناع رب الثوب عن تملك الصبخ

وقد ظهر بما ذكرنا الوجه في السويق، غير أن السويق من ذوات الامثال فيضمن مثله والثوب من ذوات القيم فيضمن قيمته. وقال في الاصل يضمن قيمة السويق، لان السويق يتفاوت بالقلي فلم يبق مثلياً

يتمين له تضمين الغاصب بالثوب الأبيض والتحقيق أن ما قاله أبو عصمة لا يتأتى في أصل المسألة ، لأن غمة لصاحب الثوب أن يتملك الصبغ بالقيمة أو يضمن الغاصب ، وإذا كان له ذلك لا يتمين البيع عند امتناعه عن التملك بالقيمة ، وفيا إذا انصبغ ليس له أن يضمن صاحب الصبغ لما أنه غير جائز فيه فيتمين البيع عند امتناعه من التملك ( وقد ظهر بحاد كرنا ) في مسألة الصبغ والإنصباغ .

( الوجه ) بعني جواب المسألة وتعليلهـا ( في السويق ) من حيث الخلط والاختلاط بغير فصل والحاصل أن ما قلنا في غصب الثوب وصبغه فهو الوجه في غصب السويقولته بالسمن ، ويجيء قول أبي عصمة فيه ، إلا أن بين السويق والثوب تفاوتاً ، وهـــو أن الضمان في غصب الثوب قيمته ، وفي السويق مثله لكونه مثلياً ، أشار إليه بقوله ( غـير أن السويق من ذوات الأمثال فيضمن مثله ، والثوب من ذوات القيم فيضمن قيمته ) . ( وقال في الأصل ) أي المبسوط ( يضمن قيمة السويق ، لأن السويق يتفاوت بالقلي فلم يبق مثليًا ) وقال الحاكم في كافيه وإذا غصب سويقًا ، فلته بسمن فصاحبه بالخيــــار إن شاء ضمنه قيمــــة سويقة وإن شاء أخذ سويقه وضمن للغاصب ما زاد فيـــــة من السمن . قال الشيــخ علاء الدين الاسبيجابي وفيـــه إشكال ، وهو أنـــه قال في الكتاب ضمنه قيمة السويق وانه مثلي ولم يقل مثله ، وقــــــد اختلف أصحابنا في ذلك ، والصحيح ما ذكره في الكتاب ، لأن السويق أجزاء حنطة مقلية ، والحنطة بالقلي تخرج من أن تكون من ذوات الأمثال ، لأن القلي يسد طريق الماثلة فلا يكون السويق مثلياً . وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في شرح الكافي أن السويق من ذوات القيم وإنكان مكيلاً ، وقال كل مكيل لا يكون مثلياً وكذلك كل موزون لا يكون مثلياً ، إنما المثلي من المكيلات والموزونات ما هي متفاوته فليس بمثلي كالعدديات ، فان للمتقاربة أمثال .

وقيل المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه ، والصفرة كالحرة . وقيل المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه ، والصفرة كالحرة . وقيل هذا اختلاف عصر و زمان، وقيل إن كان ثوباً ينقصه السواد فهو نقصان ، وإن كان ثوباً يزيد فيه السواد فهو كالحرة ،

وأما المتفاوتة فلا ، وكأن المكيلات والموزونات والعدديات سواء. وكذا يجب أن تكون الزرعيات على هذا وبين السويق والسويق قد يكون تفاوت فاحش بسبب القلي فلا تكون أمثالاً متساوية.

( وقيل المراد منه ) أي من القيمة ، ذكر الضمير بتأويل ما يقوم (المثل سماه به)أي سمى محمد و رح ، المثل القيمة في قول يضمن قيمة السويق ، وتذكير الضمير في به على التأويل الذي ذكرنا (لقيامه مقامه ) أي لقيام المثل مقام المغصوب ( والصفرة كالحرة ) يعني فيا إذا صبغ المغصوب بالصفرة فعكمه حكم ما إذا صبغه بالحمرة في الوجوه كلها مم الخلاف .

( ولو صبغه أسود ) أي ولو صبغ الثوب المفصوب صبغاً أسود ( فهو نقصان عندابي حنيفة ) فاذا كان نقصاناً فلرب الثوب أن يأخذه ولا يعطيه شيئاً عنده ( وعندهما زيادة ) كالحرة والصفرة فيجزىء فيه ما يجزىء فيها .

( وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ) فان أبا حنيفة كان في زمن بني أمية وكانوا عتنمون عن لبس السواد ، فأجاب على ما شاهد ، وهما أجابا على مــا شاهدا من عادة بني العباس بلبس السواد ، وكان أبو يوسف يقول أولاً بقول أبي حنيفة فلما قلد القضاء وأمر بلبس السواد احتاج إلى التزام الزيادة بالصبغ وقال السواد زيادة . وحكي أن هارون الرشيد شاور مع أبي يوسف في لون الثوب للبس فقال أبو يوسف الألوان ما يكتب به كتاب الله تعالى ، فاستحسنه هارون منه ذلك واختار لون السواد وتبعه من بعده .

( وقيل إن كان ثوباً ينقصه السواد فهو نقصان ، وإن كان ثوباً يزيدفيه السوادفهو كالحرة) الحاصل من هذا لأنه لا خلاف في الحقيقة في هذه المسألة ، وإنها يرجع إلى العادة في كل

وقد عرف في غير هذا للوضع ولوكان ثوباً ينقصه الحمرة بأنكانت قيمته ثلاثين درهماً فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد • رح • أنه ينظر إلى ثوب يزيد فيه الحمرة ، فإن كانت الزيادة خسة يأخذ ثوبه وخسة دراهم لان إحدى الخستين جبرت بالصبغ

زمان ٬ فان كان السواد زيادة غرمه المالك والالم يغرمه، كذا ذكره القدوري في شرحه لمختصر الكرخي ( وقد عرف في غير هذا الموضع ) أي في شرح يختصر الكرخي وغيره من الكتب المسوطة .

( ولو كان ثوباً ) أي ولو كان المغصوب المصبوغ ثوبا ( ينقصه الحرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ الى عشرين فمن عمد أنه ينظر الى ثوب يزيد في الحرة ) ولا تنقص قيمته به ( فان كانت الزيادة خمسة يأخف ثوبه وخمسة درام ) لأن صاحب الثوب استوجب نقصان الثوب عشرة واستوجب الصباغ على قيمة الصبغ خمسة ، فالحسة بالحسة قصاص ، ويرجع عليه ما بقي من النقصان وهي خمسة ، وهو معنى قوله ( لأن إحدى الحستين جبرت بالصبغ ) هذه رواية هشام عن عمد ، كذا في العيون .

وقال الولوالجي في فتاواه ولو غصب العصفر صاحب الثوب وصبغ به ضمن مثل ما أخذ ، لأنه استهلكه ، فإن لم يقدر عليه فهو على الاختلاف الذي عرف فيا ينقطع عسن أيدي الناس وليس لصاحب العصفر أن يجبس الثوب لأن الصبغ فيه كالهالك ، والسواد منا كالعصفر عند أبي حنيفة «رح» أيضا ، لأن الضان يجب بإتلاف الصبغ ، ولو وقسم الثوب بنقسه في الصبغ فانصبغ ، فإن كان أسوداً يأخذ رب الثوب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله ، وإن كان عصفراً أو زعفراناً فرب الثوب بالحيار إن شاء أعطاه بما زاد الصبغ فيه ، وإن شاء فيه باع الثوب ويضرب فيه صاحب الثوب بقيمته وصاحب الصبغ من الثوب ، لأن المالك لم يرض بالتزام ضاب الصبغ ، ولا يضمن صاحب الصبغ ما هنا ، لأنه لا صبغ له مخلاف ما قبله .

وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله السواد والعصفر سواءءو كذلك الثمن يختلط بالسويق

#### نص\_ل

### ومن غصب عيناً فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها ، وهذا عندنا ، وقال الشافعي لا يملكها ،

والسويق بمنزلة الثوب لأنه أصل والسمن كالصبغ. وأما العسل والسويق إذا اختلطا فكلاهما أصل. ولو غصب ثوباً من رجل وصبغه بعصفر الآخر ثم ذهب الفاعل فلم يعرف فهو كا لو اختلط بغير فعل لأحد ، لأنه تعذر اعتبار فعله المضان فهو كالعدم. ولو كان صاحب الثوب غصب العصفر ثم باعه فلا سبيل لصاحب العصفر على المشتري، لأن الغاصب استهلكه. ولو أن صاحب العصفر غصب الثوب وصبغه ثم باعه وغاب وحضر صاحب الثوب قضى له بالثوب ، لأنه ملكه ويستوف منه بكفيل ، لأن الفاصب فيه حقاً وهو الصبغ ، ولو غصب ثوباً وعصفراً لرجل واحد وصبغه كان للمالك أن يأخذه مصبوغاً وبرى والغاصب من الضان ، لأن مال الانسان لا يستهلك محاله بالخلط انتهى .

وقال في شرح الطحاوي ولو اغتصب من رجل ثوباً ومن الآخر صبغاً فصبغه ضمن لصاحب الصبغ صبغاً مثل صبغه لأنه أتلف صبغه حين صبغ به الثوب فصار بعد ذلك كأنه صبغ بصبغ نفسه ، وقد مر بيان ذلك .وما يتصل بالمسائل فتح رأس تنور حتى يرد فعليه قيمة الحطب مقدار ما يسخن به ، وممكن أن يقال ينظر بكم يستأجر التنور المسجور للانتفاع فيضمن ذلك القدر أو ينظر إلى أجرته مسجوراً وغير مسجور فيضمن تفاوت ما بينها ، والله أعلم بالصواب .

#### ( فصــل )

أي هذا الفصل محتوي على مسائل متفرقة تتعلق بالغصب ، فلذلك أخره .
( ومن غصب عيناً فغيبها ) بالغين المعجمة ( فضمنه المالك قيمتها ملكها ) أي ملك الغاصب تلك العين ، وبه قال مالك ( وهذا عندنا ) أي تملك الغاصب العين المغصوبة بعد الضان مذهمنا .

( وقال الشافعي لا يملكها ) وبه قال أحمد ﴿ رَحَ ﴾ حتى لو ظهرمن يستردهـــــا ويرد

لان الغصب عدوان محض فلا يصلح سبباً للملك كما في المدبر ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعاً للضرر عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل لحق المدبر

القيمة . وقال البرغوي فائدة الخيلاف في ملك اكتسب ونفود البيع وجوب الكفن على الغاصب لأنه ملكه عندنا (لأن الغصب عدوان محض) أي حرام خالص مافيه وجه إباحة ( فلا يصلح سبباً للملك ) لأن الملك مشروع وغير المشروع لا يكون معضياً إلى المشروع إذ أدنى درجات السبب أن يكون إباحة فلا يملكه (كما في المدبر ) بأن غصبه وغيبه وضمن قيمته ، فانما يملكه بالإتفاق .

(ولنا أنه) أي المالك (ملك البدل) وهو القيمة (بكياله) أي يداً ورقبة وكل من ملك بدل شيء خرج المبدل عن ملكه في مقابلته ودخل في ملك صاحب البدل دفعا المضرر عن مالك البدل ، لكن يشترط أن يكون المبدل قابلا للنقل من ملك إلى ملك ، أشار اليه بقوله (والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك ) احترز عن المبدل فانه غير قابل للنقل من ملك إلى ملك ) احترز عن المبدل فانه غير قابل للنقل على ما يجيء الآن (فيملكه) أي إذا كان كذلك يملك الفاصب المفصوب أداء المبدل (دفعاً للضرر عنه) أي عن الفاصب وتحقيقاً للعدل كما في سائر المبادلات.

( بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل لحق المدبر ) وكلامه يشير إلى أن سبب الملك هو الغصب ، وإلا لم يكن تعليل صح الثلاثه مالك مناسباً وهو مذهب القاضي أبي زيد، فأنه قال في الأسرار قال علماؤنا الغصب يفيد الملك في المغصوب عنب القضاء بالضان أو التراضي . وقال شمس الأغة في المسوط وهذا وهم ، فأن الملك لا يثبت عند أداء الضمان من وقت الغصب للغاصب حقيقة ، وهذا لا يسلم له الولا . ولو كان الغصب هدو السبب للملك لكان إذا تم له الملك بذلك السبب علك الزوائد المتصلة والمنفصلة ومع هذا في هذه المبارة بعض الشبهة ، فالغصب عدوان محض ، والملك حكم مشروع مرغوب فيه فيكون سببه مشروعا مرغوبا فيه ، ولا يصلح أن يجمل العدوان الحض سبباً له ، فأنه ترغيب سببه مشروعا مرغوباً فيه ، ولا يصلح أن يجمل العدوان الحض سبباً له ، فأنه ترغيب

للناس فيه لتحصيل ما هو مرغوب لهم به . ولا يجوز إضافة مثله إلى الشروع .

قيل فيه نظر ، لأنه لا يراد بكون الفصب سبباً للملك عند أداء الضمان أنسة يرجبه مطلقا ، بل بطريق الاستناد ، والثابت به ثابت من وجه دون وجه ، فسلا يظهر أثره في ثبوت الزيادة المنقطعة . ولا نسلم أن يقال الفصب موجب لرد المين وللقيمة عند تعذر رد المين ، ثم يثبت الملك للفاصب شرطاً للقضاء بالقيمة لا مقصوداً بالفصب ، ولهذا لا يملك الولد فانه بعد الانفصال لا يبقى تبعاً وما يثبت شرطاً يثبت تبعاً والكسب ليس كذلك ، لأنه بدل المنفعة فيكون تبعاً عضاً فيملكه الغاصب .

وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي فاذا أبق العبد المفصوب من يد الفاصب فالمالك بالخيار إن شاء انتظر إلى ظهوره عليه فيأخذه ، وإن شاء لم ينتظر وضمن الفاصب قيمته . فاو ظهر العبد بعد ذلك فانه ينظر إن أخذ صاحبه القيمة التي سماها ورضي بها إما بتصادقهما عليها أو بقيام البينة أو بنكول الفاصب عن اليمين فلا سبيل له على العبد عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله له أن يأخذ عبداً بعينه . ولو أخذ القيمة بقول الفاصب ويمينه على ما يدعيه المالك من الزيادة فإن المالك بالخيار إن شاء حبس القيمة ورضي بها وسلم العبد إلى الفاصب ، وإن شاء رد القيمة التي أخذها ويسترد العبد والمفاصب أن يحبس العبد عند الفاصب قبل رد القيمة عليه فيلا يرد القيمة ولكن يأخذ من الفاصب فضل القيمة إن كان في قيمة العبد فضل على ما أخذ ، وإن لم يكن فيه فضل فلا شيء له سوى القيمة المأخوذة .

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال إذا ظهر العبد وقيمته مثل ما قال المالك فلا خيار للمالك ولا سبيل له على العبد في ظاهر الرواية له الخيار من غير تفصيل ، ولو كان المفصوب مدبراً وأبق عند الغاصب فإنه يضمن القيمة ، لأن المدبر يضمن الفصب، ولكته لا يصير ملكا الفاصب حتى أنه لو ظهر يرده على مولاه ويسترد منه القيمة وليس للفاصب حبسه لأجل القيمة لأنه لا يجوز بيعه ولا يجوز حبسه بالدين . وإن كان المفصوب أم ولد فلا ضان على الفاصب عند أبي حنيفة رحمه الله ، لأن في أصله أن أم الولد ليست بسال ،

نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء ، لكن البيع بعده يصادف القن . قال والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر ، والقول قول المنكر مع يمينه . إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك لأنه أثبت بالحجة الملزمة

وعندهما هي كالمدير. وفرق أبو حنيفة رحمه الله بينها في الفصب وساوى بينهما في الشراه. ولو قبضهما المشتري بتسليم البائع وهلك عند المشتري فلا ضمان عليه فيهما جميعاً عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يضمن القيمة فيهما جميعاً . ولو جني على كل واحد منهما وجب الإرش فيهما جميعاً على الجاني بالإجماع ، انتهى .

( نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء )هذا جواب هما يقال لا نسلم أن المدبر لا يقبل النقل، فان مولاه لو باعه وحكم القاضي بجواز بيعه جاز البيع وفسخ التدبير . وتقرير الجواب القول بالوجوب يعني هو كذلك لكن في ضمن قضاء القاضي في الفصل المشار إليه ( لكن المبيع بعده يصادف القن ) لا المدبر فيجوز بيعه القن بهذا الطريق ، وأما ما نحن فيه فلم ينفسخ التدبير والكلام فيه .

(قال والقول في القيمة قول الفاصب مع يمينه) أي قال القدوري رحمه الله وهذا لا يعلم فيه خلاف (لأن المالك يدعي الزيادة وهمو ينكر) أي الفاصب ينكر تلك الزيادة (والقول قول المنكر مع يمينه) لقوله عليه المين على من أنكر (إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك) أي من الذي يدعيه الفاصب (لأنه أثبته) أي لأن المالك أثبت ماادعاه من الزيادة (بالحجة الملزمة) وهي البينة ، فان عجز عن إقامة البينة وطلب يمين الفاصب وللفاصب بينة تشهد بقيمة المفصوب لم تقبل بينته بل محلف على دعسواه ، لأن بينته تنفى الزيادة ، والبينة على النفي لا تقبل .

وقال بعض المشايخ ينبغي أن يقبل لاسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة ف القول قوله . ولو أقام البينة على ذلك قبلت وكان القاضي أبو علي النسفي يقول هذه المسألة عدت مشكلة . ومن المشايخ رحمهم الله من فرق بين هذا ، ومسألة الوديعة وهمو الصحيح ، لأن

قال فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما يضمن وقدضمنها بقول المالك أو بينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو للغاصب لأنه تم له الملك بسبب اتصل به رضاء المالك حيث

المودع ليس عليه إلا باليمين وبإقامة البينة أسقطها وارتفعت الحصومة . وأما الفاصب فعليه هاهنا اليمين والقيمة ، وباقامة البينة لم يسقط اليمين ، فلا يكون في مانع المودع .

وفي المبسوط والذخيرة في دعوى الغصب ذكر الجنس والصيفة ليس بشرط كما في سائر الدعاوى، لأن عمد رحمه الله ذكر في الأصل أقام بيئة على رجل أنه غصب جارية له يحبس المدعى عليه حتى يجيء بها ويردها . قال الحلواني رحمه الله هذه المسألة بمسائح فظ ، لأنه قال أقام بيئة ولم بذكر جنسها وصفتها وقيمتها . قال بعض المشايخ رحمهم الله تأويل المسألة أنه ذكر الجنس والصفة والقيمة .

وقال أبو بكر الأعمش تأويلها أن الشهود شهدوا على إقرار الفاصب بـذلك، فأما الشهادة على فعل الفاصب فلا تقبل مع جهالة المفصوب، لكن القضاء بالمجهول غير ممكن ولكن الأصح أن هذه الدعوى والشهادة مقبولة بدون ذكر الجنس والصفة للضرورة، لأن الفاصب يمتنع عن إحضار المفصوب عادة وحين يفصب إنما يأتي من الشهود معاينة فعل الغصب دون العلم بأوصاف المفصوب فسقط اعتبار علمهم للتعذر فصار ثبوت ذلك الفصب بالبيئة كثبوته باقراره فيحبس.

(قال فان ظهرت العين) أي قال القدوري فان ظهرت العين المفصوبة (وقيمتها أكثر مما ضمن) أي والحال أن قيمتها أكثر مما ضمن الغاصب (وقد ضمنها بقول المالك) أي والحال أنه قد ضمن الغاصب المين المفصوبة بقول صاحبها (أو ببينة أقامها) أي وضمنها بينة أقامها المالك (أو بنكول الغاصب عن اليمين) بأن عجز المالك عن إقامة البينة على ما ادعاه فطلب يمين الناصب فنكل عنها وحكم عليه بها ادعاه المالك (قلا خيار للمالك) في هذه الصور كلها وبه قال مالك . وعند الشافعي رضي الله عنه وأحمد له الخيار لعدم زوال ملكه عندها عنه (وهو) أي المين المفصوبة ذكر الضمير على تأويل

ادعى هذا المقدار. قال فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فهو بالخيار إن شاه أمضى الضان، وإن شاء أخذ العين ورد العوض لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة وأخذه دونها لعدم الحجة، ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ماضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير فكذلك الجواب في ظاهر الرواية وهو الأصح خلافاً لما قاله الكرخي انه لا خيال له

المفصوب ( للفاصب لأنه تم له الملك بسبب اتصل به رضاء المالك حيث ادعى هـــذا المقدار ) ولم يدع الزيادة .

(قال وإن كان ضمنه) أي قال القدوري ، أي وإن كان المالكضمن الفاصب (بقول المغاصب مع يمينه فهو بالخيار إن شاء أمضى الضان ، وإن شاء أخف المين ورد الموض لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة) أراد أن رضاه بهذه المبادلة لم يتم وإنما أخذه بما زعمه الغاصب ضرورة عدم البينة ، وإن الشيء خير من لا شيء وعدم تمام الرضى يمنع لزوم المبادلة ، كما إذا باع مكرها وسلم مكرها ( وأخذه دونها لعدم الحجة) هذا جواب عما يقال إن أخذه القيمه . وإن كانت ناقصة يدل على تمام الرضى فكانت المسألة كالأولى ، فأجاب بقوله وأخذه دونها ، أي أخذ المالك ما دون الزيادة لا يدل على تمام الرضى » لأنه إنما أخذ ذلك للضرورة وهي عدم الحجة ، فسلا يدل على رضاه ، بغلاف المسألة المتقدمة ، لأن دعواه ملك القيمة كانت باختياره .

( ولو ظهرت العين وقيمتها ) أي والحال أن قيمتها ( مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الآخير ) يعني فيا ضمنه الغاصب بقوله مع يمينه ( فكذلك الجواب ) يعني فهو الحيار إن شاء أمضى الضهان ، وإن شاء أخذ العين ورد العوض ( في ظاهر الرواية وهمو الأصح ) لأنه هو المذكور في الأصل مطلقا ، وكذلك الطحاوي أطلق الرواية في مختصره .

( خلافًا لما قاله الكرخي أنه لا خيار له ) لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله ( لأنه لم

## لأنه لم يتم رضاه حيث لم يعط له ما يدعيه والخيار لفوات الرضاء قال ومن غصب عبداً فباعه فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه ،

يتم رضاه ) دليل قوله وهو الأصح لا دليل قول الكرخي (حيث لم يعطه ) أي المالك ، وهو على صيغة الجهول (ما يدعيه ) من القيمة (والخيار لفوات الرضاء)أي ثبوت الخيار له لفوات رضاه بما أعطى من القيمة ، وقد ذهب القدوري في شرحه لمختصر الكرخي إلى ما ذهب إليه الكرخي حيث قال فأما إذا قضى عليه بقوله ثم ظهرت المين وقيمتها مثل ما قال الغاصب أو أقل فلا سبيل لصاحبها عليها، لأنه استوفى البدل ولم يظهر فيه زيادة. وأما إذا كانت القيمة أكثر مها قال الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ، وذلك لأنه لم يستوف بدل العين الذي ادعاه ولم يوض بزوال ملكه عنها بمسا دون ذلك من البدل ، فكان له الخيار.

ثم قال القدوري وكان أبو بكر الرازي يقول إن هذا محمول على أن هذه الزيادة لا تجوز أن تحدث أن تكون مما يحدث مثلها فيا بين التضمين والظهور ، فأما إذا كانت مها يجوز أن يحدث فادعى الغاصب أنها حدثت وادعى المغصوب منه إن كانت فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأن التمليك قد صع ، ويجوز أن يكون الأمر على ما قال الغاصب فسلا يفسخ التمليك بالشك .

ثم قال القدوري ومن أصحابنا من قال لا رواية في العين إذا ظهرت وقيمتها مثل ما قال الغاصب هل يثبت للمالك الخيار أم لا ، وهو موضع محتمل، وقد قال محمد في الغصب ما يدل على أنه يثبت له الخيار لأنه قال في تعليل مسألة القيمية إذا كانت ناقصة ، لأن المالك لم يستوف ما ادعى من القيمة ، وهذا يدل على أن القيمة إن كانت تامة فالحيار ثابت له ، لأنه لم يستوف ما قال من القيمة . وذكر أبو يوسف في الإيلاء ما يدل على أنه لا خيار له ، لأنه قال في تعليل مسألة نقصان القيمة ، لأن المالك لم يستوف القيمة بكالها ، وهذا يدل على أنه إذا استوفاها لا خيار له والله أعلم .

( قال ومن غصب عبداً ) أي قال في الجامع الصغير ومن غصب عبد رجل (فباعـــه فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه ) وبه قال أحمد « رح » في روايـــة . وقال في أخرى

وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه ، لأن الملك الثابت فيه تاقص لثبوته مستند أوضرورة ، ولهذا يظهر في حق الاكساب دون الأولاد والناقص بكفي لنفوذ البيع دون العتق كملك المكاتب. قال وولد

لا يجوز بيمه كالاعتاق ، وبه قال الشافعي رحمه الله ومالك كتصرفات الفضولي .

( وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه الآن ملكه الثابت فيه ناقص لثبوت مستند) والثابت بالاسناد ثابت من وجه حكماً لا حقيقة ، فيكون ناقصاً والناقص يكفي البيسع دون العتق على مايجيء ( أو ضرورة ) أي يثبت ملك الفاصب ضرورة القضاء بالضمان كيلا يازم اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد والثابت بالضرورة ثابت من وجه دون وجه .

(ولهذا) أي ولأجل ثبوت الملك له ضرورة (يظهر في حتى الإكساب دون الأولاد) أي يظهر ثبوت ملك الفاصب في حتى الإكساب، ولا يظهر في حسى الأولاد بأن غصب جارية فكسبت اكساب في أداء الفاصب الضمان ، فالإكساب للفاصب ، ولو ولدت أولاداً قبل أدائه الضمان ثم أدى الضمان فالأولاد للمغصوب منه فيكون الملك ناقصا ، إذ لا كان علما لكان الأولاد بأداء الضمان كا في البيع ، فإن من اشترى جارية فولدت قبل أداء الثمن ثم أدى المشتري ليما الملك (والناقص) أي الملك الناقص (يكفي لنفوذ البيع دون العتى كملك المكاتب) فانه يملك البيع ولا يملك العتى ، لأن ملكه ناقص، وإنما قال باعتاق الفاصب ثم تضمينه احترازاً عن اعتاق المشتري من الفاصب فإن في رواية لا يصح إعتاقه وهو الأصح ، قياساً على الوقف ، وفي رواية لا يصح ،

وفي الكافي للحاكم هذا فيما إذا أعتق الفاصب ، أمسا إذا أعتق المشتري من الفاصب فأجاز المالك البيع فيه خلافا فعند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف يصح اعتاقه موقوفاً على إجازة المالك البيع ، فاذا أجاز نفذ على المشتري ، ويكون الولاء له . وقال محسد وزفر «رح» لايصح، وقال أبو سليان هذه رواية محمد رحمه الله عن أبي يوسف أنه لا يجوز عتقه . وقال ابن أبي ليلى عتق المشتري من الفاصب قيمته ، وإن كان مسات ثم سلم رب العبد لم يجز البيع .

المغصوبة ونهاؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضهان عليه إلى أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه ، وقسال الشافعي « رح ، زوائد المغصوب مضمونة متصلة كانت أو منفصلة لوجود الغصب وهو إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه كا الظبية المخرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون مضموناً عليه . ولنا أن الغصب اثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرناه و يد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب ذكرناه و يد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب

(قال وولد المفصوبة وغاؤها) أي قال القدوري ، أي ولد الجارية المفصوبة وغاؤها كالسمن والجمال سواء غصبها حاملا وولدت عنده أو حبلت في يد الفاصب ( وثمرة البستان المفصوب أمانة في يد الفاصب إن هلك فلا ضمان عليه ، إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه ) وبعد قال مالك و رح ، وأما الكسب الحاصل باستغلال الفاصب ليس بناء وغير مضمون على الفاصب لأنه بدل المنفعة وهي غير مضمونة على الفاصب على ما يجيء ،

(وقال الشافعي زوائد المفصوب مضمونة متصلة كانت) كالسمن والجمال (أو منفصلة) كالولد والثمر ، وبه قال أحمد رحمه الله ( لوجود الفصب وهو اثبات اليد على مسال الغير بغير رضاه ) فتكون مضونة ( كما في الظبية الخرجة من الحرم إذا ولدت في يسده يكون مضمونا عليه ) لأن ضمان الأصل باعتبارية مبطلة عليه ، وهذه اليد ثابتة بعينهسا على الزيادة لحدوثها في ملك اليد فتصير مضمونة ضرورة .

( ولنا أن الغصب اثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يدالمالك على ما ذكرة ه) في أول كتاب الغصب واثبات اليد على ذلك الوجه ليس بموجود على ما نحن فيه ، لأنها ما كانت ثابتة ، وهو معنى قوله ( ويد المالك ما كانت ثابتة على هــــذ ، الزيادة حتى يزيلها الفاصب ) .

## ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلها ، إذ الظاهر عدم المنع ، حتى لو منع الولد بعد طلبه يضمنه ، وكذا إذا تعدى فيه كما قال في الكتاب ، وذلك بأن أتلفه أو ذبحه فأكله أو باعه وسلمه

فان قيل هذا يقتضي أن يضمن الولد إذا غصب الجارية حملا ، لأن اليد كانت ثابتة عليه ، وليس كذلك فانه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غصبها غير حامل فحبلت في يسد الناصب وولدت والرراية في الأسرار . أجيب بأن الحل قبل الانفصال ليس بمال ، بسل يعد عيباً في الأمة فلم يصدق عليه اثبات اليد على مال الغير .

سلمنا ذلك لكن لإزالة ثمة ظاهر ، إذ الظاهر عدم المنع عند الطلب ، أشار إليه بقوله ( ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلها إذ الظاهر عدم المنع ) يمني لو اعتبر يد المالك ثابتة على الولد تقريراً تبما لملك الأم ، فانه ما زال اليد التقديري لا يمنعه عند الطلب ، بخلاف الأم ، فان الزائل ثمة اليد الحقيقي فيتحقق المعصب باعتباره ( حتى لو منع الولد بمسد طلبه يضمنه ، وكذا إذا تمدى فيه كا قال في الكتاب ) أي مختصر القدوري ( وذلك بأن أتلفه أو ذبحه فأكد أو باعه فسلمه ) إنها ذكر التسليم لأن التمسدي لا يتحقق بمجرد البيم بل بالتسليم بعد ، فإن تفويت يده يحصل به ، لأنه كان متمكناً من أخذ من الماصب وقد زال ذلك بالبيم .

فإن قيل إن الأم مضمونـــة البتة والأوصاف القارة في الأمهات تسري إلى الأولاد كالحرية والرقبة والملك في الشراء . أجيب بالضمان ليس بصفة قارة في الأم، بل هو لزوم حتى في ذمة الفاصب ، فان وصف به المال كان مجازاً .

فان قبل قد وجد الضمان في مواضع ولم تتحقق العلة المذكورة فيها فكان أمارة زيفها ، وذلك كفاصب الفاصب ، فانه يضمن وإن لم يزل يد المالك بل أزال يد الفاصب والمسقط إذا لم يشهد مع القدرة على الإشهاد ولم يزل يداً ، والفرور إذا منع الولد يضمن الولد ولم يزل يداً ، والغرور إذا منع الولد يضمن الولد ولم يزل يداً في حق الولد ويضمن الأموال بالإتلاف تشبيها كحفر البئر في غير الملك، وليس ثمة إزالة يد أحد ولا إثباتها . فالجواب إنما قلنا أن الفصب على التفسير المسذكور

وفي الظبية المخرجة لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من الإرسال لعدم المنع ، وإنما يضمنه إذا هلك بعده لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع على هذا أكثر مشايخنا ، ولو أطلق المجواب فهو ضمان جناية ولهذا يتكرر بتكررها ، ويجب بالإعانة

يوجب الضمان مطرداً لا محالة . وأما ان كل ما يوجب الضهان كل غصب فلم يلتزم ذلك لجواز أن يكون الضمان حكماً نوعاً يثبت كل شخص منه من العلة ما يكون تعدياً .

( وفي الظبية المخرجة من الحرم ) هذا جواب عن قوله كما في الظبية المحرجة من الحرم ، تقريره أن القياس غير صحيح ، لأنه إن قاس عليها قبل التمكن من الإرسال فهدو ظاهر الفساد ، لأنه لا ضمان عليه ، وهو معنى قوله ( لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من الإرسال لمدم المنع ) وإن قال عليها بعد التمكن فكذلك ، لأن الضمان فيه باعتبار المنع ، وهو معنى قوله ( وإنما يضمنه ) أي الولد ( إذا هلك بعده ) أي بعد التمكن من الإرسال ( لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع ) لا باعتبار أن الأم مضمونة ( على هذا الوجه أكثر مشايخنا ) المتقدمين .

( ولو أطلق الجواب ) أي في ولد صيد الحرم بأن يقال يجب الضمان سواء هلك بعد التمكن من الإرسال أو قبل التمكن ( فهو ضمان جناية ) أي الضمان في صيد الحرمضان جناية ، أي إتلاف معنى الصيدية ، وقد حصل الإتلاف والإهلاك معنى بتفويت الأمن فوجب الضمان ( ولهذا ) أي ولاجل كونه ضمان جناية والإتلاف ( يتكرر ) أي الجناء ( بتكررها ) أي بتكرر الجناية ، فانه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد عن الحرم ثم أرسله فيه ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم وجب جزاء آخر . وفي فتاوى الولوالجي لو أخرج صيداً فكفر منه ثم رماه بعد ذلك وقتله فعليه كفارة أخرى . قيل و يجوزان يكون معناه يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التي هي الإخراج من الحرم . قات هذا له معنى ، ولكن الاقرب ما ذكر أولا .

( ويجب ) أي الضمان ( بالإعانة ) بأن أعان رجل لمن قتل صيد الحرم فانه يجب على

## والإشارة ، فلأن يجب بما هو فوقها وهو اثبات اليد على مستحق الأمن أولى وأخرى.قالوما نقصت الجاربة بالولادة في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به

المعين أيضاً جزاء كامل ، كما يجب على القاتل إذا كانا محرمين، وأما إذا كانا إحلالين فعليهما جزاء واحد ، وعلى كل حال يجب على المعين كما يجب على المباشر ( والإشارة ) بأن أشار غيره على صيد الحرم فقتله فانهما مشتركان في الجزاء ، وكذا المحرم إذا أشار محرماً آخر على قتل صيد الحل فانه يجب على كل منهما جزاء ( فلأن يجب بها هو فوقها ) أي فوق الإعانة والإشارة ( وهو إثبات اليد على مستحق الامن) وهو صيد الحرم لانه مستحق الامن بالنص ( أولى ) خبر لقوله فلأن يجب ، وان مصدرية ، والتقدير فالوجوب بها هو فوقهما أولى ( وأحرى ) عطف على أولى ، وهو أيضاً بمعناه ذكر للتأكيد .

فان قبل تفويت الامن في حق صيد الحرم سبب صالح لوجوب الضمان لا في حق كل الصيود ، والولد ليس بصيد الحرم ، بدليل أنه يحل بيمه وأكله ، فلو كان صيد الحرم لما حل ، ولان تفويت الامن يتصور بعد ثبوته في حق الولد لانه كما حدث خائفاً فلا يتصور تفويت الامن في حق الخائف ، أجيب بأن الولد لم يكن صيد الحرم من كل وجه ، بسل من وجه بدليل أنه يجب إرساله وأكله وإن كان يحل ولكنه يكره ، وإنه وإن حدث خائفاً ولكنه مستحقاً للامن فصار كالآمن حكماً ، فافهم .

(قال وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الفاصب ) أي قال القدوري وقوله وسا مبتدأ ، أي والذي نقصت الجارية . وقوله في ضمان الفاصب خبره ، العائد على الموصول عذوف ، أي والذي نقصته الجارية ، صورته غصب أمة رجل تساوي ألفاً مثلاً ، فولدت في يده ولداً قيمتها خسمائة مثلا ، أو نقصت بالولادة حتى صارت قيمتها خسمائة فانه يضمن النقصان ولكنه ينجبر بالولد على ما يأتي مفصلا ، وبه قال مالك إذا جيئت بعد الغصب ، أما لو غصب حاملا ضمن بعد الولادة ولا ينجبر بالولد ، وعندنا ينجبر .

( فان كان في قيمة الولد وفاء به ) أي بالذي نقص الجارية وهذا تفسير لقوله ومـــــا

جبر النقصان بالولد وسقط ضانه عن الغاصب، وقال زفر والشافعي « رح » لا يجبر النقصان بالولد لأن الولد ملكه فلا يصح جابراً للكه ، كما في ولد الظبية ، وكما إذا هلك الولد قبل الرد أو ماتت الأم وبالولد وفاء ، وصار كما إذا جز صوف شاة غيره أوقطع قوائم شجرة غيره أو خصى عبد غيره أو علمه الحرفة فأصناه التعليم .

نقصت الجارية بالولادة فيضان الفاصب فلذلك ذكره بالفاء ، أي فإن كان قيمة الولدتفي ذلك النقصان ( جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الفاصب ) أي ضمان مسا نقصت ، لانا قد قلنا في الصورة المذكورة أن نقصان الجارية خمسمائة فجبر ذلك النقصان برد الولد مع الام ولا يلزم غيره ذلك عندنا .

( وقال زفر والشافعي رحمها الله لا يجبر النقصان بالولد ) وبه قال أحمد رحمه الله (لان الولد ملكه ) أي ملك الغاصب ( فلا يصح جابراً لملكه ) لان الضمان جبر ما فات منه ولم يوجد ( كما في ولد الظبية ) إذا أخرجها من الحرم ونقصت قيمتها بسبب الولادة وقيمة ولدها يساوي ذلك النقصان فانه لا ينجبر بها ، يجب ضمان النقصان مسم وجوب ردها إلى الحرم .

( و كما إذا هلك الولد قبل الرد ) أي قبل رد الام ، فانه يجب ضمان النقصان ( أو ماتت الام ) أي بسبب الولادة ، هكذا نص بالأسرار والإيضاح ( وبالولد وفاء ) أي والحال أن بقيمة الولد وفاء ( وصار ) أي حكم هذا ( كما إذا جز صوف شاة غيره ) أي شاة لغيره فنبت صوف غيره ( أو قطع قوائم شجرة غيره ) فنبت قوائم أخرى مكانها فان بقيتها لا ينجبر بالنقصان ( أو خصى عبد غيره ) بأن قلع خصيليه فانه نقصان فيه، ولكن ازدادت قيمته بسبب الخصي فانه يضمنه نقصان الخصية كما لو تردد قيمته ( أو علم الحرفة ) أي أو علم عبد غيره الحرفة (فأضناه) بسبب (التعليم) فلا ينجبر ما أضناه بالتعليم بما ازدادت قيمته بسبب علم الحرفة .

ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة أو العلوق على ما عرف، وعند ذلك لا يعد نقصاناً فلا يوجب ضماناً ، وصار كما إذا غصب جارية سمينة فهزلت ثم سمنت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت . أو قطع يد المغصوب في يده وأخذ إرشها وأداه مع العبد يحتسب عن نقصان القطع وولد الظبية ممنوع ،

(ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو) أي السبب (الولادة) عندها (أو الماوق) عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه (على ما عرف) في طربت الخلاف تقرير هذا أن الولد خلف عن الخبر الفائت بالولادة بطريق اتحاد السبب ، وهدو أن الولادة أوجبت فوات جزء من مالية الاصل وحدوث مالية الولد ، لانه وإن كان موجوداً قبل الانفصال لكنه ما كان مالاً بل كان عيباً في الام وصفاً لها ، وإنما صار مالاً مقصوداً بعد الإنفصال و والسبب الواحد متى أثر في الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلفاً عن النقصان كالبيع لما زال المبيع عن ملك البائع وادخل الثمن في ملكه كان الثمن خلفاً عن مالية المبيع باتحاد السبب ، حتى لو شهد الشاهدان عليه ببيع شيء بمثل القيمة ثم رجعا لم يضمنا شيئاً .

( وعند ذلك ) أي كون الشيء الواحد سبباً للزيادة والنقصان ( لا يعد نقصاناً ) أي بعد النقصان الحاصل نقصاناً لحصول الزيادة في مقابلته ( فلا يوجب ضماناً ) أي إذا كان كذلك فلا يوجب النقصان ضماناً ، ثم أوضح ذلك بقوله ( وصار كنا إذا غصب جارية سمينة فهزلت ثم سمنت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت ) أي ثنيتها غير الساقطة والثنية واحدة الثنايا وهي الاسنان المتقدمة اثنتان فوق و اثنتان أسفل ، سميت بذلك لان كل واحسدة منها مضمونة إلى صاحبها .

## وكذا إذا ماتت الأم ، وتخريج الثانية أن الولادة ليست سبب لموت الأم ، إذ الولادة لا تفضي إليه غالباً .

جواب عن قول زفر والشافعي رحمهما الله ، كما في ظبيته . وتقريره لا نسلم أن نقصان الظبية بالولادة لا ينجبر بقيمة الولد كما قال، بل قيل انه يصلح أن يكون جابراً، وإليه ذهب المصنف فعلى هذا يمنع قياسهما عليه .

( وكذا إذا ماتت الأم )يعني أن القياس على موت الأم أيضاً ممنوع ، يعني لا نسلم أن الأم إذا ماتت لا تنجبر قيمتها بقيمة الولد إذا كان فيهـــــا وفاء ، بل ينجبر كما قيل في غير ظاهر الرواية .

( وتخريج الثانية ) أي الرواية الثانية فإذا ماتت الأم لا تنجبر بالولد وهــو ظاهر الرواية . الحاصل هاهنا أن في مسألة موت الأم روايتان ، في أحدهما ينجبر النقصان فلا يتأتى علينا . وفي الثانية لا ينجبر ويتأتى علينا ظاهراً . ولكن أشار إلى الجواب عنه بقوله ( أن الولادة ليست بسبب لموت الأم ، إذ الولادة لا تفضي إليه غالباً ) أي لأنه لا تغضي الولادة إلى الموت في غالب الاحوال ، أراد أن كلامنا فيا إذا كان السبب واحداً وها هنا ليس كــذلك ، فان الولادة سبب للزيادة وليس بسبب لموت الام ، إذ لا يغضي إليه غالباً .

فإن قلت إنها أفضت إليه في هذه الصورة فتكون سبباً. قلت هو بالنظر إلى أوضاع أسباب التصرفات لا إلى أفرادهما ، ألا ترى أن الصبي لا يؤهل للطلاق والعتاق وإن تحقق النفع في صورة ، لأنها في الاصل سبب للهضار. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه رواية أخرى وهو أنه يجبر بالولد قدر نقصان الولادة ، ويضمن ما زاد على ذلك من قيمة الام ، لان الولادة لا توجب الموت ، فالنقصان بسبب الولادة دور موت الام ورد القيمة كرد العين. ولو رد عين الجارية كان النقصان مجبوراً بالولد ، فكذا رد قيمتها ، فصار فيه ثلاث روايات ، وذكر في الطريق البرهانية إذا ماتت الأم وبالولد وفاء فقد روي عن أبي حنيفة « رح » ثلاث روايات ، في رواية يصير الولد خلفاً ، وفي رواية لا يكون خلفاً ، وفي رواية المي قال فنحن نختار الرواية التي قال فيها انه يكون خلفاً عن الام .

وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الردلأنه لا بد من رد أصله للبراءة فكذا لا بد من رد خلفه والخصاء لا يعد زيادة لأنه غرض بعض الفسقة ولا اتحاد في السبب فيا وراء ذلك من المسائل لأن سبب النقصان القطع والجز ، وسبب الزيادة النمو وسبب النقصان التعليم والجزء سببها الفهم .

( وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد ) هذا جواب عن قوله وكما إذا هلك الولد قبل الرد . وجهه أن كلامنا فيا إذا رد الام بنقصان الولادة هل ينجبر النقصان برد الولد، وإذا كان الولد هالكا كيف ينجبر النقصان به ، وهي معنى قوله ( لانه لا بسد من رد أصله للبراءة ، فكذا لا بد من رد خلفه ) يعني أن الواجب عليه رد الاصل بالصفة التي أخذها وما ردها بتلك الصفة ، وإنها يكون بتلك الصفة لو ردها مع الولد الذي هسو خلف عن النقصان فلا يبرأ .

( والخصاء ) على وزن فعال لانه مصدر خصى يخصى يعني أنه معدود ( لا يعد زيادة لانه غرض بعض الفسقة ) فلم يكن له اعتبار في الشرع لانه أمر حرام ورد النهي عنب ( ولا اتحاد في السبب ) جواب عن مسألة جز صوف الشأة وقطع قوائسم الشجرة وتعليم العبد الحرفة ، أراد أن كلامنا فيا إذا اتحد السبب ولا اتحاد في السبب ( فيا وراء ذلك من المسائل ) أي فيا وراء مساذكرة من مسألة موت الام وموت الولد والخصاء ، وأراد من المسائل مسألة جز صوف الشاة ، ومسألة قطع قوائسم الشجرة ومسألة تعليم الحرفة لعبد غيره .

( لان سبب النقصان القطع والجز ) أي القطع في قوائم الشجرة والجسز في صوف المشاة ، وسبب الزيادة كون الحل منبتاً لا القطع ، فاذا كان السبب مختلفاً لم تجمل الزيادة خلفاً ( وسبب الزيادة النمو ) وهو كون الحل منبتاً كما ذكرنا ، فاختلف السببان وكلامنا في المتحسد ( وسبب النقصان التعليم ) في العبد لانه يوجب المشقة فيحصل به الهزال ( والزيادة سببها الفهم ) وهو جودة النهن والحذاقة ، ولهذا يشترك الاثنان في

## قال ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت

فان قيل المذكور جواب المستشهد بها، وأصل نكتة الخصم وهو أن الولد ملك المولى فلا يصلح أن يكون جابراً لتقصان وقع في ملكه فهو على حساله . أجبب بأن المصنف أشار إلى جوابه بقوله لا يعد نقصاناً ، وإذا لم يكن نقصاناً لم يحتج إلى جابر ، فإطلاق الجابر عليه توسع في العبارة .

فان قيل لو كان الولد خلفاً وبدلاً عن النقصان لما بقي ملكاً للمولى عند ارتفاعه بضمان الفاصب لئلا يجتمع البدلان في ملك واحد . أجيب بأنه ملك المولى لا محالة ومن حيث الملك ليس ببدل بل بدل من حيث الذات ، فإذا ارتفع النقصان بطل الخليفة وبقي في ملك المولى .

فإن قيل الولد عنده أمانة فكيف يكون خلفاً عن المضمون. فالجواب ما أشار إليه المصنف رحمه الله من عدم عده نقصاناً لا تضمينه ، وهذا الجواب صالح للدفع عن السؤال أيضاً ، فلله در المصنف عالماً ما أدق تحريره وما أزكى قريحته وما أمعن نظره .

(قال ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ) أي قال في الجامع الصغير وصورته فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة «رح» في الرجل يغصب الجارية فزنى بها ثم يردها فتحبل فتموت في نفاسها قال هو ضامن لقيمتها يوم علقت وليس عليه في الحرة ضمان . وقال أبو يوسف ومحمد لاضمان عليه في الأمة أيضا إذا ماتت في نفاسها بعدما يردها ، انتهى . وقال الصدر الشهيد في شرحه يريد به إذا زنى بها مكرهة أو مطاوعة . قال محمد ذكره مطلقاً ولم يقيده مجالة الطواعية ، وإنها قيد بالحبل من الزنا لأنه إذا كان من الزوج أو المولى فلا ضمان ، ثم أن المصنف لم يتابعه في قوله ثم يردها فتحبل لأنه قدم الحبل حيث قال فحبلت ثم ردها لبيان أن الحبل كان موجوداً وقت الرد ، وهكذا هسو في عامة النسخ . ووقع في بعض النسخ ثم ردها فتحبل بتقديم وقت الرد ، وهكذا هسو في عامة النسخ . ووقع في بعض النسخ ثم ردها فتحبل بتقديم

ولاضان عليه في الحرة، هذا عند أبي حنيفة. وقالا لا يضمن في الأمة أيضاً ، لهما أن الردقد صح والهلاك بعده بسبب حدث في يدالمالك وهو الولادة فلا يضمن الغاصب ، كما اذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت أو زنت في يده ثم ردها فجلدت فهلكت منه ، وكمن اشترى جارية قد حبلت في يد البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بالاتفاق بالثمن ، وله أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف

الرد متابعة لما قاله في الجامـع الصغير . قوله علقت بكسر اللام تعلق علوقاً إذا حبلت ( ولا ضمان عليه في الحرة ) لأنه لا يضمن بالغصب ( هذا ) أي وجوب الضمان ( عند أبي حنيفة «رح» ) .

(وقالا لا يضمن في الأمة أيضاً) إلا نقصان الحبل، وبه قالت الثلاثة (لها أن الرد قد صح) لأنه أوصل الحق إلى المستحق وصحته توجب البراءة عن الضان (والهلاك بعده) جواب عما يقال لا نسلم صحة الرد حيث هلكت بسبب كان عنده فقال والهلاك بعده، أي بعد الرد كان ( بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة ) لا بسبب كان عند الفاصب فلا يضمن الغاصب كم إذا حمل للجارية حمى ( في يد الغاصب ثم ردها فلمكت ) حيث لا يضمن الفاصب قيمتها ولكن يضمن النقصان ( أو زنت في يده ) أي أو عا إذا زنت الجارية في يد الغاصب ( ثم ردهافجلات فهاكت منه ) أي من الجلد حيث لا يضمن النقاصب قيمتها ولكن يضمن النقصان .

( وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائــــع فولدت عند المشتري ) والحال أن المشتري لم يعلم بالحبل ( وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بالاتفاق بالثمن) ولكن يرجع بنقصان الحبل . قيد بقوله في نفاسها لأنه إذا ماتت بالولادة تضمن بالإجماع .

( وله ) أي ولاً بي حنيفة رضي الله تعالى عنه ( أنه غصبها وما انعقد فيهـــا سبب التلف ) أي أن الفاصب غصب الجارية والحال أنه ما كان انعقد فيها سبب التلف ، يعني

وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذه فلم يصح الرد وصاركما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يدالمالك أو دفعت بها بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة ، كذا هذا ، بخلاف الحرة لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد . وفي فصل الشراء الواجب ابتداء التسليم ، ومسا ذكرناه شرط صحة الرد ،

وقت الأخذ كانت فارغة ليس بها ما يفضي إلى التلف ( وردت وفيها ذلك ) أي وردت الجارية والحال أن فيها سببالتلف(فلم يوجدالرد علىالوجهالذي أخذه فلم يصح الرد ) لأن الصحيح منه أن يكون على الوجه الذي أخذه .

( وصار كا إذا جنت في يد الفاصب جناية فقتلت بها ) أي بالجناية أي بسببها ( في يد المالك أو دفعت بها ) أي بالجناية ( بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الفاصب بكل القيمة ، كذا هذا ) أي حكم المألة المتنازع فيها ( مخلاف الحرة ) إذا زنى بها رجل كرها فحبلت فهات في نفاسها ( لأنها ) أي لأن الحرة ( لا تضمن بالفصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد ) بكونها حبل ، ولهذا لو هلكت عنده بدون الزنا لا يضمن بالإجماع .

(وفي فصل الشراء) هذا جواب عن قولهما اشترى جارية قسد حبلت عند البائع بطريق الفرق ، وهو أن فصل الشراء (الواجب) على البائع (ابتداء التسليم) أي تسليم المبيع على الوجه الذي وقع عليه العقد وقد تحقق ذلك منه وموتها بالنفاس لا بعد التسليم (وما ذكرناه شرط صحة الرد) أي ما ذكرنا من وجوب وجه الذي أخذه عليه شرط لصحة الرد ولم يوجد ، فكان تثيل ما لم يوجد بشرطه على ما وجد شرطه وهو تثيل فاسد. وقال تاج الشريعة وتحقيقه أن الشراء لم يتناول إلا العين إذ الأوصاف لا تدخل في الشراء، وهذا لا يقابلها شيء من الثمن ، فكان الواجب على البائع تسليم العين الذي هو مال متقوم وقد وجد فلا يرجع المشتري عليه بالهلاك في يده .

والزنا سبب الجلد مؤلم لا جارح ولا متلف فلم يوجد السبب في يد الغاصب. قال ولا يضمن الغاصب مناف ع ماغصبه إلاأن ينقص باستعماله فيغرم النقصان. وقال الشافعي يضمنها فيجب أجر المثل، ولا فرق في المذهبين بينهما إذا عطلها أو سكنها. وقال مالك ورح، إن سكنها يجب أجر المثل

وأما الغصب فان الأوصاف داخلة فيه ، ولهذا لو غصب جارية سمينة فهزلت في يسد الغاصب وردها كذلك فانه يضمن النقصان ، وإذا دخلت الأوصاف فيه كان الردبدونها رداً فاسداً . وأما إذا حمت في يد الغاصب فلأن سبب الموت ما بهسا من الحى والضعف وقت الموت ، ويحتمل أن يكون سببه عمارة كانت في يسد الفاصب ، أو حدثت في يد المالك بالشك .

( والزنا سبب الجلد مؤلم ) جواب عن قولهما أو زنت في يده إلى آخره ، وتقريره أن الزنا الذي وجد في يد الفاصب ، إنما كان واجباً لجلد مؤلم ( لا جارح ولا متلف ) ولما جلدت في يد المالك بجلد متلف غير ما وجب في يد الفاصب فلا يضمن ، وهو معنى قوله ( فلم يوجد السبب ) وهو الجلد المتلف ( في يد الفاصب ) ،

(قال ولا يضمن الغاصب منافسع ما غصبه ) أي وقال القدورى وقال في إشارات الأشرار المنافع لا يضمن سواء عرفها إلى نفسه أو عطلها على المالك . وقال في الطريقسة البرهانية المنافع لا تضمن بالغصب والاستهلاك في قول علمائنا رحمهم الله . وصورة المسألة رجل غصب عبداً فأمسكه شهراً حتى صار غاصباً للمنافع ، أو استعمله حتى صار مستهلكاً لها عندنا لا تضمن هذه المنافع . وقال صدر الإسلام البزدوي في شرح الكافي ليس على الغاصب في ركوب الدابة وسكنى الدار أجر وهو مذهب علمائنا ( إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان ) أي إلا أن ينقص عين المفصوب باستعماله ، فحينتذ يضمن النقصان .

( وقال الشافعي يضمنها ) أي المنافع ( فيجب أجر المثل ) هذا تفسير الضمان عنده >

وإن عطلها لاشيء عليه. له أن المنافع أمو المتقومة حتى تضمن بالعقود فكذا بالمغصوب. ولناأنها حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في مكانه، إذ هي لم تكن حادثة في بد المالك لأنها اعراض لا تبقى فيملكها دفعاً لحاجته، والإنسان لا يضمن ملكه.

يمني أن المنافع مضمونة بأجر المثل عنده ، وبه قال أحمد رحمه الله. واختلف أصحاب مالك وذكروا أنها لا تضمن كقولنا في صورة الفصب ، وكذا في صورة الإتلاف . وعسن ابن القاسم يضمن غلة الرباع والإبل والغنم ، ولا يغرم غلة المبيد والدواب . وقال بعضهم إن سلمها يجب أجر المثل ، وإن عطلها لا، ولهسندا لا يضمن على الإطلاق كقولنا (ولا فرق في المندمين ) أى مذهبنا ومذهب الشافعي (بين ما إذا عطلها أو سكنها ) الفاصب ، وربا سمى الأول غصباً والثاني إتلافاً في شمول العدم عندنا وشمول الوجود عنده .

( وقال مالك إن كنها يجب أجر المثل وإن عطلها لا شيء عليه ) لأنــه انتفع في الأول دون الثاني .

(له) أى الشافعي (أن المنافع أموال متقومة) أما كونها أموالاً فانها تصلح صداقاً وأما كونها متقومة فلان التقوم عبارة عن العزة ، والمنافع عزيزة عند الناس. ولحسنا يبذلون الأعيان لأجلها (حتى تضمن بالعقود) صحيحة كانت أو فاسدة بالإجماع (فكذا بالمنصوب) أى فكذا يضمن بالمنصوب لأن العقد لا يجعل غسير المتقوم متقوماً ، كما لو ورد على الميتة.

( ولنا أنها ) أي المنافع ( حصلت في ملك الغاصب لحدوثها في مكانه ) أي تصرف وقدرته و كسبه ( إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك لأنها أعراض لا تبقى فيملكها) لأن ما حدث في امكان الرجل فهر ملكه ( دفعاً لحاجته ) لأن الملك لم يثبت للعبد إلا رفعاً لحاجته إلى إقامة التكاليف ، فالمنافع حاصلة في ملك الرجل ( والإنسان لا يضمن ملكه) أي ملك نفسه ، والتحقيق أن من استولى على شيء علكه إلا إذا تضمن الاستيلاء لإزالة يد مالكه ، فحيننذ لا يملكه ، وها هنا لا يتضمن فيملكه التولى عليه دفعاً لحاجته .

# كيف وأنه لا يتحقق غصبها وإتلافها لأنه لا بقاء لها . ولأنها لا تماثل الأعيان الرعة فنائها وبقاء الأعيان ،

(كيف) أى كيف يكون الضمان (وانه) أى الشأن (لا يتحقق غصبها وإتلافها) أى غصب المنافع وإتلافها (لأنه لا بقاء لها) أى للمنافع ولأنها إعراض تتلاشى ومسالا يبقى لا يتصور غصبه وإتلافه ، إذ إتلاف الشيء وغصبه إنها يرد في حال بقائه (ولأنها) أى ولأن المنافع أراد ، ولئن سلمنا تحقق غصب المنافع وإتلافها ، ولكن شرط الضمان المهائلة والمنافع (لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها) أى فناء المنافع (وبقاء الأعيان) فلم توجد المائلة فلا يضمن .

فان قيل يرد عليه ما إذا أتلف ما يسرع إليه الفساد فإنسه يضمن بالدراهم التي هي تبقى ، فدل على المماثلة والبقاء غير معتبرة . أجيب بأن المماثلة المعتبرة هي ما تكون بين باق وباق ، لا بين جوهر وعرض ، ألا ترى أن بيع الثياب بالدراهم جائز ، وإن كان أحدهما يبلى دون الآخر .

فإن قيل يرد أيضاً ما إذا استأجر الوصي اليتم ما يحتاج إليه بدراهم اليتيم فانه جائز لا عالة . ولو كان ما ذكرتم صحيحاً لما جاز لان القربان إلى مال اليتيم لا يحسوز إلا بالوجه الأحسن . أجيب بأنه لما جاز مع وجود التفاوت دل على أن القربان الأحسن في مال اليتيم هو ما لا يعد عيباً في التصرفات .

فإن قلت ما ذكر يفضي إلى اهدار حتى المالك وهو مظلوم ، ورعاية جانب الغاصب وهو ظالم . قلت حق المالك يتراخى إلى دار الآخرة وحتى الفاصب في الزيادة يفوت أصلا، والتأخير أهون من الإبطال .

فان قلت كلامنا في أحكام الدنيا . قلت بلى لكن المماثلة شرط على مسابينا ، وحق المالك يفوت في الدنيا لا في الآخرة فيكون ثابتاً من وجه دون وجه ، وحق الفاصب في الزيادة يفوت في الدارين (١) فيكون فائتاً من كل وجه ، فكان تحمل أوفى ألضرر أولى .

<sup>(</sup>١) المالين - مامش .

وقد عرفت هذه المآخذ في المختلف، ولا نسلم أنها متقومة في ذاتها، بـــل تتقوم ضرورة عنـد ورود العقد ولم يوجـد العقد، إلا أن مـــا انتقص باستعاله مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين

( وقد عرفت هذه الما آخذ ) وهو جمع مأخف أي التي هي مناط الحكم ، أو أراد ما ذكره تماثل الأعيان إلى آخره ( في المختلف ) أراد به مختلف الفقيه أبي الليث رحمه الله هكذا . قال الأترازي وتبعه على ذلك صاحب العناية ، ولكن لم لا يجوز أن يكون أراد به مختلف الطريقة بيننا وبين الشافعي ، فان هذه المسألة من جملة المسائل المذكورة في علم الحلاف ، بل الظاهر أن مراده هذا وتخصيص مختلف أبي الليث تحكم فافهم .

( ولا نسلم أنها متقومة في ذاتها ) هذا جواب عن قوله المنافع أموال متقومة ، تقديره أنا لا نسلم أن المنافع أموال متقومة في ذاتها ، لأن التقوم لا يسبق الوجود والإحراز ، وذلك فيا لا يبقى غير متصور ( بل تتقوم ضرورة ) أى الضرورة دفع الحاجة ( عند ورود المقد عليها ولم يوجد العقد ) في المتنازع فيه ( إلا أن ما انتقص باستعاله مضمون عليه ) هذا استثناء منقطع ، أى لكن ما ينقص بسبب استعاله مضمون عليه ، وقيد باستعماله بحسب الفالب ، لأن النقص غالباً يكون بالاستعمال ، ولكن الحكم ثابت فيا إذا انتقص بدون استعماله ( لاستهلاكه بعض أجزاء العين ) أى لاستهلاك الفاصب بعض أجزاء العين المفصوبة .

قال مشايخنا هذا إذا لم يكن معداً للاستقلال ، فان كان معداً له بضمن المتافع بالغصب والإتلاف. وفي الفتارى الكبرى منافع المقار الموقوفة مضمونة سواء كان معداً للإستغلال أولا نظراً للوقف. وفي المجتبى وأصحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافعي في المسألات والأوفاق وأموال اليتامى ، ويوجبون أجر منافعها على الغصبة . ثم في مسألة فتح رأس التنور المسجور إنما يضمن قيمة الحطب مع أن غصب المنافع وإتلاقها غير متصور لما أنه أتلف ما هو المقصود من تسخين التنور ، فصار هسذا بمنزلة استهلاك العين ، فلذلك ضمن الحطب .

## فصل في غصب ما لا يتقوم قال وإذا أتلف المسلم خمراً لذمي أو خنزيره ضمن فإن أتلفها المسلم لم يضمن . وقال الشافعي « رح » لا يضمنها للنمي أيضاً ، وعلى هذا الخلاف

#### ( فصل في غصب ما لا يتقوم )

ذكره عقيب غصب ما يتقوم هو المناسبة .

(قال إذا أتلف المسلم خمراً لذمي أو خنزيره ضمن) أى قال القدورى في مختصره وهذا على أربعة أوجه الأول: إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره فانه يضمن عندة وهذا على أربعة أوجه وي ختصره وفي شرح مختصر الكرخي وذكر صدر الإسلام المبندوى في شرح الكافي ولو أتلف مسلم على ذمي خنزيراً على قول أبي حنيفه لا يضمن شيئاً وعلى قول أبي يوسف ومحمد يضمن قيمته وهذا كما ترى ذكر الخلاف وهو قياس قول أبي حنيفة ورح والذي مر في كتاب النكاح فيا إذا تزوج الذمي ذمية على خر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها الحر والخنزير إذا كانا عينين وإن كانا دينين فالجواب على التفصيل عند أبي حنيفة رحمه الله وفي الحر تجب القيمة وفي الحنزير مهر المثل على ما عرف هناك .

الثاني : إتلاف المسلم خمر المسلم ، أشار إليه بقوله (وإن أتلفهما) أى وإن أتلف المسلم الحمر والحنزير الكائنين (المسلم لم يضمن) بلا خلاف، ووقع في بعص النسخ إن أتلفها بتوحيد الضمير فلذلك تاج الشريعة قوله وإن أتلفها، أى أتلفهما ، نظير قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها كه ١١ الجعة ، وقال تعالى و والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها كه ٢٤ التوبة .

الثالث : إتلاف الذمى خمر المسلم فانه لا يضمن بلا خلاف ، وهذا لم يذكره المصنف. ( وقال الشافعي أنه ) أى المسلم ( لا يضمنهما ) أى الحمر والحنزير الكائنين ( للذمي أيضاً ) أى كما لا يضمن إذا كان لمسلم ، وبه قال احمد (وعلى هذا الحلاف) المذكور بيئنا

إذا أتلفها ذمي على ذمي أو باعها النمي من الذمي لأنهم أنباع لنا في تقومها في حق المسلم ، فكذا في حق الذمي لأنهم أتباع لنا في حق الأحكام ، فلل يجب باتلافها مال متقوم وهو الضان . ولنا أن التقوم باق في حقهم ، إذ الخر لهم كالخل لنا ، والخنزير لهم كالشاة لنا ، والجنزير لهم كالشاة لنا ، وغن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون

وبين الشافعي (إذا أتلفها ذمى على ذمي) وهذا هو الوجه الرابع ، وبقول الشافعي قال أحمد أيضاً ، وبقولنا قال مالك (أو باعها الذمي من الذمي) أو باع الحمر والخنزير الذمي من الذمي فانه يجوز عندة خلافاً للشافعي وأحمد (له) أى للشافعي (أنه سقط تقومها) أي تقوم الحمر والحنزير (في حق المسلم فكذا في حق الذمي لانهم أتباع لنا في حق الأحكام) أى لأن أهل الذمة أتباع للمسلمين في الأحكام لقوله عليتها فذا قبلوا عقد الذمة فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، فبين أن كل حكم يثبت في حق المسلم يثبت في حق المسلمين والحنزير والخنزير في الأمم ما المسلمين وعليهم ما على المسلمين ، فبين أن كل حكم يثبت في حق المسلم يثبت في حق المسلمين من الذمي (فلا يجب باتلاف الحر والحنزير الذين ليسا بمتقومين مال (متقوم وهو الضان ) أى ما يضمن به .

(ولنا أن التقوم باق في حقهم) دل على أن ذلك ما رواه أبو يوسف في كتاب الحزاج تصنيفه في فصل من تجب عليه الجزية ، وقال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن «رح ، قال سمعت ابن سويد بن عقلة يقول حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجتمع إليه عماله فقال مؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير ، فقال بلال أجل انهم يفعلون فلك ، فقال عمر رضي الله عنه فلا تفعلوا ولكن ولواأربابها بيمها ثم خذوا الثمن منهم . وجه الاستدلال بذلك أن عمر رضي الله عنه أذن لهم في بيمها وثمن العقد عليها بيما وبدلها ثمنا ، والثمن لا يجب إلا في عقد صحيح ، فدل على التقوم . وهذا لأن قضايا عمر رضي الله عنه ما كانت تخفى على الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يثبت التكبر منه منه على ذلك ، فحل على الإجماع .

( إذ الحمّر لهم كالحل لنا ، والحنزير لهم كالشاة لنا ، ونحن أمرنا بأن نتركهم ومــــا يدينون ) يمني لا نجادلهم على الترك .

#### والسيف موضوع فيتعذر الإلزام، وإذا بقي التقوم فقد وجد اتلاف مال مملوك متقوم فيضمنه. بخلاف الميتة واللم ، لأن أحداً من

فان قلت ما الأمر بتركهم وما يدينون.قلت قوله عليه أتركوهم وما يدينون.والحر كانت متقومة في شريعة من قبلنا وفي صدر شريعتنا، والمزيل هو قوله تعالى ﴿ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ ٩٠ المائدة ، وجد في حقنا بدليل السياق والسباق ، فبقي في حق من لم يدخل تحت الخطاب على ما كان من قبل .

فإن قلت روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْتُم قال إن الله لعن الحرام علينا، الحرام علينا، وحرم ثمنه، قلت نحن نقول بموجب ذلك وهما حرام علينا، ولكنهم أقروا على ذلك فكانا حلالًا لهم .

فان قلت الخر نجس المين فلا يكون مالاً لقوله تلايتها حرمت الحمر لمينها، ولا يضمن بالإتلاف . قلت حرام لمينها علينا لا عليهم ، لأن الخطاب في الآية خاص .

فإن قلت قال الله تعالى ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ ٩ إ المائدة ، أي بين أهل الذمة ، وبما أنزل الله حرمة الحر والحنزير فيجب الحكم عليهم بحرمتها ، قلت المراد منه ما أنزل الله مطلقاً لا ما أنزلت على المؤمنين خاصة كنكاح المشتركات .

فإن قيل ينتقض هذا بما إذا مات الجوسى عن ابنتين إحداهما امرأته فإنها لا تستحق بالزوجية شيئًا من الميراث مع اعتقادهم صحة ذلك النكاح ، وصحة النكاح توجب توريث المرأة من زوجها في جميع الأدبان إذا لم يوجد المانع ، ولم يوجد في ديانتهم لم لم نتركهم وما يدينون ؟ أجيب بأنا لا نسلم أنهم يعتقدون التوريث بأنكحة المحارم فلا بعد له من بيان .

( والسيف موضوع ) يعني إبطال ما يزعمونه من المالية إنما يكون بالسيف ، والسيف موضوع أي متروك في حقهم لعقد الذمة ( فيتعذر الإلزام ) على ترك الندين، فهذا يقتضي بقاء التقوم ( وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال مملوك متقوم فيضمنه ) لا لأن الضان موجب إتلاف المال المتقوم .

(بخلاف الميتة والدم) هذا جواب المقيس عليه للشافعي رحمه الله ولم يذكر مني الكتاب (كان أحداً من أهل الأديان لا يدين تمولهما ) أي تمول الميتة والدم ، قيل المراد من الميت.

أهل الأديان لا يدين تمولها ، إلا أنه يجب قيمـــة الحمر وإن كان من ذوات الأمثال ، لأن المسلم ممنوع عن تمليكها لكونه إعزازاً لها ، بخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذميين ، لأن الذمي غير ممنوع عن تمليك الحمر وتملكها

الذي مات حتف أنفه ، أما الذي خنقوه أو ضربوه حتى مات كا يفعله المجوس فعند أبي يوسف رحمه الله يضمنها المسلم بالغصب والإتلاف . وقال محمد رحمه الله لا يضمن كالمتة ( إلا أنه يجب قيمة الخر ، وإن كان من ذوات الأمثال ) أي لا أن الشأن وجوب قيمة الحر لا مثلها ، وإنما ذكر الضمير في قوله وإن كان بتأويل الشأن أو المذكور ( لأن المسلم منوع عن تمليكها)أي تمليك الحر ( لكونه إعزازاً له)أي لكون التمليك إعزازاً للخمر ، وفي بعض النسخ إعزازاً لها بتأنيث الضمير على الأصل ، وأما التذكير فعلى التأويل الذي ذكرناه .

فان قلت ما الفرق بين ما إذا أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسلم حيث لا يجب عليه شيء لا القيمة ولا القيمة ، ولا الخبر عند أبي يوسف رحمه الله ، وهي رواية عن أبي حنيف رضي الله تعالى عنه ، والرواية في المبسوط والإسلام المقارن لا يمنع وجوب القيمة فالطارى، أولى . قلت الفرق أنه حين أتلفه لم يكن إتلافه سبباً لوجوب القيمة ، لأنه لا يوجد بعد ذلك سبب الوجوب . وعند محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة «رح ، عليه قيمة الحر لأنه لا يمكن إيجاب الخبر ، لأنه مسلم ولا يمكن إبراؤه عن الضان ، لأن المتلف عليه ذمى والخبر في حقه مال متقوم ، وقد أمكن إيجاب القيمة فيجب . أما في الخنزير يبقى الضان بإسلامه أو إسلام أحدهما بالاتفاق ، لأن الواجب هو القيمة والإسلام لا ينافيها .

( بخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذميين ) هذا متصل بقوله لأن المسلم ممنوع عن تمليكه ، يعني أن المسلم لما كان ممنوعاً عن تمليك الخر وجب عليه قيمة الحر إذا أتلفها، بخلاف ما إذا باعها ذمي من ذمي (لأن الذمي غير ممنوع عن تمليك الحروتملكها) ولذلك إذا أتلف ذمي خمر ذمي يجب عليه مثلها . وقال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي

بخلاف الربا، لأنه مستثنى عن عقودهم. وبخلاف العبد المرتد يكون للنمي لأنا ما ضمنا لهم ترك التعرض له لما فيه من الاستخفاف بالدين. وبخلاف متروك التسمية عامداً إذا كان لمن يبيحه،

فيمن أتلف صليباً لأنا أقررناهم على هذا الصنع ، فصار كالحر التي هم مقرون عليها ، وقسد قال أصحابنا إن الذمي بينع من كل شيء يمنع منه المسلم إلا شرب الحر وأكل الحنزير ، لأناستثنيناه بالأمان ، ولو عتوا وضربوا بالعب إن منعناهم من ذلك كله كا يمنع المسلمين ، لأنه لم يستثن ، كذا ذكره القدوري في شرحه .

( وهذا بخلاف الربا ) أي عدم التعرض في مبايعتهم بخلاف الربا ، فإنه يتعرض لهم في إبطال عقد الربا ، حتى لو باعا درهما بدرهين يسترد الدرهم لزائد . وقال الآثرازي أي هذا الذي ذكرناه من كون الذمي غير ممنوع عن تعليك الحر ، بخلاف الرباء فإنه ممنوع عنه . وقيل الأولى أن يتعلق بقوله نحن أمرنا أن نتركهم ومسا يدينون إلى آخره ( لأنه مستثنى عن عقود أهل الذمة ، لأنه لم يرد عليه عقد الأمان . ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة النساء ﴿ وأخذهم الربا ﴾ .

( وبخلاف العب الرتد يكون الذمي ) عطف على قوله وهذا بخلاف الربا ، يعني الذمي إذا اشترى عبداً مسلماً ثم ارتد العبد فإنه يحبس حتى يتوب أو يقتل ولاتجب قيمته للذمي . الحاصل أنا لا نقره على تعوله وتملكه ، بل ناخذه من يده فتقبله وإن كان أسة نحبسها أبداً ونستتيبها درها قبل وهو أيضاً مقيس عليه الشافعي درح » .

ووجه الجواب فأشار إليه بقوله ( لأنا ما ضمنا لهم ترك التمرض له ) أي للعبد المرتبد ( لما فيه ) أي في ترك التعرض ( من الاستخفاف بالدين ) بالترك والاعراض عنه .

فإن قلت يشكل على هذا التعليل ما لو أتلف صليب نصراني حيث يضمن قيمته صليباً ، وفي ترك التعرض استخفاف بالدين . قلت ذاك كفواصلى والنصراني مقر على ذلك ، بخلاف الارتداد .

( وبخلاف متروك التسمية عامداً إذا كان لمن يبيحه ) يتعلق بقوله أمرنا أن نتركهم

## لأن ولاية الحاجة ثابتة . قال فإن غصب من مسلم خمراً فخللها أو جلد ميتة فدبغه فلصاحب الحمر أن يأخذ الحل بغير شيء ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه ،

وما يدينون يعني كا أمرة أن ناترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا أن ناترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع احتال الصحة فيه بالطريق الأولى ، وحيننذ يجب أن نقول بوجوب الضان على ما أتلف ماتروك التسمية عامداً ، لآنه مال متقوم في اعتقاد الشافعي ومن تابعه ووجه الجواب ما قاله بقوله (لآن ولاية الحاجة ثابتة ) أي ولايسة الإلزام المحاجة ثابتة وقد ثبت بالنص حرمته ، فلا يمتبر في إيجاب الضان .

ولقائل أن يقول لا نسلم أن ولاية المحاجة ثابتة ، لأن الدليل الدال على تراك المحاجسة مع أهل الذمة دال على تركها مع المجتهدين بالطريق الأولى على ما قررتم . والجسواب أن الدليل هو قوله عيسيم أثر كوهم وما يدينون ، وكان ذلك بعقد الذمة وهو متفق عليسه في حق المجتهدين .

(قال فإن غصب من مسلم خراً فخللها) أي قال في الجامع الصغير . ووقع في عامة النسخ وإن غصب بالواو وهذا أوجه ، وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله في رجل مسلم يفصب المسلم الخر أو جلد الميتة فيتخلل ويدبغ جلد الميتة ، قال لصاحب الحر أن يأخذ الحل بغير شيء ، وأما جلد الميتة فله أن يأخذه ويرد على الفاصب ما زاد على الدباغ في الجلد ، فإن كان الغاصب استهلكها جميماً ضمن الحل ولم يضمن الجلد المدبغ . وقال أبو يوسف ومحمد « رح » يضمن قيمة الجلد مدبوعاً أو يعطيه صاحب الجلد ما زاد الدباغ فيه بحساب ذلك ، انتهى .

(أو جلد ميته قديفة) أي أو غصب جلد ميتة قديفه (قلصاحب الحر أن يأخلة الحل بغير شيء ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه) قال القدوري في شرحه للختصر الكرخي وهذا إذا أخذ الميتة من منزل صاحبها قديم جلدها ) فأما إذا لقي صاحب الميتة الميتة في الطريق فأخذ رجل جلدها قديغه فقد قالوا أنه لا سبيل له على

والمراد بالفصل الأول إذا خللها بالنقل من الشمس إلى الظل ومنه إلى الشمس . وبالفصل الثاني إذا دبغه بما له قيمـــة كالقرظ والعفص ونحو ذلك . والفرق أن هذا التخليل تطهير له بمنزلة غسل الثوب النجس

الجلد ، لأن إلقاءها إباحة لأخذها فلا يثبت له الرجوع كإلقاء النوى . وعن أبي يوسف أن له أن يأخذه في هذه الصورة أيضاً .

( والمراد بالفصل الأول ) يعني المراد بجوارها الفصل الأول . وفي الجامع الصغير وهو قوله فلصاحب الحمر أن يأخذ الحل بغير ثمن ( إذا خللها بالنقل من الشمس إلى الظلومنه) أي ومن الظل ( إلى الشمس ) وعند الشافعي وأحمد رحمها الله لا يصير الحسر ظاهرا بالتخليل فلا يجب ردها بل يجب إراقتها كما قبل التخلل. أما لو تخللت بنفسها يجب ردها بالإجماع ويضمن متلفها بالإجماع . وفي جلد الميتة لو دبغه يلزم رده عند الشافعي « رح ، في الأصح وأحمد «رح» وفي قول لا يلزمه رده ، وبه قال أحمد في وجه .

(والمرادبالفصل الثاني) وهو قوله ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيسه (إذا دبغه بما له قيمة كالقرظ والعفص) بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة وهو ورق السلم يدبغ ومنه أديم مقروظ وبالفارسية بزغيس . وفي دستور اللغة القرظ إسم لشجر كالجوز عظيما إذا قدم أسود ويدبغ بشره وورقه وقال أبوحنيفة «رح»في كتاب السيئات القرظ واحدة القرظة وبها سمي الرجل قرظة وفيه نظر والقرظ شجر عظام لها شوك غلاظ أمثال شجر الجوز وخشبه صلب يفل الحديد وإذا هو قدم كان أسود كالابنوس وهو قبل ذلك أبيض وورقه أصفر من ورق التفاح وله حيلة مثل قرون اللوبياء وله حب يوضع في الموزاير ويدبغ بورقه وثره كما يدبغ بالعفص ومنابته القيمان وما كان من القرظ بأرض مصر فهو الذي يسمى الضبط ومنه أجود حطبهم وهو زكي الوقود قليل الرماد وهو باسوان من أرض مصر عياض (ونحو ذلك )كالشث والعفص .

( والفرق ) بين المسألتين ( أن هذا التخليل تطهير له ) أي للخمر (بمنزلة غسلالثوب النجس ) يعني انه أزال عنه صفة النجاسة والخرية من غير أن يقام به شيء من ملكه ،

# فيبقى على ملكه ، إذ لا يثبت المالية بـــه ، وبهذا الدباغ اتصل بالجلد مال متقوم للغاصب كالصبغ في الثوب ، فكان بمنزلته

فكان كما إذا غصب ثوباً نجساً ففسله يكون لمالكه ، كذا هذا . وذلك لان الفسل لم يزد في ذات الثوب شيئاً ، وإنما زال به النجاسة فلا يخرج بذلك عن ملك مالكه .

فإن قلت الثوب ليس نجس العين ، والخر نجس العين لكونها حراماً بعينها ، قال من قلت الثوب ليس نجس العين ، والخر هي جواهر التي كانت عصيراً ، فلما اعترضت عليها صفة الخرية صيرتها نجسة ، فإذا زالت تلك الصبغة زالت النجاسة كالثوب، ولا يلزم بتبدله تبدل العين ، فاعتراض الصفة علها كها يعترض الصفات على الإنسان من غير تبدل الذات ، وتأويل قوله علامتها حرمت الخر لعينها ، أي عينها حرام قليلها وكثيرها حرام ، ولهذا قال بعد ذلك والسكر من كل شراب .

(فيبقي على ملكه) أي إذا كان كذلك فيبقى الخل على ملك صاحبه (إذ لا يثبت المالية به) أي بالتخليل ، قال فخر الإسلام البزدوي وغيره في شرح الجامع الصغير ، قال مشايخنا أما النخيل فعلى ثلاثة أوجه ، إما أن يخللها بالنقل من الظل إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل ، أو بإلقاء الملح فيها ، أو بصب الخل فيها ، ففي الوجه الاول الخسل لصاحبها ولا شيء عليه ، لان الخر نجس العين كالبول ، إلا أن نجاستها قابلة للزوال بخلاف البول ، فصار التخليل بمنزلة الفسل فلا يضاف الى التقوم والمالية ، بل كان ذلك بمنزلة اظهار التقوم والمالية ، والقسمان الآخران في موضعهما ان شاء الله تعالى .

( وبهذا الدباغ ) المذكور وهو الدباغ بما له قيمة كالقرض ( اتصل بالجلد مال متقوم المغاصب كالصبغ في الثوب فكان بمنزلته ) الثوب الذي غصبه الغاصب حيث يأخذ الجلد ويعطي ما زاد الدباغ فيه كما في الثوب حيث يأخذه مالكه ويعطي ما زاد الصبغ فيه ، فان أراد المالك أن يترك الجلد على الغاصب ويضمنه قيمة الجلد فليس له ذلك لأن غصبه ولا قيمة له ، بخلاف مسألة الثوب فإن هناك لصاحب الثوب أن يضمنه ويترك الثوب عليه ، لأن الثوب قبل الصبغ كان مالاً متقوماً ، ولا كذلك الجلد ، حتى لو غصبه جلداً

فلهذا يأخذ الخل بغير شي، ويأخذ الجلد ويعطي ما زاد الدباغ فيه، وبيانه أن ينظر إلى قيمته ذكياً غير مدبوغ، وإلى قيمته مدبوغاً فيمن في فيضمن فصل ما بينها، وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه كحق الحبس في المبيع. قال وإن استهلكها ضمن الخل ولم يضمن الجلد عند أبي حنيفة ورح، وقالا يضمن الجلد مدبوغاً ويعطي مسازاد الدباغ فيه. ولو هلك

ذكياً غير مدبوغ كان لصاحب الجلد أن يضمنه . قال فبغر الدين قاضي خان من المشايخ من قال هذا قول أبي حنيفة ، لأنه لما تركه فقد عجز عن رده، فصار كمجزه بالإستهلاك. فأما على قولها له أن يترك الجلد على الناصب ويضمنه القيمة أيضاً .

( فلهذا ) أي فلأجل أن التخليل لا يثبت المالية وبالدباغ يتصل به مال متقوم (يأخذ الحلل ) أي صاحبه ( ويعطي ) على بناء الفاعل ، الحلل ) أي صاحبه ( ويعطي ) على بناء الفاعل ، أي يعطي صاحب الجلد ( ما زاد الدباغ فيه ) أي في الجلد ( وبيانه ) أي بيان إعطاء ما زاد الدباغ فيه ( أن ) أي الشأن ( ينظر إلى قيمته ذكيا غير مدبوغ ) أي حال كوف في ذكيا غير مدبوغ لأنه لا يكون قيمة الجلد الميتة فيقوم ذكيا كذلك (وإلى قيمته مدبوغا ) أي وينظر إلى قيمته حال كونه مدبوغا (فيضمن فضل ما بينها) أي فضل ما بين القيمتين أي وينظر إلى قيمته ذكيا غير مدبوغ عشرة درام ومدبوغا اثني عشر درهما يضمن درهمين ، وعلى هذا وقيل يضمنه قيمته جلداً ذكيا غير مدبوغ قال فخر الإسلام وذلك مذكور في بعض نسخ المبسوط أنه ملحق بالذكي.

( والفاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه كحتى الحبس في المبيع) يعني كماأن البائع له حتى حبس المبيع الأجل استيفاء الثمن .

(قال وإن استهلكها) أى قال في الجامع الصغير وإن استهلك الفاصب الخسل والجلد ( ضمن الحل ولم يضمن الجلد عند أبي حنيفة . وقالا يضمن الجلد مديرغاً ويعطى) على صيفه الجهول ، أي يعطى الذي دبغه ثم استهلكه ( وما زاد العجاغ فيه ، ولو هلك

في يده لا يضمنه بالإجماع. أما الخل فلأنه لما بقي على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف ويجب مثله ، لأن الحل من ذوات الأمثال. وأما الجلد فلهما أنه باق على ملك المالك حتى كان له أن يأخذه وهو مال متقوم فيضمنه مدبوغاً بالاستهلاك ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه ،

في يده لا يضمنه بالإجماع ) أى في يد الفاصب لأنه لم يهلك بفعله ولم يكن منه جناية ، كذا قال الفقيه أبو الليث ، وإنها لم يذكر له دليلا لأنه مجمع عليه ودليله الإجماع . وعند الثلاثة لو تخللت الحر بنفسه وهلكت في يد الغاصب يضمن ، أما إذا تخلل بفعل الفاصب لا يضمن ، وفي الجلد المدبوغ على قول لا يلزمه رده لا يضمن ، وعلى قول يلزمه رده يضمن. (أما الحل ) دليل صورة الإستهلاك والمراد منه الوجه الاول من وجوه التخلل وهو ما اذ خللها من غير خلط ( فلأنه لما بقي على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه بالإثلاف ، ويجب مثله لان الحل من ذوات الامثال) لم يذكر محمد ورح، في الجامع الصغير ما إذا يضمن . قالوا في شروحه فالظاهر أنه يضمن المثل لانه مثلي إلا أن يكون من نوع لا يوجد له مثل في تلك الواضع ، فيجب قيمته . ونص الكرخي في مختصره على وحوب المثل .

(وأما الجلد فلها) أي فلأبي يوسف ومحد درح» (أنه) أي الجلد (باق على ملك المالك حتى كان له أن يأخذه ، وهو مال متقوم) أما بقاؤه على ملكه فلأن الفاصب لم يحدث فيه إلا مجرد الصبغة وبذلك لا يزول ملك المغصوب ، كما لر كان ثوباً فقصره . وأما كونه متقوماً فظاهر (فيضمنه مدبوعاً بالإستهلاك) أي إن كان كذلك فيضمن حال كونه مدبوعاً بالإستهلاك (ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيسه ) أي يعطي المالك الفاصب ما زاد الدباغ فيه . قال فخر الإسلام وغيره في شرحه الجامع الصغير هذا إنها يستقيم إذا كان الجنس محتلفاً ، فأما إذا كان الجنس واحداً فلا فائدة أي يضمن الفاصب وخسة عشر درهماً ويعطيه خساً ، وإنها معنى ذلك بيان قيمة مال المفصوب منه ، لانه

كا إذا غصب ثوباً فصبغه ثم استهلك يضمنه و يعطيه المالك مازاد الصبغ فيه ولأنه و اجب الرد فإذا فوته عليه يخلفه قيمته كما في المستعار وبهذا فارق الهلاك بنفسه. وقولهما يعطي ما زاد الدباغ فيه محمول على اختلاف الجنس ، أما عند اتحاده يطرح عنه ذلك القدر ويؤخذ منه

لم يكن ذكياً متقوماً قبل الدباغ ليعتبر ذلك ، فاذا عرفت قيمته مدبوعاً نظر إلى قبمته لو كان ذكياً غير مدبوغ ، فيطرح ذلك من الفاصب ويعطى الباقي ، ويجيء هـــذا عن قريب في الكتاب .

( كما اذا غصب ثوباً فصبغه ثم استهلك يضمنه ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه ) أراد في مسألة غصب الجلد واستهلاكه بعد الدباغة كمسألة غصب الثوب واستهلاكه بعد الصبغ ، حيث يضمن في كل منها ويعطى ما زاد الدباغ والصبغ .

(ولأنه) دليل آخسر لها، أي ولأن الجلد (واجب الرد) لو كان قائماً (فإذا فوته عليه) أي فإذا فوت الرد على المالك ( يخلفه قيمته) أي خلف الجلد قيمته ، يعني قامت مقسامه ، وهو من قولهم خلف فلان فلانا يخلفه بالضم إذا كان خليفته (كا في المستعار) يعني أن المستعار واجب الرد ، فإذا فوت المستعير الرد باستهلاكه تجب عليه القيمة ، فإذا فات فلا ، فكسذا هنا الجلد واجب الرد . فاذا فوته وجب عليه قيمته ، وإذا هلك فلا ( وبهذا فارق الهلاك بنفسه ) أي ربما ذكرنا فارق الهلاك بنفسه ، أي ربما ذكرنا فارق الهلاك بنفسه ، أي ربما ذكرنا فارق الهلاك بنفسه ، أي ربما ذكرنا فارق الهلاك ، لأنه لم يفوت شيئاً .

( وقولهما يعطى ) أى قول أبي يوسف ومجد « رح » يعطى ( ما زاد الدباغ فيسه محمول على اختلاف الجنس ) بأن قدوم القاضي الجلد بالدراهم والضيعة بالدنانير صدار الجنس متخلفاً فيضمن المالك الفاصب القيمة ، ويأخذ ما زاد الدباغ . أما إذا قومها بالدراهم أو بالدنانير وهو معنى قوله ( أما عند اتحاده ) أى اتحاد الجنس ( يطرح عنمه ذلك القدر ويؤخذ منه الباقي لعدم الفائدة في الاخسة منه ثم الرد عليه ) قال فخسر

الباقي لعدم الفائدة في الآخذ منه ، ثم الردعليه . وله أن التقوم حصل بصنيع الغاصب وصنعته متقومة لاستعاله مالاً متقوماً فيه ، وله أن كان له أن يحبسه حتى يستوفي ما زاد الدباغ فيه ، فكان حقاله ، والجلد تبع له في حق التقوم . ثم الأصل هو الصنعة غير مضمون عليه ، فكذا التابع كا إذا هلك من غير صنعه . بخلاف وجود الرد حال قيامه لأنه يتبع الملك والجلد غير تابع للصنعة في حق اللا تبوته قبلها وإن لم يكن متقوماً ،

الاســـلام فلا فائدة ، أى يضمــن الفاصب خمـة عشر درهماً ويعطيه خمــة كما ذكــــرناه عــن قريب.

(وله) أى ولاي حنيفة (أن التقوم حصل بصنيع الفاصب) أراد انا لا نسلم أن الجلد مال متقوم بنفسه وإنحا حصل بصنيعة الغاصب (وصنعته متقومة لاستعاله مالا متقوماً فيه ولهذا كان له أن يحبسه حتى يستوفي ما زاد الدباغ فيه فكان) أى التقوم (حقاً له) أى للفاصب (والجلد تبع له) أى بصنعة الغاصب ، وفي بعض النسخ والجلد تبعاً لها (في حتى التقوم) لانه ما كان متقوماً قبل الصنعة فيكون صنعة الغاصب أصلا ، لان الاصل ما يبتنى عليه .

(ثم الاصل وهو الصنعة غير مضنون عليه فكذا التابع كما اذا هلك من غير صنعه ) فان عدم الضمان هناك باعتبارات الاصل وهو الصنعة غير مضمون ، فكذلك الجلد وإلا فالغصب موجب الضمان في الهلاك والاستهلاك .

( بخلاف وجوب الرد ) جواب عن قولها ، ولأنه واجب الرد ، وتقريره أن وجوب الرد ( حال قيامه لأنه ) أي الرد ( يتبع الملك والجلد غير تابسع المصنعة في حق الملك لثبوته قبلها وإن لم يكن متقوماً ) والحاصل أن الضمان يعتمد التقوم ، والاصل فيه الصنعة وهي غير مضمونة فكذا ما يتبعها ، والرد يعتمد الملك ، والجلد فيه الاصل لأنه تابسع فوجب رده يتبعه الصنعة .

بخلاف الذكى والثوب، لأن التقوم فيها كان ثابتاً قبل الدبسغ والصبغ، فلم يكن تابعاً للصنعة. ولو كان قائماً فأراد المالك أن يتركه على الغاصب في هذا الوجه ويضمنه قيمته. قيل ليس له ذلك لأن الجلد لا قيمة له. بخلاف صبغ الثوب لأن له قيمة. وقيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة ورح، وعندهما له ذلك لأنه إذا تركه عليه وضمنه قيمته عجز الغاصب عن رده، فصار كالاستهلاك، وهو على هذا الخلاف على ما بيناه.

( بخلاف الذكي والثوب ) جواب عـــن قولها كما إذا غصب ثوبــا ، وأقحــم الذكي استظهاراً ( لأن التقوم فيهما ) أي في الذكي والثوب ( كان ثابتاً قبل الدبغ والصبغ ، فلم يكن تابعًا للصنعــة ) والتقوم يوجب الضهان ( ولو كان قائمًا ) أي الجلد المدبوغ ( فأراد المالك أن يتركه على الغاصب في هذا الوجه ) أي الذي كان الدباغ فيه بشيء متقسوم ر ويضمنه قيمت ، قيل ليس له ذلك ) بلا خلاف ( لأن الجلد لا قيمة له ، بخلاف صبغ الثوب ، لأن له قيمة . وقيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما له ذلك ) أي النرك على الغاصب وتضمين قيمته ( لأنه ) دليــــل أن في المسألة خلاف إلا دليــــل المتحلفين . وقال الاترازي دليل لقول أبي حنيفة رحمه الله وقولها جميعاً ، أي لأن المالك ( إذا تركه عليه ) أي إذا ترك الجلد على الفاصب ( وضمنه قيمته عجز الفاصب عن رده فصار كالاستهلاك )يعني لما أبي المالك أن يأخذه مدبوعًا وقد عجز عـن رده فالتحقت هذا الدباغ بالادمة استهلاك ، والحسكم فيه ما ذكرناه (وهو ) أي الاستهلاك (على هــــذا الحلاف ) الذي تقدم ذكره أن عنده لا يضمن وعندهما يضمن ( على ما بيناه ) أشار به قبل فيه نظر ، لأن العجز في الاستهلاك من جهـــة الغاصب وفيها تركه وضمنه القيمة من

ثم قيل يضمنه قيمة جلد مدبوغ ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كا في الاستهلاك. وقيل يضمنه قيمة جلد ذكي غير مدبوغ. ولو دبغه بها لا قيمة له كالتراب والشمس فهو لمالكه بلا شيء ، لأنه بمنزلة غسل الثوب. ولو استهلكه الغاصب يضمن قيمته مدبوغاً ، وقيل طاهراً غير مدبوغ ، لأن وصف الدباغة هو الذي حصله فلا يضمنه.

جهه المالك ولا يازم من جـواز التضمين في صــورة تعدى فيها الغاصب جوازه فيها ليس كــذلك .

(ثم قيل) هذا اشارة الى بيان الاختلاف في كيفيةالضان على قولها ، فقيل (يضمنه قيمة جلد مدبوغ ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كا في الاستهلاك ) أي في صورة الاستهلاك (وقيل يضمنه قيمة جلد) أي يضمنه قيمة جلد (ذكي غير مدبوغ) أي طاهر غير مدبوغ لأن صنمة الدباغ حصلت بفعله فلا يوجب الضان عليه ، ولكن من ضرور ته زوال صفة النجاسة ، وذلك غير حاصل بفعله ، بل تمييز الجلد من الدسومات النجسة .

( ولو دبغه بما لا قيمة له كالتراب والشمس فهو لمالكه بلا شيء ، لأنه بمنزلة غسل الثوب ) لأنه ليس فيه مسال متقوم المغاصب ، فكانت الدباغة إظهاراً للمالية والتقوم ، فصار كغسل الثوب الدنس .

(ولو استهلكه الغاصب) أي ولو استهلك الغاصب الجلد الذي دبغه بشيء لا قيمة له (يضمن قيمته مدبوغاً) أي بالاجماع ، نص عليه في الذخيرة لأنه مسار مالاً على ملك صاحبه ، ولا حق للغاصب فيه فكانت المالية والتقوم جميعاً حقساً للمالك فيضمن بالاستهلاك (وقيل طاهراً غير مدبوغ) أي قيل يضمن قيمته حسال كونه طاهراً غير مدبوغ (لأن وصف الدباغة هو الذي حصله فلا يضمنه) لكن من ضرورته زوال صفة النجاسة ، وذلك غير حاصل بفعله ، بل يتميز الجلد من الدسومات النجسة ، قالوا عنسد أيي حنيفة صار ملكاً للغاصب ولا شيء عليه ، لأنه استهلاك فيوجب الملك لكن بغير شيء لكون المستهلك غير متقوم .

وجه الأول وعليه الأكثرون أن صفة الدباغة تابعة للجلد فلا تفرد عنه ، وإذا صار الأصل مضموناً عليه فكذا صفته . ولو خلل الحمر بإلقاء الملح فيه قالوا عند أبي حنيفة «رح، صار ملكاً للغاصب ولا شيء له عليه ، وعندها أخذه المالك وأعطى ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد، ومعناه ها هنا أن يعطي مثل وزن الملح من الخل وإن أراد المالك تركه عليه وتضمينه فهو على ما قيل في دبغ الجلد

( وجه الاول ) وهو قول من يقول يضمنه قيمته مدبوغا ( وعليه الاكثرون ) أي على الوجه الاول ( أن صفة الدباغة تابعة للجلد فلا تفرد عنه ) أي عن الجلد ( وإذا صار الأصل مضمونا عليه فكذا صفته ) تكون مضمونة تابعة لللاصل . وقال القدوري ولو أن الفاصب جمل هذا الجلد أديما أو زقا أو دفترا أو جوابا أو فروا لم يكسن للمفصوب منه على ذلك سبيل ، لأنه تبدل الإسم والممنى بصنع الفاصب ، فكان هو أولى . فإن كان الجلد ذكيا فعليه قيمته يوم الفصب ، وإن كان ميتة فلا شيء له كذا في الإيضام والمذيرة .

( ولو خلل الخمر بإلقاء الملح فيه قالوا عند أبي حنيفة رحمه الله صار ملكاً للفاصب ولا شيء عليه ) لأنه استهلاك إلا أن الجمر لم تكبن متقومة والملح كان متقوماً فيرجح جانب الفصب فيكون له بغير شيء ، وقوله قالوا ، أي أكثر المشايخ ، وهذا يشير إلى أن ثمة قولاً آخر وهو ما قيل أن هذا والاول سواء الأن الملج صار مستهلكاً فيه فلا يمتبر ، وهذا هو الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة التي ذكرناها .

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد رحمها الله ( أخذه المالك وأعطى ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد ) وصبغ الثوب ( ومعناه هنا ) أي معنى قوله وأعطى ما زاد الملح في مسألة تخليل الحسر بإلقاء الملح ( أن يعطي ) أي صاحب الحل ( مشل وزن الملح من الحل وإن أراد المالك تركه عليه ) أي على الفاصب ( وتضمينه فهو على ما قيل . وقيل في دبغ الجلد ) أشار بتكرير قيل إلى القولين المذكورين في دبغ الجلد ) يعني قيل ليس

ولو استهلكها لا يضمنها عند أبي حنيفة خلافاً لهما كافي دبغ الجلد. ولو خللها بإلقاء الحل فيها فعن محمد « رح » أنه إن صار خلاً من ساعته يصير ملكاً للغاصب ولا شيء عليه ، لأنه استهلاك له وهو غير متقوم ، وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان الملقى فيه خلا قليلا فهو بينهما على قدر كيلهما لانه خلط الحل بالحل في التقدير ،

له ذلك بالاتفاق ، وقيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله .

الحاصل أنه يعتبر هـــذه المسألة بمسألة الدبغ إذا أراد المالك تركه على الفاصب وتضمينه وفيه قولان ، في أحدهما قال يضمنه قيمة جلد مدبوغ . وفي الثاني قال يضمنه قيمة جلد مذكى غير مدبوغ ، وهاهنا كذلك إذا تركه عليه في قول يضمنه قيمة الحل وبعطيه ما زاد الملح فيه ، وفي آخر يضمنه قيمة مثله عصيراً ، وهذه التفريعات كلها على قولها في الصورتين لا قول أبي حنيفة رحمه الله ، ويحتمل أن يكون القولان ما قيل قبل هذين القولين .

( ولو استهلكها لا يضمنها ) وفي النسخ الكثيرة ولو استهلكه لا يضمنه ، أي ولو استهلك الحل الذي جعل خلا بالقاء الملح فيه ( عند أبي حنيفة رَحمه الله خلافاً لهما كا في دبغ الجلد ) وقد مر بيانه . ومن المشايخ من جعل الجواب في الملح على التفصيل ، فان كان يسيراً لا قيمة له فحكمه حكم التخليل بغير شيء كالشمس ، وان ألقى فيها ملحا كثيراً بأخذها المالك عندهم جميعا ويعطى الفاصب ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد وصبغ الثوب ، كذا ذكر قاضى خان في شرحه .

( ولو خللها بإلقاء الحل فيها ) أى ولو خلل الحمر التي غصبها بإلقاء خل فيها ، وهذا هو القسم الثالث من الاوجه الثلاثة التي ذكرناها ( فعن محمد « رح » أنه إن صار خلا من ساعته يصير ملكاً للفاصب ولا شيء عليه لأنه استهلاك له ) فيصير ملكاً للمستهلك ( وهو غير متقوم ) أى والحال أنه غير متقوم ( وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان الحل الملقي فيه خلا قليلا فهو بينهما ) أى بين الغاصب والمالك ( على قسدر كيلها لأنه

وهو على أصله ليس باستهلاك . وعند أبي حنيفة «رح ، هو للغاصب في الوجهين ولا شيء عليه لان نفس الخلط استهلاك عنده ولا ضان في الإستهلاك ، لانه أتلف ملك نفسه . وعند محمد لا يضمن

خلط الخل بالخل في التقدير ) يمني إنه وإن كان خلط الحل بالحمر وهما جنسان مختلفان ، وخلط الجنسين المختلفين استهلاك لكنه في التقدير كأنه خلط الحل بالحل نظراً إلى المال ، وهذا لأن في الحمر صلاحية أن يصير خلا وهي في حق المسلمين لا يصلح إلا لهذا ، فإن تخللت بنفسها وطبعها لا ينقطع حق المالك عنها ، لأنه لم يعارضها شيء ، وإن تخللت بإلقاء شيء فيها وإن تخللت من ساعته يصير ملكا المخالط لأنه صار تبعا المكه ، فأضيف تخللها إلى ذلك . وإن تخللت بعد زمان يضاف تخللها إلى طبعها عملا بالدليلين فصار كأنه خلط الحل بالحل في التقدير .

( وهو على أصله ليس باستهلاك ) أي خلط الحل بالحل على أصل محمد « رح » ليس باستهلاك إذ خلط الجنس ليس باستهلاك وهو قول أبي يوسف أيضا ، فيكون الحل مشتركا بينها لأنه صار خالطاً خل نفسه بخل غيره ، فإذا أتلفه فقد أتلف خل نفسه وخل غيره ، كذا في جامع أبي اليسر ،

( وعند أبي حنيفة درح ، هو الفاصب في الوجهين ) يعني فيا إذا صارت خلا من ساعتها ، وفيها إذا صارت بعد زمان ( ولا شيء عليه ، لأن نفس الخلط استهلاك عنده ولا ضهان في الاستهلاك ، لأنه أتلف ملك نفسه ) أراد به الاستهلاك الحكمي بالخلط ، وهذا تقريب لقوله لأن نقص الخلط استهلاك عنده ولا ضان في هذا الاستهلاك ولما لم تكن هذه القدمة مسلمة ، استدل بقوله لأنه أتلف ملك نفسه لأنه خلط الخل بالخمر وقد ذكرة أن الاستهلاك هنا عبارة عن فعل لا يصل الإنسان بسببه إلى عين حقه وإتلاف ملك نفسه لا يوجب الضمان ، وإنه وإن أتلف الخمر أيضاً لكنها غير متقومة ، وإتلاف على المتقوم لا يوجب الضمان أبضاً .

(وعند محمد درح، لا يضمن الإستهلاك في الوجه الاول) أراد به فيما إذا صارت خلا

بالاستهلاك في الوجسه الاول لما بينا ويضمن في الوجه الثاني لانه أتلف ملك غيره ، وبعض المشايخ « رح ، أجروا جواب الكتاب على إطلاقه أن للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلما بغير شيء ، لان الملقي يصير مستهلكاً في الحمر ، فلم يبق متقوماً وقد كثرت فيه أقوال المشايخ ،

( وبعض المشايخ أجروا جواب الكتاب على إطلاقه ) أي جواب الجامع الصغير ( ان الممالك أن يأخذ الحل في الوجوه كلها بغير شيء ) أي في الوجوه الثلاثة وهي التخليل بغير شيء ، والتخليل بإلقاء الملح والتخليل بصب الحل . وقالوا في شروح الجامع الصغير أن قوله لصاحب الحمر أن يأخذ الحل بغير شسيء محمول على الوجه الاول وهو التخليل بغير شيء . ومنهم من جعل الحل اليسير إذا صبه فيها كالشمس ، فأما إذا خالها بخل كثير له قيمة وينقطع حق المالك عند أبي حنيفة رحمه الله ، كا لو خلط خله بخلل المفصوب منه ولا يضمن شيئاً ، لأنه استهلك خمر المسلم وخمر المسلم لا يضمن بالاقلاف ، وعندهما يشتركان .

وقال كثير من المتأخرين هذا إذا حمضت بعد حين ، أما إذا حمضت من ساعتها فهي المنتقى للفاصب لأنه غلب عليه خله واستهلك خمر المسلم وخمر المسلم لا يضمن . وذكر في المنتقى رجل صب في خمر انسان خلا فصـــار كلها خلا وهما نصفان قال صاحب الخمر يأخذ نصفها خلا ، كذا قال فخر الدين قاضى خارف .

( لأن الملقى فيه يصير مستهلكاً في الخمر فلم يبق متقوماً ) فلا يضمن ، لأنه الستهلاك غير متقوم ( وقد كثرت فيه ) أي في حكم هذه المسألة ( أقوال المشايخ وقد

### وقد أثبتناها في كفاية المنتهى. قال ومن كسر لمسلم بربطاً أو طبلاً أو مزماراً أو دفاً ، أو أراق له سكراً أو منصفاً

أثبتناها في كفاية المنتهى ) منها ما قال بعضهم يصير المخلوط مشتركا بينهما بالإجاع ' لأن عند أبي حنيفة رحمه الله اما ينقطع حق المالك بالإستهلاك إذا ضمنه بالمخلوط كالمكيل والموزون إذا غصبه وخلطه بمثله من ملك نفسه ، فأما إذا لم يكن مضمونا عليه لا ينقطع ، ووجود الإستهلاك كمدمه فبقي مشتركا كالمكيل إذا اختلط بنفسه بمكيل كفر لغيره ، كذا ذكره المحبوبي .

(قال ومن كسر لمسلم بربطاً أو طب الأو مزماراً أو دفساً) أي قال في الجامع السغير ، وصورتها فيه في باب الضمان محمد عن يمقوب عن أبي حنيفة رحمه الله في الرجل يكسر للرجل المسلم بربطاً أو طبلا أو مزماراً أو دفاً قال هو ضامن وقال بيع ذلك كله جائز . وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله ليس في شيء من ذلك ضمان ولا يحوز بيعه انتهى ، والبربط بفتح الباء الموحدة ، قال الليث وهو معرب لأنه ليس من كلام العرب وهو أعجمي فأعربته العرب حين سمت به . وقال غيره أصله بربط بكسر الراء وسكون الطاء شبه بصدر البطاء وبر بالفارسية العمدر . قلت البربط هو الذي يسمى شتة وهي مثل المود أيضاً . والطبل وهو الذي يضرب وهو مشهور ويجمع على طبول ، والمزمار بكسر المي وهو القصبة التي ينفخ فيها ، وقد يتخذ من عود ، ويقال لها زمارة أيضاً ومنه يقال زمر الرجل يزمر ويزمر زمراً فهو زمار ولا يكاد يقال زامر ، ويقال المرأة زامرة ، ولا يقال زمارة ، وفعلها الزمارة بالكسر كالكتابة والدف بفتح الدال وضمها الذي يضرب به ، قاله أبو عبيدة .

(أو أراق له سكرا أو منصفا) وهو أيضاً من مسائل الجامع الصغير ، وصورتها فيه قال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة «رح» في الرجل المسلم يهريق المنصف المسلم ، أو يهريق السكر قال هو ضامن ، وقال بيعب جائز . وقال يعقوب ومحمد «رح» ليس في شيء من ذلك ضمان ولا يجسوز بيعه ، انتهى . وأصسل اهراق أراق بمنى صب وسكت والهاء فيه زائدة وهو بسكون الهاء ، وجاء هراق أيضاً ، أصله أراق أبدلت

فهو ضامن ، ويسع هذه الاشياء جائز ، وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله لا يضمن ولا يجوز بيعها وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو ، فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن بالاتلاف من غير جلاف .

من الهمزة هام والمزرع فيها يهريق بضم اليام وجاء هريق يهرق على وزن أفعل والمفعول منه مهرق ومن الاولين مهراق ومهراق أيضاً بالتحريك وهو شاذ والسكر بفتح السين والكاف هو الذي من ماء الرطب. والمنصف بضم الميم وفتح النون وتشديد الصاد هو الذي ذهب نصفه بالطبخ والباذق هو المطبوخ أدنى في طبخه (فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز وهذا عند أبى حنيفة رضى الله عنه).

( وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله لا يضمن ، ولا يجــوز بيمها ) وبه قال مالك وأحمد رحمها الله . وقال الشافعي رحمه الله إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح ، وإذا كسر لم يصلح له لزمه ما بين قيمته متصلا ومكسوراً ، لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة ، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضانه ، ولو أتلف شيئاً من الملاهي التي اقتنيت في البيت لا للهو ضمن قيمتها عنده ، وفيه إشارة إلى أنه إذا اقتنى الملاهي لأجل التلهي لا ضان بالاتفاق .

( وقيل الإختلاف في الدف والطبل الذي يضرب المهو ، فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في المعرس فيضمن بالإتلاف من غير خلاف ) وفي الذخيرة قال أبو الليث ضرب الدف في العرس مختلف بين العلماء ، قيل يكره ، وقيل لا يكره ، أما الدف الذي يضرب في زماننا من الصبيحات والجلاجلات ينبغي أن يكون مكروها ، وإنما الذي يضرب في المان عن الزمان المتقدم . وفي الغاية قال الفقيه أبو الليث وهذا الذي حكي أن أبا يوسف وعمد « رح » قالا لا ضان عليه في الدف والطبل إذا كان للهو . وأما إذا كان طبل الغزاة أو الصبات (١) أو الصيادين ينبغي أن يضمن ، وكذلك

<sup>(</sup>١) مكذا الكلام في الأصل.

وقيـــل الفتوى في الضمان على قولهما . والسكر اسم للنبيء من ماء الرطب إذا اشتد . والمنصف ما ذهب نصفه بالطبــخ . وفي المطبوخ أدنى طبخة وهو الباذق عن أبي حنيفة « رح » روايتان في التضمين والبيع . لهما أن هذه الاشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالحمر ، ولانه فعل ما فعل أمراً بالمعروف ، وهو بأمر الشرع فلا يضمنه ، كما إذا فعل بإذن الإمام

الدف إذا لم يكن لللهو فينبغي أن يضمن إذا كان مثل ذلك يجـوز ضربه في العرس . وقال الإمام العتابي في شـرح الجامع الصغير . ولو كان طبل الحاج أو طبل الصيد أو دف يلمب به الصبية في البيت يضمن بالإتفاق .

( وقيــــل الفتوى في الضان على قولها ) أي على قول أبي يوسف و محمد ( رح ) أى يعني بعدم الضان لكثرة الفساد في الناس ، ذكره في جامع أبي اليسر .

( والسكر اسم للنيى من ما الرطب إذا اشتد والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ ، وفي الطبوخ أدنى طبخة وهو الباذق ) وقد مر الكلام في هذه الأشياء عن قريب . قيل الباذق كلمة فارسية عربت ، وهو تعريب باذه ، ومما أعرب من هذا التركيب البياذقة للرجالة ، وهو تعريب بياذه ، ومنه بيذق الشطرنج ( عن أبي حنيفة ، رح ، روايتان في التضمين والبيم ) أراد في التضمين من بهريق الباذق روايتان عن أبي حنيفة وهو كذلك في جواز بيعه روايتان عنه .

( لهما )أى لأبي يوسف ومجد و رح » ( أن هـنه الأشياء أعدت للمعصية ، فبطل تقومها كالخر ) فصار متلفها مستهلكاً بشيء غير متقوم ، فلا يضمن ولا يحوز بيعها لعدم التقوم ( ولأنه ) دليل ثان لهما ، أى لأن متلف هذه الأشياء ( فعل ما فعل أمراً ) أى حال كونه أمراً ( بالمعروف ، وهو ) أى الكسر والإراقة ( بأمر الشسرع ) وهو قوله عن عنها إذا رأى أحدكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يضمنه ، كا

إذا فعل بإذن الإمام) أى كا إذا كسر أو أراق. باذن الإمام فانه لا يضمن بالإتفاق. وقال الولوالجي في آخر كتاب السير في الفتاوى رجل له خمر فشق رجل زقه وأهراق الخرعلى سبيل الحسبة لا يضمن الخر، ويضمن الزق، لأن الخر ليس بمتقوم والزق متقوم، إلا أن يفعل ذلك أيام يرى ذلك، فعيننذ لا شيء عليه لأنه مختلف فيه، ونظير هذا الذمي إذا أظهر بيع الخر والخنزير في دار الإسلام يمنع، فان أراقه رجل أو قتل خنزيراً يضمن إلا أن يكون إماماً يرى ذلك فلا يضمن، لأنه مختلف فيه.

وفي الفتاوى الصغرى في آخر كتاب الجنايات كسر دن الخر إن كان باذن الإمام لا يضمن وإلا ضمن فقال حكاه عن السبر الكبير في أدب القاضي في باب العددي من أدب القاضي رواية عن أصحابنا أنه يهدم البيت على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد ، حق قالوا أيضاً لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين ، وقيل يراق العصير أيضاً قبل أن يشتد ويقدف بالزبد على من اعتاد الفسق ، لأنه روي عن عمر أنه هجم حين بلغه عن فاتحد نساء أهل المدينة هجم عليها وضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها فقال أنه لا حرمة لها ، قالوا معنى قوله حين اشتغلت بما لا يحسل في الشرع فقد اسقطت حرمتها ، وروي أنه أحرق البيت على الثقفي حين سمح شسراباً في بسته ،

وعن أبي يوسف إن كان لا يتيسر إرافتها إلا بشق الذق لا يضمن ككسر المعازف. وعند الشافعي وأحمد في رواية يضمن ، كذا في جامع الحبوبي ، وفي الذخيرة والمغني وبستان أبي الليث الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رائه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون منه ويمتنعون عن المنكر فالأمر واجب عليه لا يسعه تركه . ولو علم بأكبر رائه أنهم يقذفون بذلك ويشتمونه فتركه أفضل ، وكذا لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ضربهم ذلك ويقع بينهم العداوة ويهيج منه القتال فتركه أفضل . ولو علم أنه يصير على ضربهم ولم يشك إلى أحد فلا بأس به وهو مجاهد . ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منهم ضربا ولا شتما فهو بالحيار ، والأمر بالمعروف أفضل . وذكسر المحبوبي مطلقاً فقال

ولابي حنيفة أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع ، وإن صلحت لما لا يحل فصار كالامة المغنية ، وهذا لان الفساد بفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوم ، وجواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم والامر بالمعروف باليل المراء لقدرتهم ، وباللسان إلى غيرهم . وتجب قيمتها غير صالحة للهو

الأمر بالمعروف واجب أو فرض إذا غلب على ظنه أنهم يتركون الفسق بالأمـر ، ولو غلب على ظنه أنهم لا يتركون لا يكون إثما في تركه .

(ولأبي حنيفة (رح) أنها) أي الآلات المذكورة وهي البربط وأخواته (أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الإنتفاع وإن صلحت لما لا يحل) أراد أن أعيانها ليست بمحرمة لأنها تصلح للإنتفاع بها لغير اللهو ولكنها أعدت للهو مع صلاحيتها لغيره فلم تناف الضان (فصار كالأمة المننية) والجمامة الطيارة فان الضان يجب على متلفها (وهذا) توضيح لما قبله (لأن الفساد بفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوم) أراد أن الفساد ليس في الحل، والمحل مال متقوم فيضمن (وجواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم) ولما وجدت المالية والتقوم في الأشياء المذكورة جاز بيمها ويضمن متلفها.

( والأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم ، وباللسان إلى غيرهم ) هذا يتعلق بقوله كما إذا فعله بإذن الإمام ، يعني لماكان الأمر بالمعروف باليد للأمر لم يلزم الضان على الكاسر بإذنهم ، فاذا فعل بغير إذنهم يلزم ( وتجب قيمتها غير صالحمة اللهو ) وفي بعض النسخ فيجب بالفاء ، أي إذا كان الأمر كذلك يجب قيمة هذه الآلات حال كونهما غير صالحة للهو ، يعني تجب قيمتها صالحة لغير المعصية ، ففي الدف يضمن قيمته دفساً بوضع القطن فيه. وفي البربط يضمن قيمته قصعة يحل فيها الثريد ونحو ذلك، قاله قاضي خان .

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي يضمن قيمته خشباً منحوتاً. وقال في المنتقى عن أبي حنيفة «رح» يضمن قيمته خشباً مخلعا ، إنما الذي يحرم به التأليف . وقال الفقيه

كما في الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد الخصي تجب القيمة غير صالحة لهذه الامور، كذا هذا. وفي السكر والمنصف تجسب قيمتها ولا يجب المثل، لان المسلم ممنوع عن تملك عينه وإن كان لو فعل جاز، وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصراني صليباً حيث يضمن قيمته صليباً لانه مقر على ذلك

أبو الليث كانوا يقولون إن معنى قول أبي حنيفة «رح» أنه يضمن قيمتــــــــــ ان لو اشترى بشيء آخر سوى اللهو فينظر لو أن إنسانا أراد أن يشتريه ليجله وعاء الملح أو غير ذلك بكم يشتري فيضمن قيمته بذلك المقدار .

(كما في الجاريه المفنية والكبش النطوح والحامة الطيارة والديك المقاتل والعبد الخصي تجب القيمة غير صالحة لهذه الأمور)إذا أتلفها وأراد بهذه الأمور الفناء في الجارية، والمناطحة في الكبش، والعليران السريع في الحمامة، والمقاتلة في الديك، والخصى في العبد، فإن هذه الأشياء كلها معصية، ولكن المحل مال عتقوم، فلذلك يجوز بيعها العبد، فإن هذه الأشياء كلها معصية، ولكن المحل مال عتقوم، فلذلك يجوز بيعها ويضمن متلفها (كذا هذا) أي كذا حكم الآلات المذكورة إذا بيعت أو أتلف.

( وفي السكر والمنصف تجب قيمتهما ولا يجب المثل ، لأن المسلم ممنوع عن تملك عينه) أي عن تملك عين كل واحد منها لأنه حرام ( وإن كان لو فعل جاز ) أي فإن كان أخِذ المثل في الضان جاز لعدم سقوط التقوم والمالية ( وهذا ) أي هذا الذي ذكرنا في ضان الآلات المذكورة .

( بخلاف ما إذا أتلف على نصراني صليباً حيث يضمن قيمته صليباً ) أي حال كونه صليباً لا حال كونه صليباً لا حال كونه صالحاً لغيره ( لأنه ) أي لأن النصراني ( مقر على ذلك ) أي على هذا الصنع ، فصار كالخر التي هم مقرون عليها . وقال أحمد لا يضمن ، وعند الشافعي رحمه الله بالتفصيل كما ذكرنا. وقال القدوري في شرحه قال محمد إذا أحرق الرجل باباً منجوراً عليه تماثيل منقوشة ضمن قيمته غير منقوش ، وذلك لأن نقش التاثيل معصية فسلا يجوز أن يتقوم في الضان ، كما لا يتقوم الغناء في الجاريسة المغنية . فإذا قطع رؤوس المتاثيل

قال ومن غصب أم ولد أو مدبرة فهاتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولا يضمن قيمت أم الولد عند أبي حنيفة . وقالا يضمن قيمتها لان مالية المدبرة متقومة بالاتفاق ، ومالية أم الولد غير متقومة عنده ، وعنده م متقومة ، والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هذا الكتاب

فذلك نقش غير بمنوع منه وقوم على الغاصب، فقال فيمن أحرق بساط منه تصاوير رجال ضمن قيمته مصوراً ، لأن التاثيل في البساط ليس تكرمة ، لأن البساط موطاً . وإذا لم تكن عرقة ضمنها . وقال فيمن هسدم بيتاً مصوراً بالأصباغ تماثيل قيمته قيمة البيت وأصباغه غير مصور ، لأن التاثيل في البيت منهي عنها ، كذا ذكره القدوري في شرحه.

(قال ومن غصب أم ولد أو مدبرة فهاتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة «رح» ، وقالا يضمن قيمتها) أي قال في الجامع الصغير محمد عسن يعقوب عن أبي حنيفة «رح» في رجل غصب أم ولد لرجل فهاتت في يده قال لا ضهات عليه ، وإن غصب مدبرته فهاتت فهو ضامن بقيمتها . وقال أبو يوسف ومحمد «رح» يضمن أي في أم الولد كما يضمن في المدبرة (لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق ، وماليسة أم الولد غير متقومة عنده ) أي عند أبي حنيفة .

( وعندها متقومة والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هـذا الكتاب ) وقد بينا فيه خلاف الثلاثة أيضاً .

فوائد: غصب ثوباً فكساه للمالك أو طعاماً فقدمه بين يديه فأكله وهو لا يعلم بأنه ثوبه أو طعامه يبرأ الغاصب عندنا عن الضان، وبه قال الشافعي رحمه الله في قول ، ومالك في قول لا يبرأ . ولو باعه أو وهبه وسلمه ، أو أو دعه وسلمه وأعاره وسلمه ، أو أجره وسلمه والمالك لا يعلم به يبرأ عن الضان عندنا ، وبه قال الشافعي في وجه ومالك وأحمد. وفال الشافعي في وجه لا يبرأ . ولو رهنه المالك عند الغاصب لم يسبراً عن الضان عند الشافعي ، وعندنا ومالك وأحمد يبرأ ، ولو رهنه المالك عند الغاصب لم يسبراً عن الضان عند الشافعي ، وعندنا ومالك وأحمد يبرأ ، ولو حل رباط دابة أو فتح قفص طير أو حل قيد

عبد فذهب عقيب ذلك لم يضمن عندنا ، وبه قال الشافعي رحمه الله في قول وفي قـــول يضمن وبه قال مالك وأحمد .

وعن عمد يضمن سواء طار من فوره أو مكث ساعة ثم طار أما لو مكث ساعة ثم طار لما لله مكث ساعة ثم طار لا يضمن عندنا ، وعند الشافعي خلافاً لمالك وأحمد . ولو حل رأس الذق فسأل البائع أو قطع – علاكتى – قنديل فانكسر ضمن ، ولو كان الدهن جامداً فذاب بالشمس فسال لم يضمن ، وبه قال الشافعي في وجه . وقال في وجه يضمن وبه قال مالك وأحمد والغصب لا يتحقق في الحر بالإجماع فلا يضمن بالغصب . أما لو استعمله مكرها لزمه أجر مثله عند الثلاثة ، لأنه استوفى منافع متقومة فلزمه ضانها كمنافع العبد، وعنده لايضمن ولو حبسه مدة لا يجب أجر مثله عندنا أيضاً ، وبه قال الشافعي وأحمد في وجه ومالك .

ولو حبسه مده لا يجب اجر متله عندنا ايضا اوبه فال الشافعي و احمد في وجه و مالك. وقالا في وجه آخر أنه يضمن كما في العبد ، ولو غصب كلباً له منفعة وحبسه مدة يجب أجره في أحد الوجهين عند الشافعي وعندنا و أحمد و مالك والشافعي في وجه لا يجب ولا يضمن إذا هلك أو أتلفه عند الثلاثة ، وعندنا يضمنه لأنه مال حتى يجوز بيعه عندنا، والله تعالى أعلم بالصوب و إليه المرجع و المسآب.

# كناب الشفمة

#### الشفعة مشتقة من الشفع و هو الضم ،

#### ( كتاب الشفعة )

أي هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة، وجه المناسبة مع كتاب الفصب من حيث (١) أن كل واحد من الفاصب والشفيع يملك مال الفير بغير رضاه ، إلا أن الفصب عدوان ، والشفعة مشروعة فكان حقها التقديم ، لكن معرفة أحكام الفصب أحوج لكثرة وقوعه ولا سيا (٢) في هذا الزمان ، ولكثرة أسباب الفصب، بخلاف الشفعة وهو اتصال ملك العقار عنهنا .

(والشفعة مشتقة من الشفع وهو الضم ) تقول كان وتراً فشفعته شفعاً ، والشفع خلاف

<sup>(</sup>۱) قوله: من حيث أن ... النح ، أقول لأن الغصب هو أخذ مال متقوم بلا إذ مالكه يزيل يده ، والشفعة تملك عقار على مشتراه جبراً بمثل ثمنه ، فالتملك على مال الغير جبراً مأخوذ في كل منها ، إلا أن الشفعة مشروعة دون الفصب ، فكان حقمه التقديم بفضل المشروع عن غير المشروع وشرفه عنه ، إلا أن معرفة أحكام الفصب أحوج لكثرة وقوعه ، حتى يحصل الاحتراز عنه لأن الاحتراز بعد المعرفة والكف عن السيئان خير من اتيان الحسنات فضلا عن المباحات قال الله تعالى ﴿ ونهى النفس عن الهوى ، فان الجنة هي الماوى ﴾ و النازعات .

<sup>(</sup>٢) قوله: لا سيا في هذا الزمان ، أقول لأن هذا الرمان زمان رفع الأمان عـن الكف عن ما يهوى إليــه الشيطان وأوان ضعف الإيان للبعد عن زمانه عليه صاوات الرحمن بحد لا يحصيه الحد والبيان ، وقد كان كلام الشارح فبي الزنا الذي كان هـو رضي الله عنه موجود فيه ، فكيف حال زماننا .

### سميت بها لمــــا فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع قال الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع

الوتر وهو الزوج ، والشفيع صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة أيضاً ، والتركيب يدل على مقاربة السببين ، فلذلك قال وهو الضم (سميت بها ) أي سميت الشفعة المصطلحة في الشرع (لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع) أي لما في الشفعة من ضم المقار المشتراة إلى عقار الشفيع لأنه يضم بسبب داره ملك جاره إلى نفسه ، ومنه سميت الشفاعة لأنها تضم المشفوع له إلى أهل الثواب .

وحدها في الشرع تملك المنفعة بما قام على المشتري بالشركة أو الجواز ، فكان فيها معناها اللغوي ، وسببها أحد الأشياء الثلاثه ؛ الشركة في العقار، والشركة في الحقوق، والجوار على سبيل الملاصقة . وعند الشافعي لا يستحق بالجوار على ما يأتي. وقال الخصاف الشفعة تجب (١) بالبيع ثم تجب بالطلب ، فيه إشارة إلى أن سببها كلاهما على التعاقب وانه غير صحيح ، لأن الشفعة لما وجبت بالبيع كيف يتصور (٢) وجوبها ثانياً . وقال شيخ الإسلام الاتصال (٣) مع البيع علة لها ، لأن حتى الشفعة لا يثبت إلا يهما ، ولا يجوز أن يقال بأن الشراء شرط ، واتصال التسليم لأنه حصل بعد وجود سبب الوجوب .

( قال الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ) أي قال القدوري ومعنى واجبة ثابتة

<sup>(</sup>١) قوله : تجب بالبيع أو ما في معناه كالصلح على مال والهبة بقوض ، كذا في شرح الجمسع ، والمراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب الذي يلزم من تركه الإثم ، كذا في البيانية .

<sup>(</sup>٢) قوله ، كيف يتصور ... الغ ، أقول ثبوت الشيء واحد لأن المصدر لا يتعدد إلا بتعدد المضاف إليه ، كما ثبت في موضعه .

#### ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق،

عند تحقق سببها لا أن يكون المراد بها لزوم الإثم عند تركها بالإجماع والخليط الشربك في البغمة وهو فعيل من المخالطة وهي المشاركة ، والحلطة وهي الشركة . وأجمع العلماء على ثبوت الشفعة في شريك لم يقسم ربعه إلا الاسم وأبوه عليه قائماً قالا لا بثبت الشفعة بخلاف القياس ، وأن القياس بأبى جوازها لأنها تملك على المشتري ملكه الصحيح بغير رضاه فإنه من نوع الأكل بالباطل ، وكذا ذهب بعض أصحابنا ، يقال أن القياس يأبى جوازها ، ولكن تركنا القياس بالآثار المشهورة . والأصح أنها أصل في الشرع فلا يجوز لانها خلاف عن القياس ، بل هي ثابتة على موافقة (١) القياس .

(ثم للخليط في حق المبيع كالشرب) بكسر الشين (والطريق) وهو الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في الطريق والشرب الخاصين ، وإنما قيدنا بذلك لأنهما إذا كانك عامين لم يستحق بهما الشفعة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

فإن قبل قال الله تمالى ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ ٢٩ النساء ، فعلة حرمة الأكل على ما نصه تعالى هو عدم وجدان التراضي ، فعدم وجدان التراضي علة قطعية في تحريم التصرف في المال المأخوذ عن مالكه بلا رضاه ، والعلة القطعية تدل على قطعية الحكم في جميع الفروع ، فكيف يعارضه الآثار الظنية المروية في جواز الشفع . قلنا كثرت أخبار الآحاد المرويات في جوازها حتى صار متواتر المعنى والعقد الإجماع على جوازها أيضاً فوجب الصرف إليه ، لأن جوازها ثبت بدليلين قطعيين الأول التواتر المعنوي في الاخبار المروية ، والثاني الإجماع المنعقد فيه فلا تعارضه العلة المنصوصة .

<sup>(</sup>١) قوله : على موافقة القياس ، فإن قيل القياس لا يوافقه لأنه من نوع الأكل بالباطل الفقدان رضى المالك . قلنا دفع الضرر عن المسلم ليس أمراً خلاف المقل ، بل هـــو أمر معقول من حيث المقـــل والشرع ، قال عليستهد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، فكذا ما يتضمنه ويلازمه .

#### ثم للجار . أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحــــد من هؤلاء وأفاد الترتيب

(ثم للجار) يمني الملاصق، أي ثم يثبت للجار خلافاً للشافعي على ما يأتي (قال أفاد هذا اللفظ) أي قال المصنف أفاد لفظ القدوري هــــذا وهو قوله للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع ثم للجار (ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء) أي من الخليطين والجار (وأفاد الترتيب) حيث رتب الخليط في حق المبيع على الخليط في نفس المبيع، ثم رتب الجار عليها. وفي الذخيرة (١) صورته منزلاً بين اثنين وسكة غير نافذة باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الملاصق في المنزل أحق بالشفعة ، فإن سلم فأمل السكة أحق ، فإن سلموا فالجار وهو الذي على ظهر المنزل وباب داره في سكة فأمل المركة أحق ، فإن المارى ، ومسألة الجار على وجهين أما أن تكون الدار المشتركة في سكة نافذة ، وفي هذا الوجه جميع أهل السكة شفعاء الملازق والمقابل في ذلك على السواء.

وقد قبل الشفعة على أربع مراتب ويظهر ذلك في مسألتين إحداها بيت في دار غير نافذة والبيت لاثنين والدار لقوم ، فباع أحدها نصيبه من البيت فالشفعة أولى للشريك في البيت ، فان سلم فلشريك الدار ، فان سلم فلاهل السكة ، فان سلموا فللجار الملاصق وهو الذي على ظهر المنزل وبابه في سكة أخرى . والثانية دار بين اثنين في سكة غير نافذة فالشفعة أولى للشريك في الدار ، فان سلم فللشريك في الحائط المشترك

<sup>(</sup>١) قوله : وفي الذخيرة . أقول والأوضح منه على ما في بعض شروح الوقاية أن يكون داراً مشتركة بين رجلين وفي الدار منزل مشترك بين أحدهما وبين ثالث ، وباب الدار في سكة غير نافذة وعلى ظهر المنزل داراً لرجل وبابه في سكة آخر فباع الشريك في المنزل حصته من المنزل فالشريك الآخر في المنزل أحق من الشريك في الدار ، والشريك في الدار أحق من الشركاء في السكة ، لأنه شريك في الطريق الأخص ، فإن ساحة الدار مر أهل المنزل ، فان سلم هو فالشريك في السكة أحق من الجار الملاصق لأنه شريك في الطريق الأعم . فان سلم فالشفعة حينئذ للجار .

# أما الثبوت فلقوله عليه السلام الشفعة لشريك لم يقاسم ، ولقوله عليه السلام جار الدار أحق بالدار والارض ينتظر له و إن كان غائباً إذا كان طريقها واحداً

بين الدارين ، فان سلم فلاهل السكة ، فان سلموا فللجار الملاصق .

(أما الثبوت فلقوله على الشفعة لشريك لم يقاسم) هذا غريب ولكن أخرج مسلم عن عبد الله بن ادريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عند قال قضى رسول الله على في الشفعة في كل شيء لم يقسم ربعه (١) أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه وفان شاء أخذ وإن شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه به فهو أحق بسه وأخرجه الدارقطني في سننه وقال لم يقل في هذا لم يقسم إلا ابن ادريس وهو من الثقاة الحفاظ وأخرج مسلم أيضاً عن ابن وهب عن ابن جريسج عن أبي الزبير رضي الشعنه قال رسول الله على شريكه فيأخذ أو يدع وفان أبى فشريكه أحق به حتى يأذنه .

( ولقوله على جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً ) هذا مركب من حديثين ، فصدر الحديث أخرجه أبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام والنسائي في الشرط . وأبو داود والنسائي عن شعبة عن قتادة عن سمرة . والترمذي في الأحكام عن اسماعيل بن عتبة عن سعد عن قتادة أن النبي على قال جار الدار (٢) أحق بدار الجار والأرض . وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) قوله : ربعه ، أقول الربع المنزل ودار الإقامة ، وربع القوم محلتهم ، والربع جمعه مجمع التجار . قال الإمام النووي في شرحه لمسلم الربعة والربع بفتح الراء وإسكان الباء وبالفتح الدار والمسكن ، والمطلق الأرض وأصله المنزل الذي كان يستربعون فيه . والربعة تأنيث الربع ، وقيل واحدة والجمع الذي هو مسلم الجمع ربعة كثمرة وتمرة .

<sup>(</sup>٢) قوله: قال جار الدار ، أقول في هذا الحديث صفة العكس وهو من صنائع علم البديع، ونظيره قولهم عادات السادات العادات وكلام الإمام إمام الكلام وكلام الملوك ما الكلام .

ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي شببة في مصنفه ، وفي بعض ألفاظهم جار الدار أحق بشفعة الدار ، وأخرجه النسائي أيضاً عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن عن سمرة . وأخرجه أيضاً عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أنس مرفوعاً جار الدار أحق بالدار ، فهذا الإسناد رواه ابن حبان في صحيحه ثم قال وهذا (۱) الحديث إنما ورد في الجسار الذي يكون شريكاً دون الجار الذي ليس بشريك ، يدل عليه ما أخبرنا واسند عن عرو بن الشريد قال كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن غرمة فجاء أبو رافع مولى رسول الله عليه فقال السعد بن مالك اشتر مني بيتي الذي في دارك فقال لا إلا بأربعة آلاف منجمسة ، فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله عليه يقول الجار أحق بسقبه ما بمتكها وقد أعطيتكها بخمسائة دينار ، انتهى .

قلت هذا معارض بما أخرجه النسائي وابن ماجة عنحسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شريك ولا قسم إلا الجوار ، فقال الجار أحق بسقبه ما كان . وأخرجه الطحاوي ولفظه ليس لأحسد فيها قسم ولا شريك إلا الحوار .

وأخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب ولفظه ليس لأحسد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار ، فهذا صريح بوجوبها لجوار لا شركة فيسه تدل على سقوط تأويلهم الجار بالشريك ، وعلى أن الجار الملازق تجب له الشفعة وإن لم يكن شريكا ، وبقيسة الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعه عن عبد الملك بن أبي سليان عن عطاء بن أبي رباح عسن

<sup>(</sup>١) قوله: وهذا الحديث ، أقول حاصله أن هذا الحديث يدل على أن المراد بالجار هو الشريك ، لأن السعد بن مالك قال أولا اشتر مني بيتي الذي في دارك ، وهذا يدل على الشركة ، ثم استدل عن قوله عليلتان الجار أحق بسقبه ، ومن الظاهر أن الإستدلال لا يصح إلا إذا كان المراد بالجار الشريك دون الجار الذي ليس بشريك .

جابر بن عبد الله قال والله على الله على الجار أحق بشفعة جاره ينتظرها وإن كان غائباً إذا كان طريقها واحد . وقال الترمذي حديث حسن غريب ولا يعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليان عن عطاء عن جابر وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث .

وقال في مختصره قال الشافعي بخلاف انه لا يكون محفوظاً • وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال هو حديث منكر ، وقال يعني لم يحدث إلا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه • وقال الترمذي سألت محداً بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحداً رواه عن عطاه غير عبد الملك تفرد به • ويروى عن جابر خلاف هذا •

قلت ذكر صاحب الكمال عن الثوري وابن حنبل قال عبد الملك من الحفاظ وكان الثوري يسميه الميزان . وعن أحمد بن عبد الله ثقة ثبت ، وأخرج له مسلم في صحيحه . وقال الترمذي ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجلل هذا الحديث . وذكر ابن حبان في الثقات وقال روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم ، وليس من الإنصاف ترك شيخ ثبت بأوهام لهم في رواية ، ولو سلكنا ذلك المزمناترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة ، لأنهم لم يكونوا معصومين .

وقال صاحب التنقيح واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليان حديث صحيت ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة وهي الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحداً ، وحديث جابر المشهور لم يثبت فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط صرف الطرق ، فنقول إذا اشترك الجساوات في المنافع كالبئر والسطح أو الطريق فالجار أحق (١) بسقب جاره لحديث عبد الملك ، وإذا

<sup>(</sup>١) قوله : أحق ...اللغ ، أقول في مجمع جار الأنوار السقب بفتح السين وهو بالصاد في الأصل القرب سبقت الدار وأسبقت أي قربت ، وما احتج به موجب الشفمة للجار ونافيه باوله على الشريك فانه يسمى جاراً ، أو على أنه أراد أنه أحق بأيسر المعونـــة بسبب قربه من جاره .

#### ولقوله عليـه السلام الجار أحق بسقبه قيل يا رسول الله ما سقبه قــــال شفعته ،

لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور ، وطعن شعبة في عبد الملك بنسبة هذا الحديث لا يقدح فيه ، فإنه ثقة . وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه فيجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها ، إنما كان حافظاً وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة . وقد احتج بعبد الملك مسلم في صحيحه ، واستشهد به البخاري .

( ولقوله عليه الجار أحق بسقبه ، قيل يا رسول الله عليه ماسقبه قال شفعته ) أخرج البخاري في صحيحه عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى النبي عليه يقول الجار أحق بسقبه انتهى . السقب بفتح السين المهملة وفتح القاف وفي آخره باء موحدة القرب ، يقال سقبه داره بالكسر والمنزل سقب ، والساقب القريب ، ويقال البعيد أيضا جعاوه من الاضداد .

وقال ابراهيم الحزمي في كتاب غريب الحديث الصقب بالصاد ما قرب من الدار ، ويجوز أن يقال صقب فتكون السين عوض الصاد ، لأنه في أول الكلمة ، وكذا لو كان في أول الكلمة ماء أو عين أو طاء فنقول صحر وسحر ، وصدع وسدع ، وصطروسطر، في أول الكلمة حاء أو عين أو طاء فنقول صحر وسحر ، وصدع وسدع ، وطقصب فإن تقدمت هذه الحروف الأربعة السين لم تجز ذلك ، فلا يقال خصر وخسر ، ولا قصب وقسب ، ولا ضرص وضرس ، وفي المغرب السقب القرب والاتصال ، وأريد بالسقب هنا الساقب على معنى ذو السقب تسميته (١) بالمصدر ، وفي الجهرة يقال سقبته الدار واسقب لغتان فصيحتان ، والمنزل سقب واسقب وأبيات القوم متساقبة أي متقاربة .

<sup>(</sup>۱) قوله : تسميته بالمصدر ، أقول وإلا فحمل المصدر كيف يصح ، فالمعنى أن الجار أحق بساقيه وهو الجار . فان قيل أن الأحق صيغة أفعل التفضيل فهو يدل على مزيد استحقاق عما عداه فيلزم أن يزيد استحقاقه على الشريك . قلنا إنه علايتها اختار لفظ السقب وهو يدل على علية القربة للاستحقاق . ومن الظاهر أن مزيد القربسة للشريك دون الجار .

( ويروى أن الجار أحق بشفعته ) قد ذكرة عن قريب عن جابر رضي الله عنه عن الترمذي الجار أحق بشفعته ينظر بها ، وإن كان غائباً . وروى إسحاق بن راهوية مسندا أخبرة الجارمي وغيره عن سفيان الثوري عن ابراهيم بن ميسرة عن عرو بن الشريد عن أبي رافع أن الذي يلي قال الجار أحق بشفعته . وروى ابن أبي شبة في مصنفه في كتاب أقضيته يبيع تا جرير عن منصور عن الحاكم عسن علي وعبد الله قال قضى وسول الله أقضيته يبيع المجوار . وروى ابن جرير الطبري في التهذيب حديث موسى بن عقبة عسن السحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن الذي يلي قضى أن الجار أحق بسقب جاره . وأخرج ابن جرير أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله على إذا أراد (۱) أحدكم أن يبيع عقاره فليمرضه على جاره . وأخرج ابن حبان في صحيحه حديث الجار أحق بسقبه من حديث أبي رافع وأنس عن الذي على فظهر بمجموع هذه الأحاديث أن الشفعة ثلاثة أسباب الشركة في نفس المبيع ، ثم في الطريق ، ثم في الجسوار . وحكى الطبري أن القول بشفعة الجوار هو قول الشعبي وشريح وابن سيرين والحكم وحماد والحسن الطبري أن القوري وأبي حنيفة وأصحابه . قلت وبه قال ابن أبي ليلي وابن شبرمة أيضاً . وطاووس والثوري وأبي حنيفة وأصحابه . قلت وبه قال العاصي الروناني بعض أصحابنا وفي شرح الرسيز عن ابن شريح كذهب أبي حنيفة . قال العاصي الروناني بعض أصحابنا و

<sup>(</sup>١) قوله : إذا أراد ، أقول فان قيل قوله علي الراد أحدكم أن يبيع عقاره ... الله على أن الإخبار بمجرد إرادة البيع واجب مع أن الأحق في الأول الإطلاع للشريك في نفس المبيع ، ثم في حق المبيع ثم الجار . قلنا المراد بيع العقار الذي لا يكون محل الشركة ، أو المراد بالعرض على الجار بعد عرضه على الشريك . قال الإمام النووي واختلف العلماء فيا لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشغعة فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وعمان وابن أبي ليلى وغيرهم له أن يأخذ الشفعة . وقال الحاكم والثوري وأبو عبيدة من أهل الحديث ليس له الأخذ . وعن محمد روانتان كالمذمن.

### وقال الشافعي لا شفعة بالجوار لقوله عليه السلام الشفعة فيــــــا لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، ولان حــق

يفتي به وهو الاختيار . وفي الإستذكار روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر ابن حفظ بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن إقض بالشفعة للجار ، فكان يقضي بها . وسفيان عن ابراهيم أن ميسرة قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا حدت الحدود فلا شفعة . قال ابراهيم فذكرت لطاووس فقال لا الجار أحق .

( وقال الشافعي رحمه الله لا شفعة بالجوار ) وكنا بالشركة في الحقوق كالطريق والشرب ، لأن ذلك كالجوار وكذا فيا لا يحتمل القسمة كالنهر والبشر ، وبسه قال مالك وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وابن ثور وابن المنذر ، وروي ذلك عن عمر وعنان وعلي رضي الله عنهم ( لقوله منظمة الشفعة في لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) أخرج البخاري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن قال قضى النبي بالله بالشفعة في كل ما يقسم ، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، وفي لفظ البخاري إذا جمل النبي عنظمة المنفعة في كل ما لم يقسم ، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فسلا شفعة ، وهذا يقتضي أن جنس الشفعة فيا لم يقسم ، إذ الألف واللام للجنس لعدم المعهود (١) والدليل عليه أنه قال في رواية إنما الشفعة فيا لم يقسم ، وإنما كلمة (٢) الحصر ، ويدل عليه أيضاً فاذا صرفت الطرق ، أي جعل لكل قسم طريق على حدة فلا شفعة .

( ولأن حتى الشفعة معدول به عن سنن القياس ) هذا دليل معقول للشافعي ، والسنن

<sup>(</sup>١) قوله: لعدم المعهود أقول كقوله عليت الائمة من قريش فيختص الشفعة فيها لا يقسم. يعني إذا كان قابلا للقسمة ، وإنما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده ، وانه قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم للشريك في حتى المبيع والجار ، لان حتى كل منهنا مقسوم فلا شفعة فيه .

<sup>(</sup>٢) قوله : وإنما كلمة ، أقول فهي دالة على أن جنس الشفعة مختصة فيها لم يقسم.

الشفعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال على الغير من غير رضاه ، وقد ورد الشرع به فيها لم يقسم ، وهذا ليس في معناه لان مؤنة القسمة تلزمه في الاصل دون الفرع . ولنا ما رويناه

بفتح السين الطريق ، وتقريره أن حق الشفعة خارج عن مقتضى القياس ( لما فيه ) أي في حق الشفعة ( من تملك المال على الغير من غير رضاه ) وذا لا يجوز لقوله على لا يحل مال الرىء مسلم إلا بطيب من نفسه ، فكان الواجب أن لا يثبت حق الشفعة أصلا ، لكن ثبت فيا لم يقسم على خلاف القياس ، وهو معنى قوله ( وقد ورد الشرع به ) أي بحق الشفعه ( فيا لم يقسم ) لدفع ضرر مؤنة القسمة ، فلا يلحق به غيره قياساً أصلا ولا دلالة إذا لم يكن في معناه من كل وجه .

( وهذا ) أي الجار ( ليس في معناه ) أي ليس في معنى ما ورد به الشرع ( لأن مؤنة القسمة تازمه في الأصل ) أي فيا لم يقسم ، وهو موضع الإجماع ( دون الفرع ) وهو المقسوم ، وهو موضع الخلاف . أراد أن الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة لأن يحتاج إلى أن يدفع من نفسه مطالبة القسمة ولا يمكنه إلا بالتملك عليه، وهذا المهنى لا يتحقق في الجار ، ولنا ماروبناه ) من الأحاديث المذكورة عن قريب . فان قبل يطلق لفظ الجار على الشريك كما في قول الأعشى :

<sup>(</sup>١) قوله : أياجارتي ُ أقول معناه يا زوجتي كما انك طالق كذلك أمور الناس ليست على طريقة واحدة فلا تحزني .

<sup>(</sup>٢) قوله : والمراد زوجته ، أقول جواب سؤال مقدر وهو أن الجار في هذا المقام بمعنى الزوج لا بمعنى الشريكة . فأجاب أن الزوجة هي الشريكة . فأجاب أن الزوجة هي الشريكة في الفراش فيصح إطلاقه على الشريك أي شريك كان، لان المجاز لا يختص بمورد خاص بل يعم حسب عموم الجامع والعلاقة .

نص على النفي عن غيره ، لأن كلمة إنها للحصر ، ولأن تعليلكم الاستحقاق بالجوار بسبب دفع ضرر الجوار منقوض بالجار المقابل وبالجار الملاصق بطريق الإجارة . قلنا حمل إسم الجار على الشريك ترك (١) الحقيقة فلا دليل ، وذا لا يجوز . ولأن آخر الحديث يأبى حمله على الشريك فانه قال في آخره إن كان طريقهما واحداً ، وفي حمله على الشريك يلغو هذا لأن بالشركة (١) يستحق الشفعة سواء كان الطريق واحداً أو لا .

وقال الإمام الحاوني تركوا العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته وصعته والعجب منهم أنهم سموا أنفسهم أصحاب الحديث فالعنوا أنفسهم بترك العمل الحديث بأصحاب الحديث، وقد روى ابن سعد رضي الله عنه عرض ببتاً له على جاره فدل أن جميع البيت له، وسعد تأوله بالشريك ويبطل أيضاً تأويله بالشريك ما أخرجه ابن أبي شببة عن أبي أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قلت يا رسول الله أرضي ليس لاحد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار ، قال الجار أحق بسقيه ما كان، وسمى الزوجة جار إلا أنها تجاوره في الفراش لانها لا تشاركه . وما روي يدل على ثبوت الشفعة في الشركة وتخصيص (٣) الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه .

<sup>(</sup>١) قوله : ترك الحقيقة العدول عنها إلى الجاز بلا قرينة صارفة غير صعيح .

<sup>(</sup>٢) قوله : لأن بالشركة ، أقول لأن المأخذ يكون علة للاتصاف ، فإذا كان الشريك مستحقاً بالشفعة كان استحقاقه بعلة الشركة فيعم المعلول وهو الشفعة لعموم العلة فلا وجه التقييد بأن يكون طريقهما واحداً . فإن قيل يجوز أن يكون هذا التخصيص العلة وهو أن الشركة إنما تعمل في الاستحقاق إذا كان طريقهما واحداً . قلنا فالعلة على هذا هو اتحاد الطريق لا دخل فيه لمفهوم الشركة وتخصيص العلة مع عوم المأخذ تكلف .

<sup>(</sup>٣) قوله : وتخصيص الشيء ؟ أقول هذا جواب سؤال مقدر ؟ وهو أن قوله علايتهاد: الشفعة لشريك لم يقاسم ؟ يسدل على أن جنس الشفعة للشريك لأن اللام للجنس لمدم الممهود فأجاب تخصيص الشيء بالذكر لا بدل على نفي ما عداه ك لأن الجنس يتحقق ... استحقاق عما عداه ؟ لأن الجنس يتحقق ... فبيان تحقق في فرد لا بدل على انحصاره فيه .

وأما رواية إنما الشفعة فليست بثبت ، ولئن سلمنا ثبتها يقتضي (1) نفي الشفعة الثابتة بسبب الشركة عملا بما روينا ، أو يقتضي تأكيد المذكور بطريق الكمال كا قال سبحانه وتعالى ﴿ إنما أنت منذر ﴾ وكا يقال إنما العالم في البلد زيد أي الكامل فيه والمشهور به زيد ، والشريك في البقعة كامل في سبب استحقاق الشفعة دون نفي غيره ، بدليل (٢) سياق الحديث ، فانه قال في آخره فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، وعند الشافعي لا شفعة هناك أيضاً ، فكان آخر الحديث حجة لذا أيضا معانه قيل إن هذا من كلام الراوي لا من الحديث ، فاو صح أنه من الحديث فمعنى قوله لا شفعة (٣) بوقوع الحدود وصرف الطرق ، فكان الموضع موضع إشكال ، لان في القسمة بمنى المبادلة .

ومما يشكل هل يستحق بها الشفعة ، فبين النبي علي أنه لا يستحق الشفعة بالقسمة ،

<sup>(</sup>١) قوله : يقتضي نفي الشفعة ، أقول حاصله أن قوله عليه إلى الشفعة المشريك يدل على انعصار الشفعة الثابتة بالشركة في الشركاء درن انعصار الشفعة المطلقة عملاً بما روينا ، فاللام فيه المعود الذهني وهو الشفعة الثابتة للشركاء ، ومن الظاهر أن الشفعية لا تجب للجار بقسمة الشركاء لأنهم أحق منه ، وحقهم متأخر عن حقهم ، وبذلك يتحصل التوفيق بين الأحاديث ، على أنا نقول إن الفوية إلى الجار إنما تنقل بعد الشركاء عن أخذ الشفعة ، فحنس الشفعة في أول الأمر للشفعاء فقط .

<sup>(</sup>٣) قوله: لا شفعة ، يدل على عدم المعلول وهي الشفعة الثابتة بسبب الشركة ، فالمراد أن الشفعة الثابتة بسبب الشركة ثابتة حتى لا تقـم الحدود ولا تصرف الطرق ، وإنما بعد وقوع الحدود وصرف الطرق فلم يبق استحقاق الشفعـة الواجبة بالشركة ، فالربط بين الجملتين شعر بأن المراد نفي الشفعة الثابتة بالشركة فيما إذا وقعت الحــدود وصرفت الطرق دون نفي الشفعة المطلقة .

ولا يازم الجار المقابل. ولأن الضور هناك ليس بسبب اتصال الملك فلا يستحق رفعه بحق الملك؛ فان الشفعة حق الملك فيتحقق به رفع ضور يلحق بسبب اتصال الملك، ولهذا لم يثبت لجار السكنى كالمستأجر والمستعير ، لأن جواره ليس بمستدام.

(ولأن ملكه) أي ملك الشفيع (متصل بملك الدخيل) أي متصل بملك المشتري بالشراء ، وسماه دخيلا لأنه ليس بأصيل في الجوار ، والأصيل هو الجار (اتصال التأبيد والقرار) في بعض النسخ اتصال التأبيد والقرار وفي بعض النسخ اتصال تأبيد وقرار ، واحترز بالتأبيد عن المنقول والسكنى بالعارية والقرار عن المشتري شراء فاسدا ، لأنه إقرار له لوجوب النقض رفعاً للفساد فثبت له (حسق الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال) أي إذا كان كذلك يثبت للشفيع حق الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال احترز به عن الإجارة والمرهونة والمجمولة مهراً (اعتباراً بموردالشرع) أي إلحاقاً بالدلالة بمورد الشرع وهو ما لا يقسم ،

( وهذا لأن الاتصال على هذه الصفة) هذا كأنه جواب عن قوله وهذا ليسفي معناه ، أي لا معنى لقوله وهذا ليس في معناه إذ الاتصال على هـذه الصفة يعني اتصال التأبيد والقرار ( إنما انتصب سبباً فيه ) أي فيا ورد الشرع ( لدفع ضرر الجوار إذ هـو ) أي الجوار ( مادة المضار ) من إيقاد النار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وأعلى الجدار للإطلاع على الصغار والكبار ( على ما عرف ) سواء هذا بين الجيران ( وقطع هذه المادة) جواب إشكال وهو أن يقال الشفيع أن يتضرر بالدخيل ، والدخيل أيضاً يتضرر بتملك الشفيع ما له عليه ، فأجاب بأن قطع هذه المادة ( بتملك الأصيل ) يعني الشفيع ( أولى

### لان الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى ، وضرر القسمة مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضرر غيره .

( وضور القسمة مشروع ) هذا جواب عن قول الشافعي لان مؤنة القسمة تازمه عند البيع أحد الشريكين ، لانه جعل العلة المؤثرة في استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة ، فانه لو لم يأخذ الشفيع المبيع بالشفعة طالبه المشتري بالقسمة فيلحقب بسبب مؤنته ، وذلك ضرر به فمكنه الشرع من أخذ الشفعة دفعاً للضرر عنه . وتقرير الجواب أن مؤنة القسمة أمر مشروع (فلا يصلح علة لتحقيق ضرر غيره) وهو التملك على المشتري من غير رضاه لدفع ضرر القسمة ، لانه ليس (٣) بضرر بل العلة هي دفع ضرر الجسوار

<sup>(</sup>۱) قوله: لأن ملك المشتري ... النع ، هذا جواب سؤال مقدر وهو أن البيع إذا تم فثبت تملك المشتري، فكما أن الشفيع يتضرر عن ضور الجوار ، يتضرر المشتري أيضاً لأن في جواره ملك الشفيع . فأجاب أن ملك المشتري لم يتضرر بعد ، لأن تقرره بعد تسليم الشفيع والمشتري رافع لتقرير ملكه على خطة آبائه وهو الازعاج عنها ، لأنه لو لم يوافقه المشتري بل أضر للشفيع بضرر الجوار الذي هو مادة المضار يضطر على بيع خطة آبائه فيلزم الإزعاج عنها فيترجح الأصل على الدخيل بأن يدفع ضرره بتحويل الصفة إلى نفسه ، اذ لا ضرر للدخيل بأن يعود إلى رأس ماله ، إنما عدم ربحاً .

<sup>(</sup>٢) قوله : والدفع أسهل ، أقول لأن الدفع وهو دفع الأصل ضرار الجوار عن نفسه بتحويل الصفقة إلى نفسه أسهل من رفع الدخيل تقرير الملك الذي ثبت للاصل على خطة آبائه ، لأن الأول يتضمن ضرراً يسيراً والثانى ضرراً كثيراً .

 <sup>(</sup>٣) قوله : لأنه ليس ... الخ ، يعني أن ضرر القسمة ضرر مستحق عليه شرعاً وما
 وجب شرعاً ، وصار حقاً عليه لا يصح علة لتحقق ضرر المشتري بملك ماله بغمير رضاه ،
 وإنما مرفوع ضرر ليس مجق عليه .

باتصال الملكين على الدرام.

فإنقلت ضرر الدخيل موهوم ، وربما يكون وربمالا يكون لأنه مسلم مميز عاقل وعقله ودينه عنمانه عن أضرار الغير وضرر المشتري وهو أخذ الملك منه بلا رضاه متحقق ، فلا يلتزم ضرر المتحقق لدفع ضرر موهوم . ولو كان ضرر الدخيل موجوداً لا موهوماً يكن رفعه بالمرافعة إلى السلطان أو بالمقابلة . قلت لا نسلم أن ضرر الدخيل موهوم بل هو غالب ، فان الإنسان لا يكنه الانتفاع بملكه مدة عمره ولا يتأذى من جاره ، فما أجزأ من قال قبل حلوله لانه إذا نزل ربها يمكن دفعه ، وبها لا يمكن فلا فائدة إذن في الاشتغال بالدفع والضرر الذي يلحق من جهة الدخيل بعضه ظاهر وبعضه باطن . فلا يمكن رفع جميع ذلك إلى السلطان وفيه حرج . وربها يحصل ضرر في باب السلطان أي في المقابلة فوق (١) ضرر سوء الصحبة ، فلا يتحمل إلا على الدفع الادنى .

فان قلت (٢) العلة في استحقاق الشفعة للشريك دفي ضرر المقاسمة ، فلا يتحقق هذا المعنى في الجار فلا يثبت له الشفعة . قلت المقاسمة حق مستحق على الشريك فيلكون من الضرر .

فان قلت في المماوك بالإرث والهبة والوصية لا يثبت الشفعة فينتقض عليكم . قلت (٣)

<sup>(</sup>١) قوله: فوق ضرر ... الخ ، أقول لأن الاشتغال في المرافعة والمقابلة يستلزم التعطل عن الاشتغال بأكثر المهات الضرورية التي يحتاج إلى اشتغالها الإنسان وفيه حرح. (٢) قوله: فإن قلت أقول حاصله أن العلة عندكم للشفعة هي دفع ضرار الجسوار باتصال الملكين على الدرام فيلزم أن يثبت الشفعة في المملوك بالإرث والهبة والوصية مع أنها لا يثبت الشفعة في الأمور المذكورة وإلا يلزم تخلف العلة المؤثرة عسن المعلول وهو الحكم.

<sup>(</sup>٣) قوله : قلت عدم ... النح ، أقول يعني إن عدم ثبوت الشفعة ، بل الباعث في ندرة وجودها وقلة وقوعها ، وترتب الأحكام الشرعية التي يتعلق الابتداء بها إنما هوعلى الحوادث التي كثر وقوعها لئلا يلزم التمهل والسدى في المعاملات .

## وأما الترتيب فلقوله ﷺ الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع

عدم الثبوت في هذه الاشياء لقلة وجودها ، بخلاف البيسع ، وأيضاً (١) فإنها لو ثبث فيها إما أن يثبت بموض فلا يمكن وهو ظاهر أو بغير عوض فليس بمشروع في الشفمة .

( وأما الترتيب فلقوله على الشريك أحق من الخليط (٢) والخليط أحق من الشفيع) هذا عطف على قوله أما الثبوت قد مر أن لفظ القدوري دل على شيئين ثبوت الشفعة والترتيب والما ثبوتها فبالاحاديث المذكورة ، وأما الترتيب فلقوله على ولكن لم يثبت الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وقال ابن الجوزى في التحقيق هذا حديث لا يعرف وأما المعروف ما رواه سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عسن هشام بن المغيرة النسفي قال قال الشمبي قال رسول الله على الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب وقال في القبيح هشام ومعه ابن معين وقال أبو حاتم لا بأس بحديثه ، انتهى والحنب وقال في القبيح هشام ومعه ابن معين وقال أبو حاتم لا بأس بحديثه ، انتهى وقلت هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المبارك به ووواه ابن أبي شيبة في مصنفه في اثناء البيوع ثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال الخليط شيبة في مصنفه في اثناء البيوع ثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال الخليط

<sup>(</sup>١) قوله : وأيضاً فإنها ، أقول يعني إن الشفعة لا تخلو إما أن يثبت فيها يعوض أو بغير عوض وكل من الشقين باطل فالشفعة كذلك . أما بطلان الشق الأول فلان الإرث والهبة التي تكون بغير عوض والوصية لا تكون بإزاء المال فالشفيع إن استحقهابالعوض لزم الاستحقاق في الأشياء التي يكون استحقاقها بلا عوض بالعوض هذا خلف ، وأملان الشق الثاني فلان الشفيع إن استحقها بغير عوض يلزم ثبوت الشفعة بغير عوض . (٢) قوله : أحق من الخليط ، أقول أي الشريك راجح في حق الشفعة بالنسبة إلى الخليط فلذا يتقدم على الخليط ، وإن كان للخليط استحقاق معه ، بخلاف الابن وابن ابن الخر ، لأن شرط استحقاقه عدم الابن، فهاهنا لو أسقط الابن حقه في التركة لا يثبت لابن الابن حق فيها مع وجود الابن . والخاصل أن الشريك صاحب للخليط في الحكم والابن حاجب لابن ابن أخ في النسب .

أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق بمن سواه ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح الخليط أحق من الجار، والجار احق من غيره ، وأخرج ابن ابني شيبة في مصنفه عن ابرهيم النخمي قال الشريك أحق بالشفعة ، فان لم يكن شريك فالجار والخليط (١) احق من الشفيع ، والجاراحق عمسن سواه ، وروى ابو يوسف عن اشعب بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح انه قال الخليط احق من الشفيع ، والشفيع احق من الجار ، والجار احق من غيره ،

( فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار ) وهذا كما قد ترى فسب الشريك عن كان شريكا في نفس المبيع ، والخليط عن كان في حقوق المبيع ، وهما في اللغة سواء .

وقال الطحاوي في شرح الآثار فإن قال فقد جملت هؤلاء الثلاثة شفعاء بالأسباب التي ذكرت فلم جملت الشريك أولى من الشريك في الطريق ثم الجار. قيل له الآن الشريك له شركة في الطريق وفي الدار بعينه ، وليس لصاحب الطريق حتى في الدار ، فلهذا صار هو أولى . وكذلك لصاحب الطريق حتى في الطريق وليس في الطريق المجار ذلك ، فلهذا صار هو أولى ثم الجار .

وقال القدوري في شرحه لختصر الكرخي وقد قالوا في الشريك إذا سلم الشفعة وجبت للجار . وروى عن أبي يوسف أن الشفعاء إذا اجتمعوافسلم الشريك الشفعة فلا شفعة (٢) لفيره ، لأن عقد البيع وقع غير

<sup>(</sup>١) قوله : قال الخليط أحق ...النح أقول أي الخليط أحق من الجار الملاصقوالجار الملاصل أحق من الجار المقابل .

<sup>(</sup>٢) قوله : فلا شفعة ، أقول حاصله أن العقد لا يخلو إما أن يكون موجب الشفعة للجار أولاً ، على الأول يلزم تقدمه على الشريك ، وعلى الثاني فلا شفعة له لعدم كون العقد موجبا في حقه بشرط تسليم ---

موجب للشفعة للجار ، ألا ترى انه لا علك المطالبة بها فلا يثبت حقه إلا بتجديد بيسع آخر أصله إذا استحدث الجوار .

وقال الكرخي في مختصره الشفعة تستحق عند أصحابنا جميعا بثلاثة معاني بالشركة وفيها وقع عليه عقد البيع أو بالشركة في حقوق ذلك ، أو بالجوار الاقرب ، وتفسير ذلك دار بين قصوم فيها منازل لهم فيها شركة بين بعضهم وفيها ما هي مفردة لبعضهم وساحة الدار مرفوعة بينهم ينصرفون من منازلهم فيها ، وباب الدارالتي فيها المنازل في زقاق غير نافذ فباع بعض الشركاء في المنزل نصيبه من شريكه أو من رجل أجنبي محقوقه من الطرق في الساحة وغيرها فالشريك في المنزل أحق بالشفعة من الشريك في الساحة ، ومن الشريك في الزقاق الذي فيه باب الدار ، فان سلم الشريك في منزله الشفعة فالشريك في الساحة أحق بالشفعة ، وإن سلم الشريك في الساحة فالشريك في الزقاق الذي يشرع فيه باب الدار أحق بعد بالشفعة من الجار الملاصق جميع أهل الزقاق الذي طريقهم فيه شركاء في الشفعة من كان في أدناه وأقصاه في

الشريك ، فالسبب كان في أول الأمر متحققا ، إلا أنه كان غير مؤثر في الحكم
 لعدم تحقق الشرط.

فان قيل إن العقد لا يخلو إما أن يكون موجبا للشفعة في حق الشريك والخليط والجار على سبيل التبادل أو على سبيل الإجتماع على الأول فلا ينتقل الإستحقاق من الشريك إلى الخليط بعد تسليمه ، لأن الإيجاب على سبيل التبادل لا يقتضي الإستحقاق إلا لأحد وهو الشريك ، وقد أسقط حقه فلا ينتقل وهو الشريك وقد أسقط حقه فلا ينتقل منه إلى الخليط ، لأن الإسقاط يقتضي الإثبات في حقه لا الإنتقال منه إلى حق النير ، وعلى الثاني يلزم الإستحقاق لكل من الشريك والخليط والجار على السواء . قلنا إن المقد موجب للشفقة على الترتيب بطريق للتعاقب الذي يكون بين المعد بالكسر والمعد بالفتح، فتأمل فمه فانه دقيق .

### ولان الاتصال بالشركة في المبيع أقوى لانه في كل جزء وبعـــده الاتصال في الحقوق ، لانه شركة في مرافق الملك ، والترجيح يتحقق بقوة السبب ،

ذلك سواء ، فان سلم الشريك في الزقاق فالجار الملاصق ممن لا طريق له في الزقاق ، بعد هؤلاء احق ، وليس بغير الملاصق من الجيران شفعة مما لا طريق له في الزقاق ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وعمد بن الحسن والحسن بن زياد . قال بشسر ابن الوليد وعلي بن الجعد سمعنا أن أبا يوسف قال بعض أصحابنا لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم نصيبه ، وقال عامتهم للجار الشفعة ، انتهى .

( ولان الإتصال بالشركة في البيع أقوى ) هذا دليسل عقسل على الترتيب ( لأنه ) أى لأن الإتصال بالشركة أى لأن الإتصال ( في كل جزء ) من أجزاء المبيع ( وبعده ) اى بعد الإتصال بالشركة (في الحقوق لأنه شركة في مرافق الملك ) المرافق مواضع الرفق من صب المساء ورمي المكناسة وكسر الحطب وإيقاد النار والإستراحة في الحسلاء ونحو ذلك وهو جمع مرفق بفتح المم وكسر الفاء . وفي العباب ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها .

( والترجيح يتحقق بقوة السبب ) لوجود الإتصال بكل جزء من المبيع يجزء من ملكه ، وقوة السبب يوجب الترجيح كالضرب و فلما كان ابلسخ كان الألم أكثر . ولان ضرر القسمة إن لم يصلح علة لاستحقاق الشفعة ، لان القسمة أمر مشروع يصح مرجحا ، معنساه إما يصح مرجحا لا لكونه علة ، ولا يلزم أن لا يصح للترجيح ، لان الترجيح (۱) إنما يكون ابدا بزيادة وصف لا يصلح للعلية ، فلمذا كان الشريك في نفس المبيع هو الشريك الذي لم يقاسم اولى من غيره كالأخ لأب وأم يترجح على الأخ لأب

<sup>(</sup>١) قوله : لأن الترجيح ... الخ ، أقول هذا جواب سؤال مقدر وهو أن ضرر القسمة ضرر مشروع فكيف يصلح مرجحاً لتحقيق ضرر المشتري بتملك ماله بغير رضاه ، فأجاب بأن المرجح دون العلة ، والترجيح إنما يكون بزيادة وصف لا يصلح للملية ، وهو هاهنا موجود .

ولان ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحاً. قـــال وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة لما ذكرنا أنه مقدم قال فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق ، فإن سلم أخذها الجار لما بينا من الترتيب ، والمراد بهذا الجار الملاصق وهو الذي على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكنة أخرى .

في الميراث بالعصوبة ، وإن كانت العصوبة لا يستحق بالأم ، وكما إذا تنازع المستأجر مع رب الطاحونة في عدم جريان الماء يرجع بالحال إن كان الماء جار في الحال يكون القول رب الطاحونة وإن كان منقطماً يكون المستأجر.

( وقال وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة وهو ذكرنا انه مقسدم ، قال فان سلم ) أى قال القدوري فان سلم الخليط في الرقبة وهو الشريك في نفس المبيسع ( والشفعة للشريك في الطريق ، فان سلم ) أى الشريك في الطريق ( أخذها الجار لما بينا من الترتيب ، والمراد (١٠ بهذا الجار الملاصق ) وفي بعض النسخ الملاصق ولا اعتبار للجار المحاذي ، خلافاً لما روي عن شريح . وفي خلاصة الفتاوى ثبت الشفعة بجوار دار الوقف . وفي الواقعات في باب الشفعة بعلامة الشين رجل له أرض وهي وقف عليه اشترى رجل أرضاً أخرى بجنبها ليس لصاحب الارض الموقوفة عليه شفعة ، لأن الشفعة بحق المالك ولا ملك له ( وهو ) أى الجار الملاصق ( الذي على ظهر الدار المشفوعة ، وبابه في سكة اخرى ) أى في زقاق اخرى - وفي

<sup>(</sup>١) قوله: والمراد ... ألغ ، لأن الجار الملازق قد تحقق اتصال بقعة أحدها ببقعة الأخرى فيستحق الشفعة إلى أنه جار ملازق ولا يترجح بذلك على غيره من الجيران ، وكذا إذا كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يقدم على غيره من الجيران ، لأن الشركة في البناء المجرد بدون الارض لا يستحق بها الشفعة . ولو كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركا بينهما كان هو أولى .

وعن أبي يوسف أن مسع وجود الشريك في الرقبة لاشفعة لغيره سلم أو استوفى لانهم محجوبون به. ووجه الظاهر أن السبب قد تقرر في حق الكل إلا أن للشريك حق التقدم ، فإذا سلم كان لمن يليه بمنزلة دين الصحة مع دين المرض والشريك في المبيع فسد يكون في بعض منها كما في منزل معين من الدار أو جدار معين منها

الباب السكة الطريقة المصطفة من النخل ، وإنما سميت الأزقة سككاً لاصطفاف الدور فيها وسكة الدراهم هي المنقوشة .

( وعن أبي يوسف أن مع وجود الشريك في الرقبة لا شفعة لغيره سلم أو استوفى ) أى الشريك في الرقبة سسواء أسلم شفعة أو استوفاها ( لأنهم محجوبون به ) أى لأن الشريك في الطريق وغيره من الشفعاء محجوبون بالشريك في الرقبة والمحجوب لا شسيء له مع وجود الحاجب كا في الميراث ، فان الأقرب ولو امتنع عن أحسد الميراث لا يكون للأبعد ، وقد ذكرناه عن قريب ناقلا عن شرح مختصر الكرخي .

( ووجه الظاهر أن السبب ) أى وجه ظاهر الرواية أن السبب وهو الإتصال (تقرر في حق الكل ) ولهذا قلنا يجب للجار أن يطلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع حق يتمكن من الآخذ إذا سلم الشريك ، حتى لو لم يطلب بعد علمه بالبيع لا حق له بعد تسليم الشريك الشفعة ذكره في المبسوط ( إلا أن للشريك حق التقدم ) أى الشريك في المرقبة أحق من الجار لما ذكرنا .

( فاذا سلم ) أى الشريك في الرقبة ( كان لمن يليه عنزلة دين الصحة مع دين المرض ) أى التي غير معروفة الأسباب فى المرض مع ذي الصحة سواء ، وقد مر فى الإقرار ( والشريك فى المبيع قد يكون فى بعض منها كما فى منزل معين من الدار ) بأن كانت الدار كبيرة فكان فيها بيوت وفى بيت واحد شركة والشفعة بذلك دون الجار ( أو الدار كبيرة فكان فيها بيوت وفى بيت واحد شركة والشفعة بذلك دون الجار ( أو جسدار معين منها ) أى من الدار ، صورته أرض بينهما غير مقسومة فبنيا حائطاً فى

### وهو مقدم على الجار في المنزل، وكذا على الجار في بقيه الدار في أصح الروايتين عن أبي يوسف، لان اتصاله أقوى والبقعة واحدة

وسطها ثم اقتسما الباقي فيكون الحائط وما تحتب مشاركا بينهما ، فكان هذا الجار شريكا في بعض المبيع ، فيكون مقدما على الشريك .

أما لو اقتسا الارض قبل بناء الحائط وخط خطاً فى وسطها ثم أعطى كل واحد شيئاً حتى بنيا حائطاً فكل واحد جار فى الارض شريكا فى البناء لا غير ، والشركة فى البناء لا غير لا يوجب الشفعة (١) ، كذا فى الذخيرة .

( وهو مقدم ) أى الشريك في المبيع مقدم ( على الجار في المنزل ) وكذا على الجار في بقيسة الدار ( في أصع الروايتين عن أبي يوسف ) أى وكذا الشريك في الجدار مع أرضه مقدم على الجار في بقية الدار . وفي المنني ذكر القدوري أن الشريك في الارض التي تحت الحائط يستحق الشفعة في كل المبيع عند محمد وأحد الروايتين عن أبي يوسف فيكون مقدماً على الجار في كل المبيع . وفي رواية عن أبي يوسف يستحق الشفعة في الحائط مجمكم الشركة ، وفي الباتي مجكم الجوار فيكون ذلك من جار آخر بينها .

وقال الكرخي في مختصره قال ابو يوسف في دار بين رجلين ولرجل فيها طريق فباع أحدها نصيبه من الدار فشريكه في الدار أحسق بالشفعة في ذلك ، فالشفعة لصاحب الطريق . قال وكذلك دار بين اثنين لأحدها حائط بينه وبين رجل يعني بأرضه فباع الذي له منزل في الحائط نصيب من الدار والحائط ، قال والشريك في الدار أحسق بشفعة الدار ولاشفعة الشريك في الحائط وأرضه ، وكذلك دار بين رجلين و لأحدها بئر في الدار بينه وبين رجل آخر فباع له الشريك في البئر نصيبه من الدار والبئر فالشريك في البئر في الدار وله شفعة فالشريك في البئر في الدار وله شفعة في البئر ، لأن اتصاله أقوى والبقعة واحدة لأن المنزل من حقوق الدار ومرافقه ، ولهذا يدخل في بيع الدار مق ذكر كل حق هو لها .

<sup>(</sup>١) قوله : كذا في الذخيرة ، وبه تبين أن المراد بالشركة في الجدران يكـــون شركة في أرضه أيضاً ، لأن الشركة في البناء لا توجب الشفعة .

ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشرب خاصاً حتى تستحق الشفعة بالشركة فيه ، فالطريق الحاص أن لا يكون نافسذاً ، والشرب الخاص أن يكون نافسذاً ، وما تجري فيه فهو الحاص أن يكوز نهراً لا تجري فيه السفن ، وما تجري فيه فهو عام ، وهذا عند أبي حنيفة ومحسد « رح ، . وعن أبي يوسف

وإذا كان المنزل من توابع الدار كانت الشركة في المنزل تبعاً للدار وتبع الشيء عنزلة وصفه وما يصلح صفة لا علة يصلح مرجحاً لها كعدالة الشاهد. وأراد بقوله والبقعة واحسدة أن الموضع الذي هو مشترك بين البائع والشفيع لا حتى لثالث فيه ، وذلك في حكم شيء واحد. فإذا صار أحق بالبعض يكون أحق بالجيع.

(ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشرب خاصاً حتى تستحق الشفعة بالشركة فيه ، فالطريق الخاص أن لا يكون نافذاً ، والشرب الخساص أن يكون نهراً لا تجري فيه السفن ) قال عبد الواحد أراد السفن الصغيرة مشل الزورق ، حتى لو كان نهراً كبيراً يجري فيه الزورق فالجسار أحق ، لأن هؤلاء ليس شركاه في الشرب ، وذكره في المبسوط . وفي الذخيرة النهر الكبير من يشرب منه لا يحصون . واختلفوا في حد ما لا يحصى وما يحصى ، قيل ما لا يحصى خمائة ، وقيل أربعون ، وقيل مائة ، وقيل أصح ما قبل انه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه إن رآهم كان كبيراً وإلا كان صغيراً وما يحري فيه عام ) أي والذي يجري فيه السفن (فهو عام وهذا عند أبي حنيفة وعمد) . (وعن أبي يوسف الخاص أن يكون نهراً يسقى منسه قراحان (١) أو ثلاثة ) أي أو

<sup>(</sup>١) قوله: قراحان ... النخ ، القراح من الارض قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا بناء . وفي الذخيرة وعامة المشايخ على أن الشركاء في النهر إذا كانوا لا يحصون فهو نهر كبير وإلا فهو صغير ، لكن اختلفوا بعد هذا في حدد ما لا يحصى وما يحصى . بعضهم قدر ما لا يحصى مخمسائة ، وبعضهم عائة ، وبعضهم باربعين ، وبعض مشايخنا قالوا صح ما قيل فيه إنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه إن رآهم كثيراً كانوا كثيراً ، وإن رآهم قليلاً كانوا قليلاً .

## أن الحاص أن يكون نهراً يسقى منه قراحان أو ثلاثة وما زاد على ذلك فهو عام ، فإن كانت سكة غير نافذة

يسقى منه ثلاثة أوجه ، والقراح في الارض كل قطعة ليس فيها شجر ولا بناء . وقال الأترازي القراح الأرض البارزة التي لم يختلط بها شميء ، والماء القراح الذي لا يخالطه شيء ، كذا في تهذيب الديوان ، انتهى . قلت قد فرق بينهما بالضم في الأول والفتح في الثاني . وفي باب العباب القراح المزرعة التي ليس فيها بناء ولا عليها شجر .

وقال الكرخي في مختصره وقال هشام عن أبي يوسف في الساقية الصغيرة تسقي البستانين أو الثلاثة أو تسقي قطعتين أو ثلاثة أو نحو ذلك فصاحب الأرض والبستان له الشرب في الساقية أحق بما بيسع من الجار الذي له شرب في الساقية . فان ترك صاحب أحق مما بيسع من الجار الذي له شرب في الساقية شفعة فللجار أن يطلب الشفعة ، وقال أبو يوسف ليس في الأرض التي شربها من العظم شفعة إذا لم يجمل أبو يوسف المظم مثل الساقية بين القوم . ثم قال الكرخي فيه وقال هشام سألت محداً عن النهر الذي يجري فيه السفن أيكون للذي لهم النهر الشفعة فيها بيسع من ذلك النهر ، قال نعم ، قال محد ولكن ليس لهم الشفعة بهذا النهر في الأرضين التي شربها من هذا النهر ، هذا بمنزلة الطريق النافذ قال وأما ما لا يجري فيه السفن فانه بمنزلة الطريق غير النافذ فهم شفعاء بالأنهار في الأرضين التي شربها في النهر ، وهذا قول أبي حنيفة ومحد ، انتهى لفظه .

وقال القدوري في شرحه أجرى محمد الحكم على جريان السفن ، لأن ما تجري فيه السفن في حكم الصغير السفن في حكم الصغير في حكم الطفن في حكم الصغير في كالزقاق الذي لا ينفذ . وقال الإمام الاسبيجابي وفي شرح الطحاوي لو أن نهراً يسقى منه أراضي معدودة وكروم معدودة فيبعث أرض من ذلك أو كرم منها فهم شفماء فيها ، لأنهم كلهم خلطاؤه فيها ، وكان النهر عاماً كأن الشفعة للجار الملاصق .

(وما زاد على ذلك ) أى على قراحين أو ثلاثة أقرحة ( فهو عام ) إذا كان عاماً لا يكـــون مستحقاً للشفعة فيه بالشركة ( فان كانت سكة ) أى زقاق ( غير نافذة )

ينشعب منها سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفلى فلأهلها الشفعة خاصة دون أهـــل العليا وإن بيعت في العليا فلأهل السكتين ، والمعنى ما ذكرنا في كتاب أدب القاضي . ولو كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق

بالرفع لأنها صفة السكة وليست بخبر لكانت ، لأن كانت هنا تامة فلا تحتاج إلى خبر ، لأن المنى فان وجدت سكة غير نافذة ، وإنما ذكرها بالفاء تفريعاً على مسألة القدوري ( ينشعب منها سكة عليها أخرى غير نافذة وهي مستطيلة ) أى والحال أنها مستطيلة هذه صورتها :



(فبيعت دار في السفلى) أى في المنشعبة (فلاهلها) أى لأهل المنشعبة (الشفعة دون أهل الأعلى) ، وفي أكثر النسخ وقدر أهل العليا وهو الأصح لأنه لا شركة لهم فيها ولا حق المرور ، ولهذا ليس لهم أن يفتحوا باباً منها سفلي فكانت كالمعاوكة لأهلها . بخلاف الواحدة إذا بيعت داراً في أقصاها كانت الشفعة بين أهل السكة وإن لم يكن لأهل الأعلى حق المرور في حق الأقصى ، لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق واحد فيها شركة من الأول إلى الآخر ، إلا أن الشركة لأهال السفلى أكثر ، والترجيح لا يقسم بالكثرة على ما عرف .

( وإن بيمت في العليا فلأهل السكتين ) أى وإن بيعت دار في السكة العليا فالشفعة لأهل السكتين جميعاً ، لأن لأهل السفلى لهم حق المرور فيها ( والمعنى ما ذكر في كتاب أدب القاضي ) وهو أن حق المرور لأهل السفلى خاصة في الصورة الأولى ، وفي الثانية لأهل السكتين جميعاً ، فكانوا سواء في الشفعة .

( ولو كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق ) يعني لو بيم

فيا بيناه . قال ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيــــع شركة ، ولكنه شفيــــع جوار لأن العلة هي الشركة في العقار ، وبوضع الجذوع لا يصير شريكاً في الدار لأنـــه جار ملازق قال والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار جار

أرض متصلة بالنهر الأصغر فالشفعه لأهله لا لأهل الصغير كا ذكرنا الحكم في السكة المنشعبة مع السكة المستطيلة. قال القدوري في شرح الكرخي إذا نزع منه نهر فبيعت أرض شربها من النهر النازع فأهل النهر النازع أحق بالشفعة من أهل النهر الكبير ، لأنهم يختصون بشرب النهر النازع ، فأهل النهر النازع أحق بالشفعة من أهل النهر الكبير . فان بيعت أرض على النهر الكبير كان أهله وأهل النهر النازع سواء في الشفعة ، لانهم سواء في استحقاق الشرب بالشركة في عمود النهر ( فيها بينا ) أي من استحقاق في الشفعة .

(قال ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركة ، ولكن شفيع جوار) أى قال المصنف قال الكرخي في مختصره قال هشام سألت محداً عن حائط بين دارين عليه خشب لصاحب هذه الدار ولصاحب الدار الاخسرى فبيعت أحد الدارين فجاء صاحب الحائط يدعي الشفعة ، وجار الجار يدعيها ولا يعلم أن الحائط بينها لك بالحشب الذي قال محمد إسأل المدعي الشفعة البينة أن الحائط بينها . وإن أقام بينة فهو أحق من الجسار لانه شريك وإن لم يقم بينة لم أجعله شريكا ، انتهى . وذلك لان استحقاق الحائط بالحشب ظاهر في الملك والشفعة لا تستحق بالظاهر .

( قال والشريك في الخشبة يكون على حائط الدار جار ) والشريك مبتدأ وجار

# لما بينا قال وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم، ولا يعتبر اختلاف الأملاك . وقال الشافعي «رح، همي على مقادير الأنصباء

خبره ، وقوله يكون على حائط الدار صفة الغشبة ، اي قال في بيوع الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة انه قال الشريك في الطريق أحق بالشفعة من الجار ، فأما الشريك بالحشب يكون له على حائط الرجل ، فإنما هو جاره ، انتهى ، وذلك لانه لا يكون بموضع الحشب شريكا في شيء من الدار ، وإنما له حق الشغل فكان جاراً ملازقا ، فكان مؤخراً عن الشريك . وقال الكاكي وتأويله إذا كان وضع الحشبة على الحائط من غير أن يملك شيئا من رقبة الحائط لأنه إذا كان هكذا يكون جاراً لا شريكا ( لما بينا ) أشار به إلى قوله لأن الملة هي الشركة في المقار . وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة ( المي الشفعة ( على مقادير الانصباء ) وهو قول أي قال القدوري ( وقال الشافعي هي ) أي الشفعة ( على مقادير الانصباء ) وهو قول منه . وفي شرح الوجيز وهو الاصح وبه قال مالك وأحد في المشهور عنه . وقسال

<sup>(</sup>١) قوله: أي يجب الشفعة للخليط ويقسم على عدد الرؤوس إذا كانوا أكثر من واحد لا يقدر الملك ، لانهم استووا في سبب الإستحقاق لرجود علته استحقاق الكل في حق كل واحد منهم ، ولهذا لو تفرد واحداً أخذ الكل الإستواء في الحكم ولا يرجح بكثرة العلل بل لقوة فيها . وقال الشافعي ورح ، يجب يقدر الملك حق لو كانت دار بين ثلاثة لأحدم نصفها وللآخر ثلثها وللثالث سدسها فباع صاحب النصف نصيبه فالشريكان لو أخذاه بالشفعة يقتسانه أثلاثا ثلث لصاحب السدس والثلثان لصاحب الملدس والثلثان لصاحب الشدس ولو باع صاحب الثلث يقتسمه الشريكان الباقيان أرباعا ربع لصاحب السدس وثلاثة الأرباع لصاحب النصف عنده ، وعندنا وثلاثة الأرباع لصاحب النصف عنده ، وعندنا الباقيان أخاسه لصاحب النصف عنده ، وعندنا الباقيان أخاساً ، خسه لصاحب الثلث وثلاثة أخاسه لصاحب النصف عنده ، وعندنا يقتسمان في الكل نصفين ، كذا في الولوالجية أخذاً من البيانية .

## لأن الشفعة من مرافق الملك ، ألا يرى أنها لتكميل المنفعة فأشبــــه الربح والغلة والولد والولد والثمرة .

الشافعي في قول وأحمد في رواية الشفعة على عدد الرؤوس كقولنا ، واختاره المزني وابن عقيل من اصحاب أحمد ، وهو قول الشعبي والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، صورتها دار بين الثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع صاحب النصف نصيبه وطلب الشريكان الشفعة قضى القاضي بها بينها نصفين عندنا ، وعند الشافعي قضى بها ثلاثا ، ثلثاها لصاحب الثلث ، وثلثها لصاحب السدس على مقادير أنصبائها ، ولو أن داراً بيعت ولها شفيهان جاران جوار أحدهما الثلاثة أرباع الدار وجوار الأخر لربعها وجوار أحدهما في قدر شبر من الدار وطلبا جميعاً الشفعة يقضي بينهها نصفين ، وعند الشافعي لا تجب الشفعة للجار ، ولو حضر واحسد من الشفعاء أولا وأتبت شفعته فإن القاضي يقضي له جميع الدار بالشفعة ، أذا حضر شفيع آخر وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له جميع الدار بالشفعة ، أذا حضر شفيع آخر وأثبت بجميع الثاني . وإن كان الثاني دون الأول في الشفعة ، وكذلك حسكم الشراء ، ولو أرب رجلا اشترى داراً وهو شفيعها ثم جساء بلشفعة ، وكذلك حسكم الشراء ، ولو أرب رجلا اشترى داراً وهو شفيعها ثم جساء شفيع مثله قضى القاضي له بنصفها ، وإن جاء شفيع آخر أول منه فإن القاضي يقضي للمنهي يقضي الدار فإن كان الثاني يقضي المنادر فإن كان الثاني يقضى المه بنصفها ، وإن جاء شفيع آخر أول منه فإن القاضي يقضي المهجميع الدار فإن كان الثاني دونه فلا شفعة له ، الكل لفظ شرح الطحاوى .

( لأن الشفعة من مرافق الملك ) أي فوائده ، لأنه يستفاد به فيكون على قدر الملك ( ألا يرى أنها لتكميل المنفعة ) أي لأن الشفعة لتكميل منفعة الملك ( فأشبه الربح) يعني أن الشريكين إذا اشترياشيئاً ولم يشترطا شيئاً ،وقال أحدها خمسة ، وقال الآخر عشرة فحصل الربح كان الربح بينها أثلاثا الثلث لصاحب الحسة والثلثان لصاحب العشرة لأن الربح فرع المال وما لها كذلك ( والغلة ) أي وأشبه غلة العقار المشترك بين اثنين أثلاث يكون أثلاثاً ( والولد والثمرة ) أي وأشبه الولد من الجارية المشتركة أو البهيمة المشتركة يكون فيه الملك لكل واحد بقدر الملك في الأم . وكذلك ثمرة النخل المشترك .

## ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق، ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كمال الشفعة، وكثرة الاتصال

ويشكل على هذا ثلاث مسائل ، إحداها . كا لو أعتق اثنان نصيبها في عبد مشترك بين ثلاثة على التفارت فالمتقان إذا كانا موسرين يقومان مقام الثالث بالسوية .

والثانية : لو مات مالك الدار عن اثنين ثم مات أحدهما وله اثنان ثم باع أحد الاثنين نصيبه فالآخ والعم في الشفعة سواء مع تفاوت حصصها .

والثالث: إذا مات الشفيع قبل أن يأخذ ورثة الشفيع أن يأخذوا ما كان يأخذه أبوه على العدد ، وامرأته وابنه في ذلك سواء ، وبهذه المسائل رجسح المزني القول الثانى وهو قولنا .

فأجابوا عن مسألة المتق بأنه على القولين ، وسلم انه قول أحمد فالفرق أن ذلك ضمان إتلاف لا فائدة ملك ، حتى يتقدر بقدره وفيه ضعف . وعن الثانية أن للشافعي ورح ، قولين في القديم وبه قال مالك الآخ مختص بالشفعة لأن ملكه أقرب إلى ملك الآخ ، وفي الجد وهو قول أبي حنيفة وأحمد والمزني أن العم والآخ يشتركان نظراً إلى الملك لا إلى سبب الملك . وعن الثالثة أن فيها قولين وعلى قول الاستواء أن أصل الإستحقاق باعتبار الإرث ، وفي هذا لا يختلف ، كذا في شرح الوجيز ، وفي الكل ضعف كا ترى

( ولنا أنهم استووا في سبب الإستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الإستحقاق ) أراد أن الوجود من يسبب في حق كل واحد منهم مثل الوجود في حسق الآخر في اقتضاء الإستحقاق، الاترى أن صاحب الكبير لو باع نصيبه كان لصاحب القليل أن يأخذ الكل كا لصاحب الكبير لو باع صاحب القليل ، وهذه آية كال السبب ، فعلم أن علة الإستحقاق أصل الملك لا قدره .

( ألا يرى أنه ) توضيح لما قبله أن الشأن ( لو انفرد واحد منهم استحتى كال الشفعة ، وهذا آية كال السبب ) أي علامة كال السبب في حتى كل واحد منهم ( وكثرة الاتصال

#### تؤذن بكثرة العلة والترجيح يقع بقوة في الدليل لا بكثرته ولا قوة ها هنا لظهور الأخرى بمقابلة

تؤذن بكثرة العلة ) هذا جواب عما يقال الإتصال سبب الإستحقاق ، وصاحب الكثير أكثر اتصالاً فأنى يتساويان . أجاب بقوله و كثرة الإتصال يؤذن أي يعلم بكثرة العلة ، لأن الإتصال بكل جزء علة لما ذكرة أن صاحب لأن الإتصال بكل جزء علة لما ذكرة أن صاحب القليل لو انفرد استحق الجميع (والترجيح يقع بقوة في الدليل لا بكثرته ) أي بكثرة الدليل كا في الشاهدين وعشرة شهود ، وجراحة واحدة وعشر جراحات ، ولهذا تنتصف الدية بين من جرح جراحة واحدة وبين من جرح أكثر (ولا قوة هنا لظهور الأخرى بمقابله) أي لم تظهر الأخرى بمقابلة ، أي لم يظهر الترجيح في مسألتنا ، إذ لو ظهر لكان المرجوح مدفوعاً بالراجع وهاهنا لا يبطل حق صاحب القليل ، فعرفنا أنه لا توجيح في جانب وهو معنى قوله الظهور الأخرى بمقابلة تحريره أن صاحب القليل لو كان مرجوحاً في مقابلة حق صاحب القليل في مقابلة حق صاحب الكثير، مقابلة حق صاحب القليل في مقابلة حق صاحب الكثير، المرجوح مدفوع بالراجح وبه ظهر علم عدم الرجحان .

فإن قال الشافعي لا يازمني ذلك الجواز أن تكون العاة الواحدة مبنية لكمال الحكم، ولكن عند الإنضام مع الأخرى يثبت استحقاق أحدهما أكثر مها يثبت عند الانفراد كا في الرجالة في الغنيمة إذا انفردوا يستحقون كل الغنيمة ، وكذا الفرسان إذا انفردوا يستحقون الكل أيضا ، وعند الإجتاع يقسم على التفاوت . وكذا لو مسات وترك بنتا وأختا كان وأختا فالبنت النصف والباقي للأخت أو للأخ بحق العصوبة ، أما لو ترك بنتا وأختا كان النصف بينها أثلاثا ، فكذا ها هنا . وكذا لو كان الحائط المائل مشتركا بين اثنين أثلاثا وأشهد عليها ثم سقط وأصاب مالا أو نفساً فالضمان بينها أثلاثاً بقدر الملك ، فيجب أن يكون في الشفعة كذلك .

قلنا تفضيل الفارس بينته شرعاً ، بخلاف القياس مع أن الفرس بانفراده لا يصلح علة الإستحقاق فيصلح مرجحاً . أما في مسألتنا ملك كل جزء علة تامـــة للاستحقاق فلا تصلح مرجحاً .

### وتملك ملك غيره لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه ، بخلاف الشمـــرة وأشباهها . ولو أسقط بعضهم حقه فهي للباقين في الكل على عددهم،

وأما مسألة الميراث فليست نظيرها ، لأن نصيبه الآخ وللأخت عند الإنضام باعتبار أن الشرع جعل عصوبة الأنثى بالذكر علة الاستحقاق نصف ما للذكر ولتفاوتهما في نفس العلة ، لأن العلة مرجعة بعلة أخرى إذ العصوبة بالأخ غير العصوبة بالبنت ، فإذا جاءت للعصوبة بالأخ زالت العصوبة بالبنت ، والعصوبة بالأخ متفاوتة شرعاً ، فلم يكن من قبل ترجيح العلة بالعلة .

وأما مسألة الحائط فقلنا إن مات يخرج الحائط فالضان عليهما نصفان لاستوائها في العلة ، وإن مات ينقل الحائط. قلنا فالضمان عليهما أثلاثاً ، لأن التساوي في العلة لم يوجد إذ نقل نصيب صاحب القليل لا يكون كثقل نصيب صاحب الكثير ، فكان هذا راجعاً إلى ما يتولد من الملك كالولد والثمرة والشفعة لست من غرات الملك.

( وتملك ملك غيره ) هذا جواب عما قاله الشافعي أن الشفعة من مرافق الملك، تقريره أن يقال أن التمكن من التملك (لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه ) كالاب ، فإن له التمكن من تملك جارية ابنه ولا بعد ذلك من ثمرات ملكه ( بخلاف الثمرة وأشباهها ) وأنها من ثمرات الملك ، لانها تحصل بلا اختيار ، بخلاف الشفعة فإنها باختياره .

(ولوأسقط بعضهم حقه فهي الباقين في الكل على عددهم) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري ورح، هذا عندنا ، وعند الثلاثة على قدر ملكهم . ولو أراد أن يأخذ حصت دون حصة العافي ليس له ذلك بالإجماع ، لان في ذلك تفريق الصفقة والإضرار بالمشتري في تبعيض الملك عليه، وهذا الذي ذكرنا قبل القضاء حتى لو قضى القاضي بالشفعة لاحدها ثم سلم أحدهما نصيبه لم يجز للآخر أن يأخذ الجيع ، لانه لما قضى بالدار بينهما بالشفعة م سلم أحدمنهما مقضياً عليه من جهة صاحبه فيا قضى به لصاحبه فبطل حتى شفعته فيا قضى لصاحبه ضرورة ، وهكذا إذا قضى للخليط ثم سلم الشفعة لم يكن للشريك في المرافق أن يأخذ بالشفعة لبطلان حقه الضعيف بالقضاء . وكذا لو قضى للشريك في المرافق ثم سلم لم يكن للجوار أن يأخذ لما ذكرنا ، ذكره في المسوط .

لأن الانتقاض للمزاحمة مع كال السبب في حق كل منهم وقد انقطعت. ولو كان البعض غيباً يقضي بها بين الحضور على عددهم، لأن الغائب لعله لا يطلب وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يقضى له بالنصف، ولو حضر ثالث فيثلث ما في يد كل واحد تحقيقاً للتسوية ، فلو سلم الحاضر بعدما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا

( لان الانتفاض للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل منهم وقد انقطعت ) أي المزاحمة بالتسليم فبقي حقه في الجيع كالغرماء إذا تخاصوا من التركة فأسقط بعضهم حقه سلت التركة للباقين ، وهذا كالقائل لاثنين إذا عفى ولي أحدها فللآخر القصاص ، لان حقه ثبت في الجيع ، فإذا أبرأ الآخر فكأنه لم يكن وليس هذا كالعبد إذا قتل اثنين خطا فعفى ولي الآخر يبقى حقه في نصف العبد، ويقال للمولى إما أن يدفع إليه نصف العبد أو الفدية ، لان جناية الخطأ مال ، فإذا تعلقت الجنايتان بالرقبة تضايفت فيها فثبت لكل واحد منهما النصف ، فإذا سلم الآخر المال بعد حق الباقي وليس كذلك الشفعة لانها حق ليس عال فهي بدم العبد أشبه .

( ولو كان البعض غيباً) بفتح الغين والياء جمع غائب . وفي العباب وجمع الغائب غيب وغياب بضم الغين وتشديد الباء ، وغيب بالتحريك . وإنما تثبت فيه البائع للتحريك لانه أشبه بصيد وإن كان جمعاً ، وصيد مصدر قولك بعيراً صيد لانه يجوز أن يسوى بسه المصدر ( يقضي بها ) أي بالشفعة ( بين الحضور ) أي بين الحاضرين وهو جمسع حاضر كالركوع جمع راكع ( على عددهم ، لان الغائب لعله لا يطلب ) يعني قد يطلب وقسد لا يطلب فلا يترك حق الحاضرين بالشك .

( فإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يقضي له بالنصف ) بأن كان للدار شفيعان فحضر أحدها حكم له يجميعها ، فإن حضر الشفيع الآخر أخذ منه نصف الدار (وإن جاء قالت ) أي شفيع ثالث ( فيثلث ما في يد كل واحد من الاثنين تحقيقاً للتسوية ) لأن الدار بينهم أثلاث على عددهم ( فلو سلم الحاضر بعدما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا

### النصف ، لأن قضاء القامني بالكل للحاصر قطع حق الغائب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء قال والشفعة تجب بعقد البيع ، ومعناه بعده لا أنه هو السبب ، لأن سببها الاتصال

النصف ؛ لان قضاء القاضي بالكل للحاضر قطع حتى الغائب عن النصف ) لان الغائب صار مقضياً عليه في النصف ، فاو أخذ الكل يصير مقضياً له في ذلك النصف ( بخلاف ما قبل القضاء ) حيث يأخذ الكل بعدما حضر لانه لم يصر مقضياً عليه .

فإن قلت القاضي لما قضى بالشفعة للحاضر ثبت له الملك من المشتري ، فيإذا سلم يكون بمنزلة الإقالة وفيها الشفعة فيأخذ الغائب النصف بالبيسع الاول والنصف الآخر بهذا التسلم . قلت البيم الذي جرى بين البائسع والمشتري لم ينفسخ أصلا وإنما الفسخ في حتى الإضافة إلى المشتري، فاذا سلم عاد إلى المشتري القديم ملك الارتفاع المانع ، فكانت القضية واحدة والغائب صار مقضياً عليه في هذه القضية في لا يصير مقضياً له بعد ذلك فيها .

وفي المبسوط والذخيرة شفيهان أحدهما حاضر والآخر غائب وقضى الحساض بكل الدار فللغائب أن يأخذ نصفه ، ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه للآخر لم يصح الجمسل وسقط حقه وقسمه على عدد من بقي . وإن قال الذي قضى له بالشفعة للآخرانا أسلم لك الكل فأما أن يأخذ الكل أو يدع ، فليس له ذلك ، وللثاني أن يأخذ النصف . ولو كان الحاضر لم يأخذها بالشفعة ولكن اشتراها من المشتري فحضر الغائب إن شاء أخذها كلها بالبيع الاول أو بالبيع الثاني ، لان الحاضر أسقط حقه بالإقدام على الشراء وخرج من الدين ، ولو كان المشتري الاول شفيعاً أيضاً فاشتراها شفيع حاضر أيضاً معه فحضر الغائب إن شاء أخذ نصف الدار بالبيع الاول ، وإن شاء أخذ الكل بالبيع الثاني والله سبحانه وتعالى أعلم .

( قال والشفعة تجب بعقد البيع ) أي قال القدوري ( ومعناه بعد الأ أنه هو السبب الان سببها الاتصال ) أى معنى قول القدورى يجب بعقد البيع بعد أى بعد البيع الان سبب الشفعة إتصال الاملاك . وقال السفناقي هذاالتأويل

على ما بيناه ، والوجه فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار والبيع بعرفها ، ولهذا يكتفي بثبوت البيع في حقه حتى بأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع وإن كان المشتري يكذبه .

والتعليل مخالف لعامة روايات الكتب من المبسوط والذخيرة والمغني وغيرها لما انه صرح بأن سبب وجوبها البيع والشراء وفساد تأويل الكتاب ظاهر ، لما أن سبب ثبوتها لوكان الاتصال ينتفي . أما لو سلم الشفعة وفسد قبل البيع يبطل شفعته ولم يبطل بالإجماع . وأجيب بأن هذا لا يازم على المصنف ، لانه قال يثبت بعد فيكون البيع شرطاً والشرط يمنع السبب عندنا عن الاتصال بالحل ، فتسليم الشفعة قبل العقد حكفارة اليمين قبل الحنث فلا يجوز لأن العقد شرط .

ورد بأنه لا اعتبار لوجود الشرط بعد تحقق السبب في حق صحة التسليم كأداء الزكاة قبل الحلول وإسقاط الدين المؤجل قبل حلول الأجل. والجواب أن ذلك شرط الوجوب ولا كلام فيه ، وإنما هو في شرط الجواز وامتناع المشروط قبل تحقق الشرط غير خاف على أحد (على ما بيناه) يعني قولهم ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الإتصال. (والوجه فيه) أي في هذا التأويل (أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار والبيع يعرفها) أي يعرف رغبة البائع عنه . والحاصل أن الإتصال بالملك سبب ، والرغبة عن الملك شرط والبيع دليل على ذلك قائم مقامه ، بدليل أن البيع إذا ثبت في حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأخذه وإن كذب المشتري وهو معنى قوله (ولهذا يكتفي بثبوت البيع في حق ع بأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع وإن

قال القدوري في شرح نختصر الكرخي الشفعة تجب برغبة البائع عن ملكه بدلالةأنه لو ادعى أنه باع داره من زيد فجحد زيد ذلك ، وحيث الشفعة لأجل اعترافــــه بخروج الشيء عن ملكه وإن لم يحكم بدخوله في ملك المشتري ، ثم قال وهذا المعنى هـــو سبب الشفعة ، انتهى .

فإن قلت ينتقض بما إذا باع بشرط الحيار له أو وهب وسلم فإن الرغبة عنه قد عرفت

## قال وتستقر بالإشهاد ولا بد من طلب المواثبة لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض ، فلا بد من الإشهاد والطلب ليعلم بذلك رغبته فيـــه دون إعراضه عنه ،

وليس الشفيع شفعة . قلت في ذلك يرد دليل خيار البائع ، بخلاف الإقرار فإنه يجبر به عن انقطاع ملكه عنه بالكلية لقبوله به كازعم ، والهبة لا تدل على ذلك ، لأن عرض الواهب المكافأة ولهذا كان له الرجوع عنه فلا ينقطع حقه بالكلية .

(قال وتستقر بالإشهاد) أي قال القدوري أن الشفعة تستقر بالإشهاد (ولا بد من طلب المواثبة ) وهو طلب الشفعة على السرعة ، وإنما أضاف الطلب إلى المواثبة لتلبسها بها (لأنه حق ضعيف) أي لأن الشفعة ، ذكر الضمير بالنظر إلى تذكير الخسير (يبطل بالإعراض) قال عليه الشفعة كعل المقال أي قيدها ثبت وهو كناية عن سرعة السقوط، فكل ما هو كذلك لا بد من دليل يدل على الإعراض عنه أو دام عليه والإشهاد والطلب يدلان على ذلك ، فإذا كان كذلك (فلا بد من الإشهاد والطلب ليملم بذلك رغبته فيسه دون إعراضه عنسه ) أي الطلب ، قال في شرح الطحاوي الطلب طلبان طلب مواثبة وطلب استحقاق . أما طلب المواثبة فعند سماع البيسع من غير سكوت ، ويشهد على طلبه شهوداً ثم لا يمكث حتى يذهب إلى المشتري أو إلى البائع إن كانت الدار في يده أو إلى الدار المبيعة .

وإن كانت الدار في يد المشتري إن شاء أشهد على المشتري بطلب الشفعة ، وإن شاء شهد عند الدار. ولو طلب من البائع بطلت شفعته ويطلب عند واحد من هؤلاء طلباً آخر وهو طلب الإستحقاق ويشهد عليه شهوداً و فإذا ثبت الشفيع شفعة بطلبين وأبى المشتري أن يسلمها إليه فهو على شفعته بعد ذلك بترك الطلب في ظاهر الرواية . وروي عن محمد ابن الحسن أنه قال إذا مضى شهر لم يطلب مرة أخرى بطلت شفعته وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف. وروي عنه في رواية أخرى له أن يطالب في كل مجلس من مجالس القاضي فإن ترك مجلساً من مجالس القاضي عللت شفعته .

ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي و لا يمكنه إلا بالإشهاد. قال وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها الحاكم ، لأن الملك للمشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي كما في الرجوع في الهبة ، و تظهر فائدة هذا فيا إذا مات الشفيع بعد الطلبين أو باع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار بجنب الدار المشفوعة قبل حكم الحاكم أو تسليم المخاصم لا تورث عنه في الصورة المشفوعة قبل حكم الحاكم أو تسليم المخاصم لا تورث عنه في الصورة

( ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد) هذا دليل ثان على وجوب الإشهاد وهو ظاهر.

(قال وتملك بالآخذ) أي قال القدوري أي تملك الشفعة بأخذ الدار المشفوعة (إذا سلمها المشتري أو حكم بها الحاكم ، لأن الملك المشتري قد تم) التحقق سبب الملك وهدو الشرطالقاطع (فلا ينتقل إلى ألشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي) لأن تملك ملك الغير لا يجوز بدون رضاه ، إلا أن الشرع جعل المشفيع حق التملك والمقاضاة ، ولأنه عامة فاذا قضى بالشفعة وأخذه الشفيع ملكها ولا يملك الشفيع الدار الآبعد قبل تسليم المشترى إليه أو قضاء القاضي ، حتى أن المبيع لو كان كرماً فأكل المشتري تمان سنين فانه لا يجوز مضمونا عليه ولا يطرح عن الشفيع شيء من الثمن لما أكل من ثماره إذا كانت الثار حرثت بعدما قبض المشترى الكرم ، وكذا في شرح الطحاوي (كا في الرجوع في الحبو في المبية ) أى كا لا يصح الرجوع في الهبة إلا بالتراضي وقضاء القاضي ، لأن الموهوب دخل في ملك الموهوب له فلا يخرج إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي لما ذكرنا آنفاً .

( وتظهر فائدة هذا ) أى فائدة قوله ويملك بالآخذ ( فيا إذا مات الشفيع بعسه الطلبين ) أى طلب المواثبة وطلب التقرير ، ويسمى طلب التقرير طلب الإشهاد أيضا ( أو باع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار يجنب الدار المشفوعة قبل حكم الحاكم أو تسليم المخاصم ) المشتري ، وهنذا يرجع إلى الصور الثلاث ، وهي صورة المسوت والتبعين والشفعين ( لا تورث عنه في الصورة الأولى ) وهي مسا إذا مات الشفيع بعد الطلبين قبل الآخذ .

الأولى ، وتبطل شفعته في الثانية ولا يستحقها في الثالثة لانعدام الملك له . ثم قوله تجب بعقد البيع بيان أنه لا يجب إلا عند معاوضة المال بالمال على ما نبينه إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم بالصواب.

( وتبطل شفعته في الثانية ولا يستحقها في الثالثة ) أي في الصورة الثانية وهي مسا إذا باع داره المستحق بها الشفعة قبل أخذ الدار المشفوعة ، لأن سبب الشفعة إتصال بملك الشفيع بالدار المشفوعة بتسليم المخاصم ، وهو المشتري أو بقضاء القاضبي ( لانعدام الملك له ) يعني لم يملك المشفوعة فكيف يملك بها غيرها .

(ثم قوله تجب بعقد البيم) يعني قول القدوري (بيان أنه لا يجب إلا عند معاوضة المال بالمال) قال في شرح الطحاوي والشفعة فيا إذا ملكت بعوض هو عين مال فأما إذا ملكت بغير عوض كالهبة والصدقة والوصية والميراث فلا شفعة فيها ، وكذا لو ملك بعوض أي بغير مال ، كما إذا جعله مهراً في النكاح أو بدل في الخلع أو صولح من دم عمد فلا شفعة فيه ، ولو تزوجها على غير مهر مسمى ثم باع داراً من امرأته بذلك المهر أو تزوجها على غير مهر المثل وجبت فيه الشفعة .

ولو تزوجها على الدار تزوجها على غير مسمى ثم فرض لها داره مهراً فلا شفعة فيها. ولو صالح على الدار من الجناية الستي يوجب الإرش بعد القصاص تجب فيها الشفعة بالإرش. ولو جعلها أجرة في الإجارات لا شفعة فيها ، لأن بدلها ليس بعين مال (على مانبينه إن شاء الله تعالى) أى في باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب.

#### باب طلب الشفعة والخصومة فيها

قال وإذا علم الشفيسع بالبيسع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة . إعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه طلب المو اثبة وهو أن يطلبها كما علم ، حتى لو بلغ الشفيع البيع ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة لما ذكرنا ،

#### ( باب طلب الشفعة والخصومة فيها )

أى هذا باب في بيان طلب الشفعة والخصومة في الشفعة ، ولما لم يثبت الشفعة بدون الطلب والخصومة فيها شرع في بيانه وكيفيته .

- (قال إذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة) أى قال القدورى وأراد بالمطالبة طلب المواثبة والاشهاد فيه في المجلس ليس بشرط ، والشرط هو نفس الطلب ، وإنما يشهد فيه لأنه لا يصدق على الطلب إلا بنيته ، فان لم يكن يحضره من يشهد ، وإنما يفعل ذلك حتى لا يسقط حسق الشفعة فيا بينه وبين الله سبحانه وتعالى .
- (إعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه طلب المواثبة) أى أحدها طلب المواثبة (وهو أن يطلبها كا علم) أي على الفور ، سواء كان عنده إنسان أو لم يكن فى كتاب الأجناس نقل عن كتاب الشفعة لموسى بن نصر صاحب محمد بن الحسن مجتاج الشفيع أن يطلبها ساعة بلغة البيع ويتكلم بلسانه بالطلب حضره المشهود أو لم يحضره . وقال الحسن بن زياد من قول نفسه ليس عليه أن يكلم بالطلب إذا لم يكن مجضرته أحد . وفي شرح الأقطع يطلبها كا علم وإن لم يكن عنده أحد لئلا يسقط حقه ديانة . وفي المبسوط لكي يتمكن من الحلف إذا حلقه المشترى (حتى لو بلغه البيع ولم يطلب شغعته بطلت شغمته لما ذكرة) أشار به إلى قوله لأنه حتى ضعمف يبطل بالاعراض .

# ولقوله عليه السلام الشفعة لمن واثبها . ولو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو في وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلهت شفعته ، وعلى هذا عامة المشايخ ،

( ولقوله على الشفعة لمن واثبها ) هذا ليس بحديث ، وإنما أخرجه عبد الرزاق في مسنفه من قول شريح رضي الله عنه ، وكذا ذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث في باب كلام البائمين . ولو ذكر عوض هذا ما رواه ابن ماجة عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي على المفعلة كحل المقال . لكان أحسن وأصوب ورواه البزار في مسنده ومسن طريق البزار رواه ابن حزم في الحلى وزاد فيه ومن مثل بعبده فهو حر وهدو مولى الله ورسوله والناس على شروطهم ما وافق الحق .

ورواه ابن عدي بلفظ ابن ماجة وضعف محمد بن الحارث عن البخارى والنسائي وابن معين . وقال ابن القطان واعلم أن محمداً بن الحارث هذا ضعيف جداً وهو أسوأ حالاً من ابن البياني وأبيه قال فيه العملاء متروك الحديث . وقال ابن مصين ليس بشيء ولمار فيه أحسن من قول البذار فيه رجل مشهور ليس به بأس ، وإنما أعله بمحمد بن عبد الرحمن ابن البياماني (١) . قوله لمن واثبها أى طلبها على وجه السرعة والمبادرة وهو من الوثوب على الاستعارة ، لأن من وثب بسرع في طي الأرض بمشيه .

( ولو أخبر بكتاب ) أى ولو أخبر الشفيع بكتاب أن الدار التي لك فيها شفعة قد 
بيعت ( والشفعة في أوله أو وسطه ) أى وذكر الشفعة في أول الكتاب أو فى وسطه
( فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته ) لأنه دليل الاعراض ( وعلى هذا عامة المشايخ)
أي على أن طلب الشفعة على الفور عامة المشايخ وقال الكرخي وقال ابن رستم عن محمد 
إذا بلفت الشفعة صاحبها فسكت فهو رضى وهو ترك الشفعة . قال القدوري وهذا يدل

<sup>(</sup>١) إنما تكرر وروده في الأصل باسم السلماني والتلمساني ، وتصعيحه من كــتاب نصب الراية ــ اه مصححه .

### وهو رواية عن محمد وحه ، وعنه أن له مجلس العلم ، والروايتان في النوادر ، وبالثانية أخذ الكرخي لانه لما ثبت له خيار التمليك لا بد له من زمان التأمل كما في المخيرة .

على أنه للفور .ثم قال الكرخي وقال هاشم عن محمد في نوادره إذا بلغه فسكت ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته .

قال القدوري وهذا بقيد المجلس. وقال ابن أبي ليلى إن ترك الطلب ثلاثة أيام بطلت شفعته. وقال الشعبي إن تركها يوماً بطلت. وقال شريك لا يبطل أبداً حتى يبطلها بقوله. وفي شرح الأقطع والشافعي أربعة أقوال أحدها أنها على الفور والآخو ثلاثة أيام والآخر على التأبيد ، إلا أن المشتري مطالبة الشفيع بالأخذ والإسقاط. والرابع أنها على التأبيد ، وليس للمشتري مطالبة الشفيع بشيء .

وفي مغني الحنابلة لو علم البيع فسكت لا يبطل شفعته حتى يعلم المشتري ثم يترك هذا الطلب تبطل شفعته عندنا والشافعي في الجديد وأحمد على المنقوص عنه وابن شبرمسة والأوزاعي . وعن أحمد في رواية الشفعة على التراضي فلم تسقط ما لم يؤخذ منه دليل على الرضاء بالسقوط من عفو ومطالبة بقسمه ، وهو قول مالك والشافعي في قول ، وابن أبي ليلى والثوري، إلا أن مالكاقال ينقطع بمضي سنة وعنه بمضي مدة يعلم أنه تارك لها، وعنه بمضي أربعة أشهر . ولو أحدث فيه عمارة من غراس وبناء فله قيمته وقدرأى ابن أبي ليلى والثوري أن الخيار مقدر بثلاثة أيام وهو أحد أقوال الشافعي .

(وهو رواية عن عمد) أي قول عامة المشايخ بأنه على الفور رواية عن محمد (رح) وفي الحيط وهي رواية مشهورة صحيحة وبه قال الشافعي (رح) في الأصح وأحمد في المنصوص (وعنه أن لهمجلس العلم) أي وعن محمد (رح) أن المشفيع مجلس العلم إن طلبه في ذلك المجلس فله الشفعة وإن لم يطلب (والروايتان في النوادر) أي الروايتان المذكورتان عن محد مذكورتان في نوادر محمد .

( وبالثانية أخذ الكرخي ) أي بالرواية الثانية أخذ الشيخ أبو الحسن الكرخي (لأنه لما ثبت له خيار التمليك لا بد له من زمان التأمل كما في المخيرة ) قال الكرخي في مختصره ولو قال بعدما بلغه البيع الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال سبحان الله لا تبطل شفعته ، لان الاول حمد على الحلاص من جواره ، والثاني تعجب منه لقصد اضراره . والثالث لا فتتاح كلامه فلا يدل شيء منه على الإعراض ، وكذا إذا قال من ابتاعها وبكم بيعت لانه يرغب فيها بشمن دون ثمن ويرغب عن مجاورة بعض دون ثمن ويرغب عن مجاورة بعض دون بعض ، والمراد بقوله في الكتاب

بعدما ذكر فيه روايات الأصل والنوادر وليس هذا عندي اختلافاً في رواية ولا معنى ، لأن هذه العبارات إنما أريد بها أن لا يكون الطلب متراخياً عن الحال تراخياً يدل على ترك المطالبة بالشفعة أو الإعراض عنها، وهو عندى على مثال ما قالوا في المخيرة في الطلاق في رجل قال لزوجته أمرك بيدك ، و كخيار المشتري إذا أوجب له البائع البيع قال قد بعتك هذا العبد بألف فللمشتري خيار الرد والقبول في المجلس ما لم يظهر منه ما يستدل به على الإعراض عن الجواب والتراك له .

( ولو قال بعدما بلغه البيع الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو قال سبحان الله لا تبطل شفعته لأن الأول حمد على الخلاص من جواره . والثاني تعجب منه لقصد إضراره . والثالث لافتتاح كلامه فلا يدل شيء منه على الإعراض ) ذكر هذا تفريعا على مسألة القدوري . قال الكرخي في مختصره قال هشام في نوادره سألت محداً عن رجل قيل له إن فلاناً باع داره وهو شفيعها وهي صاحبه فقال الحمد لله قد ادعيت شفعتها أو لقى صاحبها الذي يدعي الشفعة قبله قيدا بالسلام قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها أو قال حين أخر بالبيع من اشتراها أو بكم باعها أو هطس صاحبه فشمته قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها أو بكم باعها أو هطس صاحبه فشمته قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها أو بكم باعها أو هطس صاحبه فشمته قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها قال محمد في هذا كله على شفعته . وقال في النوادر سئل أبو بكر البلخي عن الشفيع إذا سلم على المشتري قال تبطل شفعته .

( وكذا إذا قال ) أي الشفيع ( من ابتاعها ) أي من اشترى الدار (وبكم بيعت لأنه يرغب فيها بثمن دون ثمن ويرغب عن مجاورة بعض دون بعض ) فكان التعرف عن هذا تحقيقاً للطلب لا إعراضاً ، لأن كل ذلك من أسباب الشفعة فلا يسقطها ( والمراد بقوله في

أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة طلب المواثبة والإشهاد فيه ليس بلازم إنما هو لنفي التجاحد. والتقييد بالمجلس إشارة إلى ما اختاره الكرخي. ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة كما لو قال طلبت الشفعة أو طلبها أو أنا طالبها ، لان الاعتبار للمعنى.

الكتاب أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة طلب المواثبة ) أي في مختصر القدوري (والاشهادفيه ليس بلازم إنما هو لنفي التجاحد) أى في طلب المواثبة لأنه ليس لاثبات الحتى ، وإنما هو ليملم أنه غير معرض عنها حتى يمكنه الحلف حين طلب المشتري حلف أنه طلبها كا سمع .

فإن قلت هذا تناقض قوله يجب عليه أن يشهد . قلت لا لأن المراد من الأول الاشهاد على الطلب ومن الثاني طلب المواثبة وإنه واجب على تقدير أن يطلب الشفعة حتى لولم يطلب لا يجب طلب المواثبة . وفي الذخيرة وإنها ذكر أصحابنا الاشهاد عند الطلب لا لأنه شرط بعد هذا الطلب بل لاعتبار ثمرته على المشتري عند إنكاره الطلب كا قالوا إذا وهب الأب لابنه الصغير وأشهد على ذلك فما ذكروا الاشهاد لصحة الهبة ، بل لاثباتها عند إنكار الأب ، وكا ذكروا الاشهاد في الحائل على طريق الاحتياط لا لأنه شرط صحة التقريم .

( والتقييد بالمجلس إشارة إلى ما اختاره الكرخي ) أى بتقييد القدورى بقوله أشهد في مجلسه ذلك إشارة إلى ما اختاره الكرخي من روايتي محمد وهي أن له هجلس العلم ( ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة كا لو قال طلبت الشفعة أو أطلبها أو أنا طالبها ، لأن الاعتبار للمعنى ) أن في العرف يواد بهذه الألفاظ الطلب للحال لا الخبر عن أمر ماض أو مستقبل ، حتى قال الفضلي إذا سمع الرستا في بيع أرض يجنب أرض وقال شفعته كان ذلك منهم طلباً ، كذا في الذخيرة . وفي المفني قبل لو قال طلبت الشفعة وأخذتها بطلت شفعته ، لأن كلامه وقع كذبا في الابتداء فصار كالسكوت . والصحيح أنه طلب ولا يبطل به الشفعة لأنها كالانشاء عرفا كما في بعت واشتريت .

## وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره رجلان أو رجل وامرأتان أو واحد عدل عند أبي حنيفة • رح، .

وفي المحيط ولو قال طلبت الشفعة وأطلبها بطلت شفعته ، وكذا لو قال الشفعة لل أطلبها فبطل . ولو قال للمشترى أنا شفيعك وآخذ الدار منك شفعة تبطل شفعته ولو كان المشتري واقفاً مع ابنه فسلم قبل الطلب إن سلم على الآب تبطل ، وإن سلم على الابن لا . ولو قال للمشتري بالفارسية شفعته خواهم بطلت . ولو قال للمشتري بارك الله في صفقتك أو ادعى له بالفقود بعد السلام عليه قبل الطلب تبطل شفعته . وقال الشافعي لا تبطل . وفي فتاوى قاضي خان لو أدركت الصغيرة وثبت لها خيار البلوغ والشفعة ، فلو قدمت أحدها بطل الآخر فالحيلة أن يقول طلبت حقى في الشفعة والحيار في العيون قال هممام سألت محداً عن رجل حين طلب الشفعة أنا أطلبهاولم يقل قد طلبتها قال همو على شفعته . وقال الناطفي درح، في الأجناس قال في الهاروني إذا قال الشفيع أشهدكم على شفعي كان ذلك منه طلباً وله الشفعة . وفي نوادر أبو يوسف قال علي بن الجمعد لو قال الشفيع فيها شفعة وأنا أطلبها كان طلباً صحيحاً وله الشفعة . ولو قال لي فيا اشتريت شفعة لا يكون طلباً وبطلت شفعته لأنه أخبر بما له من الحق ولم يبطله . وقال محمد في نوادر هشام قول الشفيع قد ادعيت شفعتها طلب صحيح .

وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي ولفظ الطلب روي عن محمد بن مقاتـــل الرازي أن الشفيع يقول طلبت الشفعة فحسب . وروي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني انه يقول لا يراعي ألفاظ الطلب فإذا طلبها بأي لفظ كان بعد أن يعرف أنه قد طلبها فقد كفي ، لأن مجداً لم يشترط في كتابه مراعاة اللفظ .

( وإذا بلع الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره رجلان أو رجل وامرأتان أو واحد عدل عند أبي حنيفة ) وبعد قال الشافعي في قول وأحمد في رواية والمسطور كالمدل عند أبي حنيفة وزفر وأحمد «رح» في رواية ، وهذا تفسير العلم الذي ذكر في أول الباب بقوله وإذا علم الشفيع بالبيع أي إذا علم بأن أخسبره رجلان أو رجل وامرأتان .

وقالا يجب عليه أن يشهد إذا أخبر الحداكان أو عبداً صبياً كان أو المرأة إذا كان الخبر حقاً . وأصل الإختلاف في عزل الوكيل وقد ذكرناه بدلائله وأخواته فيها تقدم ، وهنذا بخلاف المخيرة إذا أخبرت عنده لانه ليس فيه إلزام حكم . وبخلاف ما إذا أخبره المشتري لانه خصم فيه ، والعدالة غير معتبرة في الخصوم ، والثاني

( وقالا يجب عليه أن يشهد إذا أخبره واحد حراً كان أو عبداً ، صبياً كان أو امرأة إذا كان الخبر حقاً ) أو به قال الشافعي درح، في قول وأحمد درح، في رواية ، وبهذا الخلاف فيها إذا لم يصدق الشفيع الخبر ، أما لو صدقه فسكت تبطل شفعته مخبر كل مخبر مميز .

( وأصل الاختلاف في عزل الوكيل وقد ذكرناه بدلائله ) أي في آخر فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضي ( وأخواته فيا تقدم ) أراد بها المولى إذا أخبر بجناية عبد فأعتقه والبكر إذا سكتت بعدما أخبرت بإنكاح الولي والذى أسلم ولم بهاجر إلينا فأخبر بالشرائع ففي كل ذلك يشترط في الخبر العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافًا لهما .

( وهذا بخلاف المخيرة إذا أخبرت ) بأن زُوجها خيرها تصير مخيرة ( عنده ) أي عند أبي حنيفة وإن كان المخبر فرداً مميزاً (لأنه ليس فيه إلزام حكم) أي في إخبار المخيرة بلهو آنفاً ما كان على ما كان ٤ لأن النكاح لازم قبل هــــذا ، وفي حتى الشفيع يلزمه ضرر سواه بألجوار ، حتى لو اختارت نفسها في مجلس الخيرة باخبار عبر مميز يقع الطلاق وإلا فلا ، ولا يشترط في المخبر أحد شطري الشهادة لما ذكره .

( وبخلاف ما إذا أخبره المشتري ) يعني أن المخبر بالشفعة إذا كان هو المشتري وقال اشتريت دار فلان لا يشترط فيه العدد أو العدالة ، حتى إذا سكت الشفيع عند الإخبار ولم يطلب الشفعة بطلت شفعته ( لأنه خصم فيه ) أي لأن المشتري خصم للشفيع في حتى الشفعة (والعدالة غير معتبرة في الخصوم) لعدم فائدة اشتراطها ( والثاني

طلب التقرير والإشهاد لانه محتاج إليه لإثباته عند القاضي على ما ذكرنا ، ولا يمكنه الإشهاد ظاهراً على طلب المواثبة ، لانه على فور العلم بالشراء فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الاشهاد والتقرير وبيانه ما قال في الكتاب ثم ينهض منه يعني من المجلس ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده ، معناه لم يسلم إلى المشتري أو على المبتاع أو عند العقار ، فإذا فعل ذلك استقرت شفعته

طلب التقرير والإشهاد ، لانه عتاج إليه لإثباته عند القاضي كما ذكرنا ) وهو قوله إنما هو نفي لتجاهه (ولا يمكنه الإشهاد ظاهراً على طلب المواثبة ، لانه على فور العلم بالشراء فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير ) أى طلب المواثبة لانه ينكسر على المشتري طلب الشفيع ، حتى لو سمع الشفيع عند حضرة أحد من البائع والمشتري أو عند الدار ووجد عنده طلب المواثبة وأشهد على ذلك يكفيه ويقوم ذلك مقام الطلبين ، كذا في الفتاوى الظهيرية .

(وبيانه) أى بيان هذا الطلب (ما قال في الكتاب) أى ما قال القدوري في عتصره بقوله (ثم ينهض منه يعني من المجلس) يعني يقوم الشفيع مسرعاً من المجلس (ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده ، معناه لم يسلم إلى المشتري ) يعني معنى قوله المبيع في يده انه لم يسلمه إلى المشتري ، أما إذا لم يكن في يده ذكر القدوري والناطفي لا يصح الطلب منه لانه لم يبق له يد ولا ملك ، فصار كالأجنبي . وذكر الإمام أحمد الطواويسي والشيخ الإمام خواهر زاده يصح استحسانا ، لان الإشهاد حصل على العاقد فيصح كا يصح على المشتري (أو على المبتاع) أى أو على المشتري سواء كانت الدار في يده أولا ، لان الملك له ويأخذ الشفعة منه (أو عند العقار) أى أو يشهد عند العقار لتملق الحق به (فاذا فعل ذلك استقرت شفعته ) هذا الطلب مقدر بالتمكن ، حتى لو لتمل بعد التمكن بطلت شفعته دفعاً للضرر عن المشتري ، لانه ربا يتصرف فيها على تقدر أنه لا يطلب الشفعة ثم يطلب بعد زمان فينقص تصرفاته في الدار فيتضرر .

# وهذا لان كل واحد منهما خصم فيه ، لان للأول اليد والثاني الملك ، وكذا يصح الاشهاد عند المبيع ، لان الحق متعلق به ، فإن

ثم إذا تأخر بعد زمان علم في الليل فأخره إلى الصبح وأقيمت الصلاة ويخاف فوت الصلاة فأخره لا يسقط شفعته وبه قال الشافعي وأحمد .

وفي الهيط لو صلى بعد الظهر ركعتين لا تبطل شفعته ، ولو صلى أكثر تبطل . ولو صلى أربع ببطل . وكذا لو سمع ولو صلى أربع قبل الظهر فأتمها أربعاً لا تبطل . وفي مبسوط شيخ الإسلام الشفيع إغا يا الأربع قبل الظهر فأتمها أربعاً لا تبطل . وفي مبسوط شيخ الإسلام الشفيع إغا يحتاج إلى طلب الإشهاد عند طلب المواثبة أن لا يمكنه الإشهاد عند طلب المواثبة بأن سمع الشراء حال غيبة المشتري والبائع والدار ، أما إذا سمع الشراء عند حضرة أحد هؤلاء وطلب المواثبة وأشهد على ذلك فذلك يكفيه ويقوم مقام الطلبين ، فلو تولى الأقرب من الثلاثة وقصد الأبعد ، فإن كانوا حمله في مصر واحد فالقياس ان تبطل شفعته . وفي الإستحسان لا تبطل ، لأن نواحي المصر كناحية واحدة حكما ، أما لو كان أحد الثلاثة في مصر والآخر في مصر آخر وفي رستاق فقصد الأبعد وتراك الأقرب بطلت شفعته استحساناً وقياساً لأنها لم يجعلا كمكان واحد حكماً .

وفي شرح الكافي وقالوا هذا إذا كانوا على طريق واحد فأما إذا كانت الطرق عتلفة في الذهاب إليهم لا يبطل حقه بالذهاب إلى الأبعد لأنه ربما يكون به عدر لا يكون ذلك في طريق آخر. وقال في الأجناس قال في نوادر ابن رستم عن محمد إن كان البائع والمشتري بخراسان والدار بالعراق أن للشفيع أن يخاصم المشتري إذا كان بخراسان ولا تبطل شفعته ، وإن كان الشفيع بالعراق عند الدار أشهد عند الدار على طلب الشفعة وليس عليه أن يأتي خراسان فيخاصم هناك . ولو خرج إلى خراسان وطلب هناك ولم يطلب عند الدار بطلت شفعته .

( وهذا لأن كل واحد منها خصم فيه ) أي الإشهاد على البائع أو المشتري ، لأن كلا منها خصم للشفيع ( لأن للأول اليد ) أى البائع له اليد ( والثاني الملك ) أى المشتري له الملك ( وكذا يصح الإشهاد عند المبيع ، لأن الحق متعلق به ، فإن سلم

سلم البائع والمبيع لم يصح الاشهاد عليه لخروجه من أن يكون خصماً، إذ لا يد له ولا ملك ، فصار كالاجنبي وصورة هذا الطلب أن يقول إن فلانا اشترى هذه الدار وانا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك. وعن أبي يوسف أنه يشترط تسمية المبيع وتحديده ، لان المطالبة لا تصح إلا في المعلوم والثالث طلب الخصومة والتملك ، وسنذكر كيفية من بعد إن شاء الله تعالى. قال ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة وهو تعالى. قال ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة وهو

البائع المبيع لم يصح الإشهاد عليه لخروجه من أن يكون خصماً ، إذ لا بد له ولا ملك ، فصار كالأجنبي ) وقد ذكرنا عن قريب ما نقل عن خواهر زاده من صحة الإشهاد على البائع بمد تسليمه المبيع إلى المشتري .

( وصورة هذا الطلب أن يقول إن فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعية وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك. وعن أبي يوسف أنه يشترط تسميته المبيع وتحديده ، لأن المطالبة لا تصح إلا في المعلوم ) قال الكرخي في مختصره قال بشر وعلي بن الجمع عن أبي يوسف قال فإن كان الشفيع غائباً فإذا علم فله من الاجل بقدر المسافة إما أن يقدم وإما أن يبعث وكيلا في طلبها وذلك بعد أن يشهد حيث علم أنه على شفعته ويسمي الدار والارض والموضع ويحدد حتى يستوثت لنفسه ( والثالث ) أي النسوع الثالث من أنواع الطلب ( طلب الخصومة والتعليك ) وسماه في الكافي طلب الاستحقاق وهو أن يرفع المشتري الأمر إلى القاضي فيثبت حقه عنده بالحجة ( وسنذكر كيفية طلب الخصومة من بعد إن شاء الله تعالى )أى عند قوله وإذا تقدم الشفيع إلى كفية طلب الخصومة من بعد إن شاء الله تعالى )أى عند قوله وإذا تقدم الشفيع إلى كنوره .

 رواية عن أبي يوسف. وقال محمد إن تركها شهراً بعد الاشهاد بطلت وهو قول زفر «رح»، معناه إذا تركها من غير عفر. وعن أبي يوسف انه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته، لانه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم فيسه

رواية عن أبي يوسف و رح ») هذا قول المصنف و رح » ولم يذكر القدوري أى قول أبي حنيفة رحمه الله رواية عن أبي يوسف رحمه الله ، وبه قال الشافعي وأحمد وقول محمد رواية عن أبي يوسف أيضاً.

( وقال محمد إن تركها شهراً بعد الإشهاد بطلت ) أي الشفعة ( وهو قول زفر ) أى معنى أي قول محمد هو قول زفر « رح » أيضاً ( معناه إذا تركها من غير عــذر ) أى معنى قول ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب إذا تركها من غير عــذر . وفي الذخيرة والمغني لو ترك المرافعة إلى القاضي بعد الطلبين بعــذر مرض أو حبس أو عدم قدرته على التوكيل بالطلب لم تبطل شفعته بالإجماع . أما لو ترك المرافعة بغير عذر لا تبطل عند أبي حنيفة ، وبه قالت الثلاثة ، وهو رواية عن أبي يوسف . وعنــد محمد وأبي يوسف في رواية إذا طالت المدة تبطل وهو قول زفر .

واختلفت الرواية عنهما في طول المدة عنه ففي رواية مقدر بثلاثة أيام . وفي رواية أخرى مقدر بشهر وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ، وذكر فيها أيضا لو توك المرافعة خوفا ان القاضي يبطل شفعته بأنه لا يرى الشفعة على الجوار فهو على شفعته . وقال الكرخي قال هشام سألت محداً على قول أبي حنيفة فيمن طلب الشفعة عند غير القاضي ثم سكت قال هو على شفعته أبداً ما لم يقل باللسان قد تركتها ، وكذلك قول أبي يوسف ، وقال محمد فأما في قولى فإن سكت بعد الطلب شهسراً بطلت شفعته .

( وعن أبي يوسف أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم فيه اختياراً دل ذلك على اعراضه وتسليمه ) اختياراً دل ذلك على إعراضه و تسليمه. وجه قول محمد و رح ، انه لو لم يسقط بتأخير الخصومة منه أبداً يتضرر به المشتري لانه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع فقدرناه بشهر ، لانه آجل وما دونه عاجل على ما مر في الايمان . ووجه قول أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه و هو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق ، وما ذكر من الحضر يشكل بما إذا كان غائباً ولا فرق في حق المشتري بين الحضر الصرر يشكل بما إذا كان غائباً ولا فرق في حق المشتري بين الحضر

لم يقدر أبو يوسف التأخير بمقدار على هذه الرواية بل جعله على ما يراه القاضي ، لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال .

<sup>(</sup> وجه قول محمد أنه لو لم يسقط بتأخير الخصومه منه أبداً يتضرر به اَلمشتري الأنه لا يمكنه النصرف حذار نقضه ) أى حذار من نقض البناء والغرس ( من جهنة الشفيع فقدرناه بشهر الأنه آجل وما دونه ) أى ما دون الشهر ( عاجل على ما مر في الأيان ) أى في مسألة ليقضين حقه عاجلا فقضاه فيها دون الشهرين في يمينه .

<sup>(</sup> ووجه قول أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى ) وهذا مخالف لما قال قاضي خان في جامعه وصاحب المنافع والخلاصة مع أن الفتوى على قول محمد رحمه الله ، ولكن الذي أخذ به المصنف هو الذي أخذ به الطحاوي في مختصره والكرخي أخذ برواية الشهر ، إلا أن يكون القاضي عليلا أو غائباً ( ان الحق مق ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق ) فإنه إذا كان له حق ثابت عنده أخذ الجهسة من الجهات ، فإنه لا يسقط عنه إلا بالأداء وبإسقاط صاحبه بالتصريح ، فكذا هذا .

<sup>(</sup> وما ذكر من الضرر ) جواب عن قول محمد ، أي ما ذكر محمد من ضرر المشتري ( يشكل بما إذا كان ) أى الشفيع ( غائباً ولا فرق في حق المشتري بين الحضـــر

والسفر. ولو علم انه لم يكن في البلدة قاض لا تبطل شفعتم بالتأخير بالاتفاق لانه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذراً. قال وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي

والسفر ) أي لا فرق في لزوم الضرر على المشتري بين أن يكون الشفيع حاضراً أو غائباً لم يعتبر ضرره في الشفيع الغائب حيث لم تبطل شفعته بتأخير هذا الطلب بالإتفاق ، فيجب أن لا تبطل فيا إذا كان الشفيع حاضراً . وفي الذخيرة لو كان الشفيع غائباً ينبغي أن يطلب طلب المواثبة ثم له في الأجل على قدر المسير إلى المشتري أو البائع والدار المبيعة لطلب الإشهاد ولو قدم المصر وتغيب المشتري وطلب الإشهاد على البائع أو عند الدار ثم توك طلب التملك لا تبطل شفعته وإن كان ذلك بلا خلاف ، لأن ذلك توك بعذر إذ لا يمكنه اتباع المشتري لأجل الخصومة ، لأنه كلما قدم مصراً فيه المشتري ليأخذه هرب المشتري إلى مصر آخر . ثم الشفعة تثبت الغائب عند جمهور العلماء إلا عند النخعي والعكلي والبيتي حيث قالوا لا شفعة للغائب ، لأن في اثباتها ضرراً بالمشتري ، وللجمهور عموم الأحاديث .

( ولو علم أنه لم يك ن البلدة قاض لا تبطل شفعت بالتأخير بالإتفاق ، لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذراً ) أراد بالإتفاق أصحابنا . وقال أحمد والشافعي تبطل ، لأن الأخذ بالشفعة لا يفتقر إلى حكم الحاكم عندهما ، لأنه حق ثبت بالإجماع والنص ، فلا يفتقر إلى الحكم كالرد بالعيب . قلنا هو نقل الملك عن مالكه إلى غيره قهراً ، فيحتاج إلى الحكم كالرد بالعيب .

(قال وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي) أي قال القدوري وهذا هو طلب الخدومة الذي وعسده بقوله وسنذكر كيفيته من بعد (فادعى الشسراء) أي ادعى ان فلانا اشترى الدار (وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه) وهو المشتري (فان اعترف بملكه الذي يشفع به) أى فان أقر المشتري بملك الشفيع الذي يشفع به صار خصماً

## يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة لان اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لاثبات الاستحقاق قال ويسأل القاضي المدعي قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار

فيسلمها ، وهذا هو جواب أن الشرطية ( وإلا ) أى وإن لم يعترف بأن أنكر ملك الشفيع بأن قال الملك الذي في يده ليس له وإنما هو ساكن فيه (كلفه ) أى كلف القاضي الشفيع ( بإقامة البيئة ) على أن الدار التي هو فيها ملكه ليثبت كونه خصما ، لأن الخصومة في الشفعة فرع على ثبوت السبب وهو المجاورة والشركة ، فاذا لم يثبت لم يصح إثبات ما هو فرع عليه . وقال زفر وهو أحمد الروايتين عن أبي بوسف ليس عليه إقامة البيئة على الملك ، لأن اليد دليل على الملك ، ألا ترى أن الشهود يشهدون بالملك عشاهدة البيئة على الملك ، لأن اليد فوجب أن يقضى بالشفعة لأجلها .

ودليلنا ما أشار إليه بقوله (لأن اليد ظاهر عتمل) فيعتمل أنه يد ملك وغير ذلك ( فلا تكفي لإثبات الإستحقاق) لان الحتمال لا يصلح أن يكون حجة للإلزام على الغير ، وبه قال الشافعي وأحد ذكره في الحلية ومغني الحنابة وما ذكره في الكافي خلافا للشافعي ليس بمتمد مذهبه ، وظاهر اليد لا يثبت للاستحقاق على الغير ، ولهذا قالوا إذا زعم المقذوف أنسه حر وقال القاذف هو عبد لم يجب الحد حق يقم المقنوف البينة على الحرية وذلك لان الظاهر الحرية إلا أنه لا يستحق بهذا الظاهر حقا على الغير ، وكذلك المقطوعة يسده إذا زعم أنه حر وطلب القصاص من القاطع فقال القاطع هو عبد لم يجب القصاص حتى يثبت الحرية لهذا المنى . وكذلك قالوا في المشهود عليه إذا زعم أن الشاهد عبد لم يقض عليه بظاهر الحرية ، وكذلك إذا وحمت الماقة أن القاتل عبد لم يقض عليه بظاه الدية حتى يثبت أنه حر .

( قال ريساًل القاضي المدعي ) أى قال صاحب الهداية يسال القاضي مدعي الشفمة ( قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار ) أي الدار المشفوعة بأن يقول الشفيع

وحدودها ، لانه ادعى حقاً فيها فصار كما إذا ادعى رقبتها وإذا بين ذلك يسأل عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها ، فإن قال أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن تم دعواه على ما قاله الخصاف . وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار التي يشفع بها أيضاً

دار فلات في بلدة كذا في محلة كذا (وحدودها) الأربع (لأنه ادعى حقاً فيها) أي الدار والدعوى لا يصح إلا في المعلوم (فصار كا إذا ادعى رقبتها) أي صار حكم هذا الحكم من يدعي رقبة الدار حيث لا يصح دعواه إلا إذا بينها بحدودها وأوصافها . (وإذا بين ذلك) أي في موضع الدار وحدودها (يسأله عن سبب شفعت ») أي يسال القاضي الشفيع بأي سبب يدعي الشفعة (لاختلاف أسبابها) أي لاختلاف أسباب الشفعة من الشركة والجوار فانها على المراتب كا تقدم فلا بد من بيان السبب ليعلم هل هو محبوب بفيره أم لا ، وربها ظن ما ليس بسبب كالجار المقابل سبا فانه سبب عند شريع إذا كان أقرب بابا فلا بد من البيان . ويقول له أيضا متى أخبرت باليعلم أن المدة طالت أم لا ،فان عند أبي يوسف ومحمد بالشراء كيف صنعت حين أخبرت به ليعلم أن المدة طالت أم لا ،فان عند أبي يوسف ومحمد لأنه ذكر أن الفتوى على قول أبي حنيفة في عدم البطلان بالتأخير ثم بعد ذلك يسأله كن طلب الإشهاد ، فاذا قال طلبت حين علمت أو أخبرت من غير لبث يسأله عن طلب الإستقرار . فان قال طلبته من غير تأخير بسأله عن المطلوب بحضرته فقد كان أقرب بالمككه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة على ما ذكرة .

( فان قال أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن تم دعواه على ما قاله الخصاف ) ذكر مذا تفريعاً على ما تقدم وبياناً للخلاف الذي ذكر الحدود فانه إذا قال أنا شفيع الدار المشتركة بدار تلاصق الدار المشفوعة وبين حدود الدار المشفوعة وأنها في بلدة كذا في محلة كذا يم عند الحصاف ولا يشترط ذكر حدود دار عنده .

( وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار التي يشفع بها أيضاً ) فالشرط على ما ذكر

وقد بيناه في الكتاب الموسوم بالتجنيس و المزيد. قال فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك الذي ذكره مما يشفع به ، معناه بطلب الشفيع لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه ،

في الفتارى بيان حدود دار الشفيع التي بطلت الشفعة بها بأن يقول أنا شفيعها بالجوار بداري التي أحد حدودها كذا ، والثاني كذا ، والثالث كذا ، والرابع كذا ، وبيان صدور الدار المشتراة المشفوعة ما ذكرنا . وقال الفقيه أبو الليث وأما الطلب عند الحاكم أن يقول اشترى هذه الدار التي أحد حدودها كذا ، والثانية كذا ، والثالثة كذا ، والرابع كذا ، وأنا شفيعها بالجوار بالدار التي أحد حدودها كذا ، والثاني كذا ، والثالث كذا ، والرابع كذا ، طلبت أخذها بشفعتي فمدة تسليمها إلي بشفعتي هذه ( وقد (۱) بيناه في الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد ) فكلاهما اسم لكتاب واحد المصنف في الفتاوى . وذكر فيه وقال ينبغي أن يقول وأنا أطلب الشفعة بدار اشتريتها من فلان التي أحد حدودها كذا ، والثاني كذا ، والثالث والرابع كذا ، لأن الدار إنما تصير معلومة بذكر الحدود وبين حدود الدار المشتراة أيضا ، لأن الدعوى إنما تصير معلومة بذكر الحدود وبين حدود الدار المشتراة أيضا ، لأن الدعوى إنما تصير عملومة بذكر الحدود وبين حدود الدار المشتراة أيضا ، لأن الدعوى إنما تصير عملومة بذكر الحدود وبين حدود الدار المشتراة أيضا ، لأن الدعوى إنما تصير عملومة بذكر الحدود وبين حدود الدار المشتراة أيضا ، لأن الدعوى إنما تصير عملومة بذكر الحدود وبين حدود الدار المشتراة أيضا ، لأن الدعوى إنما تصير عملومة بذكر الحدود وبين حدود الدار المشتراة أيضا ، لأن الدعى به والإحلام بذكر الحدود و

(قال فان عجز عن البينة) أى قالى القدوري فان عجز الشفيع عن إقامة البينة وهو عطف على قوله كلفه إقامة البينة (استحلف المشتري بالله ما يعلم انه مالك الذي ذكره مما يشفع به) هذا تحليف على العلم على ما نذكره. وفي الذخيرة هذا على قول أبي يوسف لأنه استحق الشفعة بمجرد البه عنده ، أما عند محمد فيحلف على البتات لأنه يدعي عليه استحقاق الشفعة ، وصار كا لو الدعى الملك بسبب الشراء أو غيره ، وهناك يحلف على البتات ، فكذا هاهنا.

( معنساه يطلب الشفيع ) أي معنى قول القدوري استحلف المشتري إذا طلب الشفيع ( لأنه ) أي لأن الشفيع ( ادعى عليه ) أي على المشتري ( معنى لو أقر به لزمه )

<sup>(</sup>١) وقد بينا ذكر حكم الحـــدود والإختلاف في الكتاب المسمى بالتجنيس والمزيد – هامش.

ثم هو استحلاف على ما في يد غيره فيحلف على العلم. فإن نكل أو قامت الشفيع بينة ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثبت الجوار فبعد ذلك سأله القاضي يعني المدعى عليه هل اتباع أم لا ، فيان أنكر الإبتياع قبل الشفيع اتم البينة ، لأن الشفعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع وثبوته بالحجة . قال فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما استحق عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي مر ذكره ، فهذا على الحاصل ،

أى لو أقر به المشتري لزمه بإقرار (ثم هو استحلاف على ما في يد غيره) أى ثم هذا الإستحلاف على ما في يد غيره (فيحلف على العلم) والأصل فيه قوله بي اليهود في الاستحلاف على ما في يد غيره (فيحلف على العلم) والأصل فيه قوله بي اليهود في القسامة فيحلف منكم خسون رجلا خسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، فكان ذلك أصلا في أن اليمين إذا كانت على فعل المدعى عليه كانت على البتات ، وإذا كانت على فعل المشتري عن اليمين (أو قامت كانت على فعصل الغير كانت على العلم (فان نكل) أى المشتري عن اليمين (أو قامت الشفيع بينة ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثبت الجوار فبعد ذلك مأله القاضي يعني المدار المشفوعة أم لا) أى هل اشترى الدار المشفوعة أم يعني المدعى عليه ) يعني على الشراء (هل ابتاع أم لا) أى هل اشترى الدار المشفوعة أم يشتر (فان أنكر الابتياع قبل الشفيع أتم البينه ) على الشراء (لأن الشفعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيسع وثبوته بالحجة ) وهي الاقراراوالبينة .

(قال فان عجز عنها) أى قال القدورى فان عجز الشفيع عن إقامة البينة (استحلف المشترى بالله ما ابتاع) أى استحلف القاضى المشترى بالله ما اشترى (أو بالله ما استحق عليه فى هذه الدار شفعة من الوجه الذى مرذكره)أي أو استحلف بالله ما استحق الشفيع عليه فى هذه الدار شفعته . وفى بعض النسخ أو بالله ما استحق على هذه الدار شفعته . وفى بعض النسخ أو بالله ما استحق على هذه الدار شفعته . وفى على الحاصل ، أعني استحلاف على حصكم الشيء فى الحال .

والأول على السبب وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى ، وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله . وإنما يحلفه على البتات لأنه استحلاف على فعل نفسه وعلى ما في بده أصالة ، وفي مثله يحلف على البتات. قال وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي ، فإذا قضى القاضي بالشفعة لـزمـــه إحضار الثمن ، وهذا ظاهر رواية الاصل .

والأصل في الاستحلاف هو الاستحلاف على الحاصل عندها ، وعند أبي يوسف على السبب إلا إذا وجد التعريض من المدعى عليه فحينشذ يحلف على الحاصل . وفي شرح الأقطع فالذي ذكره في الكتاب إنها هو قول محمد . وقال أبو يوسف يحلف بالله ما ابتاع إلا أن يعوض فيقول قد يشتري الانسان بالشيء ثم يفسخ العقد فلا يمكن استحلافه كذلك فيحلفه بالله ما يستحق عليه شفعته .

(والأول على السبب) وهو قوله بالله ما ابتاع (وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى، وذكرة الاختلاف بتوفيق الله سحانه وتعالى) أى في فصل كيفية اليمين والإستحلاف في الدعوى في قوله وهذا قول أبي حنيفة وعمد رحمها الله تعالى . أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحلف في جميع ذلك على السبب إلى آخره (وإنها يحلفه على البتات لأنه استحلاف على فعل نفسه وعلى ما في يده أصالة ، وفي مثله يحلف على البتات ) أى يحلف القاضي المشتري في إنكاره الابتياع فيقول بالله ما ابتعث ، أو يقول بالله ما يستحسق الشفيع على هذه الدار شفعة ، بخلاف استحلاف المشترى على إنكاره ملك الشفيع في الدار التي يسكنها الشفيع فإنه يحلفه على العلم فيقول بالله ما أعلم أنه ما تملك لها .

(قال وتجوز المنازعة في الشفعة وإنام يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي) أي قال القدوري وذلك لأن الثمن إنها يجب بعد انتقال الملك إلى الشفيع ففي حالة المنازعة للانتقال فلا يجب عليه إحضار الثمن (فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إحضار الثمن) لانتقال الملك إليه (وهذا ظاهر رواية الأصل) وبه قالت الثلاثة وأبن شبرمة إلا عند

وعن محمد أنه لايقضى حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، لأن الشفيع عساه يكون مفلساً فيتوقف القضاء على إحضاره حتى لا يتوى مال المشتري وجه الظاهر أنه لا ثمن له على إحضاره عليه قبل القضاء ،

الشافعي وابن شبرمة ينظر ثلاثة أيام ، فان أحضر والا فسخ عليه ، وعند مالك وأحمد ينتظر يوماً أو يومين وإلا يفسخ عليه ، وإنها قال هذا ظاهر رواية الأصل ، ولم يقل هذا رواية الأصل لأنه لم يصرح في الأصل هكذا، ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضي يقضى بالشفعة من غير إحضار الثمن ، لأنه قال للمشتري أن يحبس الدار حتى يستوفى الثمن منه أو من ورثته إن مات .

( وعن محمد أنه لا يقضى حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ورح، لأن الشفيع عساه يكون مفلساً فيتوقف القضاء على إحضاره حتى لا يتوى مال المشترى ) أى حتى لا يهلك ، وقال رسول الله عليه لا توى على مال امرىء مسلم . قوله عساه أى عسى الشفيع يكون مفلساً . وأصل استعماله بأن نحوه عسى زيدان يخرج، وقد يشتبه يكاد فيترك أى نحو قول الشاعر :

على المكرب الذى أمسيت فيه يكون وراؤه فرج قريسب وما ذكره المصنف درح، من هذا القبيل وإسم على هلمنا الضمير البارز .

( وجه الظاهر أنه لا ثمن له عليه ) أى الشأن لا ثمن للمشترى على الشفيم ( قبل القضاء ) فلا بتمكن المشترى من مطالبته ، فكيف يجب إحضاره . وفى شرح الطحاوى لاينهنى للقاضى أن يقضى بالشفعة حتى يحضر الثمن أما لو قضى ينفذ قضاؤه ووجب عليه الثمن فيحبس المشترى المبيع حتى يحضر الشفيع الثمن .

ولو قال الشفيع ليس عندى الثمن أحضره اليوم أو غداً أو ما أشبه ذالك فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك ، ويبطل حقه في الشفعة ، ثم قال والفرق بين البائع والمشتري وبين

ولحنذا لا يشترط تسليمه فكذا لا يشترط احضاره. وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسها حتى يستوفي الثمن و ينفذ القضاء عند محمد «رح» أيضاً ، لانه فصل مجتهد فيه ووجبعليه الثمن فيحبس فيه، فلو أخر أداء الثمن بعدما قال له ادفع الثمن إليه

الشفيع والمشترى ، فان المشترى فى البيع لو ماطل لا يبطل الشراء ، وها هنا يبطل . والبائع أزال البيع عن ملكه قبل وصول الثمن إليه فقد ضر بنفسه عن اختياره فلا يزبل ملك نفسه عن اختياره فلا ينظر له بابطال ملك المشترى ، وإنها ينظر له باثبات ولاية حسس البيع ، فان المشترى هاهنا فلا يزبل ملكه نفس عن اختياره ليقال أضر بنفسه قبل وصول الثمن إليه ، بل الشفيع يتملك عليه كرها دفعاً للضرر عن نفسه ، وإنما يجوز للانسان دفع الضرر عن نفسه على وجه لا يضر بغيره ودفع الضرر عن المشتري بإبطال الشفعة إذا ماطل في دفع الثمن .

(ولهذا) أي ولعدم كون الثمن عليه قبل القضاء (لا يشترط تسليم، ولكذا لا يشترط إحضاره) لأنه ليس بثابت عليه (فإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسها حق يستوفي الثمن) أي فإذا قضى للشفيع بالدار . وفي بعض النسخ فإذا قضى بالدار الشفيع فللمشتري (وينفذ القضاء عند محمد أيضاً لأنه فصل مجتهد فيه) يعني أن عند محمد لايقضي بالشغمة قبل إحضار الثمن ومع هذا لو قضى بها قبل الإحضار ويفيد القضاء عنده أيضاً لوقوعه في محل مجتهد فيه وإنما قال عند محمد أيضاً ولان الإشكال يجيء على مذهبه إذ لا يجوز القضاء عنده حتى مجضر الثمن كاذكرنا .

( ووجب عليه الثمن ) أي على الشفيع ( فيحبس فيه ) أي في الثمن إذا أخره ( فلو أخر أداء الثمن بعدم قال له ادفع الثمن إليه لا تبطل شفعته ) أي فنر أخر الشفيع الثمن الميه عند القاضي له ادفع الثمن إليه ، أي إلى المشتري لا تبطل شفعته . وفي الكافي عند عمد ( لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي ) أي لأن النفعة تأكدت بخصومة المشفيع عند القاضي .

لا تبطل شفعته لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي. قال وإن أحضر الشفيسع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ، لأن اليد له وهي يد مستحقة ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد (۱) منسه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه ، لأن الملك للمشتري واليد للبائع والقاضي يقضي بها للشفيع فلا بد من حضورهما

(قال وإذا أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده) أي قال القدوري أي وإن أحضر الشفيع البائع عند القاضي والحال أن الدار المشفوعة في يده ولم يسلمها إلى المشتري (فله الشفيع البائع في الشفعة (لأن اليد له وهي يلد مستحقة) أي معتبرة كيد الملاك ، ولهذا كان له أن يجبسه حتى يستوفي الثمن . ولو هلك في يده ملك من ماله ، وإنما قال ذلك احترازاً عن يد المودع والمستمير ومن له يد كذلك في يده ملك من ادعى عليه (ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيل عشهد منه) أي بحضور من المشتري والمشتري والمشهد بفتح الميم مصدر اسمي بمعنى الشهود وهسو الحضور (ويقضي بالشفعة على البائع ويعمل العهدة عليه) أي على البائع وهي ضمان سبب الشمن عند الإستحقاق لأنه هو القابض للثمن (لأن الملك للمشتري) لأنه ثبت له بالبيسع فصار ملكه ، ألا ترى أنه يجوز له أن يتصرف فيه تصرف الملاك .

( والبد البائع ) ألا ترى أن له أن يحبسه لاستيفاء الثمن ( والقاضي يقضي بهما ) أى الملك والبد ( للشفيع فلا بد من حضورهما ) أى حضور البائع والمسترى ، إذ الشفيسع يويد استحقاق الملك والبد ، ولأن أخسذه من يد البائع يوجب المساخ البيع بين البائع والمشترى وذا لا يتم إلا بمحضر من المشترى فيشترط حضوره ، ثم الأخذ من يد البائع يجوز عندنا وعند الشافعي في وجه واحد وقال الشافعي في قول وأحمد في رواية يجبر الحساكم المشترى حتى يقبضه من يد البائع فيأخذ الشفيع من يده والعهدة على المشترى بكل حال

<sup>(</sup>١) بمحضر - هاهش .

بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتبر حضور البائع، لأنه صار أجنبياً إذ لا يبقى له بد ولا ملك. وقوله فينفسخ البيع بشهد منه إشارة إلى علة أخرى ، وهي أن البيع في حق المشتري إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضي بالفسيخ عليه ، ثم وجه هذا الفسخ المذكور

عند الثلاثة . وعند زفر وابن أبي ليلى والبناء على البائع بكل حال ، وعندة إن أخذ من يد البائع فالمهدة عليه ،

وروى ابن سماعة وبشر بن الوليد عن أبي يوسف أن المشترى إن كان نقسد الثمن ولم يقبض الدار حتى قضى للشفيع بالشفعة بمحضر من البائع والمشتري ، فإن الشفيع يقبض الدار من البائع وينقد الثمن للمشترى وعهدته عليه ، وإن كان لم ينقد الثمن دفع الثمن إلى البائع وعهدته عليه .

( بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتبر حضور البائع لأنه صار أجنبياً إذا لم يبق (١) له يد ولا ملك ) أى للبائع ، أما عدم اليد فظاهر ، لأن المبيع قبض، وأما عدم الملك فلأن المشترى ملكه بالعقد الصحيح مع القبض .

( وقوله ) أى قول القدورى (فينفسخ البيع بمشهد منه إشارة إلى علة أخرى ، وهي أن البيع في حق المشترى إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه ) يعني اشتراط الحضور معلول بعلتين ، إحداها أنه يصير مقضياً عليه في حق الملك ، لأنه قال قبل هذا ، لأن الملك المشترى واليد البائع فلا بد من حضوره. وثانيها أنه يصير مقضياً عليه بحق الفسخ كا ذكر هاهنا ، فلا بد من حضوره ، إذ القضاء على الفائب لا يجوز .

(ثم وجه هذا الفسخ المذكور) وهو الفسخ المذكور في قوله فيفسخ البيع بمشهد منه الله وجه هذا الفسخ البيع بشهد منه ولما كان الفسخ البيع يوم العود على موضمه بالنقض في المسألة ، لأن نقض البيع إنما هو لأجل الشفعة ، وبعضه يفضي إلى انتقائها لكونها مبنية على البيع بين وجه النقض بقوله

<sup>(</sup>١) إذ لا يبقى - هامش.

أن ينفسخ في حق الإضافة لامتناع قبض المشتري بالأخذ بالشفعة وهو يوجب الفسخ، إلا أنه يبقى أصل البيع لتعدر انفساخه، لأن الشفعة بناء عليه، ولكنه تتحول الصفقة إليه ويصير كأنه هو المشتري منه

ثم وجه هذا الفسخ المذكور (أن ينفسخ في حق الإضافة) يعني يصير البيسع مضافاً إلى الشفيج بعد أن كان مضافاً إلى الشفيع بعد أن كان مضافاً إلى المشتري (لامتناع قبض المشتري بالأخذ بالشفعة) هذا تعليل لقوله أن يفسخ في حق الإضافة وإن قبض المشتري مع ثبوت حق الأخذ للشفيع ممتنع وإذا كان ممتنعاً فإن الفرض من الشراءهو الانتفاع بالبيع ويحتاج إلى الفسخ وهو معنى قوله (وهو يوجب الفسخ) أى امتناع قبض المشترى بسبب الأخذ بالشفعة بوجب الفسخ ولان الاسباب شرعت لاحكامها لانتفائها.

( إلا أنه يبقى أصل البيع ) هذا استثناء عن قوله ينفسخ في حق الإضافة والا بمنى لكن ، يمني لكن الشأن يبقى أصل البيع بمنى الفسخ في حق المشترى لا البائع ، ويبقى أصل البيع ، أعني الصالار من البائع وهو قوله بمت مجوداً من اضافته الى ضمير المشترى لتمذر انفساخه ، فإنه لو انفسخ عاد على موضعه بالنقض كا ذكرة (لتعذر انفساخه )أى إنفساخ المقد في حقها من كل وجه ، لانه يصير كأن البيع لم يكن أصلا، لان الانفساخ من كل وجه عبارة عنه ، فحينئذ يبطل حق الشفعة ( لان الشفعة بناء عليه ) أى على البيع ( ولكته تتحول الصفقة اليه ) أى ولكن الشأن يتحول العقد الى الشفيع ، وهذا وجه التحويل لبقاء الدقد ، وهو بتحويل الصفقة اليه .

( ويصير كأنه هو المشترى منه ) أي يصير الشفيع كأنه المشترى من البائع ، وهذا لان الشفعة ثابنة في الشرع البئة ، وثبوتها مع بقاء العقد كما كان متعذراً لمسدم حصول المقصود ، فكان فسخه من ضروراتها وهي تندفع بفسخه من جانب المشترى فلا يتعدى إلى غيره ، وهذا اختيار بعض المشايخ وهو المختار . وقال بعضهم نقل الدار من المشترى إلى الشفيع بعقد جديد قالوا لو كان بطريق التحول لم يكن للشفيع بعقد جديد ، قالوا

فلهذا يرجع بالعهدة على البائع. بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخذه من يده حيث تكون العهدة عليه ، لأنه تم ملكه بالقبض وفي الوجه الأول امتنع قبض المشتري وانه يوجب الفسخ وقد طولنا الكلام فيه في كفاية المنتهى بتوفيق الله تعالى . قال ومن اشترى داراً لغيره فهو الحصم للشفيع ، لأنه هو العاقد ، والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه . قال إلا أن يسامها إلى الموكل ،

لو كان بطريق لم يكن للشفيع خيار الرؤية إذا كان المشترى قسد رآه لكن له ذلك كا سيأتي ، ولما كان له أن يرد الدار إذا اطلع على عيب ، والمشترى اشتراها على أن البائع برىء من كل عيب بها ، لكن له ذلك .

والجواب أن العقديقضي إلى سلامة المعقود عليه من العيب ، وإنما تغير في حق المشترى بمارض لم يوجد في الشفيع وهـــو الرواية وقبول المشترى العيب فتحولت الصفقة إلى الشفيع موجبة السلامة نظراً إلى الأصل.

( فلهذا ) أي فلتحول الصفقة إليه ( يرجع بالعهدة على البائم ) لأنه لو باع كاكان ، ولو كان بعقد جديد كانت على المشتري ( بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخسذه ) أي الشفيع ( من يده حيث تكون العهدة عليه ، لأنه تم ملكه بالقبض ، وفي الوجه الأول ) وهو فيما إذا كان المبيع في يد البائع وأخذ الشفيع منه ( امتنع قبض المشتري وأنه يوجب الفسخ ) أي فسخ البيع الذي كان بين المشترى وبينه ( وقد طولنا الكلام فيه ) أي في حكم المسألة المذكورة ( في كفاية المنتهى بتوفيق الله سبحانه وتعالى ) وقسد بينا شيئاً من ذلك في اثناء الكلام .

( قال ومن اشترى داراً لغيره ) أي قال القدوري يعني اشترى لغيره بطريق الوكالة ( فهو الخصم للشفيع ، لأنه هو العاقد ) فيتوجه عليه حقوق العقد ( والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه ) أي فتتوجه الخصومة على الوكيل ( قال إلا أن يسلمها إلى الموكل ) أي قال القدوري إلا أن يسلم الوكيل الدار الى الموكل فحينئذ يكون الموكل هسو

لأنه لم يبق له يد ولا ملك فيكون الخصم هو الموكل، وهذا لأن الوكيل كالبائع من الموكل على ما عرف فتسليمه إليه كتسليم البائع إلى المشتري، فتصير الخصومة معه، إلا أنه مع ذلك قائم مقام الموكل

الخصم ( لأنه لم يبق له يد ولا ملك ) أي لان الشأن لم يبق للوكيل يد في الدار ولا ملك ، فصار كالبائع إذا سلم إلى المشتري يخرج من الخصومة بالتسليم ، غير أن البائس لا يكون خصما إذا كانت الدار في يده حتى يحضر المشتري والوكيل إذا قبص خصم وإن لم يحضر الموكل ، لأن المشترى لم يقم البائع مقام نفسه فلم يجز فسخ الملك عليه من غدير حضوره ، وأما الموكل فقد أقام الوكيل مقام نفسه ورضي بسه فجاز أن يفسخ الملك بمخاصمته وإن لم يحضر الموكل .

(فيكون الخصم هو الموكل) يمني إذا سلم الوكيل الدار الى الموكل يكون هو الخصم، وفي شرح الطحاوى ومن اشترى داراً لرجل بأمره وقبضها ثم جاء الشفيع فطلب الشفمة ، فانه ينظر ان كان الوكيل لم يسلم الدار الى الموكل ، فان للشفيع أن يأخف الدار منه فيكتسب عهدته عليه وينقد الثمن اليه بقول الوكيل الى الموكل ، وان كان الوكيل سلم الدار الى الموكل أخذها منه وينقد الثمن اياه ويكتب العهدة . وروى عن أبي يوسف أن قال لا يأخذ من يد الوكيل لأنه انما اشتراها للموكل وهو ليس بخصم فيها ، ولكن يقلل سلم الدار الى الموكل ثم يأخذها الشفيع منه . وفي ظاهر الرواية ما ذكرنا أنه يأخذ من يد الوكيل اذا كان في يده لأن حقوق العقد راجعة الى العاقد فيكون في حقوق عقد كالمالك والشفعة من حقوق المقد .

( وهذا ) توضيح لما قبله ( لأن الوكيل كالبائع من الموكل على مساعرف ) في باب الوكالة ان بين الوكيل و الموكل بيع حكماً ( فتسليمه اليه ) أي بتسليم الوكيل الى الموكل ( كتسليم البائع الى المشترى فتصير الخصومة معه ) أى مع الموكل ، يعني لو كان سلم الى المشترى كان هو الخصم ، فكذا الموكل ( الا أنه مع ذلك قائم مقام الموكل ) هـذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لو كان الوكيل والموكل كالبائع والمشترى كان ينبغي أن

فيكتفي بحضوره في الخصومة قبل التسليم. وكذا إذا كان البائع وكيل الغائب فللشفيع أن يأخذها منه إذا كانت في يده ، لأنه عاقد . وكذا إذا كان البائع وصياً لميت فيا يجوز بيعه لما ذكرنا . قال وإذا قضى للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية . وإن وجد بها عيباً فله أن يردها وإن كان المشتري شرط البراءة منه ، لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ،

يشترط حضورهما جميعاً في الخصومة في الشفعة اذا كان الدار في يد الوكيل كما أن الحسكم كذلك في البائع والمشترى كما يقدم ، وتقرير الجواب أن يقال إن الوكيل قائم مقام الموكل لكونه نائباً عنه ( فيكتفي بحضوره في الخصومة قبل التسليم ) والبائع هناك ليس بنائب عن المشترى ، فلا يكتفي بحضوره .

( وكذلك اذا كان البائع وكيل الغائب فللشفيع أن يأخذهامنه اذا كانت في يده ، لأنه عاقد ، وكذا اذا كان البائع وصياً لميت فيا يجوز بيعه ) ويكون الخصم الشفيع هو الوصي اذا كان الورثة صفاراً ، وقيد بقوله فيا يجوز بيعه احترازاً همالا يتغابن الناس بمثله فان بيعه به لا يجوز ، وكذا لو كانت الورثة كلم كباراً لا يجوز بيع الوصي اذا لم يكن على الميت دين ، فكان قوله يجوز بيعه احترازاً من هذين البيعين ، وعند الثلاثة في المسألة الوكيل يأخذ من يد الموكل ، لأن حقوق العقد ترجع اليه عندهم. وفي مسألة وكيل الغائب الشافعي وجهان ، أحدهما مثل قولنا وهو قول احمد ( لما ذكرنا ) في الوكالة .

(قال واذا قضى للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية) أى قال القدورى قوله ولم يكن أى والحال أنه قال لم يكن رآها قبل ذلك ( وان وجد بها عيباً فله أن يردها) أى وان وجد الشفيع بالدار عيباً فله أن يردها ، لأن الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى أن البائع ثم المشترى له أن يرد بخيار الرؤية والعيب ، فكذلك للشفيع أن يرد بالخيارين على الذي أخذ منه .

( وان كان المشترى شرطالبراءةمنــه ) أى من العيب ( لأن الأخذ بالشفمــة بمنزلة

## ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الخيار إن كما في الشراء ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولابرؤيته لأنه ليس بنائب عنه فلا يملك اسقاطه.

الشراء. ألا يرى أنه ) أى الآخذ بالشفعة ( مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الحيار) أى خيار الرؤية وخيار الشرط ( ان كما في الشراء ) أى كما يثبت الحيار أن في الشراء ( ولا يسقط ) أى خيار العيب ( بشرط البراءة من المشترى ولا برؤيته ) أى ولا تسقط أيضا خيار الرؤية من الشفيع برؤية المشترى ( لانبه ليس بنائب عنه ) أى لأن المشترى ليس بنائب عن الشفيع ( فلا يملك اسقاطه ) أى فلا يملك المشترى اسقاط خيار الشفيس بالعيب والرؤية .

قال الإمام العتابي في شرح الجامع الكبير الآخذ بالشفعة شراء من وجه من حيث علك بثمن معلوم حيث يثبت له خيار الرؤية وخيار العيب واستيفاء حقه من وجه حتى يستوفي فيه القضاء والرضاء وعدم الرضاء ، ولو بطل يبطل لا الى خلف حتى لا يكون المأخوذ منه ضامناً له سلامة البناء ونحوه ، مثاله اذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة فله خيار الرؤية وخيار العيب ، سواء كان ذلك للشترى أو لم يكن ، فلو بنى فيها بناء أو غرس غرساً ثم استحقت الدار والعقار وأمر بقلع البناء والغرس يرجع على من أخذ منه بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء والغرس عليه ، لانه لم يضمن له سلامة البناء لانه أخذه على كسره منه ان أخذه بقضاء . وكذا اذا أخذه بغير قضاء لانه يستوفي غير حقه لانه انما يأخسن على حق متقدم على البيع لكونه مقدماً على الدخيل فيستوفي فيه القضاء غير القضاء كالرجوع في الهبة لم الراجع أخذ بين حقيه بحق متقدم على الهبة يستوي فيه القضاء والرضاء .

\* \* \*

#### فصل في الاختلاف

قال وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه ولا يتحالفان، لأن الشفيــــع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لا يدعي عليه شيئاً لتخيره بين الترك والأخذ ولا نص ها هنا فلا يتحالفان.

#### ( فصل في الاختلاف )

ذكر حكم الاختلاف عقيب اتفاق الشفيع والمشتري هو الوجمه ، لان الاصل عدم الاختلاف.

(قال وإذا اختلف الشفيم والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري ) أي قال القدوري بأن قال المشترى اشتريت بألف فالقول قول المشترى مع عينه ، وبه قالت الثلاثة ، الا أن أشهب المالكي قال ان أبي المشتري بما يشبه فالقول له بسلا عين والا مسم اليمين ، وقيد في المبسوط والكافي والدار مقبوضة ( لان الشفيم يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الاقل وهو ) أي المشتري ( ينكر ، والقول قول المنكر مع عينه ولا يتحالفان ، لان الشفيم ان كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لا يعني مو الذي لو يدعي عليه شيئًا لتخيره بين الترك والاخذ ) أي لتخير الشفيم اذ المدعي هو الذي لو ترك ، والمختص بهذه الصفة هو الشفيم لا المشتري ( ولا نص هنا ) يعني لم يرد نص بالتحالف في اختلاف الشفيم والمشتري مع وجود معني بالتحالف في اختلاف الشفيم والمشتري ، وإنما النص في البائم والمشتري مع وجود معني الإنكار في الطرفين هناك ، فوجب التحالف لذلك ولم يوجد الإنكار هاهنا في طرف الشفيم ، لأن المشتري لا يدعي عليه شيئًا فلم يمكن في معني ما ورد به النص ( فلا يتحالفان ) أي إذا كان كذلك فلا يتحالفان .

فإن قلت ينبغي أن يجري التحالف ، لأن المشتري من الشفيع ينزل منزلة البائسع من

قال ولو أقاما البينة فالبينة للشفيع عند أبي حنيفة ومحمد • رح ، وقال أبو يوسف • رح ، البينة بينة المشتري لأنها أكثر إثباتاً فصار كبينة البائع والوكيل والمشتري من العدو . ولهما انه لا تنافي بينهما فيجعل كأن الموجود بيعان فللشفيع أن يأخذ بأيهما شاء

المشتري والبيع في يد البائع ، لأن الدار في يد المشتري ، ولو وقع هذا الاختلاف بسين البائع والمشتري. قلت وجد الدعوى والإنكار البائع والمشتري. قلت وجد الدعوى والإنكار ثمة ، بخلاف القياس ، وهذا ليس في معناه من كل وجه ، لأن ركن البيع وإن وجد لكن بالنظر إلى فوات شرطه وهو الرضى أن يوجد فلا يلتحق به .

(قال ولو أقاما البينة فالبينة للشفيع عند أبي حنيفة وعمد رحمها الله)أي قال القدوري وبه قال الشريف الحنبلي . وقال الشافعي وأحمد تعرضت البينتان وتساقطا ، والقول للمشتري مع يمينه ، ويحتمل أن يفرغ بينها لأنهما ينازعان في العقد ولاية لهما عليه ، فصار كالمتنازعين عينا في يد غيرها .

( وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري ، لأنها أكثر اثباتا ، فصار كبينة البائسم ) إذا اختلف هو والمشتري في مقدار الثمن وأقام البينة فإنهما للبائع ( والوكيل ) أي وكبينة الوكيل بالشراء مع بينة الموكل إذا اختلفا في الثمن فإنهما كالوكيل ( والمشتري من العبد مع بينة المولى القديم اذا اختلفا في غن العبد المأمور فإنهما للمشترى لما في ذلك كله من المبات الزيادة .

(ولهما) أي ولأبي حنيفة وعمد (أنه لا تنافي بينها) أي أن الشأن لا منافاة بين بينة الشفيع وبينة المشتري في حق الشفيع بجواز تحقق المبين مرة بألف ومرة بألفين على ما شهد عليه البينتان (فيجمل كأن الموجود بيمان فللشفيع أن يأخذ بأيها شاء) أي بأى البيعين شاء . غاية ما في الباب أن الثاني يتضمن فسخ الأول ، إلا أن الأول لم يظهر في حق الشفيع ، لأن حقه قد تأكد والحق للمالك لا يسقط إلا بإسقاط من له الحسق، في حق البيع الأول في حق الشفيع .

وهذا بخلاف الباتع مع المشتري لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانضاخ الأول. وهنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيسع وهو التخريج لبيئة الوكيل لأنه كالباتع، والموكل كالمشترى منه، كيف وانها ممنوعة على ما روي عن محمد «رح» وأمسا المشتري من العدو، وقلنا ذكر في السير الكبير أن البيئة بيئة المالك القديم. فلنا أن نمنع و بعد التسليم فقول لا يصح الثاني

( رهذا بخلاف البائم مع المشتري ، لأنه لا يتوالى ) أى لا يجري ( بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول ) لأن الجمع بينها غير ممكن فيصار إلى أكثرهما اثباتسا ، لأن المصير إلى الترجيح عند تعذر التوفيق ( وهاهنا القسخ لا يظهر في حق الشفيسع) فيجمع بينالبينتين ولا يصار إلى الترجيح كا لو اختلف العبد مع المولى فقال العبد قلت إن أديت إلى ألفا فأنت حر . وقال المولى إن أديت إلى ألفين ومن هنا فيجمع بينها ، إذ لا مناقاة بينهسا فيجملا كأن الكلامين صدرا من المولى فيمتن العبد بأيها شاء (وهو التخريج لبينة الوكيل) فيمتن العبد بأيها شاء (وهو التخريج لبينة الوكيل) ومقصوده أن ما ذكره أو يوسف في بينة أراد أن المذكور هو المتخريج لبينة الوكيل ، ومقصوده أن ما ذكره أو يوسف في بينة البائع مع المشترى هو الجواب بعينه عا ذكره في بينة الوكيل مع الموكل ( لأنه كالبائم والموكل كالمشترى منه ) أى من الوكيل فلا يمكن قوالي العقد بينهسها إلا بانفساخ الأول فعذر التوفيق .

(كيف واتها عنوعة )أى كيف تكون البيئة الوكيل مع بيئة الوكل إذا اختلفا في الثمن والحال انها عنوعة (على ما روى عن محد درح». وأما للشترى من العسو وقلنا ذكر في السير الكبير أن البيئة بيئة للالك القديم ) قال ابن سماعة روى عنه أن البيئة بيئة للولى القديم ولم يذكر فيه قول أبي يوسف لما كان بينها من الوجه حيث صنف السير (فلتاأن غنم) أى فعينئذ لتا أن غنم ما ذكره أبو يوسف من كون البيئسة المشترى عند الاختلاف مع المولى في غن العبد للأمور (وبعد التسليم) يمني وإن سلمنا أن البيئسة المشترى وبسين المالك

هنالك إلا بفسخ الأول. أما ها هنا بخلافه. ولأن بينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري غــــير ملزمة ، والبينات للإلزام. قال وإذا ادعى المشتري ثمناً وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع عما قاله البائع ، وكان ذلك حطاً عن المشتري ، وهذا لأن الامر إن كان على ما قال البائع فقد وجبت الشفعة بـــه ، وإن كان

القديم ( هنالك ) أى في مسألة العبد المأمور ( إلا بفسخ الأول ) أى البيد الأول لتمذر التوفيق .

(أما هنا) أى في مسألة اختلاف الشفيسع والمشتري (بخلافه) أى بخلاف حسكم مسألة العبد المأمور لأن العقدين قائمان في حسق الشفيسع فله أن يأخذ بأيها شاء وهذه طريقة أبي حنيفة في هذه المسألة حكاها محمد وأخذ بها والطريقة الثانية حكاها أبويوسف ولم يأخذ بها وهي قوله (ولأن بينة الشفيسع ملزمة) لأنها لا تلزمه على المشترى تسليم الدار بما قال شاء أو لا (وبينة المشترى غير ملزمة) لأنه لا يلزم على الشفيسع شيئًا لكونه غيرًا وبه حصل الفرق بين بينة البائع والمشترى ، لأن كل واحد من البينتين ملزمة ، فرجعنا بازيادة ، وكذلك بينة الوكيل مع بينة الموكل وفي مسألة الشراء من العدو ، وعلى هسذه الطريقة البينة بينة المالك القديم انها تلزمه وبينة المشترى لا (والبينات للالزام) يعني مشروعية البينات لإلزام الخصم وإثبات الحق عليه .

(قال وإذا ادعى المشترى ثمناً وادعى البائسم أقل منه ولم يقبض الثمن) أي قال القدورى رحمه الله أى والحال أن البائسم لم يقبض الثمن . وقال القدورى في مختصره ولا فرق بين أن تكون الدار فى يد المبائم أو في يد المشترى ، ألا ترى ما ذكره الكرخي في مختصره بقوله وإن اختلف البائم والمشترى والشفيم في الثمن والدار في يد البائم أو في يد المشترى ولم ينقد الثمن والقول في ذلك قول البائم مع يمينه إن كان أكثر بما قال جميماً ، انتهى ( أخذها الشفيم بما قاله البائم ، وكان ذلك حطاً عن المشترى ) أى من البائم عن فمة المشترى ( وهذا لان الأمر إن كان على ما قال البائم فقد وجبت الشفعة به وإن كان كان كان المناهة به وإن كان

على ما قال المشتري فقد حط البائع بعض الثمن ، وهذا الحط يظهر في حق الشفيع على ما نبين إن شاء الله تعالى . ولان التملك على البائع بإيجابه فكان القول قوله في مقدار الثمن ما بقيت مطالبته فيأخذ الشفيع بقوله. قال ولو ادعى البائع الاكثر يتحالفان ويترادان

على ما قال المشترى فقد حط البائع بعض الثمن ، وهذا الحط يظهر في حق الشفيع على ما نبين إن شاء ألله تمالى ) أى في هذا الباب .

(ولان التملك) وجه آخر ، ولان تملك الشفيع البيع (على البائع بايجابه)أى بإيجاب البائع بقوله بعت ، ألا ترى أنه لو أقر بالبيع والمشتري ينكر فللشفيع أن يأخذ بالشفعة ( فكان القول قوله في مقدار الثمن ) سواء أدى المشترى الاقسل أو الاكثر ( ما بقيت مطالبته ) أى مطالبة البائع (فيأخذ الشفيع بقوله) أى بقول البائع .

(ولو ادعى البائع الأكثر) أى مما قاله المشترى أو الشفيع فإنه وضع المسألة في المبسوط والذخيرة في اختلاف هؤلاء ، فإن قال الشفيع الثمن ألف ، وقال المشترى الفان ، وقال البائع ثلاثة آلاف وأقاما البينة فالبينة بينة البائع ، لانها تثبت الزيادة وبأخذ الشفيع بما قاله البائع . وقال الشافعي وأحمد يأخذ بما قاله المشترى . ولو اختلفوا في مقداره فان كان ما قاله البائع أكثر بما قالا وليس لهما بينة (يتحالفان ويترادان) أى البائع والمشترى بالحديث المعروف . قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي رحمه الله في شرح الكافي إذا اختلف البائع والمشترى والشفيع في الثمن قبل نقد الثمن والدار مقبوضة أو غير مقبوضة أخذها الشفيع بما قال البائع إن شاء ، وهذا على وجهين إما أن يقسع الاختلاف بينهم على وجه يدعي البائع أكثر الثمنين أو المشترى .

أما إذا ادعى البائع أكثر الثمنين بأن قال بعتها بألف درهم والمشترى يقول اشتريتها بألف ، والشفيع يقول اشتريتها مجمسائة فإن المشتري مع البائع يتحالفان لاختلافها في الثمن فأيها نكل ظهر أن الثمن بما يقوله الآخر يأخذها الشفيع بذلك . ولو تحالفا يفسخ القاضي المقد بينهما ويعود إلى ملك البائع وأخذ الشفيع الدار من يد البائع بما يقولهالبائع،

وأيهما نكل ظهر ان الثمن ما يقول الآخر فيأخذها الثفيع بذلك . وإن حلفا يفسخ القاضي البيسع على ما عرف ، ويأخذها الثفيسع يقول البائع ، لان فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الثفيع. قال وإن كان قبض الثمن أخذ بما قال المشتري إن شاء ، ولم يلتفت إلى قول البائع لانه لما استوفى الثمن انتهسى حكم العقد وخرج هو من ألبيت، وصار كالاجني وبقي الاختلاف بين المشتري والثفيع ، وقد بيناه .

لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيسع وعل يحلف البائع ينبني أن لا يحلف لأن حلف مرة وإن كان الإختلاف على وجه يدعي البائع أقل الثمنين يأخذ بقول البائع ، لأن الثمن إن كان كا قال فظاهر ، وإن كان أكثر من ذلك فقد حط الثمن عن المشتري والحط عن المشاري يكون حطاً عن الشفيع .

( وأيها نكل ) الاثنين وهما البائع وللشتري وأعرض عن اليمين ( ظهر أن الثمن ما يقوله الآخسر فيأخذها الشفيع بذلك الثمن ، وإن حلقا يفسخ القاضي البيع على ما عرف ) في موضعه في كتباب الدعوى ( ويأخذها الشفيع بقول البائع ، لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع ) خصوصاً على قول العامة ، فان من ضرورة الأخذبالشفمة فسخ البيع الذي جرى بين البائع والمشتري ، فكان الفسخ مقراً حق الشفيع لا رافعاً ، ومذا بخلاف ما إذا باع داراً بيماً قامداً فقضى القاضي بالردحيث لا يأخذها الشفيع لمدم تعلق حقه ، أما قبل القبض فظاهر ، وكذا بعده دفعاً الفساد .

( قال وإن كان قبض الثمن ) أى قال القعوري يعني وإن كان البائع قد قبض الثمن ( أخف أى البائع قد قبض الثمن ( أخف أى الشفيع ( بها قال للشتري إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع ، لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البيت، وصار كالأجنبي ، وبقي الإختلاف بين المشترى والشفيع وقد بيناه ) أى بينا الحكم فيها مضى وهو أن القول قول المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن .

ولو كان نقد الثمن غير ظاهر فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت الثمن يأخذها الشفيع بألف لانه لما بدأ بالإقرار بالبيع تعلقت الشفعة به فبقوله بعد ذلك قبضت الثمن يريد اسقاط حق الشفيع فيرد عليه . ولو قال قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله ، لأن بالأول وهو الإقرار بقبض الثمن خرج من البين وسقط اعتبار لأن بالأول وهو الإقرار بقبض الثمن خرج من البين وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن .

( ولو كان نقد الثمن غير ظاهر ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري ، أى غير معلوم للشفيع ( فقسال البائع بعت الدار بألف وقبضت الثمن يأخذها الشفيع بألف ، لأنه ) أى البائع ( لما بدأ بالإقرار بالبيع تعلقت الشفعة به ) أى بالإقرار بالبيع بذلك المقسدار ( فبقوله بعد ذلك ) أى فبقول البائع بعد الإقرار بالبيع ( قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع ) أى حقه الذي تعلق بالمبيع بها قال البائع من مقدار الثمن ، لأنه إن تحقق ذلك بقي أجنبياً من العقد إذ لا ملك له ولا يد ، وحبنثذ يجب أن يأخذ بها يعيه المشتري لما تقدم آنا أن الثمن إذا كان مقبوضاً أخذ بها قال المشترى ، وليس له إسقاط حق الشفيع ( فيرد عليه ) أى على البائع .

( ولو قال قبضت الثمن وهو ألف لم بلتفت إلى قوله ) مائة ألف ويأخذها بها قال المشترى ( لأن بالأول وهو الإقرار بقبض الثمن خرج من البين وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن ) وروى الحسن عن أبي حنيفة أن البيع إذا كان في يد البائع فأقر بقبض الثمن ، وزعم أنه ألف فالقول قوله ، لأن التملك يقع على البائع فيرجع إلى قوله ، وهذا ظاهر لأنه لم يصدر أجنبياً لكونه ذا البد وإن لم يكدن مالكا والله سبحانه وتعالى أعدلم .

### فصل فيما يؤخذ به المشفوع

قال وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع. وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ، لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع ، لأن الثمن ما بقي. وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر بخلاف حط الكل ، لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال ، وقد بيناه في البيوع .

#### ( فصل فيا يؤخذ به المشفوع )

لما بين أحكام المشفوع وهو الأصل شرع في بيان ما يؤخذ به وهو الثمن ، لأنه تابسم .

(قال وإذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن) أى قال القدورى يعني ترك عنه بعض الثمن إحسانا إليه (يسقط ذلك) أى بعض الثمن المحطوط (عن الشفيع) وقال الشافعي وأحمد لا يحط عن الشفيع الآن ذلك هبة مبتدأة لا يلتحق بأصل العقد كا في حط الكل واختلف أصحاب مالك فقال ابن القاسم إن كان ما حط بما جرت بسه العادة يلتحق بأصل العقد ويحط عن الشفيع وإن كان كثيراً ما لا يجرى به العادة بحط مثله لم يحط عن الشفيع وقال أشهب لا يلحق الحط على الاطلاق من غير تفصيل و

( وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ) أى وإن حط البائع جميع الثمن عن المشترى لا يسقط عن الشفيع ( لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع ، لأن الثمن ما بقي ، وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع ) أى الشفيع ( عليه ) أى على المشترى ( بذلك القدر ، بخلاف حط الكل لأنه لا يلتحق بأصل العقد بجال ) من الأحوال فلا يخرج العقد عن موضوعه ، لأنه لو التحق بأصل العقد ، فإما أن يكون العقد هبة فلا شفعة فيها أو بيما بلا ثمن ، فيكون فاسداً ولا شفعة في البيع الفاسد فيؤدى إلى إبطال حتى الشفيع ( وقد بيناه

وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع، لأن في اعتبار الزيادة ضرراً بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما دونها، بخلاف الحط، لأن فيه منفعة له . ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لما بينا ، كذا هذا . قال ومن اشترى داراً بعرض أخذها الشفيع بقيمته ، لأنه من

في البيوع بتوفيق الله سبحانه وتمالى ) أى في فصل من اشترى شيئاً مها ينقل قبل الربا . ( وإن زاد المشترى للبائع لم تلزم الزياده في حق الشفيع ) هذا لفظ القدورى في ختصره ( لأن في اعتبار الزيادة ضرراً بالشفيع لاستحقاقه الاخذ بها دونها ) أى بها دون الزيادة ، ومع هذا لو أخذ بالزيادة جاز ، لأن له أن يسقط حقه ( بخلاف الحط ، لأن فيه منفعة له ) أى للشفيع (ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول) أراد أن هذه نظير ما إذا زاد في الثمن بعد تجديد العقد ( لم يلزم الشفيع ) أى الزيادة ( حق كان له أن يأخذها بالثمن الاول لما بينا ) إلا أن في الزيادة ضرراً بالشفيع بالاستحقاقه الاخذ بها دونها ( كذا هذا ) أى كذا حكم ما إذا أراد المشترى بدون تجديد العقد .

وقال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي وإن زاد البائع في الثمن زيادة بعد العقد أخذ الشفيع الدار بالثمن الاول ، وكذا لو باعها المشترى من آخر بثمن أكثر من ذلك كان الشفيع أن يأخذها بالثمن الاول من المشترى الآخر على البائع الثاني بها بقي له ، وتكون العهدة على المشترى الاول . ولو رهنها المشترى وسلمها ، أو رهنها وتزوج عليها امرأة كان الشفيع أن يبطل ذلك كله ويأخدها بالشفعة الاولى ، وليس لأحد من عليها امرأة كان الشفيع شيء من الثمن ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(قال ومن اشترى داراً بعرض) أى قال القدورى ، والعرض بفتح العين وسكون الراء ما ليس بنقد ، والمراد منه المتاع القيمي كالعبد مثلا (أخذها الشفيع بقيمته لأنه من ذوات القيم) أى بقيمة العرض ، لأن العرض من القيميات ، وذكـــر في المبسوط

## فوات القيم . وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله لانها من فوات الامثال . وهذا لان الشرع أثبت للشفيع ولاية التمليك على المشتري بمثل ما تملكه فيراعي بالقدر الممكن

العبد مكان العرض ، وبه قال عامة أهل العلم . وحكي عن الحسن البصرى وسؤال القاضي أنها قالا لا تثبت الشفعة هاهنا ، لأنها تجب بمثل الثمن ، وهذا الأمثل له فقدر الآخذ فلم يثبت كما لو جهل الثمن .

وفي المبسوط قال أهـــل المدينة بأخذها بقيمة الدار لا بقيمة المرض ولأن المبيع مضمون بنفسه عند تعذر إيجاب المسمى كما في البيع الفاسد كما قلنا انه أخذ نوعي الثمن فيثبت به كالمثل . ولأن القيمة مثله في المعنى فلم يتعذر أخذه ولم يعتبر قيمته يوم الشراء ، وبه قال الشافعي وأحمد .

وحكي عن مالك أنه يعتبر قيمته حين استقرار العقد بانقضاء الحيار إذا كان فيه خيار رؤية . قال أحمد لأنه وقت الاستحقاق . قلنا وقت الاستحقاق وقت الشراء .

وفي المبسوط لو مات العبد قبـــل أن يقيضه البائع ينقض الشراء بفوات القبض المستحق بالعقد ، فان العبد معقود عليه من وجه وقد هلك قبل التسليم ، والشفيع أن يأخذها بقيمة العبد ، وقال زفر «رح» لا يأخذها بالشفعة لانتقاض العقد من الاصل .

(وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها الشفيع بمثله ، لأنها من ذوات الامثال) أي لان المكيل والموزون من ذوات الامثال . وفي بعض النسخ لأنه ، أي لان ط واحد منها (وهذا) أي أخف الشفيع بمثله (لان الشرع أثبت الشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما تملكه فيراعي بالقدر الممكن) فان كان له مثل صورة تملكه به وإلا فالأمثل من حيث المالية وهو القيمة . وقوله بالقدر الممكن يشير إلى الجواب عما قيل القيمة تعرف بالحرز ، والظن فيها جهالة وهي تمنع من استحقاق الشفعة ، ألا ترى أن الشفيع لو سلم شفعة الدار على أن يأخذ منها بيتاً بعينه كان التسليم باطلا وهو على شفعة الجميع لكورت قيمة البيت وان أخذه بثمن معلوم ما يعرف بالحرز والظن ،

كما في الإتلاف والعددي المتقارب منذوات الأمثال. وإن باع عقاراً بعقار أخذ الشفيع كل واحد منها بقيمة الآخر، لأنه بدله وهو من ذوات القيم فيأخذه بقيمته. وإذا باع بثمن مؤجل فالشفيع الخيار إن شاء أخذها بثمن حال، وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل. وقال زفر « رح » له ذلك وهو قول الشافعي « رح » في القديم لأن كونه مؤجلاً وصف في الثمن وهو قول الشافعي « رح » في القديم لأن كونه مؤجلاً وصف في الثمن كالزياقة والأخذ بالشفعة به

ووجهه أن مراعاة ذلك غير بمكن فلا يكون ممتبراً ، بخلاف البيت ما يمرف بالحرز ، فاذا أخذه بشن معلوم بمكن فكانت الجهالة مانعة (كا في الإتلاف) أى كما إذا أتلف متاع آخـــر فانه يجب عليه مثله إن كان من ذوات الامثال وإلا فقيمته (والعددي المتقارب من ذوات الامثال) كالجوز والبيض ، بخلاف البطيخ والسفرجل .

( وإن باع عقاراً بمقار أخذ الشفيح كل واحد منهما يقيمة الآخر لأنسه بدله وهو من ذوات القيم فيأخذه بقيمته ) هذا أيضاً من مسائل القدوري والتعليل من المصنف .

(قال وإذا باع بثمن مؤجل فالشغيع الخيار) أي قال القدوري أراد بأجل معاوم إذ بالأجل المجهول يصير البيع فاسداً ولا شغمة في البيع الفاسد (إن شاء اختمابثمن حال وإن شاء صبر حتى يتقضي الأجل ثم يأختما) وبه قال الشافعي في الصحيح . وقالهمالك وأحمد يأخذ بالثمن المؤجل وبه قال الشافعي في قول وزفر واختاره أبو حسامد من اصحاب الشافعي (وليس له) أي الشفيع (أن يأختما في الحال بثمن مؤجل . وقال زفر له ذلك ومو قول الشافعي رحمه الله في القدم ) وقوله الصحيح كقولتا كا قد ذكرناه في شرح الاقطع . وقال الشافعي في القدم يأختما بثمن مؤجل ، قإن كان الشفيع غير مله طالبه بكفيل .

( لأن كونه مؤجلًا وصف في الثمن كالزيافة بذلك بثمن مؤجل إلى) أي لأن كون الثمن مؤجلًا وصف فيه كالزيافة ، يقال ثمن مؤجل كا يقال ثمن جيد وزيف ( والأخسة

فيأخذه بأصله ووصفه كما في الزيوف. ولنسا أن الأجل إنما يثبت بالشرط ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع والمبتاع وليس الرضاء به في حق الشفيع لتفاوت النساس في الملاءة وليس الأجل وصف الثمن، لأنه حق المشتري، ولو كان وصفاً لتبعه فيكون حقاً للبائع كالثمن،

بالشفعة به ) أى بالثمن ( فيأخذه بأصله ووصفه ) أى بأصل الثمن ووصفه إذ الأجل صفة للدين يقال دين مؤجل ودين حال (كما في الزيوف ) أى كما لو اشتراها بألف زيوف فإنه يأخذها بالزيوف .

(ولما أن الأجل إنما يثبت بالشرط) أى بشرط المشتري ورضاء البائع وليس هو من مقتضى المقد (ولا شرط فيا بين الشفيع والبائع أو المبتاع) أي المشتري ف للا يثبت في حتى الشفيع كالخيار (وليس الرضاء به) أى بالأجل هنذا دليل آخر تقريره لا بد في الشفعة من الرضا لكونها مبادلة ولا رضاء في حتى الشفيع بالنسبة إلى الأجل الأنه ليس الرضا (في حتى الشفيع لتفاوت النساس في الرضا (في حتى الشفيع لتفاوت النساس في الملاءة) بفتح الميم الى الغنى وهومصدر من ملو الرجل. وفي العباب ملىء الرجل. ويقال ملوء مثال كرم الي صار مليا الى ثقة فهو غنى وملى أى ثقة فهو غنى وملى بسين الملا والملاء ممدودين وإلا الملاءة بضم فهو الربطة . ولقائل أن يقول لما كان الرضاء شرطا وجب أن لا يثبت حتى الشفعة لانتفائه من البائع والمشترى جميعا وحيث ثبت بمدونه جاز ان يثبت الأجسل كذلك وجوابه أن ثبوته بمدونه ضروري ولا ضرورة في شوت الأحل .

( وليس الأجل وصف الثمن ) جواب عن قول زفر رحمه الله وجهه أن وصف الشيء يتبعه لا محالة ، وهذا ليس كذلك ( لأنه حق المشترى ) أى لأن الأجـــل حق المشترى والثمن حق البائع ( ولو كان وصفاً له لتبعه ) أى ولو كان الأجل رصفاً للثمن لتبعـــه ليكون حقاً لمن كان الثمن حقاً له ( فيكون حقاً للبائع كالثمن ) أي إذا كاــــ كذلك

فصاركما إذا اشترى شيئاً بشمن مؤجل ثم ولاه غيره لا يثبت الأجل إلا بالذكر ، كذا هذا ثم إن أخذها بشمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري لما بينا من قبل وإن أخذها من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كها كان ، لأن الشرط الذي جرى البائع على المشتري بثمن مؤجل كها كان ، لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع فبقي موجبه فصار كها إذا باعه بثمن حال وقد اشتراه مؤجلاً. وإن اختار الانتظار له ذلك لأن له أن لا يلتزم ويادة الضرر من حيث النقدية .

يكون الأجل حقاً للبائع كما أن الثمن حقه وليس كذلك بل الثمن حتى البائسع والأجل حتى المشترى فعلم ان الأجل ليس بوصف للثمن .

(وصار كاإذا اشترى شيئاً بثمن مؤجل ثم ولاه غيره) أي باعه تولية (لا يثبت الأجل إلا بالله كر) أى لا يثبت الأجل في حق الغير إلا بالاشتراط (كذا هذا) أى ما نحن فيه لا يثبت الأجل فيه (ثم إن أخذها بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري لما بينا من قبل وإن أخذها من المشتري) أى إن أخذ الشفيسع الدار من المشترى (رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كها كان ولأن الشرط الذي جرى بينها لم يبطل بأخذ الشفيسع فبقى موجبه) وهذا يوم أن الشفيسع تملكه ببيسع جديد وهو مذهب البعض كهاذكرناه وليس كذلك وهذا يوم أن الشفيسع تملكه ببيسع جديد وهو مذهب البعض كهاذكرناه وليس كذلك والمربق تحول الصفقة كها هو المختار والكن يتحول ما كان بمقتضى المقد والأجل مقتضى الشرط فيبقى مع من ثبت الشرط في حقه .

( فصار كما إذا باعه بثمن حال وقد اشتراه مؤجلا ) أي فصار حكم هذا كعكم منباع شيئاً بثمن حال ، والحال أنه قد اشتراه مؤجلا ، فإن شرط الأجل الذي بينه وبين من نازعه لا يبطل بأحد المشترى منه حالا ( وإن اختار الانتظار له ذلك ) أى وان اختار الشفيع الانتظار إلى انقضاه الأجل له ذلك ، أي الانتظار ( لأن له أن لا يلينتم زيادة الضرر من حيث وزن الثمن الضرر من حيث وزن الثمن

وقوله في الكتاب وإن شاه صبر حتى ينقضي الأجل، مراده الصبر عن الأخذ أما الطلب عليه في الحال، حتى لو سكت عنه بطلت شفعته عند أبي حنيفة ومحمد «رح» خلاقاً لقول أبي يوسف «رح» الآخر، لأن حتى الشفعة إتما يثبت بالبيع والأخذ يتراخى عن الطلب وهو متمكن من الأخذ في الحال بأن يؤدي الثمن حالاً فيشترط الطلب عند العلم بالبيع .

نقداً وفي إلزام الشفيع في النقد زيادة ضرو قلا يجوز .

( وقوله في الكتاب ) أى قول القدوري في مختصره ( وإن شاء صبر حتى ينقضى الأجل ، ومراده الصبر عن الاخذ اما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عند بطلت شفعته عند أبي حنيفة وعمد « رح » خسلافاً لقول أبي يوسف « رح » في قوله الآخر ) واحترز بقوله في قوله الآخر عن قوله الأول . روى ابن أبي مالك أن أبا يوسف كان يقول اولا كتولها ثم رجع وقال له أن يأخنها عند حلول الأجل وإن لم يطلب في الحال، لأنه لا يتمكن من الآخذ في الحال ، وفائدة الطلب التمكن منه فيؤخر الطلب إلى وقت حلول الأجل ( لأن حتى الشفعة إنما يثبت بالبيع والآخذ يتراخى عن الطلب ) هذا تعليل لم وفيه اغلان . وتقريره حتى الشفعة يثبت بالبيع ، أى عند العلم به والشرط الطلب عند ثبوت حتى الشفعة ، ويحوز ان يكون تقريره هكذا والشرط الطلب عند ثبوت حتى الشفعة ، ويحوز أن يتأخر إلى انقضاء الأجل .

( وهو متمكن من الاخذ في الحال ) هذا جواب عن قول أبي يوسف الآخر وتقريره لا نسلم ان المتصود به الاخذ ، ولئن كان فلانسلم انه ليس متمكن من الاخذ في الحال بل هو متمكن منه في الحال ( بأن يؤدى الثمن حالاً فيشترط الطلب عند العلم بالبيع ) أي إذا كان كذلك يشترط الطلب عند العلم بالبيع ، حتى لو سكت بطلت شفعت كما ذكرة .

(قال وإذا اشترى ذمى بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي) أى القدوري. وقيد بقوله اشترى بخمر أو خنزير احترازاً عما اشتراه بالميتة فان البيع فيه باطل ولا شفعة فيه. قوله وشفيعها ذمي احترز به عما إذا كان مرتداً فانه لا شفعة له سوى قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب ولا يورثه ، لان الشفعة لا تورث عندنا واحمد ، خلاف الشافعي ومالك إذا مات بعد الطلب ، وان كان شفيعها مسلماً أخدنها بقيمة الحرو والحنزير.

واعلم آن الشفعة تجب للذمى على الذمي بلا خلاف للعلماء ، وهسل يثبت لكافر على مسلم فيه خلاف . قال أحمد والحسن والشعبي لا شفعة له على مسلم لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس ان رسول الله على قال لا شفعة لنصر اني ، وعندنا والشافعي ومالك والنووي والنخمي وشريح وعمر بن عبد العزيز له الشفعة لعموم الاحاديث التي مر ذكرها في هسندا الباب ، وحديث أنس ليس على عمومه ، فإذا ثبت له إذا كان شريكه نصرانيا بالإجماع مع أنه غير مشهور .

وأما الحربي المستأمن في حق الشفعة له وعليه في دار الإسلام كالذمي ، لأنه من المعاملات ، وبه التزم حكم المعاملات ، ثم إذا جرى البيع بين ذميين بخمر أو خنزيروأخذ الشفيع بذلك لم ينقض ما فعلوه ، وإن كان التناقض جرى بين المتبايعين دون الشفيع وترافعوا إلينا فعندنا يحكم بالشفعة وبه قال أبو الخطاب الحنبلي . وقال الشافعي وأحمد لا يحكم بها ، لأنه يبيع عقد بخمر أو خنزير ، فصار كبيعهم بالميتة واعتقادهم حسل الحروالحنزير لا يجعلها مالاً .

وفي المغني اشترى الذمي عن ذمي كنيسة وبيعة فللشفيسع الشفعة إذا كان من ديانتهم أن الملك لا يزول يجعله بيعة أو كنيسة والحربي والمستأمن في حق الشفعة كالذمي لإلتزامه أحكام المعاملات ، فلو اشترى الحربي في دار الحرب داراً ولحق بدار الحرب فالشفيسع على شفعته متى لقيه ، لأن لحاقة كونه ، وموت المشتري لا يبطل الشفعة ، ولو اشترى مسلم في دار الحرب وشفيعها مسلم ثم أسلم أهل الدار لاشفعة للشفيسع الأن حق الشفعة من أحكام

أخذه البيع مقضى بالصحة في الحذير ، لأن هذا البيع مقضى بالصحة في المنام ، وحق الشفعة يعم المسلم والذمي والحمر لهم كالحل لنا ، والحنزير كالشاة فيأخذ في الأول بالمثل والثاني بالقيمة . قال وإن كان شفيعها مسلماً أخذها بقيمة الحمروالحنزير ، أما الحنزير فظاهر ، وكذا الحمر لامتناع التسليم والتسلم في حق المسلم ، فالتحق بغير المثلي . وإن كان شفيعها مسلماً وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة وإن كان شفيعها مسلماً وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الحمر ، والذمي نصفها

الإسلام لا يجري في دار الحرب ، فكل حكم يفتقر إلى القضاء يثبت ذلك في حق المسلم في دار الحرب ، كالو زنيا ثم خرجا لا يحكم بالحد ، وكل حكم لايفتقر إلى القضاء كصحة البيسع والشراء والإستيلاء ونفساذ العتق ووجوب الصلاة والصوم يحكم في حق من أسلم في دار الحرب بينونة .

( أخذها بمثل الحمر وقيمة الخنزير؛ لأن هذا البيع مقضي بالصحة) أي محكوم بالصحة ( أخذها بمثل الحمر والخبر و المناف لنا ، وحق الشفعة يعم المسلم والذمي ) لعموم النصوص ( والحمر لهم كالحل لنا ، والحنزير كالشاة ، فيأخذ في الأول ) وهو الحمر ( بالمثل ) لأنه يصح ضمافه له بأقل (والثاني بالقيمة ) أي يأخذ الثاني وهو الحنزير بالقيمة لأنه لا مثل له .

و قال وان كان شفيعها مسلماً ) أي قال القدوري ( أخذها بقيمة الحسر والحنزير الما الحنزير فظاهر ) لأنه من ذوات القيم ، ووجوب القيمة من ذوات القيمة أمر ظاهر . فإن قيل يشكل بأن قيمة الحنزير لها حكم عن الحنزير ، ولهذا لا يعشر المساشر . من قيمته كما تقدم في باب من يمر على الماشر . وأجيب بأن مراعاة حتى الشفيع واجبة بقدر الإمكان ، ومن ضرورة ذلك دفع قيمة الخنزير ، بخلاف ما إذا مر على العاشر . وكذا الخر لامتناع التسليم والتسلم في حتى المسلم والتحتى بغير المثلي ) لأن المسلم لا يضمن تسليم الحمر في ذمته ، ويجوز أن يلزمه قيمتها لحتى الذمي كما لو استهلكها عليه ( وان كان شفيعها مسلماً وذمياً أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الحمر ، والذمي نصفها

بنصف مثل الخمر اعتبار البعض بالكل ، فلوأسلم الذمي أخذها بنصف قيمة الحمر اعتبار البعض بالكل ، فوبالإسلام يتأكد حقه ، لا أن يبطل ، فصار كما إذا اشتراها بكر من رطب فحضر الثفيع بعد إنقطاعه يأخذها بقيمة الرطب ، كذا هذا .

بنصف مثل الخر اعتباراً للبعض بالكل) يعني لو كان كل الشفعة المسلم يأخذها كلها بنصف مثل الخر ، فكان اذا كان نصفها له ونصفها للذمي كذلك ( فلو أسلم الذمي أخذها بنصف قيمة الخر لعجزه عن تمليك الخر ، وبالإسلام يتأكد حقه ) لأن الإسلام سبب لتأكد حقه ( لا أن يبطل ) أى حقه .

( فصار ) أى حكم هذه المسألة ( كما اذا اشتراها ) أى الدار ( بكر من رطب قعضر الشفيع بعد انقطاعه ) أى انقطاع الرطب عن أيدى الناس فانه (يأخذها) الدار ( بقيمة الرطب ، كذا هذا ) أى ما نحن فيه حيث يأخذ بنصف قيمة الخر .

قان قلت كيف يعرف قيمة الحتر والخنزير . قلت ذكر في المبسوط طريق معرفة قيمة الحمر والخنزير الرجوع الى من أسلم من أهل الذمة أو الى من تاب من فسقة المسلمين، فلو وقع الإختلاف في ذلك فالقول قول المشتري، كما لو اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن وفيه أيضاً . ولو أسلم المتبايعين والحتر غير مقبوض والدار مقبوضة وغير مقبوضة ينقض البيع بينهما لفوات القبض المستحق، ولكن لا تبطل في حتى الشفيع . وفي الشامل اشترى بيعته تجب الشفعة فيها ، لأنها لم تصر وقفاً عند أبي حنيفة ، وعندهما أيضاً ، لأنه ليس بياح . وقال أيضاً باع المرتد داراً ثم قيل لا شفعة له ولا لورثته .



#### فعسل

قال وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضى الشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس وإن شاء كلف المشتري قلعه . وعن أبي يوسف أنه لا يكلف القلع ويخير بين أن يأخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس وبين أن يترك ، و به قال الشافعي

#### ( قصل )

هذا الفصل مشتمل على مسائل بغير المشفوع ، وهي فرع مسائل غير المتغير ، فلذلك أجزأها .

(قال وإذا بنى المشتري أو غــرس) أي قال القدوري ، أي إذا بنى في الأرض المشفوعة أو غرس فيها شجراً (ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالحيار) أي الشفيع بالحيار (إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس) أي مقلوعين (وإن شاء كلف المشتري قلمه) أي قلع كل واحد من البناء والغرس ولا يضمن مــا نقض بالقلع ، وعند الشافعي ومالك وأحمد وابن أبي ليلي والشعبي والأوزاعي والبتي وسوار وإسحاق والليث يضمن له ما نقض بالقلع لعموم قوله علي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .

( وعن أبي يوسف أنه لا يكلف القلع ويخير بين أن يأخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس ) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين ( وبين أن يترك ، وب قال الشافعي ) أي بقول أبي يوسف قال الشافعي وقال الكرخي في مختصره وإذا اشترى الرجل داراً وهي ساجة فبناها ثم جاء شفيعها فطلبها بالشفعة فحكم له بها فإن المشتري يقال له إقلع بناءك وسلم الساحة إلى الشفيع ، وهذا قول أبي حنيفة وزفر ومحمد ، وهي رواية محمد عسن أبي يوسف وهي رواية ابن سماعة وبشر بن الوليد وعلي بن الجعد والحسن بن أبسي مالك عن أبي يوسف ، وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن المشتري لا يجسبر بقلع البناء ويقال الشفيع خذ الدار بالثمن وقيعة البناء أو اترك وهو قول الحسن بن زياد انتهى.

# إلا أن عنده له أن يقلع ويعطي قيمة البناء . لأبي يوسف و رح ، أنه على في البناء ، لانه بناء على أن الدار ملكه ، والتكليف بالقلع من أحكام العدوان ، وصار كالموهوب له

وقال القدوري في شرحه الخلاف في النرس كالخلاف في البناء. وقال الإمام الاسبيجابي في شرح غنصر الطحاوي ومن اشترى داراً وقبضها وهي فيها بناء وغرس في الأرهن أشجاراً ثم حضر شفيمها فإن القاضي يقضى له بالشفعة ويأمر المشتري بنقض البناء وقلع الأشجار التي أحدث فيها ، إلا إذا كان في قلمها نقصان بالأرهن وأراد الشفيع أن يأخذها مع البناء والاغراس بقيمتها قائمة على الأرهن ، غير مقاوعه وإن شاء ترك ، وبه أخسذ الشافعي رحمه الله .

ولو أن المشتري زرع في الأرض ثم حضر الشفيع فإن المشترى لا يجبر على قلمه بالإجماع ، ولكنه ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضى الشفيع، ولو جعلها المشترى مسجداً أو مقبرة يدفن فيها الموتى ، أو رباطها ثم جاء الشافعي كان له أخذها وإبطال كل ما صنع المشترى فيها .

( إلا أن عنده ) أى عند الشافعي (له أن يقلع ويعطي قيمة البناء ) والحاصل أن عند أبي يوسف إن شاء أخذه بقيمة البناء والغرس ، وإن شاء تركى . وعند الشافعي له خيارات ثلاث ، اثنان ما قال أبو يوسف ، والآخران يؤمر بقلع البنساء ويضمن إرش النقصان والتقاوت بين قول الشافعي وقولها في الامر بالقلع أن عنسده يضمن نقصان القلع ، وعندهما لا يضمن .

( لأبي بوسف انه عنى ) أى أن المشتري عنى ( في البناء لأنه بناه على أن الدار ملكه ) كما لو بنى فيا لا شفعة فيه ( والتكليف بالقلع من أحكام العدوان ) أى المثلم ، لأنه غير متعد في الغرس والبناء ، لأنه فعل في ملكه ( وصار كالوهوب له ) أى صار المشتري هنا كالوهوب له إذا بنى في الارض الموهوبة فانه ليس الواهب أن يكلفه القلع ، ويرجع في الارض . وقال تاج الشريعة أى إذا بنى الوهوب له ما لا يعد زيادة

والمشتري شراء فاسداً . وكما إذا زرع المشتري فإنه لا يكلف القلع، وهذا لان في إيجاب الاخذ بالقيمة دفــــع أعلى الضررين بتحمل الأولى، فيصار إليه . ووجه ظاهر الرواية أنه بنى في محل تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق فينقض كالراهن

بأن بنى دكاناً صغيراً فانه لا يمنع عن رجوع الكل ولا يؤمر بقلع ما بنى وغرس لأنه عنى فيه ، فكذا المشتري ( والمشتري شراء فاسداً ) أى وصار كالمشتري شراء فاسداً إذا بنى أو غرس فيه انقطع حتى البائع ويأخذ من المشتري قيمة الارض وقت القبض ، وليس له أن يقلع الاشجار والبناء ، وعلى قولهما يسترد المبيع ويقلع البناء والاشجار ، فكذا المشتري إذا بنى في المشفوع ليس للشفيع أن يقلب ذلك قياساً على قول أبي حنيفة لأنه عتى في البناء .

(وكما إذا زرع المشتري فانه لا يكلف القلع) يعني الشفيع لا يكلف قلع الزراعة بالإتفاق (وهذا) أى ما قلنا من عدم إيجاب القلع ووجوب قيمة البناء والغرس (لأن في إيجاب الاخذ بالقيمة دفع أعلى الضررين ويتحمل الأدنى ، فيصار إليه ) يعني اجتمع بينهما ضروان أحدهما على الشفيع وهو ضرر زيادة الثمن عليه في الاخذ مع قيمة البناء ، والثاني ضرر على المشتري وهو ضرر قلم بنائه من غير شيء كما قاله أبو حنيفة وعمد درح ، ثم الضرر الذي يازم الشفيع أهون من الضرر الذي يازم المشتري ، لأنه يدخل في ملكه بمقابلة الزيادة عوض ، وهو البناء والفرس وهو القول بالقلع من غير شيء فبطل ملك المشتري بلا عوض فكان ضرر الشفيع أهون ، فكان القول به أولى وهو مبنى قوله فيصار إليه .

( ووجه ظاهر الرواية انه بنى ) أى أن المشتري بنى ( في محل تعلق به ) أى بالحل ( حق متأكد للغير ) أى حق لا يتمكن أحد من إبطاله بدون رضاه ( من غير تسليط من جهة من له الحق ) احترز به عن بناء الموهوب له وعن بناء المشتري شراء فاسداً حيث لم ينقض ، لأن بناءها بتسليط من جهة من له الحق ، وهاهنا الشفيع ما سلطه على البناء ( فينقض كالراهن إذا بنى في المرهون ) حيث بنى في محل تعلق به حتى

إذا بني في المرهون، وهذا لأن حقه أقوى من حق المشترى لأنه يتقدم عليه، ولهــــذا ينقض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته. بخلاف الهبة والشراء الفاسد عند أبي حنيفة، لأنه حصل بتسليط منجة من لـــه الحق، ولأن حق الاسترداد فيها ضعيف، ولحذا لا يبقى بعد البناء وهذا الحق يبقى

المرتهن من غير تسليط من جهة ، أي إذا كان كذلك فينقض .

( وهذا ) أى نقض البناء بحق الشفيع ( لأن حقه ) أى حق الشفيع ( أقوى من حق المشتري ، لأنه يتقدم عليه ) أى لأن الشفيع يتقدم على المشتري ( ولهذا ) أى ولتقدمه عليه وكون حقه أقوى منه ( ينقض بيعه ) أى بيع المشتري ( وهبته وغيره من تصرفاته ) أى ما ذكر من تصرفاته كإجارته وجعله مسجداً أو مقبرة أو نحوها ، فكذا تنتقض تصرفاته بناء وغرسا ( بخلاف الببة ) جواب عن قياس قول أبي يوسف على الموهوب له إذا بنى في الموهوب حيث لا يكون للواهب حق قلع البناء ، وهو متصل بقوله من غير تسليط من جهة من له الحق ، يعني أن الواهب إنما لا ينقض بناء الموهوب له لأنه حصل بتسليط فينقطع حق الرجوع بالبناء والشفيع لم يسلط المشتري على البناء فينقضه فظهر الفرق .

( وبخلاف الشراء الفاسد عند أبي حنيفة ) عطف على قوله بخلاف الهبة ، يعني إن المشتري شراء فاسداً إنما لا ينقض البائم بناءه لوجود التسليط فيه . وإنما قيد بقوله عند أبي حنيفة لأن عدم استرداد البائم في الشراء الفاسد إذا بنى المشتري في المشترى إنما هو قوله وأما عندهما فله الإسترداد بعد البناء كالشفيع في ظاهر الرواية ( لأنه ) أي لأن البناء في الموهوب والمشترى شراء فاسداً ( حصل بتسليط من جهسة من له الحسق ) وهو البسائم في الشراء ، والواهب في الموهوب ( ولأن حتى الاسترداد فيها ضعيف ) عطف على قوله لأنه حصل ، أي في الهبة والبيع الفاسد ( ولهذا ) ولكون حتى الاسترداد ضعيفاً فيها ( لا يبقى بعد البناء ، وهذا الحق ) أي في حتى الشفيع ( يبقى

### فلامعنى لايجاب القيمة كما في الاستحقاق . والزرع يقلع قياساً ، وإنمـــا لا يقلع استحساناً لأن له نهاية معلومة ويبقى بالأجر وليس فيه كثير ضرر .

فلا معنى لإيحاب القيمة كما في الإستحقاق) يعني إذا ثبت التكليف بالقلع فلا معنى لإيحاب القيمة على الشفيع ، لأنه بمنزلة المستحق ، والمشتري إذا بنى أو غرس ثم استحق يرجع المشتري بالثمن وقيمة البناء والغرس على البائع دون المستحق ، فكذلك عامنا .

وقال الكاكي قوله فلا معنى لإيجاب القيمة على الشفيع لتأكد حقه كما لا يجب على المستحق قيمة بناء المشتري بأن يرجع المشتري بقيمة البناء على البائع . وقال الأترازي عند قوله ولهذا لا يبقى بعد البناء فيه نظر ؟ لأن الاسترداد بعد البناء في الشراء الفاسد إنما لا يبقى على مذهب أبي حنيفة لا على مذهب أبي يوسف ، فكيف يحتج بمذهب أبي حنيفة على صحة مذهبه ، ولابي يوسف أن يقول هذا مذهبك لا مذهبي وعندي حتى الاسترداد بعد البناء بأن في الشراء الفاسد . وأجيب بأنه يكون على غير ظاهر الرواية ، أو لانه لما كان تابتاً بدليل ظاهر لم يعتبر مجلافها .

فإن قيل لو صبغ المشتري المشفوعة بأن أجرى بها بأشياء ثم أخذها الشفيع إن شاء أعطاء ما زاد فيها ، وإن شاء تركى والمسألة في العيون في الفرق بين البناء والصبغ . قلنا هو أيضاً على الاختلاف ، ولو كان على الاتفاق ففرق محمد فقال البناء إذا نقض لا يلحق المشتري ضرر ، لانه يسلم له النقض ولا كذلك إذا نقض الصبغ ، إليه أشار في الذخيرة .

( والزرع يقلع قياساً ) جواب عن قوله وكما إذا زرع المشتري ، أي القياس يقتضي أن الزرع أيضاً يقلم ، لانه يشغل ملك الغير ( وإنما لا يقلع استحساناً ، لان له نهاية معلومة ويبقى بالأجر ) بتشديد القاف كما في الاجسارة ، وبه قبال بعض أصحاب الشافعي . وعن أبي يوسف انه يبقى بلا أجر ، لان المشتري مالك الارض ، وإيجاب الاجر على المالك غير مستقيم ، وبه قال أحمد وبعض الشافعية . قلتا في إيجاب أجر

### وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعـــا كما بيناه في الغصب ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن،

المثل رعاية للحقين كما في الإجارة (وليس فيه) أى في تأخير الزرع (كثير ضرر) على الشفيع ، وذلك لان في القلع إضرار بالمشتري ، وفي التأخير إلى الادراك بتأخير حتى الشفيع وضرر المتأخر دون ضرر الابطال ، فكان مجمله أحتى .

فإن قيل فلم لم يجبعن قوله لان في إيجاب الاخذ بالقيمة وقع على الضررين . أجيب بأن قوله وهذا لان حق الشفيسع أقوى من حق المشتري تضمن ذلك ، لان الترجيع يدفع أعلى الضررين بالأهون إنما يكون بعد المساواة ، لان حق الشفيع مقدم .

( وإن أخسذه بالقيمة ) هذا معطوف على مقسدار دل عليه التخيير ، وتقديره الشفيم بالخيار إن شاء كلف القلع ، وإن شاء أخذه بالقيمة ، فإن كلفه فذاك وإن أخذه بالقيمة ( يعتبر قيمته مقلوعاً ) وعند أبي يوسف يعتبر قيمته قامًا على الارض كها ذكرناه ( كما بيناه في الفصب ) يعني إن الغاصب إذا بني أو غرس في المفصوبة يؤمر بقلع البناء والغرس ، فإن كانت الارض تنقض بقلع البنساء والغرس للمالك أن يضمن قيمتها مقلوعين المفاصب .

( ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت رجمه بالثمن ) هذا لفظ القدوري ، أى ولو أخذ الشفيع الدار المشفوعة فبنى فيها بناء أو غرس شجراً ثم ظهر لها مستحق فأخذها رجم الشفيع بالثمن لا غير . وقال الكرخي في مختصره وإذا اشترى الرجل داراً فأخذها الشفيع بالشفسة فبناها ثم استحقت الدار فإن المستحق بأخذ الدار فيقال الشفيع اهدم بناءك و لا يرجع على المشتري بقيمة البناء ، كأن أخذ الدار من يده ولا على البائع إن كان أخذها من يده لانه ليس بمفسرور ، هو ادخل نفسه في الاخذ بالشفعة وأجبر من كانت في يده على تسليم ذلك ، وهذه الرواية المشهورة وهي رواية محمد في الاصل ، ولم يحك عن أحد من أصحابنا خلافاً . وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف سئل عن رجمل اشترى داراً فأخذها رجل بالشفعة فاستحقت الدار في يده وقد بنى فيها على من يرجع بقيمة البناء ؟ قال على الذي قبض فاستحقت الدار في يده وقد بنى فيها على من يرجع بقيمة البناء ؟ قال على الذي قبض

لأنه تبين أنه أخذه بغير حق ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا على البائع إن أخذها منه ، ولا على المشترى إن أخذها منه . وعن أبي يوسف أنه يرجع لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشترى ، والفرق على ما هو المشهور إن المشترى مغرور من جهة البائع ومسلط عليه . من جهته ، ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيسع من المشترى ، لأنه مجبور عليه .

الثمن ، وكذلك روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف ان الشفيع يرجم على المشتري بقيمة البناء (لانه تبين أنه ) أى الشفيع ( أخذه بغير حق ، ولا يرجم بقيمة البناء والغرس لا على البائع إن أخذها منه ) أى إن أخسف الدار منه (ولا على المشتري ) أى ولا يرجع على المشتري أيضاً ( إن أخذها منه ) .

( وعن أبي يوسف أنه يرجع ) بقيمة البناء والغرس أيضاً ( لانه متملك عليه ) أى على المشتري ( قال نزل منزلة البائع والمشتري ) ثم المشترى في صورة الاستحقاق يرجع على البائع بالثمن وقيمته البناء ، فكذلك الشفيع ( والفرق على ما هو المشهور ) من الرواية ( ان المشتري مغرور من جهة البائع وسلطه (١) عليه ) أى سلط البائع على المشتري على البناء أو الغرس ( ولا غرور ولا تسليط في حتى الشفيع من المشتري لانه بجبور عليه ) يمني البتزم البائع سلامة المبيع عن الاستحقاق ، فصار المشتري مغروراً من جهة ولا غرور في حتى الشفيع لانه تملك على صاحب اليد جبراً بغير اختيار منه فلا يرجع ، كجارية اشتراها الكفار أجروها بدراهم ثم أخذها المسلمون فوقمت في سهم غاز فأخذها المالك القديم بالقيمة فيستولدها فجاء مستحق وأقام بينة أنها أمته دبرها قبل الاسر ردت عليه لانها لا تملك بالإحراز ويضمن المالك القديم بينة أنها أمته دبرها قبل الاسر ردت عليه لانها لاي دفع إليها ولا يرجع بقيمة الولد ، ويرجع على الغازي بقيمتها التي دفع إليها ولا يرجع بقيمة الولد والمغر ، لان المأخوذ منه بجبور على الدفع فلا يصير غاراً .

<sup>(</sup>١) مسلط - اهامش .

قال وإذا إنهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن ، لان البناء والغرس تابع حتى دخلا في البيع من غير ذكر ، فلا يقابلها شيىء من الثمن ما لم يصر مقصوداً

وكذا لو قسمت الدار بين اثنين فبنى أحدهما ثم استحقت حقه لا يرجم عليه بقيمة البناء ، لان كلا منها نحير على القسمة . بخلاف الدارين فإنه لو اقتسها وبين أحدهما في دار نصيبه ثم استحقت فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء ، لانه بمنزلة البيم ، وكذا في الإيضاح والمبسوط .

(قال وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان من غير فعل أحد فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن ) قال القدورى قيد بقوله من غير فعل أحد لانه إذا هدمها المشتري فإنه يقسم الثمن على قيمة البناء مبنيا ، وعلى قيمة الارض ، فيا أصاب الارض يأخذها الشفيع بذلك ، وكذلك لو نزع باباً من الدار فباعه هكذا ذكر الكرخي في مختصره . وقال القذوري في شرحه وأما إذا هدمه المشتري أو هدمه أجنبي أو انهدم بنفسه فلم يهلك فإن الشفيع يأخذ الارض مجستها ، فإن احترق بنير فعل أخذها الشفيع بكل الثمن ، وللشافعي قولان ، أحدها يأخذها يحميع الثمن بالبيع ، والآخر يأخذها بالحصة في الجميع (لأن البناء والغرس تابع حق دخلا في البيع من غير ذكر ، فلا يقابلها شيء من الثمن ما لم يصر مقصوداً ) أى لا دخلا في البيع من غير ذكر ، فلا يقابلها شيء من الثمن ما لم يصر مقصوداً ) أى لا يقابل البناء والغرس . وفي بعض النسخ فلا يقابله ، أى كل واحد منهما ، وبه قال الشافعي في قول وأحد في رواية ، وهو رواية المزني وهو الاصح .

وفي رواية البويطي والزعفراني والربيع عنه يأخذه بالحصة ، وبه قال أحمد في رواية والثوري ، وأصله أن الثمن بمقابلة الاصل دون الاوصاف عندنا ، وعنده في قول يقابلها شيء من الثمن ، وهندنا البناء وصف ، ولهذا يدخل في العقد من غير ذكر ، وهذا لأرب قيام البناء بالأرض كقيام الوصف بالموصوف ، فكانت بمنزلة العين في الجارية ، وانها

## ولهذا يبيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة ، بخلاف ما إذا غرمه نصف الأرض حيث يأخذ الباقي بحصته لأن الفائت بعض الأصل قال وإن شاء ترك لأن له أن يمتنع عن تملك

وصف ، وفوات الوصف لا يسقط شيئًا من الثمن إذا كان بآفة سماوية لان الثمـــن عقابلة الاصل دون الوصف . والدليل على انه لم يسقط شيء من الثمـــن انه لو أراد أن يبيعه مرابحة يبيعه على الجيم .

فإن فلت الظرف إنما جعل وصفاً من العبد ونحوه لأنه لا يجوز إيراد العقد عليه مقصوداً ، أما هنا إيراد العقد على البناء مقصوداً جائز فيجب أن يعتبر أصلا كالعرسة ، ويجب بمقابله شيء من الثمن . قلت إنما يجوز إيراد العقد على البناء بشرط القلع ، وعند ذلك يصير أصلا ، أما إيراد العقد عليه وهو تبع فلا يجوز ، لانه بمنزلة العين من العسد .

(ولهذا) أى ولكون البناء والفرس تابعين ، وعدم مقابلتها شيء من الثمن ما لم يصيرا مقصودين (يبيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة) أى يبيع الدار المنهدمة مرابحة ، يجميع الثمن في الصورة المذكورة ، لانه لم يقابل ما انهدم من الثمن فيبيعها يجميع الثمن (بخلاف ما إذا غرمه نصف الارض حيث يأخذ الباقي مجصته) بلا خلاف ، والتقييد بالنصف لا لإخراج غيره ، لان الحكم في الثلث وغيره كذلك ، ذكسره في المبسوط ، إلا أن المصنف اتبع وضع المبسوط .

وقال القدوري في شرحه وقد ادعى الشافعي على أبي حنيفة في هذه المسألة مناقضة فقال ، وقال بعض الناس إذا هدم المشتري البناء سقطت حصته ، وإن احترق لم يسقط حصته ثم ناقض فقال إذا غلب الماء بعض الارض أخذ من المشتري الباقي بحصته ، ثم قال القدوري وهذا غلط ، لان الارض ليس بعضها يتبع لبعض ، فإذا لم يسلم للشفيع سقطت حصتها بكل حال ، والبناء تبع للأرض . فإذا سلم المشتري حصته وإن لم يسلم له يسقط (لأن الفائت بعض الاصل ) فيقابله شيء من الثمن .

(قال وإن شاء ترك) أى قال القدوري وإن شاء الشفيع يترك مال الدأر (لان له أن يتنم عن قلك الدار عاله ) يعني بعوض ولكن لايقدر وإذا كان بغير عوض كالإرث

الدار بماله . قال وإن نقض المشتري البناء قبل الشفيع إن شت فخذ العرصة بحصتها ، وإن شئت فدع ، لأنه صار مقصوداً بالإتلاف فيقابله شيىء من الثمن ، بخلاف الأول ، لأن الهلاك بآفة ساوية . وليس الشفيع أن بأخذ النقض ، لأنه صار مفصولاً فلم يبق تبعاً

( وإن تغض المشتري البناء ) أى قسال القدورى ( قبل الشفيع إن شئت فغذ العرصة بحصتها ، وإن شئت فدع ، لانه صسار مقصوداً بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن ، بخلاف الاول ) أى الفصل الاول وهو فصل الهلاك من غير فعل احد ( لان الهلاك بآفة سماوية ) يمني غير منسوبة لآحد .

( وليس الشفيع أن يأخذ التقض ) بضم النون وكسرها بمنى المتقوض ، وقيل م يكسرها لا غير . وفي شرح الاقطع قال الشافعي في أحسد قوليه يأخذ الانقاض مع العرصة وهذا لا يصح ( لانه صار مفصولاً قلم يبتى تبماً ) أى صار بما يجول ويتقل ، ومثل ذلك لا يتعلق به الشفعة ، وإنما تتعلق الشفعة حال الاتصال على وجه التبع ، وقد زال ذلك فلا يجوز له أخذه بغير سبب .

فإن قيل الاستحقاق يثبت له فيها حين العقد ، وكان له أخذ كل ما يتناوله عقد البيح قيل له الابنية تتعلق بها الشفعة حال اتصالها ، فإذا انهدمت زال المعنى الذى أوجب المتحقاقها . وقال شيخ الاسلام في شرح الكافي وإذا اشترى داراً فغرق بناؤها أو احترق وبقيت الارض لم يكن الشفيع أن بأخذها إلا بمثل الثمن ، وكذلك لو كانت قناة أو بشراً فنضب ماؤها ، ولو هدمها المشتري قسم الثمن على قيمة الارض وقيمة البناء يوم وقع الشراء وأخدذ الارض مجمستها من الثمن ، وكذلك إن كان البائع قد استهلك البناء ، وكذلك لو استهلكه أجني فأخذ المشترى منه القيمة .

ولو اختلفا في قيمة البناء فقال المشترى قيمته خسمائة رقيمة الارض خسيائة فلك أن تأخذها بنصف الثمن . وقسال الشفيع بلى كان قيمته ألف درهم وقد سقط يهلاكه ثلثا الثمن فالقول قول المشترى ، لان الشفيع مدعى قلك الدار عليه بها يقسول وهو

قال ومن ابتاع أرضاً وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها ، ومعناه إذا ذكر الثمر في البيع لأنـــه لا يدخل من غير ذكر ، وهذا الذي ذكره استحسان . وفي القياس لا يأخذه لأنه ليس بتبع ، ألا ترى أنه

ينكر فالقول قوله . ولو أقسام البينة فالبينه بينة الشفيع في قول أبي حنيفة على قياس نكتة أبي يوسف رحمه الله تعالى ، أى بيئة تازمه . وعلى قيساس محمد يجب أن تكون البينة بيئة المشترى لانه لا يمكن تصوير الامرين جيماً ، بخلاف ما إذا اختلفا في أصل الثمن ، وعلى قول أبي يوسف البيئة بيئة المشترى لانه للزيادة .

وإن اختلفا في قيمة الارض يوم وقع الشراء نظر إلى قيمة اليوم وقيمة الثمن عليها ، لانه متى كانت قيمته يوم المنازعة معلومة ، ووقت الشراء قريب منه ، والظاهر أنه هكذا يوم الشراء ، فكان الظاهر شاهداً له فيكون القول قوله .

( ومن ابتاع أرضاً ) أى قال القدورى ومن اشترى أرضاً (وعلى نخلها ثمر) أى والحال أن على نخلها ثمر ( أخذها الشفيع بشهرها ، ومعناه ) أى معنى قول القدورى أخذها الشفيع بشهرها ( إذا ذكر الثمر في البيع لانه لا يدخل من غير ذكر ) جملة القول فيه على ثلاثة أوجه ذكرت في شرح الكافي . أما إذا كانت الثمرة موجودة عند العقد أو حدثت بعد العقد قبل القبض ، أو حدثت بعد القبض . فإن كانت موجودة عند العقد وقد شرط في العقد ثم أكلا المشتري وذهب بآفة سماوية سقط بقسطه من الثمن ، لأنه دخل في العقد مقصوداً فأخذ قسطاً من الثمن فيأخذ الأرض والنخل بما بقي من الثمن إن شاء . وإن محدثت بعد العقد قبل القبض اما ذهبت بآفة سماوية لا يسقط بذهابها شيء من الثمن ، وإن أكله هو وغيره أو وجده ولم يأكله سقط بحصته شيء من الثمن وأكلها أو ذهب بآفت سماوية لأنه لا يسقط بإزائه شيء من الثمن وله أن يأخذ الأرض والنخيل بحميع الثمن . ( هذا الذي ذكره ) أي القدوري ( استحسان ، وفي القياس لا يأخذ في يد المشترى فيبقي في الجذاذ كالزرع و كذا الثمرة المحدثة في يد المشترى كان له ويبقي إلى الجذاذ عندها ، وقول مالك كقولنا ( لأنه ليس بتبسم ) للأرض ( ألا

لا يدخل في البيع من غير ذكر فأشبه المتاع في الدار . وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعاً للعقار كالبناء في الدار ، وما كان مركباً فيه فيأخذه الشفيع . قال وكذلك إن ابتاعها وليس في النخيل ثمر فأثمر في يد المشتري ، يعني يأخذه الشفيع لأنه مبيع تبعاً لأن البيع سرى إليه على ما عرف في ولد المبيع . قال فإن جذه المشترى ثم جاء الشفيع لا يأخذ الثمر في الفصلين جميعاً ، لأنه لم يبق تبعاً للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولاً عنه ، فلا يأخذه .

ترى أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر فأشبه المتاع في الدار ) أى فأشبه المتاع الموضوع في الدار المبيمة فإنه لا يدخل في البيع من غير ذكر ، لأنه ليس بتسع ، فكذا هذا .

( وجه الإستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعياً للعقار كالبناء في الدار ) حيث تكون تبعاً للدار باعتبار الاتصال (وما كان مركباً فيه) أى في المشفوع كالأبواب والسوار المزكية ( فيأخذه الشفيع ) أى إذا كان كذلك فيأخذه الشفيع .

(قال وكذلك إن ابتاعها وليس في النخيل غر) أى قال المصنف وكذلك الحكم إن اشترى الأرض والحال انه ليس في النخيل غر (فأغر في يد المشترى، يعني يأخذه الشفيع لأنه مبيع تبعاً لأن البيع سرى إليه ) أى إلى الثمر (على ما عرف في ولد المبيع) يمني إذا قدرت ولدت قبل قبض المبيعة المشتري يسرى حكم البيع إليه فيكون المشترى كأنه ، فكذلك هنا الثمر الحارث في يد المشتري قبل قبض الشفيع يكون الشفيع ، لأن المشتري كالبائع منه .

(قال فان جذه المشتري) أي قال المصنف فان قطعه المشتري، وفي بعض النسخ فان أخذه المشتري (ثم جاء الشفيسع لا يأخذ الثمر في الفصلين جميعاً) أي فصل ما إذا ابتاع أرضاً وفي نخلها ثمر . وفي فصل ما إذا ابتاعها وليس في النخيل ثمر فأثمر في يد المشتري ( لأنه لم يبتى تبعاً للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولاً عنه فلا يأخذه) لأن التبعية كانت فيه وقد زال .

قال في الكتاب فإن جذه المشترى سقط عن الشفيع حصته. قال رضي الله عند وهذا جواب الفصل الأول ، لأنه دخل في البيع مقصوداً فيقابله شيىء من الثمن ، أما في الفصل الثاني يأخذ ما سوى الثمر بجميد الثمن لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد ، فلا يكون مبيعاً إلا تبعاً ، فلا يقابله شيىء من الثمن ، والله أعلم يكون مبيعاً إلا تبعاً ، فلا يقابله شيىء من الثمن ، والله أعلم

(قال في الكتاب فان جنه المشتري سقط) أي قال القدوري فان حسنه المشتري سقط (عن الشفيسم حصته ، قال وهذا جواب الفصل الأول) أي قال للصنف هسنا الذي ذكره القدوري جواب الفصل الأول ، وهو ما إذا ابتاع أرضاً على نخلها ثمر (لانه دخل في البيع مقصوداً فيقابله شيء من الثمن ، أما في الفصل الثاني ) وهو ما إذا ابتاعها وليس في النخل ثمراً ثم أثمر في يد المشتري فأخذه (ياخذ) أي الشفيسم (ما سوى الثمر يحيسم الثمن ، لان الثمر لم يكن موجوداً عند المقد ، فلا يكون مبيماً إلا تبما ، فسلا يقابله شيء من الثمن ) وهذا جواب ظاهر الرواية وعن أبي يوسف في قوله الأوليا خنما بحصتها من الثمن في الفصل الثاني ، وفي الإيضاح ولو أثمرت في يد البائم بعمد البيم قبل القبض فأتلقه البائم يرفع حصته ، لأن ما حدث قبل القبض له حصة من الثمر على اعتبار صيورتها مقصودة بالقبض أو بالإتلاف . وعند الشافعي وأحمد يرفع حصته من الثمن في جميم الصور (والش سبحانه وتمالى أعلم) .

#### باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

### قال الشفعة واجبة في العقار . وإن كان مها لا يقسم . وقال الشافعي لا شفعة فيها لا يقسم ،

#### ( باب ماتجب فيه الشفعة وما لا تجب )

أي هذا باب في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب . ولما ذكر تعقب الشفعة مجملا شرع في بيانه مفصلا ، والتفصيل يكون بعد الإجمال .

(قال الشفعة واجبة) أي قال القدوري ، وأراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب الذي يكون تاركه آثماً (في العقار) وهو كل ما له أصل من دار أو ضيعة . وقال الكرخي في مختصره الشفعة واجبة في جميع ما بيع من العقار دون غيره بسنة رسول الله على الدور والمنازل والحوانيت والخانات والفنادق والمزارع والبسائين والأقرحة والأرجاء والحامات وسائر العقار إذا وقع البيع على عرصته إن كانت في مصراً و نحوه أو سواء أو غير ذلك من أرض الإسلام إذا كان ذلك عملوكا لا يجوز بيع مالكه فيه ، فكان البيع بيما قاطما ليس فيه خيار شرط ، وإن كان فيه خيار شرط وكان الشرط المشترطة لا لبائعه ففيه الشفعة ، وإن كان لبائعه اولها فلا شفعة فيه ، انتهى (وإن كان) أي العقار (مها لا يقسم) كالحام والرحى والنهر والبئر والطريق .

( وقال الشافعي لا شفعة فيا لا يقسم ) وبه قال مالك وأحمد في رواية و إسحاق وأبو ثور ، وبقولنا قال مالك في رواية وأحمد في أخرى وابن شريح من الشافعية ، وهمو قول الثوري أيضاً. ولو كان البئر واسمة يمكن أن يبني فيها ويجمل بئرين والحمام كثير البيوت يمكن جمله حمامين أو يمكن أن يجمل كل بيت بيتين ، أو الطاحونة كبيرة تجمل طاحونتين الكل واحدة حجران يثبت فيها الشفعة عند الشافعي على الأصح ، وبه قال أحمد وإن لم

# لأن الشفعة إنما وجبت دفعاً لمؤنة القسمة، وهمذا لا يتحقق فيما لا يقسم. ولنا قوله عليه السلام الشفعة في كل شيىء، عقار أو ربع ،

يكن كذلك وهو الغالب في هذه العقارات فلا شفعة فيها على الأصح ، كذا في شرح الوجيز .

لهم قوله عليتهاد لا شفعة في بناء ولا طريق ولا منقبة ، والمنقب الطريق الضيق ، رواه ابن الخطاب . وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا شفعة في بئر ولا نخل . ولناحديث جابر عنه طلح الشفعة في كلشيء على مايأتي الآن . وحديث أبي الخطاب غير معروف وحديث عثمان يمكن أن يكون مذهبه إن ثبت ، والشفعة شرعت لدفع ضر سوء الجوار، وهذا يشمل الكل .

( لأن الشفعة إنما وجبت دفعاً لمؤنة القسمة ) وهو الضرر الذي يلحق الشريك باجرة القسام ( وهذا ) أي دفع مؤنة القسمة ( لا يتحقق فيا لا يقسم ) فلا تجب الشفعة فيه .

(ولنا قوله على الشفعة في كل شيء عقار أو ربع) هذا الحديث رواه اسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى ثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع هنابن أبي مليكة عن ابن عباس عن رسول الله على قسال: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء . وروى الطحاوي في شرح الآثار حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد حدثنا يوسف ابن عدي حدثنا ابن ادريس وهو عبد الله الأودي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قضى رسول الله على الشفعة في كل شيء .

ومن جهة الطحاوى ذكره عبد الحق في أحكامه وزاد في إسناده هو القراطيسي ، يعني يزيد بن عدي . وقال ابن القطان وهو وهم منه ، ليس في كتاب الطحاوى ولكنه قلد فيه ابن حزم وقد وجدنا لابن حزم في كتابه كثيراً من ذلك ، مثل تفسيره حماد بأنه ابن زيد ويكون ابن سلمة . والراوي عنه موسى بن اسماعيل وتفسيره شيبان بأنه فروخ وإنما هو النحوى وهو قبيح . فإن صفتها ليست واحدة ، وتفسيره داود عن الشمبي بأنه الطائي وإنها هو ابن أبي هند ، ومثل هذا كثير قد بيناه وضمناه باباً مفرداً فيا نظرنا في

# إلى غير ذلك من العمومات ، ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك ، والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على ما مر وانـــه ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام ، والرحى

كتابه المحلى . والقراطيسي إنها هو يوسف يروي عن مالك بن أنس وغيره . وروى عنه الرازيان قاله أبو حاتم ووثقه ، وهو أبو زرعة ، وأما يوسف بن يزيد أبو يزيد القراطيسي فهو أيضاً ثقة جليل مصري ذكره ابن يونس في تاريخه ، توفي سنة سبع وثمانين ومائتين ، وقد رأى الشافعي ، ومولده سنة سبع وثمانين ومائة .

قوله عقار يدل مولد له شيء وقد فسرنا العقار . والربع المنزل الشتاء والصيف في الربيع . وقيل الدار . ويجمع على ربوع وأرباع وأربع ورباع . وأصله من أربع بالمكان إذا أقام به . وفي الجهرة الربع المنزل في الشتاء والصيف ، والربع المنزل في الربيع ، ويقال الربع الدار حيث كانت ( إلى غير ذلك من العمومات ) هذا حال من قوله عليه والتقدير ولنا قوله عليه كذا وكذا منتها إلى غيره من النصوص العامة المتناولة لما يقسم ولما لا يقسم ، والعمومات جمع عموم جمع عام وهي الأحاديث التي مرت فيا مضى .

( ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك ) أى الاتصال بين الملكين ( والحكة دفع ضرر سوء الجوار ) أى الحكة في مشروعيتها دفيع ضرر السوء الحاصل بسبب الجوار ، لأن الاتصال على وجه التأبيد والقرار لا يقرر عن ضرر الدخيل بسبب ، سوء الصحبة وأذى المجاورة ( على ما مر ) في أوائل كتاب الشفعة ( وانه ) أى دفع ضرر سوء الجوار ( ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم ) قوله ما يقسم وما لا يقسم تفسير القسمين ، ويجوز أن يكون الرفع على ويجوز أن يكون الرفع على تقدير أحدهما ما يقسم والآخر ما لا يقسم ( وهو ) أى ما لا يقسم ( الحمام ) بتشديد الميم واحد الحمامات المبنية ، وأصله من الحيم وهو الماء الجارى .

(والرحى)والمراد به بيت الرحى ، لأن الرحى اسم للحجر ، ومنه يقال رحوت الرحى ورحيتها أنا إذا أدرتها . قال الجوهري الرحى معروفة مؤنثة ، والألف منقلبة

## والبئر والطريق. قـــال ولا شفعة في العروض والسفن لقوله عليه السلام لا شفعة إلا في ربع أو حائط، وهو حجة على مالك في إيجابها في السفن.

من الياء بقوها رحيان ، وكل من قد قال رحاء ورحا إن وارحية مثل عطاء وعطا إن واعطيته جعلها منقلبة من الواو ، ولا أدرى ما حجته وما صحته وثلاث ارح ، والكثير ارحاء ، وقال الصنعاني في مجمع البحرين يقال في تثنية الرحى رحوان كا يقال رحيان ، وتكتب بالماء والألف .

( والبئر والطريق ) وكذا النهر والدور والصغار ، والحاصل أن المراد بما لا يقسم أى لا ينتفع به بعـــد القسمة الحسبية مثل انتفاعه قبل القسمة ويفوت جنس الانتفاع كما في الحمام لأنه لا يحتمل التجزى، والقسمة في ذاته لأنه ما من شيء في الدنيا إلا ويحتمل التجزى، في نفسه .

(قال ولا شفعة في المروض والسفن) أى قال القدورى في مختصره والعروض بضم العين جمع عرض ، وهو ما ليس بنقد وقد مر تفسيره من قريب ، والسفن بضمتين جمع سفينة (لقوله على لا شفعة إلا في ربع أو حائط) هذا الحديث رواه البزار في مسنده ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله على لا شفعة إلا في ربع أو حائط ، ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه ، فان شاء أخذ ، وإن شاء ترك . وقال لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابر ، والعجب من الاترازي مع ادعائه التعمق في الحديث كيف له أن ينسب هذا الحديث إلى غرجه بل قال ولنا في صحة هذا الحديث نظر وسكت ومضى ، على أن أبا حنيفة أيضاً رواه عن عطاء عن أبي هريرة قسال قال رسول الله على لا شفعة إلا في دار أو عقار ، أخرجه البيه في في سننه الكبرى . والربع قد مر تفسيره ، والمراد بالحائط البستان ويجمع على حيطان .

( وهو حجة على مالك في إيجابها في السفن ) أي الحديث المذكور حجة على مالك في

ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام، والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار فلا يلحق به . وفي بعض نسخ المختصر ولا شفعة في البناء والنخل إذا يبعت دون العرصة وهو صحيح مذكور في الأصل ، لأنه لا قرار له فكان نقلياً

إيجابه الشفعة في السفن فإنه قال في رواية أن الشفعة تثبت في جميع المتقولات كالحيوان والشياب والسفن ونحوها . وعن أحمد في رواية وتثبت الشفعة فيا لا يقسم كالحجروالسيف والحيوان وما في معتى . وعنه في رواية أخرى أنها تثبت في البناء والغرس أن يبيع منفرداً ، وهو قول مالك . وقال الاسبيجابي في شرح الكافي ولا شفعة إلا في الأرضين والدور حيث لا يثبت إلا في المنقول . وقال ابن أبي ليلي يثبت في المتقول . وقال النفن أيضاً .

( ولأن الشفعة إغا وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام ، والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار ) أي قدر دوامه وهو بفتح الحاء وسكون السين ، وقيل يجوز بفتح السين أيضاً واختاره الجوهري حتى قال إنما يسكن الضرورة . وفي العباب وحسب بالتحريك وهو فعل بمنى مفعول مثل نقص بمنى منقوص . ومنه قولهم ليكن عملك بحسب ذلك ، أي على قدر عدده . قال الكسائي يقال ما أدري ما حسب حديثك ما قدر ، وربما سكن في ضرورة الشعر ( فلا يلحق به ) أي إذا كان كذلك فلا يلحق المنقول بغير المنقول .

( رفي بعض نسخ المختصر ) أي مختصر القدورى ( ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيمت دون المرصة ) بفتح العين وسكون الراء وهو كل بقعة من الدار واسعة ليس فيها بناء ، والجمع العراص والعرصات والأعراص ، كــذا في العباب ( وهو صحيح ) أى المذكور في بعض نسخ المختصر وهو الصحيح ( مذكور في الأصل ) أى المبسوط ( لأنه لا قرار له ، فكان نقلياً ) أى البناء أو النخل . والشفعة إنها تجب في الأراضي التي يملك

رقابها ، حتى ان الأراضي التي جازها الإمام لبيت المال ، ويدفع إلى الناس مزارعة ، فصار أيهم فيها بناء وأشجار ، فلو بيعت هذه الأراضي فبيمها باطل ، وبيع البناء والشجر يجوز ، ولكن لا شفعة فيها . وكذا لو بيعت دار يجنب دار الوقف فلا شفعة للوقف ولا يأخذها المتولي .

وكذا إذا كانت الدار وقفاً على رجل فلا يكون للموقوف عليه الشفعة بسبب هذه الدار ، كذا في الذخيرة والمعني ، ولا يلزم على هذا استحقاق العبد المأذون والمكاتب المشفعة ولا ملك لهما في رقبة الأرض ، لأن استحقاقها فيهما التصرف بالبيع والشراء قام مقام الشفعة ملك الرقبة كما قال أبو حنيفة فالشفعة للمشتري الذي له الخيار إذا بيعت دار يجنب تلك الدار المشتراة ، مع انه لا يقول اما لملك . وعند الثلاثة لا شفعة لشركة الرقف وإن كان الموقوف عليه معيناً . وفي المشتري الذي له الحيار يثبت له الشفعة كما سيجيء إن شاء الله تعالى .

( وهذا بخلاف العلو ) أى عدم وجوب الشفعة في البناء ، بخلاف العلو ( حيث يستحق بالشفعة ) أى صاحب السفل يأخذه بالشفعة . وقال الكرخي في مختصره وان بيم سفل عقار دون علوه أو علوه دون سفله أو هيلوجبت فيها الشفعة بيما جيما أو كل واحد منهما على انفراده وقال أبو يرسف إن وجوب الشفعة في السفل والعلواستحسان، روى ذلك عنه ابن ساعة وبشر بن الوليد وعلي بن الجعد . وقال القدورى في شرحه أما إذا بيما جيماً فلا شبهة فيه ، لأنه باع العرصة مجقوقها لتملق الشفعة بجميع ذلك ، وأما إذا باع السفل دون العلو لقوله على لا شفعة إلا في ربع ، ولأن المساوي يخاف فيها على وجه الدوام . وأما العلو فلأنه حتى متعلق بالمنفعة على التأبيد وهو كنفس البقعة ، والذي قاله أبو يوسف من الاستحسان إنها هو في العلو .

وكان القياس أن يجب فيه الشفعة لأنه لا يبقى على وجه الدوام ، وإنها استحسنوا لأن حق الوضع متنامجد (١) فهو كالعرصة ، وقد قال محمد في الزيادات ان العلو إذا انهدم

<sup>(</sup>١) هكذا رسم الكلمة في الاصل.

### ويستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ، لأنه بماله من حق القرار التحق بالعقار . قال والمسلم والذمي في الشفعة سواء

ثم بيسم السفل فالشفعة واجبة لصاحب العلو عند أبي يوسف ، ولا شفعة عند عمد ، فأجرى أبو يوسف حتى الوضع وإن لم يكن هناك بناء مجرى الملك ، لأنه حتى ثابت على التأبيد كنفس الملك . وذكر محمد « رح » في الزيادات أن من باع علواً فاحترى قبل التسليم بطل البيع ، ولم يحك خلافاً . قال ابن شاهر به هذا ينبغي أن يكون قول خاصة ، وأما على قول أبي يوسف فيجب أن لا يبطل البيع لبقاء حتى الوضع ، ألا ترى أنه أجراه مجرى العرصة في إيجاب الشفعة ، الكل من شرح القدورى .

( ويستحق بـ الشقعة في السفل ) أى بالعاو الشفعة في السفل بالجوار ، وليس بشريك إذا لم يكن بطريق العاو في السفل ، كـ ذا في الإيضاح ( إذا لم يكن طريق العاو فيه ) أي في السفل ، وهذا لبيان ان استحقاق الشفعة فيه بسبب الجوار لا بسبب الشركة ، وليس لبيان أن الشفعة لا تجب إذا كان طريق العاو فيه ، بل تجب الشفعة ثمة أيضاً لكن بسبب الشركة لا بالجوار ، حق يكون مقدماً على إيجار الملازق .

ألا ترى إلى ما نص الكرخي في مختصره وقال لو ان رجلاً له علو في دار وطريقه في دار أخرى إلى جنبها فباع صاحب العلو علوه فأصحاب الدار التي فيها الطريق أولى بالشغعة ، انتهى ، وذلك لأنهم شركاء في الطريق وصاحب الدار التي فيها العلو جاز ، والشريك في الطريق أولى من الجار . ولو ترك صاحب الطريق الشغعة وللعلو جارملاصق أخذه بالشغعة مع صاحب السفل ، لأن كل واحد منها جار للعلو والتساوي في الجوار ، فوجب التساوي في الشفعة ، كذا ذكره القدوري ( لأنه بها له من حق القرار التحق بالمقار ) أى لأن العلو الذي له حق التعلى التحق بالعقار فتجب فيه الشفعة .

( قال والمسلم والذمي في الشفعة سواء ) وبه قال مالك والشافعي ، وأكثر أهل العلم. وقال أحمد وابن أبي ليلى والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز لا شفعة للكافر على مسلم . ولنا ما أشار إليه بقوله واحتجوا بها رواه الدارقطني عن أنس أنه على قال لا شفعة لكافر على مسلم ، أشار إليه بقوله ( للعمومات ) أى بعمومات الأحاديث التي مر ذكرها .

## للعمومات ، ولأنهما يستويان في السبب والحكمة فيستويان في الاستحقاق ، ولهذا يستوى فيه الذكر والأنثى، والصغير والكبير ،

وحديث الدارقطني غريب لم يثبت ، ولا يمارض بعموم قولسه سبحانه وتمالى ﴿ وَلَنْ يُجِمِلُ اللَّهِ لِللَّهِ الْمُعْنِينَ سَبِيلًا ﴾ ، لأن المراد نفي السبيل حكماً لاحقيقة ، ونفي السبيل بالإسترقاق يراد بالإجماع فلا يراد غيره ، لأن المقتضى لا هموم له .

( ولأنها ) أي المسلم والذمي ( يستويان في السبب ) وهذا اتصال الملك ( والحكمة ) وهي دفع الضرر ( فيستويان في الاستحقاق ) أي في استحقاق الشفعة ( ولهـــذا ) أي ولأجل ما ذكرنا من الاستواء في السبب والحكمة والاستحقاق ( يستوي فيـــه ) أي في الاستحقاق ( الذكر والأنثى ، والصفير والكبير ) وفي المبسوط قال ابن أبي ليلي لا شفعة في الصفير ، يروى هـــذا عن النخمي والحارث العكلي ، لأن الصبي لا يمكنه الأخذولا يمكن انتظاره حتى يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري .

وليس المولى الآخذ ، لأن من لا يملك المغو لا يملك الآخذ لعامة العمومات . ولأن سبب الاستحقاق والشركة والجوار فيستوي فيه الصغير والكبير ، والصبي محتاج إلى الآخذ لعفع الضرر في الثاني الحال ، وإن لم يكن في الحال والولي يملك الآخذ كالرد بالعيب نظراً له ، وإنما لم يملك العفو لأن فيه إسقاط حقه وفيه ضرر . وفي المبسوط يثبت حق الشفعة الحمل الذي لم يولد ، لأنه من أهل الملك بالإرث ، حق لو وضعت الحبل حملها وقد ثبت نسبة شراك الورثة في الشغعة ، وإن كان الوضع بعد البيع لا كثر من ستة أشهر . وكذا لو كان من أهل البدع له الشفعة عند العامة كالفاسق بالأعمال ، وعن أحمد لا شفعة لفلاة الروافض الذي يحم بكفرهم ، لأذه لا شفعة لكافر على مسلم .

وقال الكرخي في مختصره فأهل الإسلام في استحقاق الشفعة وأهل الذمة والمستأمنون من أهل الحرب والعبيد المأذون لهم في التجارة والأحرار والمكاتبون والمعتق بعضه في وجوب الشفعة لهم وعليهم سواء . وكذلك النساء والصبيان فيا وجب لهم أو وجب عليهم من ذلك سواء ، والخصاء فيا يجب على الصبيان آباؤهم فإن لم يكونوا فأرصياء الآباء ، فإن لم يكونوا فالوجداد من قبسل الآب ، فإن لم يكونوا فأوصياء الآجداد ، فإن لم

والباغي والعادل والحر والعبد إذا كان مأذوناً أو مكاتباً. قال وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ، لانه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة أوقيمته على ما مر. قـال ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع ما مر. قـال ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها داراً

يكونوا فالإمام والحاكم يقيم لهم من ينوب عنهم ٬ وأهـــل العدل وأهل البغي في الشفعة أيضاً سواء .

( والباغي والعادل والحر والعبد إذا كان مأذونا أو مكاتباً ) قيد بقوله إذا كان مأذونا ، لأنه إذا لم يكن مأذونا فلا شفعة له ، وإذا كان بائع الدار غير المولى يستحسق المأذون الشفعة بلا خلاف ، وإذا كان البائع مولاه يأخذ بالشفعة أيضاً إذا كان عليسه دين ، كذا في المبسوط ، وقياس قول الثلاثة أن يأخذ كا لو لم يكن عليه دين .

(قال وإذا ملك المقار بموض هو مال وجبت فيه الشفعة ) أي قال القدوري ، قيد بقوله بموض لأنه إذا ملكه بالهبة والصدقة والوصية والإرث لا شفعة له عند عامة أهسل العلم منهم الأثمة الثلاثة . وحكي عن مالك رواية في المنتقل بصدقة أو هبة فيه الشفعة ، وبه قال ابن أبي ليلي ويأخذ الشفيع بقيمته . وقيد بقوله هو مال احترازاً عما إذا لم يكن مالا كالبينة ، فإن البيع باطل فلا شفعة فيه (لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة ) فيا لا مثل له كالمكيل والموزون والمقدور المتفاوت (أو قيمته )أي فيا لا مثل له وهو الذي يتفاوت آحاده (على ما مر )في فصل ما يؤخذ به المشفوع بقوله ومن اشترى داراً بمرض أخذها الشفيع بقيمته . وإن اشتراها بمكل أو موزون أخذها بمثل .

( قال ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها ) أي قال القدوري ، وذلك بـأن جمل الدار صداقها فلا شفعة فيها ، لأن سببها غير السبب بسبب ويملك به التملـك ( أو يخالع المرأة عليها ) بأن تعطي المرأة الدار لزوجها لتخالع عليها ( أو يستأجر بها داراً )

أو غيرها أو يصالح بها عن دم عمد أو يسنى عليها عبداً ، لأن الشفعة عندنا انما تجب في مبادلة المال بالمال لما بينا . وهذه الأعواض ليست بأموال فإيجاب الشفعة فيها خلاف المشروع وقلب الموضوع، وعند الشافعي تجب فيها الشفعة ، لأن هذه الأعواض متقومة عنده

بأن يجمل الدار أجرة للدار المستأجرة (أو غيرها) أي أو يستأجر بها غير الدار ، بأن جملها أجرة عبد أو حانوت أو رحى (أو يصالح بها عن دم عمد) بأن يجمل الدار بدل الصلح عن دم العمد (أو يعتق عليها عبداً) بأن قال لعبده أعتقتك على هذه الدار (لأن الشفمة عندنا إنما تجب في مبادلة المال بالمال لما بينا) أراد به قوله لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع ... إلى آخره . فإن قلت أليست الغنيمة حصلت بذلك حق ذكر قوله لأن الشفعة ... إلى آخره ، وهذا تكرار . قلت لأن هذا دليل مستقل ذكره استظهاراً وإن كان الاول كافياً .

( وهذه الأعواض ) في تزوج الرجل على الدار وخلع المرأة عليها وجعلها أخذه في الإجارة وعوض الصلح عن دم العمد والعتق عليها ( ليست بأموال ، فإيجاب الشغمة فيها خلاف المشروع وقلب الموضوع) وبه قال أحمد في الظاهر والحسسن والشعبي وأبو ثور وابن المنذر .

( وعند الشافعي تجب فيها الشفعة ) أي في هذه الأشياء ، وبه قال مالك وأحمد في رواية ابن حامد عنه وابن شبرمة وابن أبي ليلي والحارث المكلي ، ثم اختلفوا بكم يأخذه فقال مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلي يأخذه بقيمة النقص ، لأنا لو أوجبنا عليه مهر المثل لتقومنا البضع على الأجانب . وقال الشافعي وأبو حامد والعكلي أخذه بالمهر في التزوج والخلع والمتمة ، بأن صالح على متعتها لأن البدل فيها الأمثل له ، فيأخذ بقيمة البدل وهي المهر ( لأن هذه الاعواض متقومة عنده ) أي عند الشافعي ، إذ التقويم حكم شرعي شرع لجعمل هذه الاشياء مضمونة لهذه الاعواض . وضمان الشيء قيمة ذلك الشيء .

فأمكن الأخذ بقيمتها إن تعذر بمثلها كما في البيع بالعرض بخلاف الهبة ، لأنه لا عوض فيها رأساً ، وقوله يتأتى فيها إذا جعل شقصاً من دار مهراً أوما يضاهيه ، لأنه لا شفعة عنده إلا فيه . ونحن نقول أن تقوم منافع البضع في النكاح وغيرها بعقد الإجارة ضروري فلا يظهر في حق الشفعة . وكذا الدم والعتق غير متقوم ، لأن القيمة

وكذا المنافع عنده متقومة كالاعيان ، فإذا جعل الدار عوضاً عن البضع أو نحوه وقد تمذر على الشفيع الاخذ به فيأخذ بقيمته وهو مهر المثل ، كا لو اشترى بعبد وهو معنى قوله ( فأمكن الاخذ بقيمتها إن تمذر بمثلها ) أي بمثل هذه الاشياء، فيأخذ بقيمتها وهو مهر المشال وأجر المشل في التزوج والخلع والإجارة وقيمة الدار والعبد في الصلح والإعتاق ( كا في البيع بالعرض ) بأن باع الدار بالعرض فإن الشفيع فيه يأخذ بالقيمة لتمذر المثل .

( بخلاف الهبة ، لانه لا عوض فيها رأساً ) يعني بالكلية والشفعة لا يكون إلا فيا فيه عوض ( وقوله يتأتى ) أي قول الشافعي يتحقق ( فيا إذا جعل شقصاً ) أي نصيباً ( من دار مهراً ) إذ لا شفعة عنده في العقار إلا في الشقص ( أو ما يضاهيه ) أي أو جعل ما يضاهي المهر ، أي يشابهه بأن جعل شقصاً من الدار بدل الخلع أو الاجرة أو بدل الصلح أو بدل العتق ( لانه لا شفعة عنده إلا فيه ) أي لان الشأن لا شفعة عنده إلا فيه إلى الشقص من العقار ، لانه لا يرى الشفعة بالجوار .

( وكذا الدم والعتق غير متقوم ) إنما أفردهما بالذكر لان تقومهما أبعد ، لانهما ليسا بمالين فضلا عن التقوم ، وأستدل على ذلك بقوله ( لأن القيمة ما يقوم مقام غيره في المعنى ما يقوم مقام غيره في المعنى الخاص المطلوب ، ولا يتحقق فيهما . وعلى هذا إذا تزوجها بغير مهر ثم فرض لحل الدار مهرا ، لأنه بمنزلة المفروض في العقد في كونه مقابلاً بالبضع . بخلاف مل إذا باعها عهر المثل أو بالمسمى لأنه مبادلة مال بمال .

الحاص المطلوب) وهو المالية ، لأن القيمة إنما سميت بها لقيامها مقام الغير ، وإنما تقوم مقام الغير باعتبار المالية لا بغيرهما من الأوصاف كالجوهرية والجسمية وغير ذلك ، ولا مالية في الدم والعتق .

فإن قلت الدار تضمن بالقيمة والمعنى الخاص المطلوب منها السكنى ، وكذا الثوب الممنى الخاص المطلوب منه دفع الحر والبرد ويضمنان بالقيمة . قلت بل المعنى الخاص منها الماليسة لكن طريق الإنتفاع يختلف فينتفع بالدار والسكنى . وفي الغلام بالخدمة واختلاف طرق الانتفاع لا ينافي كون المعنى الخاص من المشفع به هو المالية ، والدليل عليه أن من أتلف ثوب إنسان أو قلم بناء دار إنسان يضمن قيمتها ولا ذلك إلا باعتبار المالية ، وقد لا يكون الدار السكنى والثوب البس .

( ولا يتحقق فيها ) أي لا يتحقق المنى الخاص المطلوب في الدم والمتق ، لأن المتق اسقاط وإزالة الدم ليس لحق الإستيفاء وليسا من جنس ما يتمول به ويدخر (وعلى هذا إذا تزوجها بغير مهر ثم فرض لها الدار مهراً ) أي لا يجب فيها الشفعة ، وهذا لبيان أن الفرض عند المقد وبعد، سواء في كونها مقابلا بالبضع ( لأنه بمنزلة المفروض في المقد في كونه ) أي في كون المفروض بعد العتق ( مقابلا بالبضع ) يعني انها جعلا هذه الدار مهراً فيكون مقابلة البضع فيكون مبادلة مال بها ليس بهال ، فلا يجري فيها الشفعة .

فإن قلت هذا معاوضة بمهر المثل لأنه لما وقع التزوج بغير مهر وجب مهر بمال فيجري فيها الشفعة . قلت إنها جعلا الدار مهراً لا بدلاً عن مهر المثل ، ولا بد للمبادلة من جعل أحد الشيئين بدلاً والآخر مبدلاً منه ، والعين مبدل فلا يكون بدلاً .

( بمخلاف ما إذا باعها بمهر المثل أو بالمسمى ) يعني يجب فيه الشفعة ( لأن مبادلة

ولو تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفاً فلا شفعة في جميع الدار عنداً بي حنيفة « رح» . وقالا تجب في حصة الألف لأنه مبادلة مالية في حقه ، وهو يقول معنى البيع فيه تابــــع ، ولهذا ينعقد بلفظ النكاح ولا يفسد بشرط النكاح فيه ولا شفعة في الأصل، فكذا في التبع ، ولأن الشفعة شرعت في المبادلة المالية المقصودة ، حتى أن المضارب إذا باع داراً

مال بهال ) لا محالة . وفي شرح الكافي ولو صالحها من مهرها على الدار أو صالحها عليه بما يجب لها المهر فلشفيم فيها الشفعة ، لأنه حينئذ يكون عوضاً عن المهر فيكون تبعساً حقيقة . وقسال في الشامل صالحمه على دار من جراحة خطساً تجب الشفعة ، لأن الواجب المال .

فإن قلت كيف يأخذها والبيم فاسد لجهالة مهر المثل . قلت جاز أن يكون معلوماً عندهما عولانه جهالة في الساقط فلا يفضي إلى المازعة فلا يفسد البيع .

( ولو تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفاً فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة ) هذا في مسائل الأصل ، ذكرها تفريعاً على مسألة القدوري ، قوله في جميع الدار ، أي شيء منها ( وقالا تجب في حصة الآلف ) أي يقسم الدار على مهر مثلها وألف درهم فسا أصاب الآلف تجب فيه الشفعة ، وبه قال أحمد (لآنه مبادلة مالية في حقه ) أي فيا يخص الآلف ( وهو يقول ) أي أبر حنيفة ( مشى البيع فيه تابع ) النكاح ( ولهذا ينعقد بلفظ النكاح ) لكون المقصود وهو النكاح ( ولا يفسد بشرط النكاح فيه ) أى لو كان البيع أصلاً يفسد بشرط النكاح ، كا لو قال بعت منك هذه الدار بألف على أن تزوجي نفسك مني ( ولا شفعة في الأصل ) وهو نفس الصداق ( فكذا في التبع ) وهو البيع .

( ولأن الشفعة ) دليل آخر وفيه إشارة إلى دفع مسا يقال الشفعة تقتضي المبادلة ، وأما أن تكون هي المقصود فعمنوع . ووجهه أن الشفعة ( شرعت في المبادلة الماليسة المقصودة ) وهذا المقصود هو النكاح دون مبادلة المال بالمال ( حتى أن المضارب إذا باع

وفيها ربح لا يستحق رب المال الشفعة في حصة الربح لكونه تابعاً فيه. قال أو يصالح عليها بإنكار، فإن صالح عليها بإقرار وجبت الشفعة. قال رضي الله عنه هكذا ذكر في أكثر نسخ المختصر والصحيح، أو يصالح عنها بإنكار مكان قوله عليها، لأنه إذا صالح عليها

داراً وفيها ربح لا يستحق رب المال الشفعة في حصة الربح) بأن كان رأس المال ألف فاتجر وربح ألفا ثم اشترى بالألفين داراً في جوار رب المسال ثم باعها بالألفين فإن رب المال لا يستحق الشفعة في حق المضارب من الربح ( لكونه تابعاً فيه ) أي لكون الربح تابعاً لرأس المال وليس في مقابلة رأس المال شفعة لأن المضارب وكيل رب المال في البيع، وكل من بيسم له لا تجب الشفعة له ، فكذا لا تجب في البيسع .

وفي الإيضاح والمغني فلو باع المضارب داراً عن المضاربة ورب المال شفيعها لا شفعة ، سواء كان في الدار ربع أو ضر ، وهذا بخلاف ما لو اشترى داراً ورب المال شفيعها أخذها رب المال وإن وقع الشراء له ولكن في الحسكم كأنه مال قالت . ألا يرى انه يقدر أن ينزعه من يده . وفي شرح الكافي ولو باع المضارب داراً من غير المضارب كان لرب المال أن يأخذها بالشفعة بدار له من المضاربة ويكون له خاصة لأنه جار بدار المضاربة . ولو باع رب المال داراً له خاصة والمضاربة شفيعها بدار المضاربة ، فإن كان فيها ربح فله أن يأخذها لنفسه لأنه جار بقدر نصيبه ، وإن لم يكن فيها ربح لم يأخذها لانسه لس لها بجار .

(قال أو يصالح عليها بإنكار ، فان صالح عليها باقرار وجبت الشفعة ) أي قال القدورى ، اى أو يصالح على الدار . والقدوري عطف هذا على قوله أو يعتق عليها عبدا ، وهذه المسألة مختلفة الألفاظ في النسخ ، والخطأ فيها من الناسخ ، كذا في شرح الأقطع ، ولهذا قال صاحب الهداية (قسال هكذا ذكر في أكثر نسخ المختصر) أي القدوري (والصحيح أو يصالح عنها بانكار مكان قوله عليها لأنه إذا صالح عليها

بإنكار بقيت الدار في يده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه. وكذا إذا صالح عنها بسكوت لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه. كما إذا أنكر صريحاً بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار لأنه معترف بالملك للمدعي، وإنما استفاده بالصلح

بانكار بقيت الدار في يده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه ) يعني أن المدعي عليه ينكر مبادلة المال بالمال ، ويزعم أنه بقي عليه قديم ملكه ، وإنما بذل المال لدفع الخصومة .

بيان ذلك أنه إذا صالح عليها يجب فيها الشفعة ، سواء كان الصلح عن إقرار أو إنكار أو سكوت ، لأن في زعم المدعي أنه يأخذها عوضاً عن حقه . وكذا المدعى عليه يعطيها عوضاً عن المال الذي يدعى عليه فتجب الشفعة ، لانه مبادلة مالية مقصودة ، بغلاف ما إذا صالح عنها بانكار حيث لا تجب فيها الشفعة ، لأن في زعم المصالح أن الدار ملكه ، وإنما دفع المسال افتداء ليمينه فلم يملكها بموض ، فكذا إذا صالح منها بسكوت فلا تجب الشفعة أيضاً ، لانا لا نعلم أنه يملكها بموض الجوار انه دفع المال افتداء ليمينه وقطعاً لشغب الخصم ، فلا تجب الشفعة بالشك . وهذا بخلاف ما إذا صالح عنها باقرار حيث يجب فيها الشفعة ، لانه مقر به ملكها بالمال المصالح عليه . ألا ترى انهم قالوا لو استحق المصالح عليه ، والصلح مع سكوت رجع المدعي بالدعوى . ولو كان الصلح مع إقرار بالدار فبان الفرق بينها .

( وكذا إذا صالح عنها بسكوت ) لانه ، أي وكذا لا شفعة فيما إذا صالح عن الدار بسكوت ( لانه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعاً لشغب خصمه ) قال السفناقي في العباب الشغب بسكون الغين المعجمة يهيج الشر ، لا يقال شغب يعني بالتحريك . وافتداء وقطعاً منصوبان على التعليل ( كما إذا أنكر صريحاً ) حيث لا شفعة فيه .

( بخلاف ما إذا صالح عنها بالإقرار لانه معترف بالملك للمدعي ) لانه مقر بأنب ملكها بالمال المصالح عليه وقب مر التحقيق مستوفى ( وإنها استفاده ) أي الملك ( بالصلح ، فكان مبادلة المالية ) فوجبت فيه الشفعة ( أما إذا صالح عليها ) أي على

فكان مبادلة مالية . أما إذا صالح عليها بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك ، لأنه أخذها عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه فيعامل بزعمه . قال ولا شفعة في هبته لما ذكرنا إلا أن تكون بعوض مشروط ، لأنه بيع انتهاء .

الدار (باقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفمة في جميع ذلك) أى في الاحوال الثلاث (لانه) أى المدعي (أخذها) أى أخذ الدار (عوضاً عن حقه في زعمه) أى في زعم المدعي (إذا لم يكن) أى العوض (من جنس حقه) أى من جنس حقه قيد به لانه إذا كان من جنس حقه بأن صالح على بيت من داره فانك أخذ عين حقه فلا يكون مماوضة وقد مر في الصلح فلا تجب الشفمة (فيمامل بزعمه) أي بزعم المدعي بفتح الزاي وضمها ، يقال زعم زهما وزعما ، أى قال من باب نصر ينصر . وأما زعم بكسر المين ممناه طمع فمصدره زهم بالتحريك .

(قال ولا شفعة في هبته) أي قال القدوري لا شفعة في هبته ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال مالك وابن أبي ليلي فيها الشفعة بقيعة الموهوب ، وكذا عندها الشفعة في الصدقة بالقيمة (لما ذكرة) أشار به إلى قوله بخلاف الهبة ، لانه لا عوض فيها رأساً ( إلا أن تكون بعوض مشروط) في عقد الهبة ( لانه ) أي لان عقد الهبة بشرط العوض ( بيع انتهاء ) لانه هبة ابتداء .

واعلم أن الهبة على عوض ، فان كان وجد فيه التقابض وإن قبض أحدها دون الآخر فلا شفعة فيه . وقال زفر تجب الشفعة بالعقد كا ذكره القدوري في شرح مختصر المكرخي بقوله قالت الثلاثة وهذا بناء على أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداء وانتهاء عند زفر ، وعندنا تبرع ابتداء بيع انتهاء حتى لا يجبر على التسلم . ولا يملك قبل القبض ولا يصح في المشاع ولا تثبت فيه الشفعة ، فاذا تقابضا إلا أن يثبت أحكام البيع ، وصورته أن يقول وهبت هذا الملك على أد تعوض كذا . وأجعوا على أنه لو قال وهبت هذا لك بكذا إنه بيع ، كذا في الختلف .

ولا بد من القبض وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا، لأنه هبة ابتداء وقد قررناه في كتاب الهبة ، بخلاف ما إذا لم يكن العوض مشروطاً في العقد ، لأن كل واحد منها هبة مطلقة ، إلا أنه أثيب منها فامتنع الرجوع. قال ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع ، لأنه يمنع زوال الملك عن البائع . فإن سقط الخياد وجبت الشفيع ، لأنه يمنع زوال الملك عن البائع عن الزوال

( ولا بد من القبض ) أى فى العوضين ( وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائماً لانه هبة ابتداء) فالشيوع يمنعها (وقد قررناه في كتاب الهبة) بشرط العوض انها تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء فى كتاب الهبة ( بغلاف ما إذا لم يكن العوض مشروطاً فى العقد ) يعني لا تثبت الشفعة حينئذ أصلا لا في الموهوب ولا في العوض ( لان كل واحد منها ) أى من الهبة والعوض ( هبة مطلقة ) عن العوض ، لان الاول هبة أثيب عليها ، والثاني أمر فى إبطاله حق الرجوع لا أن يكون عوضاً عن الاول حقيقة . ولهــــذا لو أعطى عشرة دراهم لمن أعطاه درهما عوضاً عن ذلك جاز . ولو كان عوضاً لم يجز لانه يكون ربا فلا تثبت الشفعة . يخلاف ما إذا كان العوض مشروطاً لانه يصير تبعاً من كل وجه عند القبض ، لانه مشروط أيضاً فيثبت أحكام البيع .

فان قلت انه هبة ابتداء ويصير بيعاً بالقبض ، فلا يكون نظير القبوض . قلت نعم ولكن الشفعة تتعلق بالبناء ، فمن هذا الوجه يصير مثل المقبوض فتجب الشفعة بطريق الدلالة . ( إلا انه أثيب منها فامتنع الرجوع ) أى الا أن الواهب عوض من الهبة فامتنع رجوعه عنها ، لان امتناع الرجوع لكان التعويض فلا يصير به تبعاً .

(قال ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع) أي قال القدوري ( لأنه) أي لأن خيار البائع ( يمنع زوال الملك عن البائع) والشفعة تجب بخروج البيع عن ملك البائع، فصار كالإيجاب بلا قبول ( فإن سقط الخيار وجبت الشفعة ، لأنه زال المانع) وهد عدم خروج المبيع عن ملك البائع بواسطة الشرط ( عن الزوال ) أي زوال الشفعة.

### ويشترط الطلب عند سقوط الخيار، في الصحيح لأن البيع يصير سبباً لزوال الملك عند ذلك. وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة لأنه لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق

وقال تاج الشريعة ، أي زوال ملك البائع أراد أنه زال ملك البائع فوجبت الشفعة لتعلقها به . وقال الأسبيجابي في شرح الطحاوي ، ولو كان الخيار لهما جميعاً فلا شفعة فيها أيضاً ، لأنه لما شرط لأجل خيار البائع . ولو شرط البائع الخيار الشفيع فلا شفعة له فيها أيضاً ، لأنه لما شرط الخيار الشفيع صار كأنه شرط لنفسه ، فإن أجاز الشفيع البيع جاز وبطلت شفعته ، لأن البيع من جهة الشفيع تم فصار كأنه باع . وإن فسخ فلا شفعة له أيضاً ، لأن ملك البائع لم يزل ولكن الحيلة له في ذلك أن لا يجبر ولا يفسخ حتى يجبر البائع البيع ، أويجوز بمضى المدة فحينئذ له الشفعة . وكذلك أن لا يجبر ولا يفسخ حتى يجبر البائع البيع ، أويجوز البائع والشفيع حاضر فضمن حار البيع لا شفعة له ، لأن البيع تم بضهانه فلا شفعة له لأنه توك منزلة البائسع . ولو أن المشتري اشترى داراً وشرط الخيار للشفيع ثلاثة أيام كان للشفيع الشفعة ، لأن اشتراط الخيار له كاشتراطه المشتري وذلك لا يمنسع وجوب الشفعة .

(ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح) احترز به عن قول بعض المشايخ أنه لا يشترط الطلب عند وجود البيع ، لأنه هو السبب ، والأصح أنه يشارط عندسقوط الخيار ( لأن البيع يصير سبباً لزوال الملك عند ذلك ) أي عند سقوط الخيار ، أراد سببا هو علة ، لأن البيع بشرط الخيار قبل انقضاء المدة سبب يشبه العلة ، وليس بعلة . وإنحا يصير علة عند سقوط الخيار فيشترط الطلب عند ذلك كا في البيسع البات يشترط الطلب عقده .

( وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة ) هذا أيضاً من ألفاظ القدوري وجبت الشفعة ( لأنه ) أي لأن خيار المشتري ( لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق ) وبه قال أحمد في وجه والشافعي في قول ، وهو رواية المزني . وفي شرح الوجيز وهذا هو الأصبح

والشفعة تبتني عليه على ما مر ، وإذا أخذها في الثلاث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد ولا خيار للشفيع ، لأنه يثبت بالشروط وهو للمشتري دون الشفيع . وإن بيعت دار إلى جنبها والخيار لأحدهما فله الأخذ بالشفعة ، أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي

عند عامة الأصحاب. وقال أحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في قول لا تسقط الشفعسة لشفعته إلا بعد سقوط خيار المشتري كما في خيار البائع ، وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول مالك في الحلية واختاره أبو اسحاق المروزي من أصحابنا ، وهو رواية الربيسع. قيدنا بالاتفاق لأن الإختلاف هل يدخل في ملك المشتري ، أو لم يدخل فعندها يدخل خلافاً لأبي حنيفة ، وقد عرف في موضعه ( والشفعة تبتنى عليه ) أي على زاول الملك في ما مر ) في أول باب الشفعة وهو قوله والوجه فيه إنما تجب الشفعة إذا رغب البائع من ملك الدار ... إلى آخره.

(وإذا أخذها في الثلاث) أي إذا أخذ الشفيع الشفعة في مدة الحيار التي هي الثلاث وقيد بالثلاث ليكون على الاتفاق (وجب البيع لعجز المشتري عن الرد) وإنا ذكر ناهذا لأن المشتري بخيار الشرط لورد المبيع بحكم الخيار قبل الأخذ بالشفعة لم يثبت البيسع وينفسخ من الأصل ، فحين ثلا لا يتمكن الشفيع من طلب الشفعة ، لأن هذا ليس باقالة هل انفسخ من الاصل ، فكان السبب منعدماً في حقه من الاصل إليه أشار في المبسوط (ولا خيار الشفيع ) أي لا يثبت الخيار الذي كان للمشتري الشفيع ، وإن كان انتقال إضافة الضعف من المشتري إلى الشفيع (لانه ثبت بالشرط) أي لان الخيار ثبت بالشرط ، كإسمه (وهو) أي الخيار كان (للمشتري دون الشفيسع) أي لم يكن الشفيم فلا يثبت له.

( وإن بيمت دار إلى جنبها ) أي إلى جنب الدار المشفوعة ( والخيار لاحدهما ) أي والحال أن الخيار لاحد المتعاقدين ( فله الاخذ بالشفعة ) أي الخيار للبائع فالشفعة له، وإن كان المشتري ( أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها ) حق إذ الخيار منع خروج

# يشفع بها ، وكذا إذا كان للمشتري وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فـلا نعيده .

ملكه ، فإن أخذها بالشفعة كان نقصاً لبيعه ، لانه قدر ملكه وإقدام البائع على مسا يقدر ملكه في مدة الخيار نقض للبيع ، لانه لو لم يجمل نقضاً لبيعه ملكاً إذا جاز البيع فيها ملكها المشتري من حين العقد حتى يستحتى بزوائدها المتصلة والمنفصلة فيتبين أنه أخذ الشفعة بغير حتى .

(وكذا إذا كان للمشتري) أي وكذا الحكم إذا كان الخيار للمشتري يعني له الاخذ وليه إشكال) أي وفي ثبوت الخيار للمشتري إشكال وهو أنه لا يثبت لله الملك عند أبي يوسف كيف يأخذها بالشفعة ، وقد كان البلخي يدعي المناقضة على أبي حنيفة رحمه الله حيث قال إذا كان الخيار للمشتري لا يملك البيع ، وها هنا نقول بقولنا خذ الشفعة وهو مستلزم للمالك وحل الاشكال إن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيها ، لان ما يثبت إلا بدفع ضرر سوء الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقاً عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الجوار كان ثابتاً.

فإن قلت الملك الثابت في ضمن طلب الشفعة يكون بطريق الإسناد فيثبت من وجمه دون وجه . قلت نعم إذا انعقد الإجماع على الاستناد وها هنا ليس كذلك فإن عنده يثبت الملك بطريق الاقتضاء . وعندها يكون الملك للمشتري فصار الملك مجتهداً فيسه فيثبت قطعاً ، بخلاف ما إذا باع بشرط الخيار ثم بيعت داراً بجنبها ثم أجاز البائع وقت البيع ، وإجازة البيع دليل إعراضه عن الشفعة . فاو أخذ المشتري يكون حق الشفعة علك الغير . وأما في مسألتنا فيملك نفسه فافترقا .

(أوضحناه في البيوع فلا نعيده) أوضحنا الاشكال في البيوع، قال في النهاية هذه الحوالة في حق الاشكال غير رائجة بل فيه جواب الإشكال وهو قوله ومن اشترى داراً على أنه بالخيار فبيعت دار يجنبها ... إلى آخره . وقيل إذا كانت الحوالة في حق جواب الإشكال رائجة كانت في حق السؤال كذلك ، لان الجواب يتضمن السؤال . وقيل لم يقل في بيوع هذا الكتاب فيجوز إن كان أوضعه في بيوع كفاية المنتهي .

وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع، بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره يأخذ ما يبسع بجنبها بالشفعة ، لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته . ثم إذا حضر شفيسع الدار الأولى له أن يأخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية . قال ومن ابتاع داراً شراء فاسداً فلا شفعة فها .

( وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع ) أي وإذا أخذ المشتري المبيعة كان إجازة منه للبيع الذي كان له فيه الحيار ( بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها )أى بخلاف ما إذا اشترى اللبيع الذي كان له فيه الحيار ( بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها )أى بخلاف ما إذا اشتري العار الأولى والحال أنه لم يرها ( حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشغمة ، لان خيار الرؤية لا يبطل ) خياره ( بصريح الإبطال ) قبل وجود الرؤية ، لان بطلانه موقوف على وجودها ( فكيف بدلالته ) أى فكيف يبطل خيار الرؤية بدلالة الإبطال ، لان ما لا يبطل بالصريح فبالدلالة الاولى أن لا يبطل .

(ثم إذا حضر شفيع الدار الاولى فله أن يأخذها دون الثانية ) يعني إذا اشترى داراً بشرط الحيار ولها شفيع ثم بيعت داراً أخرى بجنبها ثم حضر الشفيع فله أن يأخف الاولى بالشفعة دون الثانية ، لانه إغا يكون له الشفعة في الثانية بسبب الجوار بالدار الاولى ولم يكن له جوار بالدار الاولى حين بيعت الثانية ، لانه ما كان يملكها حينت ، وإغا حدث له جوار بعد ذلك ، وإغا يأخذ الاولى فعسب ، لانه كان جارها حين بيعت وإغا حدث له جوار بعد ذلك ، وإغا يأخذ الاولى فعسب ، لانه كان جارها حين بيعت إلا إذا كان له دار أخرى بجنب الدار الثانية ، فحينئذ يأخذ الدارين جميعاً بالشفعة ( لانعمدام ملكه في الاولى ) أي ملك الشفيع الذي حضر في الدار الاولى ( حين بيعت الثانية ) لانه إغا يتملك الآن فلا يصير بها جاراً للدار أوشريكا من وقت العقد .

( قال ومن ابتاع داراً شراء فاسداً فلا شفعة فيها ) أي قال القدوري ابتاع أى اشترى فيها ، أى في الدار المشتراة شراء فاسداً ولا خلاف فيها ، أى في الدار المشتراة شراء فاسداً ولا خلاف فيها الفقهاء . وفي الذخيرة هذا إذا

أما قبـــل القبض فلعدم زوال ملك البائع وبعد القبض لاحتمال الفسخ ، وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد، وفي اثبات حق الشفعة تقرير الفساد فبلا يجوز ، بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري في البيع الصحيح ، لأنه

وقع البيع فاسداً في الإبتداء ، أما إذا وقع صريحاً ثم قد فسد بقي حق الشفعة كا لو اشترى النصراني داراً بخمر فلم يتقابضا حتى سلما أو أسلم أحدهما ، أو قبض الدار ولم يقبض الحر ، فإن البيع يفسد وللشفيع أن يأخذها بالشفعة ( أما قبل القبض لعدم زوال ملك البائع وبعد القبض لاحتمال الفسخ وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد ) أى هو ثابت بأمر الشرع بلا اختيار من الشفيع فلا تثبت الشفعة مع أن الفسخ ثابت من جهال الشرع يكون الشارع أمر بتقرير أمر قدأمر برفعه هذا مناقضة ظاهرة ، والشارع يتمالى عن مثل ذلك .

فإن قلت ينبغي أن لا ينعقد البيع الفاسد إذ في انعقاده تقرير من الشارع هذا العقدمع أنه أمر برفعه فيكون تناقضا . قلت تخلل هنا فعل اختياري وهو إقدام البائسع على البيع وجاز أن يؤخذ فعل حرام ، ويترتب عليه أحكام كا إذا وطيء امرأته في حالة الحيض يثبت نسب الولد مع حرمة الفعل . وقلنا أن الملك لا يثبت في البيع الفاسد قبل القبض ، إذ لو ثبت الملك يازم للبائع تسليعه وهو مأمور بنقضه فيازم التناقض فيثبت الملك بالقبض لإضافة الملك إلى فصل اختياري وهو القبض . وقلنا أن الملك لا يثبت في البيع الفاسد قبل القبض يرجب القيمة دون الثمن أن وجوب الثمن يثبت ذلك العقد فيؤدي إلى تقرير الفساد .

( وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز ) فإن قلت بيع المشتري بالشراء الفاسد يصح ، وهو تقرير الفساد أيضاً . قلت التقرير هنا يضاف إلى الشارع لانه هو السبب لهذا الحق ، ولا كذلك عملاً ، لانه يضاف إلى العبد ( بخلاف ما إذا كان الحيسار للمشتري في البيع الصحيح ) حيث تجب الشفعة مع احتمال الفسخ ( لانه ) أى لان

صار أخص به تصرفاً ، وفي البيع الفاسد ممنوع عنه ، قال فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعة لزوال المانع ، وإن بيعت دار بجنبها وهي في يد البائع بعد فله الشفعة لبقاء ملكه .

المشتري (صار أخص به تصرفاً) يعني صار المشتري أخص بهذا البيع بالتصرف وإن الحتمل البيع الفسخ ، وإنما صار أخص لانه حتى الفسخ له دون البائع ، فباعتبار كونه أخص تحقيق الضرر الشفيع فتثبت له الشفعة ، بخلاف البيع الفاسد ، لان المشتري منع هن التصرف فلا يتضرر الشفيع ، فلا يثبت له الشفعة لثبوتها بخلاف القياس لدفع الضرر، أشار إليه بقوله (وفي البيع الفاسد ممنوع عنه) أي وفي البيع الفاسد المشتري ممنوع عن التصرف كا بينا ولا خلاف فيه للفقهاء.

قال الاترازي وفي هذا الفرق نظر عندي ، لان لقائل أن يقول لا نسلم أن المشتري شراء فاسداً ممنوع عن التصرف ، ولهذا إذا باع بيما صحيحاً لا يكون لبائعه حق القبض . قلت الفرق صحيح والنظر غير وارد، لان بيم المشتري شراء فاسداً بمقدصحيح لا يدل على أن له التصرف ، لان تصرفه محظور وقد يترتب على المحظور من الاحكام ، كما لو وطىء حالة الحيض فإنه يحلل المرأة على زوجها الاول ولا يلزم من صحة عقده وعدم تمكن البائع من نقضه أن لا يكون ممنوعاً من التصرف فافهم .

(قال فإن سقط حق الفسخ ) أي قال المصنف فإن سقط حق الفسخ للبائع في البيع الفاسد بالزيادة في المبيع كالبناء والغرس عند أبي حنيفة رحمه الله ، وبالبيع من آخر بالاتفاق ( وجبت الشفعة ) أى ثبت ( لزوال المانغ ) وهو حق الفسخ للبائع ، وإن اتخذها المشتري مسجداً فعلى هذا الخلاف ، وقيل ينقطع حقه إجماعاً ( وإن بيعت دار بجنبها ) ذكر هذه المسألة تفريعاً على مسألةالقدوري، أي بجنب الدار المشتراة شراء فاسداً ( وهي في يد البائع ) أى والحال أن الدار المشتراة في يد البائع ولم يسلمها للمشتري ( بعد فله الشفعة لبقاء ملكه ) أي فللبائع الشفعة لبقاء ملكه ، لانه لم يخرج عن ملكه بالبيم الفاسد .

وإن سلمها إلى المشتري فهو شفيعها لأن الملك له ثم إن سلم البائع قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته كما إذا باع ، بخلاف ما إذا سلم بعده، لأن بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط ،

(وإن سلمها إلى المشتري فهو شفيعها ، لان الملك له ) أى وإن سلم البائسا الدار المشتراة بالشراء الفاحد إلى المشتري فالمشترى شفيعها لان الملك له ، أى المشترى لا يقال في ذلك تقرير الفاحد حيث أخذ الدار المبيعة بالشفعة بالدار المشتراة بالشراء الفاحد ، لانا نقول المشترى بعد أخذ الدار الثانية بالشفعة متمكن من نقض المشتراة شراء فاحدام عدم الفساد في التي أخذها بالشفعة ، بخلاف ما تقدم ، فإنه لو ثبتت الشفعة ثملة لا ينقل الشراء الفاحد من المشترى إلى الشفيسام يوصف الفساد ، وفي ذلك تقريره فلا يجوز .

فإن قيل الملك وإن كان للمشترى وهو يقتضي ثبوت حق الشفعة، لكن المانع متحقق وهو بقاء حق البائع في استرداد ما ثبت به حق الشفعة وهو المشتراة شراء فاسداً، فإن بقاء ذلك منع للشفيع من أخذ المشتراة بالشراء الفاسد ، أجيب بأن ذلك بجرد تعلق حق الغير وهو لا يمنع من الشفعة كقيام حق المرتهن في الدار المرهونة فإنه لا يمنع وجوب الشفعة للراهن إذا بيعت دار بجنبها ، وامتناع الشفيع من الاخذ في تلك المسألة لم يكن بجرد بقاء حق البائم في الاسترداد بل مع لزوم تقرير الفساد ولا تقرير ها هنا على ما ذكرة من تمكن المشترى من فسخ ما اشتراه شراء فاسداً.

(ثم إن سلم البائع قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته ) أى إن سلم البائع الدارالمبيعة بالبيع الفاسد إلى المشترى قبل حكم القاضي بالشفعة للبائع بطلت شفعة البائع لزوال ما كان يستحقها به (كما إذا باع) أى كا إذا باع البائع الدار ( بخلاف ما إذا سلم بعده ) أى بعد الحكم بالشفعة للبائع ( لان بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط ) أى لان بقاء ملك البائع وهو ما يستحق به الشفعة في ملك الشفيع بعد فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه ، وإن استردها البائع من المستري قبل الحكم بالشفعة له بطلت لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة ، وإن استردها بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه لما بينا . قال وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة ، لأن القسمة فيها معنى الإفراز ، ولهذا يجري فيها الجبر والشفعة ملان القسمة فيها معنى الإفراز ، ولهذا يجري فيها الجبر والشفعة مساشرعث إلا في المبادلة المطلقة قال وإذا اشترى داراً فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط

الحكم بها ليس بشرط ( فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه ) أى الدار المشفوعة بالشفعة ( وإن استردها البائع ) أى الدار المبيعة بالبيع الفاسد ( من المشترى قبل الحكم بالشفعة له ) أى للمشترى ( بطلت ) أى شفعة المشترى صورته بيعت دار بجنب الدار المشتراة بالشراء الفاسد والدار في يد المشتري وطلب الشفيع الشفعة ثم قبل الحكم استرد البائع الدار منه طلب شفعته ( لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة ) ولا تثبت الشفعة للبائع لانه لم يكن في وقت بيع المشفوع جاراً.

( وإن استردها بعد الحكم ) أي وإن استرد البائع المبيعة بيعاً فاسداً بعد حكم القاضي بالشفعة المشتري ( بقيت الثانية على ملكه ) أى الدار الثانية وهي التي أخذها المشتري بالشفعة ، والضمير في ملكه راجع إلى المشتري ( على ما بينا ) وفي بعض النسخ لما بينا ، أشار به إلى قوله لأن بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط .

(قال وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة ) أي قــال القدوري وفي بعض النسخ وإذا اقتسم الشركاء (لأن القسمة فيها معنى الافراز) وهو تمييز الحقوق (ولهذا يجري فيها الجبر) أي جبر القاضي (والشفعة مــا شرعت إلا في المبادلة المطلقة) وهي المنادلة من كل واجه.

(قال وإذا اشترى داراً فسلم الشفيع الشفعة ) أى قال القدوري إذا اشترى رجل داراً فسلم الشفيع الشفعة (ثم ردها المشتري ) أى الدار على البائع ( بخيار رؤية أو شرط

أو بعيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع ، لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه ، والشفعة في إنشاء العقد، ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه . وإن ردها بعيب بغير قضاءأو تقايلا البيع فللشفيع الشفعة ، لأنه فسخ في حقها لولايتها على أنفسها وقد قصد الفسخ وهو بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع وهو مبادلة المال بالمال بالمالمال بالمال بال

أو بعيب ) أى أو ردها بسبب عيب وجده فيها ( بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع لأنب فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه ) أي ملك البائع ( والشفعة في إنشاء العقد ) أى الشفعة تجب إلى إحداث عقد ( ولا فرق في هذا ) يعني فيما إذا كان الرد بالقضاء ، هكذا عنه أكثر الشراح. وقال تاج الشريعة قوله والفرق في هذا ، أى في الرد بالعيب بالقضاء . قلت الكل معنى واحد ، لأن قوله بقضاء قاض قيد لقوله أو بعيب فقسط فافهم ( بين القبض وعدمه ) حيث لا تجب الشفعة في الوجهين ، لأنه فسخ في الأصل .

( وإن ردها بعيب بغير قضاء ) أى وإن رد المشتري الدار على البائع بسبب عيب بغير قضاء القاضي ( أو تقايلا البيع فللشفيع الشفعة ) وبه قال مالك وأحمد في روايسة في المقايلة . وقال الشافعي كل فسخ حصل بأي سبب كان لم يكن الشفيع أخذه لأنه عاد إلى المالك لزوال العقد ، وبه قال أحمد في المشهور وزفر رحمه الله ( لأنه فسخ في حقها ) أى لأن كل واحسد من الرد بالعيب بغير قضاء ، والإقالة فسخ في حق البائع والمشتري ( لولايتها على أنفسها وقد قصد الفسخ ) فيكون فسخا في حقها ( وهو بيسع جديد في حق ثالث ) وهو الشفيع ، فصار في حق الشفيع كأن البائع اشترى ثانياً فيتجدد حسق الشفعة الشفيع . وقوله وبيع بالرفع عطف على قوله لأنه فسخ ( لوجود حد البيسع وهو مبادلة المال بالمتراضي والشفيع ثالث ) بين هذا أن المراد بقوله وبيع جديد في حسق ثالث هو الشفيع ( ومراده الرد بالعيب بعد القبض ) أى مراد القدوري من قوله ثم ردها المشتري بعيب بقضاء قاض الرد بعد القبض ، لأن الرد قبل القبض فسخ وإن كان بغير المشتري بعيب بقضاء قاض الرد بعد القبض ، لأن الرد قبل القبض فسخ وإن كان بغير

لان قبله فسخ من الاصل وإن كان بغير قضاء على ما عرف. وفى الجامع الصغير ولا شفعة فى قسمة ولا خيار رؤية وهو بكسر الراء ومعناه لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية لما بيناه . ولا تصح الرواية بالفتح عطفاً على الشفعة لان الرواية محفوظة فى كتاب القسمة أنه يثبت فى القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط ، لانهما يثبتان لحلل فى الرضاء فيما يتعلق لزومه بالرضاء ، وهذا المعنى موجود فى القسمة والله سبحانه أعلى .

قضاء . وقال صاحب العناية قال الشارحون قوله ومراده ، أى مراد القدوري في قوله أو بعيب بقضاء قاض الرد بالعيب بعد القبض وفيه نظر ، لأن فيه تناقض .

قوله هناك ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه . قلت لا تناقض ، لأن تعليله يدل على ذلك يفهم بالتأمل وهو قوله ( لأنه ) أى لأن الرد بالعيب ( قبله ) أى قبل القبض ( فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء ) القاضي ( على ما عرف ) في البيع .

( وفي الجامع الصغير ) إغا ذكر مسألة الجامع الصغير وإن كان تكراراً لكونها عتاجة إلى التفسير على ما يجيء ، ولأن في لفظه اختلاف الروايتين ففي كل منها فائدة على ما يأتي ( ولا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية ) يروى قوله ولا خيار رؤية بكسر الراء عطفاً على القسمة ، أشار إليه بقوله ( وهو بكسر الراء ) أراد بكسر راء الخيار (ومعناه ولا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية لما بيناه ) يعني إذا اشترى داراً لم يردها ولها شفيي فأبطل شفعته ثم ردها المشتري بخيار الرؤية لم تتجدد شفعة الشفيع ، لأن هذا فسخ شيئا البائع وأبى فلا يكون له شبه بالبيع لعدم التراضي ، بخلاف الإقالة. ويروى بفتح الراء وضمها عطفاً على الشفعة على اللفظ وعلى الحل، وهذه الرواية منعها المصنف حيث قسال ( ولا تصح الرواية بالفتح عطفاً على الشفعة ، لأن الرواية مخفوظة في كتاب القسمة أن يشبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط ، لأنها يشتان خلل في الرضاء فيا يتعلى يشبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط ، لأنها يشتان خلل في الرضاء فيا يتعلى يشبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط ، لأنها يشتان خلل في الرضاء فيا يتعلى يشبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط ، لأنها يشتان خلل في الرضاء فيا يتعلى يشبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط ، لأنها يشتان خيل في الرضاء فيا يتعلى يشبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط ، لأنها يشتان خيل في الرضاء فيا يتعلى يشبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط ، لأنها يشتان خيار في الرضاء فيا يتعلى يشبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشعر المربود المناء فيا يتعلى المناء فيا يتعلى الشفعة ، لأن الم والميد المال في الرضاء فيا يتعلى الشفعة ، لأن المي المينان خيار الرؤية وخيار الشعر المناء فيا يتعلى الشفعة ، لأن المي المينان خيار الرؤية وخيار الشعر الميار المينان خيار الرؤية وخيار المينان المي المينان خيار المينان الميار المينان خيار الميار المينان خيار المينان خيار المينان خيار المينان الميار الميار الميار الميار الميار الميار المينان المينان المينان الميار الميار الميار الميار الميار الميار المينان الميار ال

لزومه بالرضاء وهذا الممنى ) أي الحال في الرضى ( موجود في القسمة ) .

وتبع المصنف في ذلك فخر الاسلام البزدوي والصدر الشهيد حيث أنكر رواية الفتح وأثبتها الفقيه أبر الليث في شرح الجامع الصغير فقال معناه لا شفعة في قسمة ولا خيسار رؤية في القسمة أيضا ، وإغالم يجب في القسمة خيار رؤية لأنه لا فائدة في رده كان له أن يطلب القسمة من ساعته فلا يكون في الرد فائدة . وحمل فخر الدين قاضي خسان في شرح الجامع الصغير رواية الفسخ على ما إذا كانت التركة مكيلاً أو موزوناً من جنس واحد فاقتسموا لا يثبت خيار الرؤية ، لأنه لو رد القسمة بخيار الرؤية لاحتاج إلى القسمة مسرة أخرى فيقع في نصيبه عين ما وقع في المرة الأولى أو مثله فلا يفيد خيار الرؤية . أمسا لو كانت عقاراً أو شيئاً آخر يفيد خيار الرؤية لأنه لو رد بخيار الرؤية ، فإذا اقتسموا ثانياً ربا يقع في نصيبه الطرف الآخر الذي يوافقه ، فيكون مفيداً ( والله سبحانسه وتعالى ربا يقع في نصيبه الطرف الآخر الذي يوافقه ، فيكون مفيداً ( والله سبحانسه وتعالى أعلم ) وفي الكافي وصحح شمس الأثمة السرخسي الرواية بالنصب أيضاً ، وقسال لا يثبت خيار الرؤية في القسمة سواء كانت القسمة بقضاء أو برضاء وبه أخسة بعض المشابغ .

\* \* \*

### باب ما تبطل به الشفعة

قال وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته لإعراضه عن الطلب، وهذا لأن الإعراض إتما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة،

#### ( باب ما تبطل به الشفعة )

أي هذا باب في بيان ما تبطل به الشفعة وأوجه ، لأن الإبطال بعد الثبوت .

( قال ) أى القدوري ( وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك ) أى والحال أن عقدر على ذلك الإشهاد حين العلم ( يطلت شفعته لإعراضه عن الطلب ) أما إذا كان هناك مانع والظاهر أنه ترك الإشهاد لا للاعراض فلا يسقط حقه ، كما إذا اشترى داراً والشفيع في بلد آخر وبينهما قوم يحاربون وهو لا يقسدر على بعث الركيل كان على شفعته . وكذا لو كان بينها نهر مخوف أو أرض مسبقة .

فإن قيل قد ذكر قبل هذا أن طلب الإشهاد ليس بلازم وقد ذكر في النخيرة أن الإشهاد ليس بشرط ، وإغا ذكر أصحابنا الإشهاد عند هذا الطلب في الكتب احتياطاً لتمكن إثباته عند إنكار المشتري ، فيا وجه التوفيق بينها . أجيب بأنه يحتمل أن يراد بالإشهاد نفس طلب المواثبة ، لأن طلب المواثبة لا ينفك عن الإشهاد في حق علم القاضي، وسمي هذا الطلب إشهاداً بدليل ما ذكره من التعليل في حق ترك طلب للواثبة مثل ما ذكره من التعليل ها هنا . قلت إذا فسر الإشهاد بطلت المواثبة كا فسره تاج الشريعة هكذا لإيراد السؤال المذكور ، فلا محتاج إلى الجواب .

( وهذا ) يمني اشتراطه القدرة ( لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار ، وهي عند القدرة ) فالإعراض يتحقق عند القدرة ، حتى لو سمع وهو في الصلاة فتراك طلب المواثبة

وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار وقد أوضحناه فيها تقدم قال وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل ، بسل هو مجرد حق التمليك فلا يصح الاعتباض عنه ، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى

فهو على شفعته . وكما إذا أخذ فم الشفيع أخذ حين بلغه الخبر (وكذلك إذا أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايمين ولا عند العقار) أراد به طلب المواثبة وترك طلب التقرير فإنه يسقط شفعته أيضاً (وقد أوضحناه فيا تقدم) أشار به إلى ما ذكره في باب طلب الشفعة .

(وإن صالح من شغمته على عوض بطلت شغمته )بلا خلاف بين الأثمة الأربعة (ورد العوض) وبه قال الشافعي وأحمد ورح وروقال مالك رحمه الله لا يرد العوض الأنسه عوض إزالة الملك ، فجاز أخذ العوض له عنه كالصلح عن القصاص (لآن حتى الشغمسة ليس بحتى متقرر في الحمل) يعني أن الشفيع ليس له ملك في الحمل بل له حتى التعرض بالملك ، فتسليمه الشفعة يكون ترك العوض منه ، وهو معنى قوله (بل هو مجرد حسق التمليك) وهو حتى التعرض للملك بخلاف القصاص ، لأن لوليه ملكاً متقرراً . ألا ترى أن من عليه القصاص كالملوك له في حتى الاستيفاء ، ولهمذا يجوز له الاستيفاء بدون مرافعة الحاكم ( فلا يصح الاعتياض عنه ) يعني إذا كان ليس مجتى متقرر في الحل لا يصح الاعتياض عنه ) يعني إذا كان ليس مجتى متقرر في الحل لا يصح حتى الاستياض عنه ، لأن حتى الشفعة ثبت بخلاف القصاص لدفع الضرر فلا يظهر ثبوته في حتى الاعتياض عنه ، لأن حتى الشفعة ثبت بخلاف القصاص لدفع الضرر فلا يظهر ثبوته في

( ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط ) أى لا يتعلق إسقاط حتى الشفعة بالجائز من الشرط وهو ما ليس فيه ذكر مال ( فبالفاسد أولى ) وهو ما فيه ذكر مال ، تقريره أنه لو قال الشفيع سقطت شفعتي فيا اشتريت حتى أن لا يطلب الثمن مني ، هذا الشرط جائز لأنه يلائم ، ومع هذا لم يتعلق سقوط الشفعة بهذا الشرط ، بل يسقط بمجرد قوله

## فيبطل الشرط ويصح الإسقاط

أسقطت بدون تحقق الشرط ، فلأن لا يتعلق سقوطه بالفاسد وهو شرط الاعتياض عن حق ليس بمال ، وانه رشوة أولى . وفي جامع قاضي خان الشرط الملائم شرط ليس فيه ذكر المال كا لو قال سلمت شفعتك على أن بعتنيها أو وليتنيها أو أجرتنيها أو دفعتنيها مزارعة أو معاملة . وكذا لو باع شفعته من البائع أو المشتري بمال تسقط الشفعة بالاتفاق ولا يلزمه المال . والفاصل بين الملائم وغيره أن ما كان فيه يوقع الانتفاع بمنافع المشفوع كالاجارة والعارية والتولية ونحوها فهو ملائم ، لأن الأخذ بالشفعة يستلزمه . وما لم يكن فيه ذلك كأخذ العوض فهو غير ملائم لأنه إعراض غير لازم الأخذ .

والحاصل أن كل عقد تعلق جوازه بالجائز منالشرط فالفاسد فيه يبطله كالبيع وما لا يتعلق جوازه بالجائز من الشرط وهو أن يقول اسقطت الشفعة بشرط أن لا يطلب الثمن مني فالفاسد فيه لا يبطله وهو الاعتياض ، فبقي الإسقاط صحيحا جائزاً وبيان الأولوية أن الشرط الجائز سلم عن المعارض لأنه يقتضي الجواز ، وإسقاط الشفعة كذلك. والشرط الفاسد لا يسلم عن المعارض لأنه يقتضي الفساد، وإسقاط الشفعة يقتضي الجواز معسلامته ، الفاسد لا يسلم عن المعارض كان أولى ( فيبطل الشرط، حيث لم يتعلق الإسقاط ، فلأن لا يؤثر ما لم يسلم عن المعارض كان أولى ( فيبطل الشرط، وبالفاسد منه ويصح الإسقاط ) أى إذا كان لا يتعلق اسقاط الشفعة بالجائز من الشرط ، وبالفاسد منه بطريق الأولى يبطل الشرط ويصح الإسقاط ، لا يقال لم يثبت فساد هذا الشرط فكيف يصح الاستدلال به ، لأنا نقول يثبت بالدليل الأولى فصح به الاستدلال .

وقال الآترازي ولنا فيه نظر ، لان إسقاط حق الشفعة يتعلق بالجائز من الشرط . ألا ترى إلى ما قال محمد في الجامع الكبير لو قال الشفيع سلمت شفعة هذا الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره ، أو قال البائع سلمتها لك إن كنت بعتها لنفسك وقد باعها لغيره فهذا ليس بتسلم ، وذلك لان الشفيع علق التسلم بشرط ، وصح هذا التعليق ، لان تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق ، ولهذا لا يرتد بالرد ، وما كان إسقاط محض صح تعليقه بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط ، فلا ينزك التسليم ، انتهى .

قلت استخرج هذا النظر الغير وارد من قول الشيخ أبي المين النسفي في شرح الجامع الكبير حيث قسال فيه فإن قبل إذا لم يجب العوض يجب أن لا يبطل شفعته أيضاً الانه لما أبطل حقه في الشفعة بشرط سلامة العوض افإذا لم يسلم يجب أن لا يبطل كا في الكفالة بالنفس إذا صالح الكفيل المكفول له على مال حق يبرئه من الكفالة لما لم يجب العوض لم تثبت البراءة . قيل له بأن المال لا يصلح عوضاً عن الشفعة المصار كالخر والخنزير في باب الخلع والصلح عن دم العمد اوقة يقع الطلاق ويسقط القصاص إذا وجد القبول من المرأة والقابل ولم يجب شيء اكذا هنا .

وأما الصلح عن الكفالة بالنفس فكذلك على ما ذكر محمد في كتاب الشفمة من المبسوط وكتاب الكفالة والحوالة من المبسوط في رواية أبي حفص رضي الله عنه ، وعلى ما ذكر في الكفالة والحوالة على رواية أبي سليان رضي الله عنه لا يبرأ ويحتاج إلى القرق ، والفرق أن حق الشفيع قد سقط يعوض معنى ، فإن الثمن سلم له ، فإنه متى أخذ الدار بالشفعة وجب عليه الثمن ، فمتى سلم له الثمن فقد سلم له نوع عوض بإزاء التسلم ، فلا بد من القول لسقوط حقه في الشفعة ، فإن المكفول له لم يرض يسقوط حقه عن الكفيل بغير عوض ولم يحصل له عوض أصلا فلا يسقط حقه في الكفالة ، انتهى . ومن هدذا الجواب يحصل الجواب عن النظر المذكور .

( ركذا لو باع شفعته بمسال ) يعني من البائع أو المشتري تسقط شفعته بالإتفاق ولا يتزمه المال ، لأن البيع تمليك مال بمال ، وحق الشفعة لا يحتمل التعليك ، فعمار عبارة عن الإسقاط مجازاً ، كبيع الزوج زوجته من نفسها ، وهذا . إذا باع من البائع أو المشتري لأنه إعراض عن الشقعة ، أما إذا باع عن الأجنبي يبطل العوض ولا تبطل الشفعة لأنسه تحقيق الشفعة وتقريرها كذا في الجامع ( لما بينا ) أشار به إلى قوله أن حق الشفعة مجرد حق التملك فلا يصح الإعتباض عنه .

( بخلاف القصاص ؛ لأنه حتى متقرر ) هذا جواب عما يقسال حتى الشفعة كحتى القصاص في كونه غير مال ، والإعتياض عنه صحيح ، فأجاب عنه بقوله بخلاف القصاص

وبخلاف الطلاق والعتاق لأنه اعتياض عن ملك في المحل. ونظيره إذا قال للمخيرة اختاريني بألف ، أو قال العنين لامرأته اختاري ترك الفسخ بألف فاختـارت سقط الخيار ولا يثبت العوض ، والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية ،

لأنه حتى متقرر ، والفاصل بين المتقرر وغيره أن ما يعتبر بالصلح عما كان قبله فهو متقرر وغيره غير متقرر ، واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص ، فان نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص وبالصلح حصل بالعصمة في دمه ، فكان حقاً متقرراً . وأمسا في الشفعة فان المشتري يملك الدار قبل الصلح وبعسده على وجه واحمد فلم يكن حقاً مقصودا .

( وبخلاف الطلاق والعتاق ) هذا جواب عما يقال حق الشفعة كعتى الطلاق والعتاق في كونها غير مال ، فأجاب بقوله بخلاف الطلاق والعتاق ( لأنه ) أي لأن كل واحد من الطلاق والعتاق ( اعتياض عن ملك في المحل ) تقريره أن الطلاق والعتاق ليسا بمال لكن للاوج ذلك في المحل فيجوز الإعتياض عنه ، أما الشفيع فلا ملك له في المحل بل له حق التملك ، ولهذا كان لولي الصغير أن يسقط الشفعة ، ولو كان له ملك لمسا جاز له ذلك ( ونظيره ) أي نظير حق الشفعة ( إذا قال للمخيرة اختاريني بألف ) يعني إذا قال الزوج لامرأته اختاري نفسك ثم ندم فقال اختاريني بألف ، فإن الحق يسقط ولا يجب المال ، فتكون المخيرة نظير حق الشفعة .

(أو قال العنين لامرأته اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت سقط الحيار ولا يثبت الموهى) لأنه مالك لبضعها قبل اختيارها وبعده على وجه واحد، فكان أخذ العوهى لكل مال بالباطل وهو لا يجوز ( والكفالة بالنفس في هذا ) أى في إسقاطها بعوض ( بمنزلة الشفعة في رواية ) أي في رواية الكفالة والحوالة والشفعة والصلح من رواية أبي حفص ، يعني إذا قال الكفيل بالنفس للمكفول له صالحني على كذا بأن تأخذه مني وتسقط مالك من حق الطلب ، فصالحنا ففيه روايتان في رواية ما ذكرنا من الكتب يبطل ، قيل وعليه من حق الطلب ، فصالحنا ففيه روايتان في رواية ما ذكرنا من الكتب يبطل ، قيل وعليه

# وفي أخرى لا تبطل الكفالة ولا يجب المال. وقيل هذا رواية في الشفعة ، وقيل هي في الكفالة خاصة وقد عرف في موضعه

الفتوى ولا يلزم المكفول له شيء ، لأن حق الكفيل في الفعل وهو الطلب فلا يصح الاعتماض عنه .

( وفي أخرى ) أي وفي الرواية الآخرى وهي روايـــة كتاب الصلح من رواية أبي سليان ( لا تبطل الكفالة ولا يجب المـال ) فيحتاج إلى الفرق بين الكفالة بالنفس وبين الشفعة والفرق أن الكفالة بالنفس حق قوي لا يسقط بعد ثبوتها إلا بالإسقاط التــام ولا يسقط إلا بعد تمام الرضاء به ، ولهذا لا يسقط بالسكوت ، وإنما يتم رضاه بسقوطه إذا أوجب له المال ، فاذا لم يجب لم يكن راضيا ، فأما سقوط الشفعة فليس يعتمد الإسقاط ، وتمام الرضاء به . ألا ترى أن السكوت بعد العلم به يسقط .

( وقيل هذه رواية في الشفعة ) أى رواية أبي سليان في الكفالة يكون روايـــة في الشفعة أيضاً ، حتى لا تسقط الشفعة بالصلح على مال . حاصله أن التنصيص في الكفـــالة انها لا تسقط ولا تجب المال يكون مضاف الشفعة بعدم سقوطها وانه لا يجب المال .

( وقيل هي في الكفالة خاصة ) أي رواية أبي سليان ، أراد هذا الحكم ، أعني عدم الوجوب وعدم السقوط يختص بالكفالة . وقال الإمام العتابي في كتاب الشفعة في شرح الجامع الكبير والكفيل إذا صالح المكفول له على دراهم على أن يبرئه عن الكفالة فأبرأه صح الإبراء في رواية أبي حفص في كتاب الكفالة ولا شيء له من الدراهم . وفي رواية أبي سليان لم يصح الإبراء ( وقد عرف في موضعه ) أي في المبسوط لأنه التزام المال بمقابلة ما ليس بمال وهو سقوط حق الشفعة والبراءة عن المطالبة فكان بمعنى الرشوة . وفي المبسوط صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه منها صالحه على أخذ نصف الداربنصف الثمن . ومنها ما صالحه على أخذ بيت من الدار بعين المحال والتسليم باطل ، وله أن يأخذ جميع الدار بعمد ذلك . وفي الوجه الثالث وهو ما إذا صالحه على مال نفسه فقد وجد الإعراض عن الشفعة فيصح ولم يصح صلحه وفي المحيط لو طلب نصفها بالشفعة يطلب شفعته في الكل عند محمد ، وبه قال

قال وإذا مات الشفيع بطلت شفعته. وقال الشافعي «رح» تورث عنه ، قال رضي الله عنه معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة ، أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته ، وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط وقد مر في البيوع ، ولأن بالموت يزول ملكه عن داره يثبت الملك للوارث بعد البيع

أحمد وبعض أصحاب الشافعي . وقال أبو يوسف لا يكون تسليماً في الكل وبه قـــال بعض أصحاب الشافعي وهو الأصح .

(قال وإذا مات الشفيع بطلت شفعته . وقال الشافعي تورث عنه ، قال رضي الله عنه معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة ، أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته ) قال إلإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي، صورته إن دار بيعت ولها شفيع وطلب الشفعة فأثبتها بطلبين ثم مات قبل الآخذ بالقضاء أو بتسليم المشتري إليه فأراد ورثته أخذها فليس لهم ذلك ، ولو كان الشفيع ملكها بالقضاء أو بتسليم المشتري إليه ثم مات يكون ميراثاً لورثته ، انتهى .

والأصل فيه أن الحقوق اللازمة تنتقل إلى الورثة عنده سواء كانت بما يعوض عنها أو لم يكن ٬ لأن الوارث يقوم مقام المورث لكونه كحاجته . وقلنا الشفعة بالملك وقد زال بالموت ٬ والذي يثبت الوارث حادث بعد البيع وهو غير معتبر لانتفاء شرطه وهو قيامه وقت البيع وبقاؤه إلى وقت القضاء ٬ ولهذا لو أزاله باختياره بأن باع سقط .

( وهذا ) أى وهذا الخلاف بيننا وبينه ( نظير الخلاف (١) في خيار الشرط ) فعندنا لا يورث خيار الشرط ، وعنده يورث ( وقد مر في البيوع ) في باب خيار الشرط ( ولأنه بالموت يزول ملكه ) أى ولأن الشفعة بموتب يزول ملكه ( عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع وقيامه ) أى قيام الملك ( وقت البيع وبقاؤه للشفيع إلى وقت

<sup>(</sup>١) الاختلاف - هامش.

وقيامه وقت البيع وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرط فلا يستوجب الشفعة بدونه . وإن مات المشتري لم تبطل ، لأن المستحق باق ولم يتغير سبب حقه ولا يباع في دين المشتري ووصيته . ولو باعه القاضي والوصي أو أوصى المشتري فيها بوصيته فللشفيع أن يبطله و يأخذ الدار لتقدم حقه ،

القضاء شرط فلا يستوجب الشفعة بدونه ) أي فلا يستحقها بدون الشرط المذكور .

( وإن مات المشتري لم تبطل ) أى شفعة الشفيع ( لأن المستحق باق ) وهو الشفيع ( ولم يتغير سبب حقه ) أي حق المستحق وهو الشركة أو الجوار ( ولا يباع في دين المشتري ووصيته ) أي لا تباع الدار المشفوعة إذا مات المشتري وعليه دين يعني لا يقدم دين المشتري ووصيته على حق الشفيع ، لأن حقه مقدم على حق المشتري فكان مقدما على حق من يثبت حقه أيضاً من جهته وهو الغريج والموصى له .

فان قلت ينبغي أن يباع بدينه لأن تعلق حق الغريم بالدار بعد موت المديون. قلت حق الشعيع آكد ، لأنه في المالية لا غير. وإذا تقدم على الغريم تقدم على الموصى لسبه المتأخر عن الغريم.

( ولو باعه القاضي أو الوصي ) أى ولو باع القاضي الدار المشفوعة أو وصيته في دين المشتري الميت ، وذكر الضمير باعتبار المشفوع ( أو أوصى المشتري فيها بوصيته ) أي في الدار المشفوعة بأن أوصى بها أو سلمها لأحد ( فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ) أى أن يبطل بيم القاضى أو بيم وصي المشتري ، وكذا يبطل وصيت في الدار لتقدم حق الشفيع على حق المشتري لا يقال بيم القاضى حكم منه ، فكيف ينقص لأن قضاء منه ، بخلاف الإجماع للاجماع على أن الشفيع حق يقضي تصرف المشتري فلايكون نافذاً ، ولهذا لو جعل المشتري الدار مسجداً أو مقبرة نقض الشفيع ما صنع لتقدم حقه، وبه قالت الثلاثة . وعن الحسن وأحمد في رواية فيا وقفه المشتري أو جعله مسجداً يبطل الشفيع ، لأن الشفيع ، لأن الشفيع ، لأن الشفيع ، لأن الشفية إنما تكون في المهوك وقد خرج هذا عن كونه مملوكاً . قلنا حق

ولهذا ينقض تصرفه في حياته . قال وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضي له بالشفعة بطلت شفعته لزوال سبب الاستحقاق فبـــل التملك هو الاتصال بملكه ، ولهـــنا يزول به وإن لم يعلم بشراء المشفوعة ، كما إذا سلم صريحاً أو أبراً عن الدين وهو لا يعلم به ،

الغير منع صيرورته مسجداً أو وقفاً ، لأن المسجد مسا خلص أنه ، ومع تعلق الغير لا يخلص في الإيضاح ( ولهذا ) أي ولتقدم حق الشفيع على حق المشتري ( ينقض تصرفه في حياته ) أى تصرف المشتري مثل بيمه وهبته وإجارته ونحوها .

( قال وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضي له بالشفعة بطلت شفعته ) أى قال القدوري وإنما يبطل ( لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه ) أي سبب الاستحقاق وهو اتصال الملكين وقد زال قبل التملك ( ولهذا ) أي ولكون زوال السبب مبطلا ( يزول به ) أى بالبيع ( وإن لم يعلم ) أى الشفيع ( بشراء المشفوعة ) أى بشراء الدار المشفوعة ، لأن العلم بالمسقط ليس بشرط تصحة الإسقاط ، وبه قال الشافعي في وجه ومالك وأحمد في رواية ، قالوا في رواية أخرى لا يسقط ( كما إذا سلم صريحاً ) أى كما تسقط الشفعة إذا سلم الشفيع الشفعة صريحاً .

فإن قيل يشكل بحسا إذا ساوم الشفيع المشتري أو سأله أن يوليه إإهسا أو يستأجرها منه ، فان ذلك تسلم الشفعة دلالة ، والعلم بالشفعة شرط فيها فينبغي أن لا يشترط كا في البيع . أجيب بأن المساومة والإجارة لم يوضعا التسليم ، وإنما يسقط بها لدلالتها على رضى الشفيع ، والرضى بدون العلم غير متحقق ، بخلاف التسليم العديح والإبراء . ورد بأن بيع ما يشفع به ولم يوضع التبليم وقد ذكرتم انه يبطلها بخلافه وإن لم يعلم . أجيب بأن بقامها الشفع به شرط إلى وقت القضاء بالشفعة وانتفاء الشرط يستازم انتفاع المشروط ، فكان كالموضوع له في قوة الدلالة .

( أو أبرأ عن الدين وهو لا يعلم به ) أي أو أبراً رب الدين المدين والحال أنه لـم يعلم بدينه يصح الإبراء ، لأنه إسقاط ، كا لو سلم الشفعة صويحاً وهو لا يعلم المشفوعة ويرجب

وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له ، لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال قال ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلاشفعة له قال ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة . والأصل أن من باع أو بيع له لا شفعة له . ومن اشترى أو ابتيع له

الشفعة . وقال تاج الشريعة يعني ابرأ لإنسان ولم يعلم بأنه غريمه ثم علم بذلك يسقط الدين. وفي شرح الكافي رجل باع داراً ورضي الشفيع ثم جاء يدعي أنه لم يعلم انسه جدها إلى موضع كذا أو ظن أنها أقرب أو أبعد ويدعي شفعته حين علم قال لا شفعة له ؟ لأن صحة التسليم لا يقف على كون الدار معاومة لصحة الإبراء في الديون لا يتوقف على العلم بمقداره ؟ فعتى صح التسليم كان هذا دعوى بعد التسليم فلا يسمع .

( وهذا ) أى الحكم المذكور ( بخلاف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الحيار له لأنه يمنع الزوال ) أى لأن خيار المشتري يمنع زوال الملك ( فبقي الاتصال ) وهو السبب فلا تسقط شفعته . ولو باع بعض داره شائعاً فله الشفعة بها بقي ، وبه قال الشافعي في وجه وأحمد في رواية ، وكذا لو باع بعضه مقسوماً وذلك لا يلي المبيعة ، لأن الجوار قسائم . وإن كان مها يلي المبيعة بطلت شفعته لزوال الجوار .

(قال ووكيل البائم إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له) أى قال القدورى ان وكيل البائم إذا باع الدار والحال أنه هو الشفيع فلا شفعة له ( ووكيل المشتري إذا ابتاع يها ) أى إذا اشترى ( فله الشفعة ) أي فللمشتري وهو الشفيع الشفعة ( والأصل ) أى الأصل في هذين الفصلين ( أن من باع ) وهو وكيل البائع ( أو بيع له ) أى أو أن من بيع لأحد وهو الموكل ( فلا شفعة له ) أى لكل واحد منها . وقال الشافعي وأحمد له الشفعة سواء كان وكيل البائع أو وكيل المشتري لما أن حقوق العقد يرجع إلى الموكل فبالعمل لفيره لا يسقط حقه الثابت شرعاً . وقال بعض الشافعية والقاضي الحنبلي كمذهبنا . وقال بعض الشافعية إن كان وكيل المشتري سقطت شفعته دون وكيل البائم . وكذا لو باع وشرط الحيار لغير المنتري وهو الشفيع فأجاز الشفيع بطلت شفعته عندنا خلافاً للشافعي وأحمد .

( ومن اشترى ) وهو وكيل المشترى ( أو ابتيع له ) أي واشترى لاجه بأن اشترى

المضارب بمال المضاربة ورب المال شفيمها ( فله الشفمة ) أى فلكل واحد فيها الشفمة . قال في شرح الطحاوى بيان ذلك أن صاحب الدار إذا وكل شفيم الدار بالبيم فباعها فلا شفمة له ، لانه هو الذى باع . ولو أن مضارباً لرجل باع داراً من المضاربة ورب المال شفيمها بدار له أخرى فلا شفمة له لانه بيم لاجله ، وان كان لا يملك بينة عن البيم وإن كان المشترى وكل شفيم الدار بشرائها فاشتراها فله الشفمة ، ألا ترى أنه لو اشترى داراً لنفسه وهو الشفيم كان له الشفمة ، حتى لو جاء شفيم مثله أخذ منه نصف الدار ولو جاء شفيم دونه فلا شفمة له وكذلك لو اشترى المضارب بمال المضاربة داراً ورب المال شفيمها كان له أن يأخذها بالشفمة ، لانه اشترى له . ومن اشترى أو اشترى له فلا تبطل شفمته ( لان الاول ) وهو وكيل البائم الذى هو الشفيم ( بأخد المشفوعة ) من جهته وهو البيم فلا يجوز ) لان الاخذ بالشفعة ضرب شراء ، وكونه مشترياً يناقض من جهته وهو البيم فلا يجوز ) لان الاخذ بالشفعة ضرب شراء ، وكونه مشترياً يناقض من جهته وهو البيم فلا يجوز ) لان الاخذ بالشفعة ضرب شراء ، وكونه مشترياً يناقض من جهته وسو البيم فلا يجوز ) به فلا يجوز .

( والمشتري لا ينقض شراؤه ) أى المشتري في الفصل الثاني وهو الذي اشترى بالوكالة والحال أنه هو الشفيع لا ينتقض شراؤه ( بالاخذ بالشفعة ) لانه ليس فيه نقض ما يتم من جهته ( لانه ) أى لان الاخذ بالشفعة ( مثل الشراء ) لما قلنا أنسه ضرب شراء فلا تناقض فيه ، فافهم ( وكذلك ) أى كوكيل البائع ( لو ضمن الدرك ) أى لو ضمن المشتري تبعه الاستحقاق (عن البائع وهو الشفيع ) أي والحال أنه هو الشفيع ( فلاشفعة له ) لان تمام البيع إنما كان من جهته حيث لم يوض المشتري إلا بضهانه فكان الاخذ بالشفعة سمياً في نقض ما يتم من جهته فلا يجوز.

# وكذلك إذا باع وشرط الخيار لغيره فأمضى المشروط له الخيار البيع وهو الشفيع فلا شفعة له ، لأن البيع تم بإمضائه . بخلاف جانب المشروط له الخيار من جانب المشتري .

قال في الجامع الكبير رجل اشترى داراً على أن يضمن الشفيع الثمن عن المشتري أو ضمن المشتري الدرك أو اشترط البائع الحيار الشفيع وأمضى المبيع ، فهذا كله تسليم الشفعة . وقال الشيخ أبر المعين النسفي في شرح الجامع الكبير إذا ضاع فضمن الشفيس الثمن من المشتري والشفيع حاضر وقبل في المجلس تقرر البيع بهذا الشرط استحسانا ، والقياس أنه لا يجوز . وذكر عمد القياس والاستحسان في كتباب البيوع من المبسوط ، وأما لا شفعة الشفيع فلأنه صار كالبائع من وجه وكان المشتري من وجه أما كالبائع من وجه ، لان البيع يتم به وكذا له أن يطالب المشتري بأداء الثمن . وأما كالمشتري من وجه لان الشراء يتم به ، وكذا البائع يطالبه بالثمن كما يطالب المشتري فوقسع من وجه لان الشراء يتم به ، وكذا البائع يطالبه بالثمن كما يطالب المشتري فوقسع التردد ، وفي ثبوت حتى الشفعة فلا يثبت ، لان حتى الشفعة متى دار بين أن يشبست وبين أن لا يثبت .

فإن قيل البائع من كل وجه إنما لم يكن له الشفعة ، لان إيجابها يؤدي إلى القضاء، لان البيع لتمليك المبيع والشفعة لتملكه ، وها هنا لا يؤدي إلى القضاء ، لان تمليك المبيع ها هنا ما كان من جهة الشفيع قيل له الشفيع إذا كان كفيلاً عن المشتري وبالثمن كان بمنى البائع من وجه ، وإيجاب الشفعة له يؤدي إلى القضاء من وجه في التملك والتملك .

( وكذلك إذا باع وشرط الخيار لغيره ) أى وكذلك لا شفعة إذا باع رجل داراً ، وشرط الخيار لغيره وهو الشفيع ( فأمضى المشروط له الخيار البيع وهو الشفيع ) أى والحال أن المشروط له الخيار هو الشفيع ( فلا شفعة له ، لان البيع تم بإمضائه ) فإذا طلب بالشفعة يكون ساعياً لنقض ما تم من جهته فلا يجوز ( بخلاف جانب المشروط له الخيار من جانب المشتري ) يعني لو شرط المشترى الخيار لغيره وهو الشفيسم فأمضى البيع لا تبطل شفعته ، لكن إذا طلبها قبل الإمضاء لانه لا يكون ساعياً في نقض ما تم

قال وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألفاً أو أكثر ، فتسليمه باطل وله الشفعة ، لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن في الأول ، أو لتعذر الجنس الذي بلغه وتيسر ما بيع به في الثاني

من جهته بل أخذه بالشفعة مثل الشراء على ما مر .

(قال وإذا بلغ الشغيم انها) أى قال القدورى رحمه الله إذا بلغ الشغيسة أن الدار بيمت بألف درهم فسلم) الشغمة (ثم علم أنها بيمت بأقل) أى من الالف قيد به كالانه لو علم أنها بيمت بأكثر سقطت شفعته كما علم كلان الرضى بالتسليم بأليف رضي بالتسليم بأكثر منه كذكره في المبسوط وبه قالت الثلاثة . وقال ابن أبي لبلي لا شفمة له في الوجهين (أو بجنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر) أى ثم علم أنها بيمت بجنطة أو شعير قيمة كل منها ألف أو أكثر من ألف .

وقال السفناقي تقييده بقوله قيمتها ألف أو أكثر غير مفيد فإنه لو كان قيمتها أقل مها اشترى من الدراهم كان تسليمه باطلا أيضا ، لان إطلاق مسا ذكره في المبسوط والإيضاح دليل عليه حيث قال فيهما ، وكذلك لو أجبر أن الثمن عبد أو ثوب ثم ظهرأنه كان مكيلا أو موزونا فهو على شفعته ولم يتعرض أن قيمة المكيل أو الموزون أقسل من قيمة الذي اشتراها به وأكثراً ، وهكذا استدل في الذخيرة وقال فلو أخبر أن الثمن شيء من ذوات القيم فسلم ثم ظهر أنه كان مكيلا أو موزونا فهو على شفعته ، انتهى ، وهذا يكلف كثير ، لان التسليم إذا لم يصح فيا إذا ظهر الثمن أكثر من المسمى ، فلأن لا يصح إذا ظهر أقل كان أولى .

( فتسليمه باطل ، وله الشفعة لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن في الأول ) أى فيا بلغه انها بيعت بألف ثم علم أنها بيعت بأقل ( أو لتعذر الجنس الذى بلغه ) أي أو انه إنما سلم لتعذر الجنس الذى بلغه ( وتيسر ما بيع به ) بأن كان دهقانا ، لأنه تيسير عليه أداء الحنطة ويتعسر عليه أداء الدراهم والدنانير ( في الثاني ) أى فيا إذا بلغه انها بيعت بألف

# إذ الجنس مختلف ، وكذا كـــل مكيل أو موزون أو عددي متقارب ، بخـــلاف ما إذا علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر ، لأن الواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير

ثم علم أنها بيمت بحنطة أو شمير ( إذ الجنس مختلف ) لأن الدراهم غير الحنطة والشمير ، وكذا الحِنْطة غير الشمير .

فإن قلت الشفعة من قبل الإسقاط وانها لا تتوقف ، والفائت هنا هو الرضى . قلت الإسقاط لا يتحقق إلا بعد وجود البيع وما وجد البيع الذي سلم الشفعة فيه ، لأنه سلم البيع بالألفين والبيع بالألف غيره ، ولأن التسليم خرج جواباً للاختيار ، والكلام متى خرج جواباً يكون كالمعاد في الجواب ، فصار تقديره إن كان البيع كا قلت سلمت الشفعة وإلا فلا ، فكان مقيداً به فلا يثبت بدونه .

( و كذا كل مكيل أو موزون أو عددى متقارب ) أى و كذا الحكم في كل مكيل بأن بلغه انها بيعت بألف او بيعت مجنطة ثم علم أنها بيعت بملح مثلاً قيمته ألف أو أكثر فإنه على شفعته . و كذا في كل موزون بأن بلغه أنها بيعت بألف درهم أو بيعت بقنطار من الريت مثلاً قيمته ألف أو أكثر فإنه على شفعته ، و كذا في كل عددي متقارب بأن بلغه بأنه باعها بألف ثم علم أنها بيعت لا يجوز أو بيض قيمته ألف أو أكثر فإنه على شفعته .

( بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر ) يعني إذا بلغ الشفيع أنها 
بيعت بألف درهم فسلم الشفعة ثم علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر كان تسليمه 
صحيحاً ( لأن الواجب فيه ) أى في العرض ( القيمة وهي دراهم أو دنانير ) فصار كا لو 
قيل بيعت بألف فسلم ثم ظهر أكثر من ذلك وهو الذي ذكره اختيار شيخ الإسلام . وفي 
الذخيرة لو أخبره أن الثمن شيء من ذوات القيم فسلم ثم ظهر أنه شيء آخر من ذوات 
القيم بأن أخبر أن الثمن دار وظهر أنه عبد فجواب محد أنه على شفعت من غير فصل . 
قال شيخ الإسلام هذا الجواب صحيح فيا إذا كان فيه ما ظهر أقل من قيمة ما أخبر وغير

صحيح فيا إذا كان قيمته مثل قيمة ما أخبر ، لأن الثمن إذا كان من ذوات القيم فالشفيع يأخذ بقيمة الثمن دراهم أو دنانير ، فكأنه أخبر أنه ألف درهم او الف دينار فسلم ثم ظهر مثل ما أخبر أو أكثر ، وهناك كان التسليم صحيحاً . ولو ظهر أقل كان على شفعته كذا ها هنا . ولو كان على المكس بأن أخبر أن الثمن عبد قيمته ألف أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي من ذوات القيم ثم ظهر انه دراهم أو دنانير .

فجواب محمد انه على شفعته من غير فصل . قال بعض المشايخ هذا الجواب محمول على ما إذا كان قيمة ما ظهر أقل ما لو كان مثله أو أكثر فلا شفعة له . وبعضهم قال هـــذا جواب صحيح على الإطلاق ، بخلاف المسألة المتقدمة لأنه وإن كان يأخذ بالقيمة قد يصير مغبونا في ذلك ، لأن التقويم بالمظن يكون ، وإنما سلم حتى لا يصير مغبونا ، وهـــذا المنى منعدم فيا إذا كان الثمن دراهم .

( وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له، وكذا إذا كانت أكثر) يعني وإن ظهر أن الدار بيعت بدنانير قيمتها الف درهم فيا إذا أخبر أنها بيعت بعوض قيمت أكثر من ألف ( وقال زفر له الشفعة لاختلاف الجنس ) يعني بين الدراهم والدنانير ، ولهذا حل التفاضل بينها ، وبه قالت الثلاثة .

(ولنا ان الجنس متحد في حق الثمنية) بدليل تكميل نصاب أحدهما بالآخروالمكره بالبيع بالدراهم يكون مكرها على البيع بالدنانير ورب الدين إذا ظفر بدنانير المديون وحقه الدراهم له أن يأخذ، ومال المضاربة إذا صار دنانير عمل بهن رب المسال، كالو صار دراهم . وإنما اعتبرنا جنسين في حق الرباحتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، لأن الربا لا يجري باعتبار الثمنية، بل اعتبار الوزن والجنس وهما مختلفان في هذا الوجه حقيقة . ولهذا لا يجري الربا بين الدراهم والحديد وإن وجد الاتحاد من حيث الوزنية .

قال وإذا قيل له أن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة لتفاوت الجوار . ولو علم أن المشتري هو مع غيره فله أن يأخذ نصيب غيره ، لأن التسليم لم يوجد في حقه . ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم ظهر شراء الجميع فله الشفعة ، لأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية ، لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه

وذكر في الأسرار خلاف أبي يوسف فقال تبطل شفعته عند أبي يوسف استحساناً خلافًا لهما . وفي الذخيرة جمل قول أبي حنيفة رحمـــه الله مثل قول زفر « رح » وقول أبي يوسف « رح » كما ذكر في الكتاب .

(قال وإذا قيل له أن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة لتفاوت الجوار) أى قال القدوري ، وبه قال الشافعي في وجه لا شفعة له ، واختسار الأول في شرح الوجيز (ولو علم أن المشتري هو مع غيره) أى لو علم الشفيع أن المشتري فلان مع غيره بأن علم أن زيد وعمرو قد كان ترك لأجل زيد (فله أن يأخذ نصيب غيره) أي غير فلان وهو عمرو (لأن التسليم لم يوجد في حقه) أى في حق الغير ، وعند الشافعي رحمه الله وأحمد «رح» لا تبطل شفعته أصلا في نصيبه ولا في نصيب غيره (ولو بلفه شراء النصف) أى ولو بلغ الشفيع أن نصف الدار بيع (فسلم ثم ظهر شراء الجميع) أى جميع الدار (فله الشفعة ، لأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة ) أى لأن لتسليم شفعته كان لأجل ضرر الشركة ولا شركة ) أى لأن لتسليم شفعته كان لأجل ضرر الشركة ولا شركة ) أى لأن لتسليم شفعته كان لأجل ضرر الشركة ولا شركة أن التسليم الدار .

( وفي عكسه ) وهو أن يخبر بشراء الكل فظهر شراء النصف ( لا شفعة في ظاهر الرواية ، لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه ) بفتح الهمزة جمع بعض ، أى تسليم الشفعة في كل الدار تسليم في جميع أجزائها فلا تبقى له شفعة . واحترز بقوله في ظاهر الرواية عن رواية الثمر بن حداد فإنه روى عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال فله الشفعة في هذه الصورة كما في الصورة المذكورة ، وبه قال الشافعي وأحمد لجواز أن يكون تسليم

#### فم\_ل

قال وإذا باع داراً إلا بمقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له لانقطاع الجوار ، وهذه حيلة ، وكذا إذا وهب منه هذا المقدار وسلمه إليه لما بينا . قال وإذا ابتاع منها سهماً بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول

الكل لمدم قدرته على الثمن ، وقد يتمكن على البعض بخلاف ما إذا سلم في البعض ، لأن المجز عن أداء البعض عجز عن أداء الكل بالطريق الأولى . وفي الذخيرة فلو ظهر انه اشترى النصف لا شفعة له ، كذا قال شيخ الاسلام هذا الجواب محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل بأن أخبر أنه اشترى النصف بألف ، أما لو ظهر انه اشترى النصف بخمسائة مكون على شفعته .

#### ( فصل )

هذا بيان الحيل التي تبطل بها الشفعة وهو محتاج إليه ، لأن الشفيع ربا يكون فاسقا مؤذياً أو ظالماً متمدياً فيحتاج إلى الاجتناب عن جواره .

(قال) أى القدوري (وإذا باع داراً إلا بقدار ذراع منها في طول الحدالذي يلي الشغيم فلا شفعة له لانقطاع الجوار، وهذه حيلة) أى في إسقاط الشفعة (وكذا إذا وهب منه هذا المقدار وسلمه إليه) وكذا لا شفعة له إذ وهب منه، أى من فلان هذا المقدار، أى قدر ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع وسلمه إليه، أي إلى الموهوب له مع طريقه حتى تصح الهبة، لأن ما وهب مقدار معين، والطريق وإن كان شائما إلا أنه لا يحتمل القسمة وهبة المشاع فيا لا يحتملها جائزة فيصير شريكا في الطريق ثم يبيع بقية الدار منه بثمن الكل (لما بينا) أشار به إلى قوله لانقطاع الجوار.

( قال وإن ابتاع منها سهماً بثمن ) أي قال القدوري وإن اشترى من الدار سهماً بثمن معين ( ثم ابتاع بقيتها ) أى ثم اشترى بقية الدار ( فالشفعة للجار في السهم الأول

# دون الثاني ، لأن الشفيع جار فيهما إلا أن المشتري في الثاني شريك فيتقدم عليه ، فان أراد الحيلة ابتاع السهم بالثمن إلا درهما مثلاً ، والباقي بالباقي .

دون الثاني ، لأن الشفيع جار فيها ، إلا أن المشتري في الثاني شربك فيتقدم عليه ) لأن المشتري حيث (١) اشترى الثاني كان هو شربكا ، لأنه كا اشترى الجزء الأول صارشريكا للبائع فكان عند شراء الباقي شربكا له لا محالة ، وحق الشفعة بثبت عند الشراء ، وهو عند ذلك شربك ، فكان مقدماً على الجار .

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي قال أبو يوسف وإن كان المشادي للنصف الثاني غير المشاري للنصف الأول فلم يخاصمه فيه حتى أخذ الجار النصف الأول والجار أحق بالنصف الثاني من المشاري الأول ، لأن الملك للمشاري الأول زال عن النصف قبل انتقال الشفعة إليه فسقطت شفعته وبقي حتى الجار (٢) فاستحق النصف الشاني بالجوار كا استحق الأول.

( وإن أراد الحيلة ) هذه حيلة ترجع إلى تقليد رغبة الشفيع الأول إلى الإبطال، لأن في الأول ليس للجار أن يأخذ ، لأن مقدار ذراع من طول حد الشفيع لم يبع ( ابتاع السهم بالثمن إلا درهما مثلا ) أى اشترى السهم الواحد من الدار وهو السهم الذي يلي الشفيع مثلا بالألف إلا درهما ( والباقي بالباقي ) أى وابتاع الباقي من الدار بباقي الثمن وهو الدرهم ، تفسيره ما قاله في شرح الطحاوي وهو أن يبيع أولاً من الدار أو من الكرم عشرها مشاعاً بأكثر من الثمن ثم يبيع تسعة أعشارها ببقية الثمن ، حتى أن الشفيم لا يثبت له حتى الشفعة إلا في عشرها بثمنه ولا تثبت له الشفعة في تسعمة الأعشار ، لأن يشتري حين اشترى تسعة أعشارها كان شريكاً فيها بالعشر ، وهذه الحيلة إنحا تكون المخيار أو الخليط ، لأن الشغيع إذا كان النفيع إذا كان

<sup>(</sup>١) حين - هامش .

<sup>(</sup>۲) الجوار - هامش .

# وإن ابتاعها بشمن ثم دفع إليه ثوباً عوضاً عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب لأنه عقد آخر والثمن هو العوض عن الدار . قال رضي الله عنه وهذه حيلة أخرى تعم الجوار والشركة

شريكا كان له أن يأخذ نصف قيمة الأعشار أيضاً بقليل الثمن .

وإن كانت الدار للصغير فإن بيع المشر منها بكثير الثمن يجوز، وبيع تسعة الأعشار بقليل الثمن لا يجوز، لأن بيع مال الصغير بأقل من قيمته قدر ما يتغابن الناس فيه لا يجوز، فيكون في هذه الحيل مضرة المشتري وهو أن يلزمه المسر، ولا يجوز شراؤه في تسعة الأعشار. وقد يجوز أن يحتال بهذه الحيلة في دار الصغير وهو أن يبيسع من داره جزءاً من مائة جزء. أو يبيع جزءاً من ألف جزء وبثمن أكثر من قيمته ثم يبيع بقية الدار بمثل ثمنه ، فإنما تثبت له الشفعة في الجزء الأول خاصة، وهذه الحيلة للجار والخليط ، فإما إذا كان الشفيع شريكاً فإنه يأخذ نصف البقية بنصف .

( وإن ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوباً عوضاً عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب ) هذالفظ القدوري أيضا . وإن اشترى الدار بثمن ثم دفع إلى البائع ثوباً عوضاً عن الثمن فالشفعة تكون بالثمن دون الثوب ( لآنه عقد آخر ) أي لأن دفع الثمن عن الثمن عقد آخر ) والثمن هو العوض عن الدار ) فتكون الشفعة بالثمن دون الثوب > لأن الشفعة تثبت عثل الثمن الذي بيعت الدار به . ألا ترى أن البائع لو وهب للمشتري الثمن أو اشترى به داراً أخذها الشفيع بالمسمى حال العقد ولا يأخذ قيمة الدار الثانية لأنها ملكت العقد الثانى > كذلك في مسألتنا .

(قال وهذه حيلة أخرى تعم الجوار والشركة) أى قال صاحب الهداية هذه المسألة وهي المسألة التي ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوباً عن الثمن حيلة أخرى يصلح المجوار والشركة ، يعني يحتال بهما في حتى الجوار والشريك بخلاف الحيلتين الأولتين ذكرها القدوري بقوله وإذا باع داراً إلا مقسدار ذراع ... إلى آخره . وبقوله وإن ابتاع منها سهماً ثم ابتاع بقيتها ... إلى آخره فإنها محتال بهما في حتى الجار لا الشريك .

# فيباع بأضعاف قيمته ويعطى بها ثوب بقدر قيمته. إلا أنه لو استحقت المشفوعة يبقى كل الثمن على مشتري الثوب لقيام البيع الثاني فيتضرر به. والأوجه أن يباع بالدراهم الثمن دينار

ثم بين المصنف رحمه الله كيفية هذه الحيلة بقوله ( فيباع بأضماف قيمته ) أى يباع المبيع بأضماف قيمة المبيع ( ويعطى بها ثوب بقدر قيمته ) أى ثم يعطى المشتري بمقابلة ما وجب عليه من اضعاف القيمة ثوباً يكون ذلك الثوب بقدر قيمة المبيع في الواقع بيان أى يباع المبيع بأضعاف قيمة المبيع ، ذلك ما ذكره في شرح الطحاوي أن يبيع ما يساوي ألفا بألفين وينفذ من الثمن ألف درهم إلا عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة عرضاً يساوي عشرة دراهم فحصلت الدار للمشتري بألف درهم في الحاصل ، ولكن الشفيع لا يأخذها إلا بألفي درهم . والأفضل للبائع أن يجمل مكان العرض ديناراً يساوي عشرة دراهم ، هذا هو الأحوط ، حتى أن الدار لو استحقت عن يد المشتري رجع على البائع بثل ما أعطاه ، لأنه يبطل الصرف بالاستحقاق ، وهذه الحيلة لجميع الشفعاء لو كان باعا ببقية الثمن عوضاً سوى الذهب يساوي عشرة دراهم كا ذكرنا ، فعند الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بألفي درهم ويكون فيه مضرة على البائع .

( إلا أنه ) استثنى عن قوله نعم الجوار والشركة أو من قوله ، وهذه أخرى ، أعني أنها حيلة عامة ، إلا أن فيها وهم وقوع الضرر على البائع على تقدير ظهور المستحق يستحق الدار ، وهو معنى قوله ( لو استحقت المشفوعة ) أى الدار المشفوعة ( يبقى كل الثمن على مشتري الثوب ) وهو بائع الدار ( لقيام البيع الثاني فيتضرر به ) أى يتضرر بائسع الدار برجوع مشتري الدار عليه بكل الثمن الذي هو أضعاف قيمة الدار ، وذلك لأنجاستحقاق الدار تبطل المبايعة التي جرت بين مشتري الدار وبائعها في الثوب ، فيثبت باستحقاق الدار لمشتريها الرجوع على البائسع بثمن الدار وثمنها ما يكون مذكوراً في المقد الأول ، فيشرر بذلك البائم .

( والأوجه ) يمني الوجه في هذه المسألة أن لا يتضرر بائسم الدار ( أن يباع بالعرام الثمن دينار ) يعنى تصارف ، وقوله الثمن بالجر صفة للدرام ، وقوله دينار بالرفع مسنسد

# حتى إذا استحق للشفوع يبطل الصرف فيجب رد الدينار لاغير قـال ولا تكره الحيلة في اسقاط الشفعة عند أبي يوسف ورح،

إلى قوله يباع مفعول ناب عن الفاعل (حتى إذا استحتى المشفوع يبطل الصرف) وهو بيم الدينار بالدرام الثمن ( فيجب رد الدينار لا غير ) أى يجب على البائع رد الدينار الذي وقع به الصرف لا غير ، بيان ذلك ما ذكره في قاضي خان أن يبيع الدار بمشرين ألفا إذا أراد أن يبيعها بمشرة آلاف درهم ثم يقبض الشفعة إلا قدر درهم وخمسائة ، ويقبض بالباقي عشرة دنانير أو أقل أو أكثر . ولو أراد الشفيع أن يأخذها بمشرين ألفا فلا يرغب في الشفعة ، ولو استحقت الدار لا يرجع المشتري بمشرين ألفا ، بل يرجع بما أعطاه ، لأنه استحقت الدار ظهر أنه لم يكن عليه ثمن الدار فيبطل الصرف ، كا لو باع العقار بالدراهم التي للمشتري على البائع ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين فإنه المعرف .

(قال ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف رحمه الله ) أي قال القدوري اعلم أن الجلة في هذا الكتاب إما أن يكون للرفع بعد الوجوب أو لدفعه ، فالأول مثل أن يقول المشتري للشفيع أما أو لها لك فلا حاجة لك في الأخذ فيقول نعم تسقط بسه الشفعة وهو مكروه بالإجماع . والثاني مختلف فيه ، قال بعض المشايخ غير مكروه عند أبي يوسف ومكروه عند محمد « رح » ، وهو الذي ذكره في الكتاب ، وقسال في شرح الطحاوي قيل أن الإختلاف في الحيلة الإبطال قبل الوجوب ، فأمسا بعد الوجوب فمكروه بالإجماع .

وقال في الواقعات الحسامية في إبطال الشفعة على وجهين ، أما إن كانت بعدالثبوت أو قبل الثبوت ، ففي الوجه الأول مكروه بالاتفاق نحو أن يقول المشتري الشفيع اشتره مني وما أشبه ذلك ، لأنه إبطال لحسق واجبه وفي الوجه الثاني لا بأس به سواء كان الشفيع عدلاً أو فاسقاً هو المختار ، ولأنه ليس بإبطال ، ومن هذا الجنس ثلاث مسائل ، إحداها هذه ، والثانية الحيلة في منع وجوب الزكاة . والثالثة الحيلة لدفع الربا بأن باعمائة درهم وفلساً بمائة وعشرين درهم . وقال الخصاف في أول كتاب الحيل لا بأس بالحيل فيا

وتكره عند محمد • رح • لأن الشفعة إنما وجب لدفع الضرر ، ولو أبجنا الحيلة ما دفعناه . ولأبي يوسف • رح • أنه منع عن إثبات الحق فلا يعد ضرراً ، وعلى هذا الخلاف الحيلة في إسقاط الزكاة .

يحل ويجوز . وأما الحيلة بشيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج إلى الحلال ، بما كان من هذا ونحوه فلا بأس به ، وإنها يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يبطله أو مجتال في باطل حتى بموته ، أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة .

(وتكره عند محمد (رح) وبه قال الشافعي . وعند أحمد بالحيلة لا تسقط الشفعة . وفي صورة الموهوب أو جهالة الثمن يأخذ بثمن المثل لقوله على الخديمة . قلنا الحيلة لدفع الضرر عن نفسه مشروع بالآية والحديث ، وإن كان الغير يتضرر به في ضمنه فكيف إذا لم يتضرر (لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر ، ولو أبحنا الحيلة مسادفعناه ) أى الضرر .

( ولأبي يوسف أنه منع عن إثبات الحق ) أي في التحيل منع عن وجوب الحق عليه ( فلا يعد ضرراً ) فلا يكره كا لا تكره الحيلة في إسقاط الربا ( وعلى هــــذا الخلاف ) المذكور بين أبي يوسف ومحمد رحمها الله ( الحيلة في إسقاط الزكاة ) فعند أبي يوسف رحمه الله لا يكره ، وعند محمد تكره . وقيل الفتوى على قول أبي يوسف في الشفعة وعلى قول عمد في الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم .

### مسائل متفرقة

قال وإذا اشترى خسة نفر داراً من رجل فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم ، وإن اشتراها رجل من خمسة أخذها كلما أو تركما ، والفرق أن في الوجه الثاني يأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضرر .

#### ( مسائل متفرقة )

ارتفاع مسائل على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أى هذه مسائل ، وإنما منع التنوين لأنه على صيغة منتهى الجموع كمساجد ودراهم . ومتفرقة بالرفع صفته . ويجوز النصب على تقدير خذ مسائل متفرقة أوهاك أو نحوها ولم يذكر محد رحمه الله في الجامع الصغير من مسائل الشفعة إلا هذه المسائل .

(قال وإذا اشترى خمسة نفر داراً من رجل فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم) أي قال في الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في خمسة نفر اشتروا من رجل داراً ولها شفيع فأراد أن يأخذ نصيب أحدهم قال له ذلك، فإن اشترى واحد من الجمسة لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم دون بعض ، انتهى ، وذكره محمد في بيوع الجامع الصغير .

( وان اشتراها رجل من خمسة أخذها كلها أو تركها ) وبه قال مالك والقاضي الحنبلي والشافعي في وجه . وقال الشافعي في الأصح له أن يأخذ حصة أحدهم ، وب قال أحمد كا في الفصل الأول ، ولا خلاف في فصل الاول ( والفرق ) بين الفصلين ( أن في الوجه الثاني يأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به ) أى تتفرق التشقيص عليه (زيادة الضرر) وهي زيادة ضرر التشقيص فإن أخذ الملك منه ضرر وضرر التشقيص

وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة . ولا فرق في هذا بين ما إذا كان قبل القبض أو بعده هو الصحيح ، إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لو ينقد الآخر حصته كيلا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع. بمنزلة أحد المشتريين

زيادة على ذلك ، والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل فلا تشرع على وجه يتضرر به الدخيل ضوراً زائداً .

( وفي الوجه الاول يقوم الشفيع مقام أحدهم ) لانه إذا أخذ نصيب أحدهم فقد ملك عليه بجميع ما اشترى وقام مقامه ( فلا تتفرق الصفقة ) على المشتري هذا إذا كان الثمن منقوداً ، فأما إذا لم ينقدوا الثمن فأراد الشفيسع أن يأخذ نصيب أحدهم من البائع بحصتها من الثمن ليس له ذلك لما فيه من تفريق الصفقة على البائع .

( ولا فرق في هذا ) أى في أخذ الشفيع نصيب أحد المشتريين (بين ما إذا كان قبل القبض ) أى قبل قبض مشتري الدار ( أو بعده ) أي وبعد القبض ( هو الصحيح ) احترز به عما روى القدوري عن أصحابنا والحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أن المشتري إذا كان اثنين لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم قبل القبض ، لان التملك يقع على الباثع فتتفرق عليه الصفقة ، وله أن يأخذ نصيب أحدهم بعمد القبض ، لان التملك حينئذ يقع على المشتري وقد أخذ منه جميع ملكه ( إلا أن قبل القبض ) استثنى من قوله ولا فرق في هذا يعني أن الشفيع اخذنصيب أحد المشتريين قبل القبض وبعده ، إلا أن قبل القبض ( لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم ) أى لا يمكن الشفيع أخذ نصيب أحدهم المشتريين ( إذا نقد ) أحد المشتريين ( إذا نقد ) أحد المشتريين ( ما عليه ما لم ينقد الآخر حصت كيلا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع ) يعني إذا قبضه نصيب أحدهم عند عدم نقد أحد المشتريين ما عليه من الثمن يؤدي إلى تفريق الصفقة إلى البائع كا ذكرناه عن قريب ( بمنزلة أحسد المشتريين ) إذا نقد ما عليه الثمن ليس له أن يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي كلهم المشتريين ) إذا نقد ما عليه الثمن ليس له أن يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي كلهم المشتريين ) إذا نقد ما عليه الثمن ليس له أن يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي كلهم المشتريين ) إذا نقد ما عليه الثمن ليس له أن يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي كلهم

جميع ما عليهم من الثمن لئلا يلزم تفريق اليد على الباتع.

(بخلاف ما بعد القبض) أى قبض مشتري الدار (لانه سقطت يد البائع) فلايلزم تقريق اليد عليه (وسواء سمى لكل بعض ثمناً أو كان الثمن جمة ) أى سواء سمى البائع بكل جزء من أجزاء المبيع ثمناً ، أو كان الثمن جمة وحده به أن يكون البيع منفعة (لان العبرة في هذا التقريق الصفقة لا الثمن ) أى لا تقريق الثمين ، حتى لو تقرقت الصفقة من الابتداء فيا إذا كان المشتري واحداً والبائع اثنين واشترى نصيب كل واحد منها بصفقة على حدة كان الشفيع أن يأخذ نصيب أحدها، وإن لحق المشتري ضرر عيب الشركة لانه رضي بهذا المبيع حتى اشترى كذلك. وذكر التمر تاشي محالاً إلى الجامع في اتحاد الصفقة أن يتحد الماقد والمقد والثمن أو يتعدد الماقد والثمن متحدان بأن قال البائع راجج وهو المقد والثمن والمقد والماقد واحد بأن قال بعت هذا بكذا وهذا بكذا وقال أشتري ذلك ، أما لو تقرق الثلاثة تتقرق الصفقة ، وإن اتحد المقد وتقرق الماقد والثمن والمقد والماق . وقيل لا يتفرق فقيل الاول قياس وهوقو لها، قبل تقريق الصفقة الرجحان جنبة التفرق . وقيل لا يتفرق فقيل الاول قياس وهوقو لها، والثاني استحسان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .

( وها هنا تفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى ) تلك التفريعات فكرها الكرخي في مختصره وبوب عليها بابا فقال وكذلك إذا كان الشراء بوكالة فوكل رجلين بشراء دار ولها شفيع فالشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين . وإن كان الموكل رجلين والوكيل رجلا واحداً لم يكن له أن يأخذ نصيب أحد للوكلين . قال ابن سماعة عن محمد في نوادره ذلك ، وقال إنما نظر إلى للشتري ولا نظر إلى المشتري له . قال محمد رحمه الله وكذلك لو اشترى بعشرة فليس له أن يأخذ شيئاً دون شيء ، ولو اشترى عشرة لرجل كان للشفيع أن يأخذ من واحد ويدع الآخرين ، أو يأخذ من اثنين أو ثلاثة ويسدع

البقية . وكذا روى هشام عن محمد « رح » في النوادر في الوكيل والوكيلين في الشراء وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة فجاء شفيع لهما جميعاً ، فأراد أن يأخذ أحدهما دون الاخرى فليس له ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . وقال الحسن بن زياد عن زفر الشفيع بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء أحدهما دون الاخرى ، وهذا قول الحسن

وإذا كان الشفيع شفيما لأحدها دون الأخرى وقع البيع عليها صفقة واحدة فان الحسن بن أبي مالك روى عن أبي حنيفة رحمه الله ان ليس له إلا أن يأخذ الذي تجاور بالحصة ، وكذلك روى هشام عن محمد في رجل اشترى دارين مثلاً صفين وله جار يلي إحداها قال فانه يأخذ التي يليه بالشفمة ولا شفمة له في الأخرى . وقال هشام قلت لحمد ما يقول في عشرة أقرحه مثلاصفقة لرجل يلي واحد منها أرض إنسان فبيعت العشرة الأقرحة ، فقال للشفيع أن يأخذ القراح الذي يليه وليس لسه في بقيتها شفعة . قلت له ثم قال لأن كل قراح على حد . قلت ليس بينها طريق ولا نهر ، وإنما هي مروراً ومسناة ، قال لا شفعة له إلا فيا يليه .

وقال هشام قلت لمحمد في قربة خالصة لرجل باعها والقرية عندنا على ما فيها من الدور والأرضين والكروم قال محمد ولكن القرية عندنا على بيوت القرية خالصة . قلت لمحمد باع رجل هذه القرية بدورها وكرومها وأرضها وناحية منها تلي انسانا قال محمد الشفيع أن يأخذ القراح الذي يليه قلت والكل شفيع أن يأخذ القراح الذي يليه واوشك أن يأخذوا حواشي القريبة وذلك أردأ أرضها ويبقى وسط القرية المشتري فلم ينكر محمد ، وروايته به يقول وقال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي وروى الحسن بن زياد في رجل اشترى قرية بأرضها وأرضها أقرحة متفرقة والاحد للأقرحة جاز ، قال يأخذ القرية كلها بالشفمة وليس له أن يأخذ ذلك القراح ويدع ما سواه . وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف رحمه الله أن أبا حنيفة كان يقول ليس له أن يأخذ إلا القراح الذي هو ملاصقه ، لأن هذه الأقرحة مختلفة . قال والذي يجيء على قياسه أن هذه الأقرحة غتلفة . قال والذي يجيء على قياسه أن هذه الأقرحة أو قرية واحدة فهي كفراح واحد

قال ومن اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع ، لأن القسمة من تمام القبض لما فيها من تكميل الانتفاع ، ولهذا يتم القبض بالقسمة في الببة ، والشفيع لا ينقض القبض وإن كان له نفع فيه تعود العهدة على البائع ، فكذا لا ينقض ما هو من تمامه بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري الذي لم يبع

ودار واحدة ، وهذا يدل على أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول مثل قول محمـــد ثم رجع فقال يأخذ الشفيسع الجيسع ، لأنه ليتضرر بتفريمه كالدار الواحدة .

(قال) أى في الجامع الصغير (ومن اشترى نصف دار غير مقسوم) أى حال كون النصف غير مقسوم (فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع) أى أو يترك يعني ليس له أن ينقض القسمة بأن يقول للمشتري ادفع إلى البائع حتى أخذ منه 'لانه سواء كانت القسمة بحكم أو بغيره (لان القسمة من تمام القبض لما فيه من تكميل الإنتفاع) لان القسمة في غير المكيل والموزون إقراروقبض بعين الحق من وجه ومبادلة من وجه ، والشفيع علك بمقتضى المبادلة التي يحدثها المشترى ولا يملك نقض القبض .

(ولهذا) أي ولكون القسمة من تمام القبض (يتم القبض بالقسمة في الهبة) يمني أن هبة المشاع فيا يقسم فاسدة ، ومع هذا لو قسم وسلمجاز (والشفيع لا ينقضالقبض) ليعيد الدار إلى البائع (وإن كان له نفع فيه) أى في النقض (تعود العهدة) وهي ضان الاستحقاق (على البائع ، فكذا لا ينقض ما هو من تهامه ) أى من تمام القبض وهو القسمة . وفي الدخيرة تصرفات المشتري في الدار المشفوعة صحيحة إلى أن يحكم الشفعة ، لأن التصرف يعتمد الملك والملك له والمشفيع حتى الأخذ ، غير أن الشفيع ينقض كل تصرف إلا القبض ، وما كان من تمام القبض ، والقسمة من تمام القبض .

( بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة ، وقاسم المشترى الذي

حيث يكون الشفيع نقضه ، لأن العقد ما وقع مصع الذي قاسم فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم العقد ، بسل هو تصرف بحكم الملك فينقضه الشفيع كا ينقض بيعه وهبته ، ثم إطلاق الجواب في الكتاب يدل على أن الشفيع يأخذ النصف الذي صار للشتري في أي جانب كان ، وهو المروي عن أبي يوسف « رح » ، لأن المشتري لا يملك إبطال حقه بالقسمة ، وعن أبي حنيفة « رح » ، لأن المشتري لا يملك إبطال حقه بالقسمة ، وعن أبي حنيفة « رح » أنه إنما يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها لأنه لا يبقى جاراً فيها يقع في الجانب الآخر .

لم يبسع ) أى الشريك الذي لم يبسع قوله المشاري فاعل لقوله قاسم ، وقوله الذي لم يبسع في عمل النصب على المفمولية أي قاسم المشاري الدار مع الشريك الذي البائع ولم يبسع •

<sup>(</sup>حيث يكون الشفيع نقضه ، لأن المقد ما وقع على الذي قاسم فلم تكن القسمة من قام القبض الذي هو حكم المقد ) لأن القسمة ما جرت بين المتعاقدين فلم يكن جعلها قبضا يجهة المقد وتكميلا القبض ، فاعتبرت مبادلة والشفيع أن ينقض المبادلة ( بل هو تصرف مجكم الملك فينقضه الشفيع كما ينقض هبته وبيمه ) أي بل المشتري تصرف بحسكم الملك ، فكان مبادلة ، والشفيع أن ينقض المبادلة كما ينقض المبيع والحبة وغيرهما من التصرف .

<sup>(</sup>ثم إطلاق الجواب في الكتاب) أى في الجامع الصغير ، وإطلاق الجواب حيث قال ( ثم إطلاق الجواب في الكتاب ) أى في الجامع الصغير ، وإطلاق الجواب حيث قال ( أخذ الشفيع (١) النصف الذي صار المشترى فيأى جانب كان وهو المروى عن أبي وسف رحمه الله ، لأن المشتري فلا يبطل (٢) به حتى الشفعة ، وعن أبي حنيفة أنه إنما يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها ، لأنه لا يبقى جاراً فيا يقع في الجانب الآخر ) أى أن الشفيع إنما يأخذ النصف والباقي ظاهر .

<sup>(</sup>١) يدل على أن الشفيع إنما يأخذ نصف الذي . . - هامش .

<sup>(</sup>r) لا يملك إيطال حقه بالقسمة \_ هامش.

قال ومن باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة ، وكذا إذا كان العبد هو البائع فلمولأه الشفعة ، لأن الأخذ بالشفعة تملك بالثمن فينزل بمنزلة الشراء ، وهذا لأنه مفيد لأنه يتصرف للغرماء . بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين لأنه بيعه لمولاه ولا شفعة لمن بيع له ، قال وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز عند أبي حنيفة

( قال ومن باع داراً وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة ) أى قال في الجامع الصغير وصورتها فيه محمد رحمه الله عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يبيع الدار وله عبد عليه دين هو شفيعها قال له الشفعة .

( وكذا إذا كان العبد هو البائع فلمولاه الشفعة، لأن الآخذ بالشفعة تملك بالثمن فينزل منزلة الشراء ) أي فنزل الآخر بالشفعة بمنزلة الشراء ، ولو اشترى أحدهما من آخر يجوز ، لأنه يفيد ملك البد ، فكذا الآخذ بالشفعة . وعند الثلاثة لا شفعة له، لأنه بائع أومشترى لمولاه كما لم يكن عليه دين ( وهذا ) أى جواز أبخذه بالشفعة ( لأنه مفيد ) أى لأر. أخذه بالشفعة مفيد ( لأنه يتصرف للغرماء ) لا للمولى .

( بخلاف ما اذا لم يكن عليه دين لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن بيم له ) أى لأجله ، وقد مر أن من بيم له لا شفعة له ، وقال شيخ الإسلام الأسبيجابي في شرح الكافي وإذاباع الرجل داراً وله عبد تاجر وهو شفيعها فان كان عليه دين فله الشفعة ، لأنه لا يأخذ لمولاه بل لنفسه ، فكان مفيداً . ألا ترى أنه لو اشترى شيئاً من مولاه كان جائزاً إذا كان عليه دين ، فكذا الأخذ بالشفعة ، وإن لم يكن عليه دين لا يصح ، لأنه يأخذها لمولاه وهو بائع .

وكذا إذا باع العبد والمولى شفيعها فهو على هذا التقسيم ، ثم قال شيخ الإسلام وإذا باع المولى داراً ومكاتبه شفيعها فله الشفعة ، لانه أقرب إلى الاجانب من العبد المأذون ، فإنما يأخذ لنفسه فكان أخذه الدار بالشفعة مفيداً .

( قال وتسليم الاب والوصى الشفعة على الصغير جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف )

## وأبي يوسف درح، وقال محمد وزفر رحمهم الله هو على شفعته إذا بلغ قالوا وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلب الشفعة ،

أي قال في الجامع الصغير قال الكرخي في مختصره وإذا بيمت الدار وشفيعها صبي وهو في حجر أبيه أو وصي أبيه أو وصى جده إلى أبيه أو من ولاه عليه إمام أو حاكم فكل واحد منهم في حال ولايته أن يطالب بشفعة الصغير أو يأخذ الدار بالشفعة ويسلم ثمنها من مال الصغير ، فإن سكت أحد من هؤلاء في حال ماله المطالبة عن طلب الشفعة للصغير بطلت شفعة الصغير .

و كذلك إن سلم الشفعة بالقول فهو تسليم جائز ولا شفعة الصغير إذا بلغ في الوجهين جميعاً وليس لاحد مع الاب ولاية على الصغير ثم وصي الاب ، ثم الجسد أب الاب ، ثم وضي الجد . فإن لم يكن واحد من هؤلاء فمن ولاه الإمام والحساكم وتسليم الشفعة من هؤلاء جائز في حال ولايتهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال أبن أبي ليلى وزفر وعمد إن ذلك لا يجوز وللصغير على شفعته إذا بلغ ' انتهى. وفي الدراية الشفعة تثبت للصغير عند أكثر أهل العلم . وقال ابن أبي ليلى لا شفعة للصغير وبه قال النخعي والحارث العكلي ' لان الصبي لا يمكنه الاخذ ولا يمكن انتظاره حق يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشترى ولا يملك وليه الاخذ ، لان من لا يملك العفو لا يملك الاخذ وللجمهور عموم الإخبار وقد مر الكلام فيه فيا مضى مستقصى .

( وقال محمد وزفر « رح » وهو على شفعته إذا بلغ ) وبه قال الشافعي ومالك واحمد «رح» في رواية إذا كان النظر في الأخذ . وعن احمد في ظاهر مذهبه إنه لا يسقط سواء ترك مع النظر وعدمه أو عفى ، لانه حق ثابت له فيملك أخذه ولا يسقط بإسقاط غيره . ( قالوا وعلى هذا الحلاف ) أى قال المشايخ وعلى الحلاف المذكور ( إذا بلغهما ) أي الاب والوصي ( شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلب ) أي الشفعة مسم إمكان الطلب يسقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لحمد ومن تبعه حتى إذا بلع الصبي لم يكن له حتى الاخذ بالشفعة عندهما خلافا لحمد .

## وعلى هــــذا الخلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة وهو الصحيح.

( وعلى هذا الحلاف ) أى الحلاف المذكور ( تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة ) صورته أن يوكل وكيلا بطلب الشفعة فسلمالوكيل الشفعة فتسليمه صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد .

وفي المبسوط إذا وكل وكيلا بطلب الشفعة فسلم الوكيل الشفعة وأقر بأن موكله قد سلم فعند أبي حنيفة رحمه الله يصحان في مجلس القساضي ، وعند أبي يوسف في المجلس وغيره ، وكان أبو يوسف يقول أولاً لا يصحان في المجلس وغيره ثم رجع وقال يصحان فيهما ، ومجمد مع أبي حنيفة في إقراره في مجلس القاضي إذا سلم بنفسه. أما الإقرار عليه فلا يصح أصلا ، ويقول مجمد قال زفر والشافعي والباقي ، قوله بطلت الشفعة يتعلق بقوله الوكيل لا بقوله تسليم الوكيل فافهم، واراد بكتاب الوكالة المبسوط (هوالصحيح) احترازاً عما روى عن محمد انه مع أبي حنيفة في جواز تسليم الوكيل بالشفعة خلاف

وقال أبو يوسف لا يجوز إقراره عليه . وإن أقر عند غير القاضي ولا تسليمه ثم رجع وقال يجواز إقراره بتسليم الشفعة عند القاضي وعند غيره ، وعلى الذي وكله .

ثم قال شيخ الإسلام وذكر في كتاب الوكالة قال محمد لا يجوز تسليم الوكيل الشفعة عند القاضي ، ويجوز إقراره على موكله بالتسليم سوى في هذه الروايه بين التسليم وبين إقراره بالتسليم بنفسه، والاصح ما ذكر في الوكالة، لان الوكيل بالشفعة وكيل بالحصومة والوكيل بالحصومة علك الإقرار على موكله في مجلس القاضي ولا يملك في غير مجلس

لمحمد وزفر «رح» أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إبطاله كديته وقوده ، ولأنه شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضراراً به . ولهما أنه في معنى التجارة فيملكان تركه . ألا ترى أن من أوجب بيعاً للصي صح رده من الأب والوصي ،

القاضي عند أبي حنيفة وعمـــد. وفي قول أبي يوسف الاول وهو قول زفر لا يملك إلا عند القاضي ولا عند غيره ، وفي قوله الآخر يملك عندالقاضي وعندغير القاضي.

أما التسليم فمعزل من الجواب في شيء بل هو تصرف مبتدأ، وإنما لا يصح ذلك عند عمد ، فأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف يصح بناء على أصل آخر، وهو أن من مالك أخذ الدار بالشفعة علك التسليم ، وعند محمد لا يملك بمنزلة الاب والوصي إنما يملكان تسليم شفعة الصبي عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد وزفر لا يجوز ، وقد نص على الخلاف فه ، وهذا في معناها .

( لحمد وزفر و رح» انه حق ثابت الصغير) أى أن الشفعة حق ثابت متقرر وتذكير الضمير باعتبار طلب الشفعة ( فلا يملكان ) أى الاب والوصي ( إبطاله ) أى إبطال حق ثابت ( كدبته وقوده ) أى قصاصة وقوله ديته في بعض النسخ بالياء آخر الحروف ثم الناء المثناة من فوق بدلالة قود عليه والنسخة الصحيحة المشهورة كديته بالياء آخر الحروف ثم النون ، لانه أعم وأوفق لرواية المبسوط فإنه قال لا تثبت الولاية لها في إسقاطه كإبراء الدين والعفو عن القصاص الواجب له واعتاق عبده ( ولانه ) أى ولان طلب الشفعة ( شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضراراً به ) أى فكان إبطال دفسع الضرر اضراراً بالصي .

(ولهم) أى ولابي حنيفة وأبى يوسف (أنه )أى الاخذ بالشفعة (فى معنى التجارة) لانه يملك العين بالثمن وهو على الشراء (فيملكان تركه) أى يملك الابوالوسى ترك الاتجار ، فكذا يملكان ترك الشفعة (ألا ترى) توضيح لما قبله (أن من أوجب بيما للصبي) بأن قال رجل بمت هذا العبد لفلان الصبي بكذا (صح رده من الاب

ولأنه دائر بين النفع والضرر، وقد يكون النظر في تركه ليبقى الثمن على ملكه والولاية نظرية فيملكانه، وسكوتهما كإبطالهما لكونه دليل الإعراض. وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لايتغابن الناس فيه قيل جاز التسليم بالإجماع لأنه تمحض نظراً. وقيل لا يصح بالاتفاق لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك الأجنبي

والوصى ) أى رده من الاب والوصى ،أى رد هذا الايجاب سواء كان الراد أبا أو صبيا. ( ولأنه دائر بين النفع والضرر ) دليل آخر يتضمن الجواب عن الدية والقود ، أي ولأن ترك الشفعة أو طلبها دائر بين النفع بأن بقي الثمن على ملكه الضرر بأن يحصل السبي إذ الدخيل في الترك على ما نبينه الآن ، مخلاف الدية والقود ، فان تركها ترك بلا عوض فيكون إضراراً به .

( وقد يكون النظر في تركه ) أي في ترك طلب الشفعة ( ليبقى الثمن على ملكه ) أي على ملك الصبي ( والولاية نظرية ) أي ولاية الأب والوصي نظرية ، يعني لأجل النظر في حقه ( فيملكانه ) أى إذا كان الأمر كذلك فيملك الأب والوصي ترك طلب الشفعة (وسكوتهما) أي سكوت الأب والوصي عن طلب الشفعة حين العلم ببيع الدار ( كإبطالهما ) صريحاً ( لكونه دليل الإعراض ) أي لكون السكوت عن الطلب دليل الإعراض عنه مع القدرة عليه .

( وهـذا ) أي هذا الحلاف ( إذا بيمت ) الدار ( بمثل قيمتها ، فان بيعت بأكثر من قيمتها بالا يتفاين الناس فيه قيل جــاز التسليم بالإجماع ) أي بلا خلاف لمحمد وزفر والشافعي ( لأنه تمحض نظراً ) أي صار نظراً محضاً للصبي .

# وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة ، فعن أبي حنيفة « رح ، أنه لا يصح التسليم منهما ولا رواية عن أبي يوسف « رح ، والله أعلم .

كالأجنبي ) حيث لا يملك الأخذ ولا النسليم ، فيصير الولي كالأجنبي .

( وإن بيعت ) الدار ( بأقل من قيمتها محاباة كثيرة ) أي لأجل المحاباة الكثيرة بأن بيعت ما يساوي ألفاً بأقل من خمسائة (فعن أبي حنيفة « رح » أنه لا يصح التسليم منهما) أي من الأب والوصي ، لان ولايتها نظــرية ، والنظر في أحدها في مثــل هذا لا في تسلمها .

وذكر في المختصر والمختلف في هذه المسألة عن أبي حنيفة أنه لا يجوز أيضا لأنه المتناع عن دخوله في ملكه لا إزالة عن ملكه فلم يكن تبرعاً ، فهذا بخلاف رواية الهداية وإنما خص قول أبي حنيفة رحمه الله ، مع أن قول محمد وزفر والشافعي كذلك ، لان الشبهة ترد على قوله ، فان تسليم الأب والوصي يجوز عنده إذا بيعت بمثل قيمتها فينبغي أن يجوز بأقل ، لما أن هذا البيع وإن كان بالحاباة الكثيرة فانه لا يخرج عن معنى التجارة ولها ولاية الإمتناع عن التجارة في ماله ، لكن قال لا يصح فيا يروى أبى حنيفة و رح ، لأن تصرفها في ماله يدور مع الوجه الأحسن ، فلما تعينت جهة الأحسن في هذا المبيع في الاخذ فكان في التسليم قربان ماله بغير الأحسن .

ولهذا المعنى خص قول أبي يوسف بقوله ( ولا رواية عن أبي يوسف رحمه الله ) وإن كان مم أبي حنيفة في صحة التسليم فيما إذا بيعت بمثل قيمتها .

وفي الذخيرة والمغني ولو اشترى الأب داراً للصغير وهو شفيعها يأخذها بالشفعة عندنا إذا لم يكن بالأخذ ضرر للصغير ، وبه قال الشافعي وأحمد ينبغي أن يقول اشتريت الصبي وأخذت بالشفعة ، لأن شراءه بهاله لنفسه جائز ، فكذا بالشفعة . ولو كان مكان الأب وصي قان كان في الاخذ له منفعة بأن اشتراه بغبن يصير له أن يأخذها على قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف كا في شراء الوصي مال الصغير لنفسه . وللشافعي فيه وجهان في وجه له الاخذ ، وفي وجه لا ، وبه قال أحمد المتهمة ،

أما الآب لو اشترى داراً لنفسه والصبي شفيعها فلم يطلبها الآب للصغير حتى بلغ ليس للصغير أخذها لبطلان شفعته بسكوت الآب ، أما لو باع الآب داراً لنفسه والصبى شفيعها فلم يطلبها الآب للصغير لا تبطل شفعته ، حتى إذا بلغ كان له الاخذ . اما الوصي لو باع داراً لنفسه ثم اشترى لنفسه والصبي شفيعها فسكوته لا يبطل شفعته ، حتى إذا بلغ له الآخذ . وفي الجامع الاصغر لو باع الوصي داراً ليتيم والوصي شفيعها فلا شفعة له ، إلا إذا باعها وكيل القاضى أو القاضى وبه قال الشافعى وأحمد « رح » .



# كنار القسمة

### قال القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة ،

### ( كتاب النسبة )

أي هذا الكتاب في بيان أحكام القسمة فيكون ارتفاع الكتاب على أنه خبر مبتدأ عنوف ، ويجوز نصبه على إقرأ كتاب القسمة أو خذه أو هاك . وإيراده عقيب الشفمة لأن كلا منها من نتائج النصيب الشائع ، فان أحد الشريكين إذا أراد الإفتراق مع بقاء ملكه بطلب القسمة ومع عدمه باع ووجب عنده الشفعة ، وقدم الشفعة لأن بقاء ما كان على أصل وهي في اللغة اسم للإقتسام كالقدوة اسم للاقتداء أو الاسوة اسم للانتساء . وقال الجوهري القسم مصدر قسمت الشيء فانقسم ، والقسم بالكسر الحظ والنصيب من الجبر ، وقاسمه المال فتقاسماه واقتساه بينهما ، والإسم القسمة مؤنثة . وقال السفناقي نصيب الإنسان من الشيء ، يقال قسمت الشيء بين الشركاء وأعطيت كل شسىء يده بقسمته وقسمه . وفي الشريعة جميم النصيب الشائع في مكان ، وسببها طلب الشريك الإنتفاع بنصيبه على الخصوص ، ولهذا لو طلبها يجب على القاضي إجابته على ذلك ، ذكره في البسوط .

وركنها ما يحصــل بها الإفراز والتمييز بين النصيبين كالمكيل في المكيـــلات ، والموزون في الموزونات ، والزرع في المزروعات ، والعدد في المعدودات .

وشرطها أن لا تفوت منفعته بالقسمة ، ولهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحوهما .

( قدال القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة ) أي قال صاحب الهداية رحمه الله أي مشروعة بالكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى : ﴿ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شوب معتضر ﴾ ٢٨ القمر ، وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ﴾ ١٥٥

# لأن النبي عليه السلام باشرها في المغانم والمواريث وجرى التوارث بها من غير نكير. ثم هي لا تعرى عن معنى المبادلة، لأن ما يجتمع لأحدهما

الشعراء ، فى قصة ناقة صالح تلفظات ، وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا لم يكن فيه نكير . . وقوله سيحانه وتعسالى : ﴿ وإذا حضر القسمة أولى القربى ﴾ . . . الآية ٨ النساء ، وبالسنة أشار إليه بقوله (لأن النبي بَرَاقِيَّةِ باشرها في المفانم والمواريث) أي باشر القسمة ، أما قسمته عَرَاقَةٍ في الغنائم فقد ذكرناها فى كتاب السير .

وأما قسمة المواريث فمنها ما أخرجه البخاري عن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشمري عن ابنة وابنة ابن واخت ، فقال للبنت النصف ، وللاخت النصف ، وأن ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال ولقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى رسول الله يما للإبنة النصف ، ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .

ومنها ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن شـــداد عن ابنة حمزة قالت مات مولى لي فترك ابنة فقسم رســول الله على ماله بيني وبين ابنته ، فجعل لي النصف ولها النصف . وقد تكلمنا فيه مستوفى في الولاء .

ومنها ما أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت ، يا رسول الله إن سعداً هلك وترك ابنتين وأخاه ، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد ، وإنما تنكح النساء على أموالهن ، فقال ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي . ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

( وجرى التوارث بها ) أي القسمة ( من غير نكير ) من أحد من الأثمة ، وأفاد بهذا أن الأمة أيضاً أجمعت على جواز القسمة وفعلها ( ثم هي ) أي القسمة ( لا تعرى عن معنى المبادلة ) أي لا تخلو عن معنى المبادلة ( لأن ما يجتمع لأحدهما ) أي لأحد المتقاسمين

## بعضه كان له و بعضه كان لصاحبه فهو بأخذه عوضاً عما بقي منحقه في نصيب صاحبه ، فكان مبادلة وإفرازاً ،

( ربعضه ) أى بعض ما يحتمع ، وارتفاعه على أنه بدل من الضعير الذي في يجتمع ( كان له وبعضه كان لصاحبه ) وهو الثاني من المتقاسمين ( فهو ) أي أحد المتقاسمين ( رياخذه ) أي يأخذ ذلك البعض الذي كان لصاحبه (عوضاً عن ما بقي من حقه في نصيب صاحبه) انتصاب عوضاً على الحال من الضمير المنصوب في يأخذه ( فكان مبادلة ) أى إذا كان الأمر كذلك تكون القسمة مبادلة حقيقة ، وإنما ذكر الفعل باعتبار القسم والنقاسم ( وإفرازاً ) من حيث الحكم ، أي تميزاً ، يقال أفرزت الشيء إذا عزلته من غيره وميزته مثل فرزته وفارز شريكه أي فاصله ،

إعلم أن القسمة قد تقسم في أموال متفايرة ومتجانسة ، أما المفايرة فمثل الدور والأراضي المختلفة والثياب والدواب وصنوف الأموال المتفايرة ، ففي هذه المواضع تقسم القسمة معاوضة فيها معنى الإفراز .

وأما المعاوضة فلأنه نقل حقه من عل إلى عمل آخر بعوض وأما الإفراز فلأن المالكم عدث بالقسم ، لأنه كان ثابتاً قبلها ، لكن على سبيل الاختلاط فهو بالقسمة يتميز عسن ملكه وملك صاحبه يبين حقه في هذا المقسوم ، فلما ظهر معنى المعاوضة هاهنا توقفت الصحة على اختيارها ، حتى لو أراد أحدها أن يقسم وامتنع الآخر لا يجبر عليه ، لأن الجبر على المعاوضة لا يستقم .

وأما المجانسة فمثل المكيل والموزون والدرام والدنانسير ، فإن معنى الإفراز ظاهر هنا ، لأن ما صار له بالقسمة لا يغاير ما كان له قبل ذلك ، فصار كأنه عين حقه لاستوائها في تعلق المصالح والاعراض بها ، ولهذا يأخذ أحد الشريكين نصيبه حال غيبة الآخر . وكذا يبيسع أحدهما نصيبه مرامجة بعسد القسمة إذا اشتراه ثم اقتساه .

بخلاف الاشياء المتفايرة حيث لا يأخذ أحدهما نصيبه في عين الآخر ، وكذا لا يبيعه مرابحة وفي الفتارى الصغرى القسمة ثلاثة أنواع ، قسمة لا يجبر الابي كقسمة الاجناس

والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفاوت، حتى كان لأحدهما أن يأخـــذ نصيبه حال غيبة صاحبه. ولو اشترياه فاقتسماه يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بنصف الثمن. ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت، حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة الآخر.

الختلفة . وقسمة يجبر في ذوات الامثال كالمكيلات والموزونات . وقسمة يجبر الآبي في غير المثليات كالثياب من فواحد والبقر والغنم . والخيارات ثلاثة خيار شرط ، وخيار عيب ، وخيار رؤية . ففي قسمة الاجناس المختلفة ثبت الخيارات أجمع ، وقسمة ذوات الامثال كالمكيلات والموزونات فانه يثبت خيار العيب ، وهل يثبت خيار الرؤيسة والشرط ، على رواية أبي سليان يثبت وهدو الصحيح وعليه الفتوى ، وعلى رواية أبي حفص لا يثبت

( والإفراز هو الظاهر في المكيلات ) أي معنى الإفراز والتمييز هـــو الظاهر في المكيلات ( والموزونات العدم التفاوت ) أي في أبعاض المكيلات والموزونات الان ما يأخذه مثل حقه صورة ومعنى الأمكن أن يحصل عين حقه ولهذا جعل عين حقه في الفرض وقضاء الدين ( حتى كان لاحدها أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه ) لانه يأخذ عين حقه فلا يتوقف على حضور الآخر .

( ولو اشترياه ) أي لو اشترى الشريكان شيئًا من المكيلات او الموزونات ( فاقتسياه يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بنصف الثمن ) لان نصيبه عين ماكان مملوكاً له قبل القسمة ( ومعنى المبادلة هـــو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت ) في الاصل ( حتى لا يكون لاحدهما أخذ نصيبه حال غيبة الآخر ) لان ما يصيب كل واحد منهما نصفه مسها كان مملوكاً ونصف عوضاً عما أخذه صاحبه من نصبه .

فان قلت أليس انها لو اقتسها أرضاً أو داراً أو بنى أحدهما في نصيبه ثم استحق ما بنى فيها ونقض بناه كأنه لا يرجع على صاحبه بقيمـــة ألبناء . ولو كانت مبادلة لصار

ولو اشترياه فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة ، إلا أنها إذا كانت من جنس واحـــد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء ، لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصــد ، والمبادلة مما يجري فيه الجبر كما في قضاء الدين ، وهذا لأن أحدهم

مفروزاً فيرجع . قلت كل واحد منها يضطر في هذه المبايعة لإحياء حقم ، وفي مثل هذا لا يظهر الغرور .

( ولو اشترياه فاقتساه ) أي لو اشترى الإنسان شيئا من الحيوانات أو العروض ثم اقتساه ( لا يبيع أحدها نصيبه مرابحة بعد القسمة ) لما ذكرنا أن ما يصيب كل واحد منها نصفه فيها كان مملوكا ، ونصفه عوضا عما أخذه صاحبه من نصيبه . وعند الشافعي وأحمد القسمة إفراز في الكل . وعن الشافعي يبيع في الكل . وعند مالك فيها اتخذ جنسا وصفة إفرازاً في غير مبادلة،

( إلا أنها إذا كانت من جنس واحد ) هذا جواب سؤال يرد على قوله معنى المبادلة وهو الظاهر بأن يقال لو كان الرجحان للمبادلة ينبغى للقاضى أن لا يجبر الآبي عسن القسمة في غير ذوات الامثال كا لا يجبر على بيع ماله فقال إلا أنها ، أي أن الاموال إذا كانت من جنس واحد ( أجبر القاضى على القسمة عند طلب أحد الشركاء ، لان فيه معنى الافراز لتقارب المقاصد ) باتحاد الجنس ، فان المقصود من الشاة مثل اللحم ولا يتفاوت كثيراً ، ومن الفرس الركوب كذلك ، والطالب القسمة يسأل القاضى أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ، وينع الغير عن الانتفاع بملكه فيجب على القاضى إجابته (والمبادلة مها يحري فيه الجبر ) هذا أيضا جواب عن إشكال ، يعني لم قلتم أنها تتضمن معنى المبادلة فكيف يجبر فأجاب بأن المبادلة مما يحري فيه الجبر مقصوداً ( كا في قضاء الدين ) فان المديون يجبر على القضاء من أن الديون تقضى بأمثالها ، فصار ما يؤدي بدلاً عما في ذمته ، وهذا جبر غلى المبادلة وقد جاز فلان يجوز فيها لا قصد فيها إله أولى .

( وهذا ) إشارة إلى قوله أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشرء (لأن أحدهم

بطلب القسمة يسأل القاضي أن يخصه بالإنتفاع بنصيبه ، ويمنع الغير عن الانتفاع بملكه فيجب على القاضي إجابته ، وإن كانت أجناساً مختلفة لا يجبر القاضي على قسمتها لتعذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت في المقاصد ولو تراضوا عليها جاز، لأن الحق لهم. قال وينبغي للقاضي أن ينصب قاسماً يرزقه من بيت المال

بطلب القسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير عن الانتفساع بملكه فيجب على القاضي إجابته ) دفعاً للضرر عنه ، لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحق إلى المستحق ( وإن كانت أجناساً مختلفة ) أي وإن كانت الأعيان المشتركة أجناساً مختلفة كالمعز والنفتم والبقر والإبل ( لا يجبر القاضي على قسمتها لتمذر المادلة باعتبار فحش التفاوت في المقاصد ) .

والحاصل أن الأعيان المشتركة لا تخلو إما أن تكون من جنس واحد أو أجناس مختلفة ، فالأوللا يخلو أما إن كانت مها يجري فيه الربا كالمكيل والموزون أو لا كالحيوانات والقاضي يجبر عند طلب أحدهما في هذين الوجهين بعد أن كانا من جنس واحد ، لأن الآبي متمنت ، هذا إذا كانت المنفعة بعد القسمة تبقى ، أما إذا لم تبق بل تتضرر كل واحد لا يقسمه بغير التراضي كالحام والبيت الصغير والحائط ونحر ذلك مها يحتاج إلى الشق والقطع ، وبه قالت الثلاثة ، وعندالتراضي روايتان ، في رواية لا بأس القاضي أن يشق باذنها . وفي رواية لا يلي ذلك بنفسه بل يفوض إليهها . وإن كانت من أجناس مختلفة وطلب أحدها فلا يقسمها بغير التراضى ، كذا في شرح الطحاوي .

( ولو تراضوا عليها ) أي على القسمة عند اختلاف الأجناس ( جاز ، لأن الحق لهم ) لأن القسمة بها مبادلة كالتجارة واللتراضي في التجارة شرط في النص .

 ليقسم بين الناس بغير أجر ، لان القسمة من جنس عمل القضاء من حيث أنه يتم بـــه قطع المنازعة ، فأشبه رزق القاضي ، لان منفعة نصب القاسم تعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرمـــا بالغنم . قال فإنــ لم يفعل نصب قاسماً يقسم بالاجر ، معنا، بأجر على المتقاسمين ، لان النفع لهم على الخصوص ويقدر أجر مثله كيلا يحكم بالزيادة . والافضل أن يرزقه من بيت المال ، لانــه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة .

رزق يوزق ومن ضرب يضرب (ليقسم بين الناس بغير أجر)أي يؤخذ منهم (لأن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث أنه يتم به قطع المنازعة) أي بالقسمة و وتذكير الضمير باعتبار القسم ( فأشبه رزق القاضى ) أى فأشبه رزق القاسم رزق القاضى ، حيث يأخذ كل منها في مقابلة قطع المنازعة وفصل الخصومة ( لأن منفعة نصب القاسم تعم العاسة فتكون كفايته في مالهم ) أي في مال العامة وهو بيت مال المسلمين ( غرماً بالغنم ) أي لاجل الغرم بمقابلة الغنم ، فانتصابه على التعليل .

(قال فإن لم يفعل) أي قال القدوري ، أي إن لم ينصب القاضى قاسماً يرزق من بيت المال (نصب قاسماً يقسم بالاجر ، معناه بأجر على المتقاسمين). فإن قلت القسمه لما التحقت بالقضاء وأخذ الاجر عليه لا يجوز ، فكذا عليها قلت القضاء فرض بعدالتحمل ، بخلاف القسمة ، فجاز أخذ الاجر عليها (لان النفع لهم على الخصوص) أي لان النفع حاصل للمتقاسمين على الخصوصية ، فكذا الاجر عليهم .

( ويقدر أجر مثله ) أي يقدر القاضى أجـــر مثل القاسم ( كيلا يحكم بالزيادة ) أي بزيادة الاجر على قدر عمله ( والافضل أن يرزقه من بيت المال لانه أرفق بالناس وأبعــد عن التهمة ) أي تهمة الميل إلى أحد المتقاسمين بسبب ما يعطيه بعض الشركاء زيادة. وقال تاج الشريعة لانه متى بصل إليه أجر عمله على كل حال يهل بأخــذ الرشوة إلى البعض ،

ويجب أن يكون عدلاً مأموناً عالماً بالقسمة ، لانه من جنس عمل القضاء ، ولانه لا بد من القدرة وهي بالعلم ، ومن الإعتماد على قوله وهو بالامانة ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ، معنه لا يجبرهم على أن يستأجروه ، لانه لا جبر على العقود ، ولانه لو تعين لتحكم بالزيادة على أجر مثله . ولو اصطلحوا فاقتسموا جهاز ،

فكان هذا أرفق بالناس وأبعد عن التهمة . وفي أدب القاضى للصدر الشهيد لا يجوز القاضى أخذ الاجرة على القسمه لانها واجبة عليه ، والقاسم يجوز . وفي الذخيرة يجوز للقاضى أخذ أجرة القسمة ، لان القسمة ليست بقضاء حقيقة ، حتى لا يجب على القاضى مباشرتها ، وإنما عليه جبر الآبي على القسمة إلا إن شابهها بالقضاء من حيث أنها تستفده بولابة القاضى حتى ملك جبر الآبي دون غيره ، فمن هذا الوجه لا يستحب له أخذها ، وبه قال الثلاثة إذا لم يكن للقاضى من بيت المال رزق .

( ويجب أن يكون ) أي القاسم ( عدلاً مأموناً عالماً بالقسمة لانه من جنس عمل القضاء ) لان القاضى يحتاج إلى تمييز الحقوق إلى قبول قوله وفيه المدالة كالشاهد وإنحا ذكر الامانة فإن كانت من لوازمها لجواز أن يكون غير ظاهر الامانة ( ولانه لا بد من القسمة ( وهي ) أي القدرة عليها يكون ( بالعلم ومن الاعتاد على قوله ) أي ولا بد من الاعتاد على قول القاسم في تمييز الحقوق كا ذكرنا ( وهو بالامانة ) أي الاعتاد على قوله يكون بالامنة بأنه مأموناً.

( ولا يجبر القاضى الناس على قاسم واحد ) هذا لفظ القدوري فى مختصره (معناه) أي معنى كلام القدوري هذا (لا يجبرهم على أن يستأجروه) أي لا يجبر القاضى المتقاسمين على استئجار قاسم معين ( لانه لا جبر على العقود ) لان الحق لهم ، فإذا رضوا بمن يتولى حقهم جاز كا فى سائر الحقوق . ( ولانه لو تعين ) أي ولان القاسم الواحد لو تعين ( لتحكم بالزيادة على اجر مثله ) وفيه ضرر عليهم ولا ضرر فى الإسلام .

(رلو اصطلحوا) أي الشركاء ( فاقتسموا ) أي بدون رفع الأمر إلى القاضي ( جاز )

إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي، لانه لا ولاية لهم عليه. قال ولا يترك القسام يشتركون كيلا تصير الاجرة غاليـــة بتواكلهم، وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فيرخص الاجر. قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة درح، وقال أبو يوسف ومحمد درح، على قدر الانصباء،

لأن في القسمة ممنى المماوضة فتثبت بالتراضي كما في سائر المماوضات ( إلا إذا كان فيهم صغير ) أي في الشركاء ، أو مجنون أو غائب ( فيحتاج إلى أمر القاضي لأنه لا ولاية لهــم عليه ) أي على الصغير .

(قال ولا يترك القسام) أي لا يترك القاضي القسام ، وهو بضم القاف جمع قاسم كالزراع جمع زارع ، ويجوز رفع القسام باسناده إلى الفصل الجهول ، أي لا يتركون (يشتركون كيلا تصير الأجرة غالية بتواكلهم) وهو أن يكمل بعضهم الآمر إلى بعض. الحاصل أن القاضي لا يخلي شركتهم ، مجيث لا يتجاوز الأمر القسمة عنهم إلى غييرهم ، لأنهم في ذلك يكملون الآجر زيادة على أجر المثل فيتضرر به المتقاسمين ، بسل يقول استدانت بالقسمة بلا مشاركة ، فكذا في كل واحد ( وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم) أي من القسام ( إليه خيفة الفوت ) أي في القسمة ، والتذكير باعتبار القسم ، وانتصاب خيفة على التعليل ، أي لأجل خوف الأجر ( فيرخص الأجر ) على المتقاسمين .

(قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة ) أي قال القدوري ، وقال مالك و كذا ذكر أبو القاسم بن الجلاب البصري ، صورتها دار بين ثلاثة لأحدهم النصف، وللآخر الثلث ، والثالث السدس فلستأجروا قاسماً بأجر معلوم فقسمها بينهم . قال أبو حنيفة الأجرة عليهم أثلاثاً على كل واحد منهم .

( وقال أبو يوسف وعمد ( رح ) على قدر الأنصباء ) فيكون على صاحب النصف نصف الأجرة ، وعلى صاحب الثلث ثلثها ، وعلى صاحب السدس سدسها ، وبعد قال الشاقعي وأحمد واصبع المالكي في مختصر الأسرار ، قال أبو حنبغة القسام على عدد

لانه مؤنة الملك فيتقدر بقدره كأجره الكيال والوزان وحفر البئر للشتركة ونفقة المملوك المشترك. ولابي حنيفة درح، أن الاجرمقابل بالتمييز، وانه لا يتفاوت، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل، وقد ينعكس الامر فتعذر اعتباره، فيتعلق الحكم بأصل التمييز، بخلاف حفر البئر، لإن الاجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت،

الرؤوس دون الأنصباء إلا في المكيل والموزون ، فإنها تكون على قدر الأنصباء وفي الكافي للحاكم الشهيد قال أبو حنيفة الأجر على عدد الرؤوس ، فإن كان نصيب أقل من نصيب صاحبه وقال لعل النصيب القليل أشد حساباً من النصيب الكثير (لأنه) أي لأن الأجر (مؤنة الملك فيتقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان) في المال المشترك بأن استأجروا الكيال ليفعل المكيل ، أو الوزان ليفعل الموزون فيا هو مشترك بينهم ( وحفر البشر المشتركة ونفقة المعلوك المشترك) فإن المؤنة فيها على قدر الأنصباء . وكذلك إذا استأجروا رجلا لبناء جدار أو لبطن سطح بينهم فإن الأجر على التفاوت .

( ولأبي حنيفة أن الأجر مقابل بالتمييز ) لأن المعقود عليه التمييز ( وأنه )أي التمييز ( ولايتفاوت) تحقيق هناأن القسم لا يستحق الأجر بالمساعة ومد الأطناب والمشي على الحدود ولا استعان في ذلك بأرباب الملك استوجب الأجر ، كما إذا قسم بنفسه ، فدل على أن الأجرة في مقابلة القسمة ( وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل ) لأن الحساب يسدق بتفاوت الأنصباء ، ويزداد بقلة الأنصباء أو أقل تمييز يصعب صاحب القليل أشق ( وقد ينعكس الأمر ) بأن يكون حساب نصيب صاحب الكثير أشق لكسور وقعت فيسه في نعمل الأمر ) بأن يكون حساب نصيب صاحب الكثير أشق لكسور وقعت فيسه التمييز ) أي اعتبار كل واحسد من قليل الملك و كثيره ( فيتعلق الحكم بأصل التمييز ) ولأنه لا يتفاوت ، لأن القليل والكثير فيه سواء كما كان في السفر كما كان في المشقة حقساً أدير الحكم القليل والكثير فيه سواء كما كان في السفر كما كان في المشقة حقساً أدير الحكم على نفس السفر .

( بخلاف حفر البشر ، لأن الاجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت ) أي نقل التراب

والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف، وإن لم يكن للقسمة فالاجرمقابل بعمل الكيل والوزن، وهو يتفاوت وهو العذر لو أطلق ولا يفصل. وعنه أنـــه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع.

يتفاوت بتفاوت العمل بالقلة والكثرة ( فاعتبر قدر المكيل والموزون إن كان القسمة ، قيل هو على الخلاف ) هذا جواب عما يقال كأجرة الكيال والوزان، يعني إن كان الكيل أو الوزن لأهل القسمة ، قيل هو على المذكور ، فيكون الكيال والوزان بمنزلة القسام ، (وإن لم يكن للقسمة) بأن اشتريا مكيلا أو موزونا وأمر إنسانا بكيله يصير المكيل معلوم القدر ( فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت ) أي عمل الكيل والوزن يتفاوت ، فيكون الاجر على قدر الانصباء ، لان الاجر استحق بأن فعل المكيل من غير اعتبار افراز ، وفعل المكيل يتقدر بقدر المكيل فيتفاوت البدل أيضا ، كذا في الاسرار وهو العذر لو أطلق ) أي التفاوت هو العذر ، أي الجواب عن قياسها على أجرالكيال والوزان لو كان الاجر يجب ثمنه مطلقاً بلا تفصيل على قدر الانصباء ، فإن القسمة إفراز ، أشق وأصعب لا محالة من القليل ، و كذلك الوزن بخلاف القسام ، فإن القسمة إفراز ، والشريكان فيه سواء ، فإن إفراز القليل فرز الكثير لا محالة وبالمكس (ولا يقصب ل ) للقسمة والمذر ، أي الفرق أن هناك إغا استوجب للأجر بعمله في الكيل والوزن أن يرمي القسمة والعذر ، أي الفرق أن هناك إغا استوجب للأجر بعمله في الكيل والوزن أن يرمي انه لو استمان في ذلك بالشركاء ، لان كل عاقل يعرف انه كيل مائة قفيز يكون أكثر من كيل عشرة أقفزة ، فلهذا كانت الاجرة عليها بقدر الملك ، مخلاف القسام .

(وعنه) أي وعن أبي حنيفة ( انه ) أي أن الاجر ( على الطالب ) أي على طالب القسمة ( دون الممتنع ) من القسمة ( لنفعه ) أي لنفع الطالب ( ومضرة الممتنع ) لانسه امتنع لضرر يلحقه ، فلا تازم الاجرة من لا منفعة له . وقال الاقطع روى الحسن عن أبي حنيفة أن الاجر على الطالب للقسمة دون الممتنع . وقال أبو يوسف عليهما . وفي الهداية وقال عليها ، وبه قالت الائمة الثلاثة . وفي النوازل سئل أبو جعفر عن أهل قرية غرمها

قال وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أوضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة «رح ، حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته ، وقال صاحباه يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم وإن كان للمال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمة في قولهم جميعاً . ولو ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمة بينهم .

الملك فأرادوا أن يقسموا فيا بينهم ، قال يقسم على عدد الرؤوس. وقال بعضهم يقسم على قدر الاملاك . قال الفقيه إن كانت الغرامة لتحصين أموالهم قسم ذلك على قدر أملاكهم وإن كانوا غرموا لتحصين الابدان قسم على قدر رؤوسهم التي يتعرض لهم ، ولا شيء على النساء والصبيان ، لانه لا يتعرض لهم لانه مؤنه الناس .

(قال وإذا حضر الشركاء عند القاضي) أي قال القدوري وإذا حضر الشركاء عند القاضي (وفي أيديهم دار أوضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عندأبي حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته) أي موت فلان ، وكمية الورثة ، قيد بقوله داراً وضيعة ، لان لو كان في أيديهم عروض أو شيء مها ينقل القسم بإقرارهم انه ميراث بالإتفاق قيد بالإرث لانهم لو ادعو شراء من غائب قسم بينهم بإقرارهم بالإتفاق في رواية الاصل على ما ذكر في الكتاب .

( وقال صاحباه ) أى صاحبا أبا حنيفة وها أبو يوسف وعمد « رح » ( يقسمها باعترافهم ) أى بإقرارهم بدون بينة لئلا يكون حكمه متعدياً إلى غيرهم ، وبه قالت الثلاثة عن الشافعي لا يقسم إلى الجيع بلا بينة للاحتياط (ويذكر) أي القاضي (في كتاب القسمة ) أى في صك القسمة ( انه قسمها بقولهم ) أى بقول الشركاء ( وإن كان المال المشترك ما سوى العقار ) كالعروض والحيوانات ونحوها ما ينقل (وادعوا انه ميراث قسمة في قولم جيماً ) أى في قول أبي حنيفة وصاحبيه ( ولو ادعوا في العقار انهسم اشتروه قسمة بينهم ) هذا ذكره محمد في كتاب

لهما أن اليد دليك الملك والإقرار إمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى. وهذا لانه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد ، إلا أنه يذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بإقرارهم ليقتصر عليهم ولا يتعداهم. وله أن القسمة قضاء على الميت إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة ، حتى لوحدثت الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيها ويقضي ديونه منها. بخلاف ما بعد القسمة ،

القسمة . وذكر في الجامع الصغير انه لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك لانهم اعترفوا بالملك طبائع وادعوا انتقاله إليهم فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعوا الميراث .

( لهما ) أى لابي يوسف ومحمد «رح» (أن اليد دليل الملك والإقرار إمارة الصدق ولا منازع لهم ) أى في الظاهر ( فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى، وهذا) أى جواز القسمة باقرارهم بدون البيئة ( لانه لا منكر ) أى لان الشأن لا منكر ها هنا ( ولا بيئة إلا على المنكر فلا يفيد ) أى البيئة ، يعني فلا يكون طلب البيئة بلازم ( إلا أنه يذكر في كتاب القسمة أنه قسمها باقرارهم ليقتصر عليهم ولا يتمداهم ) أى ولا يتمدى حكمه إلى غير الشركاء الحاضرين .

(وله) أى ولابي حنيفة (أن الفسمة قضاء على الميت إذا كانت التركة مبقاة على ملكه) أى على ملك الميت (حتى لو حدثت الزيادة قبلها) أى قبل القسمة بأن كانت الوصية جارية لفلان مثلاً فولدت قبل القسمة (تنفذ وصاياه فيها) أى في الزيادة حتى ينفسذ الوصية فيها عن الثلث كأنه أوصى بها (ويقضي ديونه منها) أى من الزيادة تنفذالوصية فيها بقدر الثلث كأنه أوصى بها (بخلاف ما بعد القسمة) فان الزيادة للموصى له . وفي جامع قاضي خان ومن أوصى بجارية لرجسل ومات فولدت ولدا أواكتسبت كان الولد والكسب لورثة الميت وإن حدثت الزيادة بعد القسمة يكون للموصى له ، وإن كانت الزيادة مع الجارية لا يخرج من الثلث .

وإذا كان قضاء على الميت فالإقرار ليس بحجة عليه فلا بد من البينة وهو مفيد، لان بعض الورثة ينتصب خصماً عن المورث، ولا يمتنع ذلك بإقراره كافي الوارث أو الوصي المقر بالدين فإنه يقبل البينة عليه مع إقراره. بخلاف المنقول، لان في القسمة نظراً للحاجة إلى الحفظ.

(وإذا كان قضاء على الميت) أى وإذا كانت القسمة قضاء على الميت ذكر الفمل باعتبار القسم ( فالاقرار ليس مجعة عليه ) يعني إقرارهم ليس مجعة على الميت ، لانه حجية قاصرة ( فلا بد من البيئة ) ليست به القضاء على الميت (وهو مفيد) أى البيئة مفيد على تأويل قيام البيئة مفيد ، وهذا جواب عن قولهما لانه منكر ولا بيئة إلا على المنكر فيلا يفيد فقال بل يفيد ( لان بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث ) فيكون مدعى عليه لان أحدهم يحمل مدعيا والآخر مدعى عليه ( ولا يمتنع ذلك باقراره ) أي لا يمتنع كونه خصما بسبب إقراره ، وهذا جواب هما يقال كل منها مقر بدعوى صاحبه ، والمقر لا يصح خصما للمدعى عليه فقال لا يمتنع ذلك باقراره لجواز اجتاع الإقرار مع كونه خصما ( كما في الوارث أو الوصي المقر بالدين فان (١) تقبل البيئة عليه مع إقراره ) أى على كل واحد من الوارث والوصي مثلا إذا ادعى على الميت ديناً وأقر به وارثه أو وصيه يكلف واحد من الوارث والوصي مثلا إذا ادعى على الميت ديناً وأقر به وارثه أو وصيه يكلف إقامة البيئة وينتصب الوارث أو الوصي خصماً للمدعى عليه فقال لا يمتنع ذلك باقراره الموارث والومن مثلا إذا ادعى على الميت ديناً وأقر به وارثه أو وصيه يكلف إقامة البيئة وينتصب الوارث أو الوصي خصماً للمدعى عليه فقال لا يمتنع ذلك باقراره الم كونه خصماً له وإن كان مقراً .

( وبخلاف المنقول ) جواب عن قولها كما في المنقول المورث ، وأجاب عن ذلك وجهين ، الاول : هو قوله ( لأن في القسمة نظراً للحاجة إلى الحفظ ) لأن المعروض يخشى عليها من التوى والتلف ، وفي القسمة تحصين وحفظ لها وذا لا يوجد في العقسار ، أشار إليه بقوله أما المقار محصن بنفسه فلا يخشى عليه من التوى . والثاني: هو قوله ولا كذلك المقار عنده ، أي عند أبي حنيفة لأنه مضمون على من ثبت يده ، أشار إليه بقوله ( أما

<sup>(</sup>١) فإنه -- هامش

أما العقار محصن بنفسه ، ولات المنقول مضمون على من وقع في يده ولا كذلك العقار عنده ، وبخلاف المشتري لان المبيع لا يبقى على ملك البائع ، وإن لم يقسم فلم تكن القسمة قضاء على الغير . قال وإن ادعوا الملك ولم يذكر كيف انتقل إليهم قسمه بينهم ، لانه ليس في القسمة قضاء على الغير لانهم ما أقروا بالملك لغيرهم . قال ورض ، هذا رواية كتاب القسمة . وفي الجامع الصغير أرض ادعاها رجلان وأقاما

المقار محصن بنفسه ) فلا يخشى عليه من التوى .

( وبخلاف المشتري ) جواب عن قولها والعقد المشترى ، تقريره أن العقار المشترى لأن القسمة فيه باعتبار ظاهر اليد ، فلا يكون استحقاقاً على الغير (لأن المبيع لا يبقى على ملك البائع ، فإن لم يقسم فلم تكن القسمة قضاء على الغير ) وروى عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية الاصول لا يقسمها بلانية كما في الميراث .

(قال وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقــل) أي قال القدوري لم يذكروا سبب الانتقال (إليهم) في الشراء والإرشاد غيرها (قسمه بينهم، لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير، فانهم ما أقروا بالملك لغيرهم) لأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه له فيقبل قولهم في القسمة

( قال رحمه الله وهذه رواية كتاب القسمة ) أي قال صاحب الهداية هذا الذي ذكره القدوري بقوله وإن ادعوا الملك ... الخ كتاب القسمة من المبسوط ، وسياق الجامسع الصغير على خلاف ذلك ، أشار إليه بقوله(وفي الجامع الصغير ارض ادعاها رجلان وأقاما

البينة أنها في أيديهما وأرادا القسمة لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما لاحتمال أن تكون لغيرهما . ثم قيـــل هو قول أبي حنيفة • رح ، خاصة ، وقيل هو قول الكل وهو الأصح ، لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليه ،

البينة أنها في أيديها وأرادا القسمة لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما) أي أن الأرض لها، أي ملكها ( لاحتمال أن تكون لفيرهما ) لأنها لم يذكرا السبب ، واحتمل أن يكون ميراثاً فيكون ملكاً للفير، يحتمل أن يكون مشترى فيكون ملكاً لهما فلا يقسم احتياطاً.

(ثم قيل هو قول أبي حنيفة خاصة ) أي المذكور في الجامس الصغير ، وهو قوله لا يقسمها حتى يقيم البينة على الملك قول أبي حنيفة خاصة لاقولها ، لأن عند أبي حنيفة الميراث لا يقسم بدون البينة وهذا العقار يحتمل أن يكون موروثا كا ذكرة . وعندها يقسم في الميراث بدون البينة ، فها هنا اولى (وقيل هو قول الكل) أي قيسل المذكور في الجامع الصغير قول أبي حنيفة وصاحبيه جميعاً ، وإليه مال فخر الإسلام في شرحه . وقال تاج الشريعة قبل إنما اختلف الجواب لاختلاف الوضع ، فموضع كتاب القسمة فيا إذا ادعيا الملك ابتداء ، وموضع الجامع الصغير فيا إذا ادعيا لليد ابتداء ، وبيانه انها لما ادعيا الملك ابتداء واليد ثابتة ومن في يده شيء يقبل قوله انه ملكه ما لم ينازعه غيره ، إذ الأصل أن الأملاك في يد المالك ، فيعتبر هذا الظاهر ، وإن احتمل أن يكون ملك الغير لأنه احتمال بلا دليل ، فيقسم بينهما بناء على الظاهر ، أما إذا ادعيا اليد وأعرضاعن ذكر الملك مع حاجتهما إلى بيانه لأنهما طلبا القسمة من القاضي والقسمة في العقار لاتكون ذكر الملك مع حاجتهما إلى بيانه لأنهما طلبا القسمة من القاضي والقسمة في العقار لاتكون ألا لمالك ، فلما سكتا عنه دل على أن الملك ليس لهما فيتأكد ذلك لاحتمال السابق ، فلا يقبل قولهما بعد ذلك إلا بإقامة البينة ليزول هذا الاحتمال ، وهذا معنى قوله لاحتمال أن يكون لفيرهما .

( وهو الأصح ) أي المذكور انه قول الكل هو الأصح ( لأن قسمة الحفظ في المقار غير محتاج إليه ) أراد بهذا أن القسمة نوعان ، قسمة بحق الملك لتكميل المنفعة وقسمة بحق

وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواذ . قال وإذا حضر وارثان وأقاما البيئة على الوفاة و عدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسميا القاضي بطلب الحاضرين ، وينصب وكيلاً يقبض نصيب الغائب ، وكذا لو كان مكان الغائب صبي يقسم وينصب وصياً يقبض نصيبه ، لأن فيه نظراً للغائب والصغير ، ولا بد من إقامة البيئة في هذه الصورة عنده أيضاً ،

اليد لأجل الحفظ والصيانة . والثاني في العقار غير عتاج إليه فتعين قسمة الملك ( وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك ) أى قيام الملك لا ملك بدون البيئة ( فامتنع الجواز ) أي جواز القسمة .

(قال) أي القدوري رحمه الله (وإذا حضر الوارثان) في اثبات إلى القاضي (وأقاماً البيئة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم) أي والحال أن الدار في ايديهم، وكان ينبغي أن يقول في أيديهما، لأن المذكور التثنية، ولكن فيها معنى الجع، وهذا أحسن من أن يقال قوله في أيديهم ومعهم وارث وقع سهواً من الناسخ، والصحيح في أيديهما لأنهما لو كانت في ايديهم لكان البعض في يد الغائب ضرورة، وقد ذكر بعد هذا في الكتاب، وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم، وقيل الصحيح انه يقال في أيديهما ومعهما على وجه هكذا بخط بعض الثقات ( ومعهم وارث غائب) أي ومعهما وارث. وقد قلنا أن في التثنية معنى الجمع (قسمها القاضي بطلب الحاضرين) بغتج الراء تثنية حاضر ( وينصب و كيلا ويقبض نصيب الغائب) أي ينصب القساضى و كيلا لأجل قبض نصيب الغائب) أي ينصب القائب الحاضرين و كيلا لأجل قبض نصيب الغائب العائب نظراً له .

( وكذا لوكان مكان الفائب صبي يقسم وينصب وصياً يقبض نصيبه ، لأن فيه ) أي في نصيب كل واحد من الوكيل والوصي ( نظراً للغائب والصغير ) وكذا لو كان مجنون ( ولا بد من إقامة البينة في هذه الصورة ابضاً عنده ) أي لا بد من إقامة البينة على الوفاة وعدد الورثة فيما إذا كان مكان الغائب صبي عند أبي حنيفة كا إذا كان معهم وارشغائب

خلافاً لهماكا ذكرناه من قبل. ولوكانوا مشتريين لم يقسم مع غيبة أحدهم. والفرق أن ملك الوارث ملك خلاف حتى يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب فيها اشتراه المورث أو باع ، ويصير مغروراً بشراء المورث فانتصب أحدهما خصماً عن الميت فيها في يسده ، والآخر عن نفسه ، فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين ، أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ ، ولهذا

( خلافاً لهما ) أي لأبي يوسف ومحمد (كما ذكرنا من قبل) وهو قوله لم يقسمها حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته . وقال صاحباه يقسم باعترافهم ( ولو كانوا مشتريين لم يقسم مع غيبة احدهم ) هذا لفظ القدوري ، يمني لم يقسم وإن أقاموا بينة .

(والفرق) في دعوى الإرث إذا أقاموا البينة يقسم مع غيبة أحدهم ، وفي دعوى الشراء لا يقسم مع غيبة أحدهم وإن أقام البينة على الوفاة وعلى الورثة (إن ملك الوارث ملك خلافه حتى يرد) أي الوارث (بالعيب فيرد عليه) أى على بائع المورث (بالعيب فيا المتراه المورث) بكسر الراء وهو الميت (أو باع ويصير) أي الوارث (مغروراً بشراء المورث) حتى لو اشترى جارية فمات فاستولدها الوارث فاستحقت يصير الوارث مغروراً ويكون الولد حراً بالقيمة يرجع بها الوارث على البائع كالمورث في حياته (فانتصب احدهما) أى أحد الحاضرين (خصماعن الميت فيا في يده والآخر عن نفسه فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصين) أنه لو ادعى رجل على ميت شيئاً وأقام البينة على أحد الورثة يقبل ويظهر الحكم في حتى الحاضر والغائب ، والمنى فيه ما ذكره من قوله إن ملك الوارث بطريق الخلافة فيكون الوارث قائماً مقام المورث فيكون إقامة البينة على الوارث جيمة يظهر في حتى الفائب والحاضر إقامة على المورث . ولو أقيمت البينة على المورث حقيقة يظهر في حتى الفائب والحاضر إقامة على المورث . ولو أقيمت البينة على المورث حقيقة يظهر في حتى الفائب والحاضر عيما ، فكذا إذا اقيمت البينة على المورث حقيقة يظهر في حتى الفائب والحاضر عيما ، فكذا إذا اقيمت البينة على المورث حقيقة يظهر في حتى الفائب والحاضر عيما ، فكذا إذا اقيمت البينة على المورث حقيقة يظهر في حتى الفائب والحاضر عيما ، فكذا إذا اقيمت البينة حكما .

( أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتداً ) أى ملك جديد ، أراد أن الثابت أن كل واحد منهم ملك جديد بسبب باشره في نصيبه ( ولهذا ) أي ولكون الثابت بالشراء

لا يرد بالعيب على بائع بائعه ، فلا يصلح الحاضر خصماً عن الغائب فوضح الفرق . وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم . وكذا إذا كان في يد الصغير . لأن القسمة قضاء على الغائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر عنهما ، وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق عليه .

مبتدا ( لا يود ) أى المشترى ( بالعيب على بائع بائعه ) لأن بائع البائع ليس بقائم مقام البائع ( فلا يصلح الحاضر خصماً عن الغائب ) أى إذا كان كذلك لا يصلح الحاضر من المشتريين خصماً عن الغائب منهم ، فإذا لم يكن خصماً عنه كانت البينة في حتى الفائب قائمة بلا خصم فلا يقبل ( فوضح الفرق ) أى ظهر الفرق بين مسألة الإرث ومسألة الشراء ( وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم ) أي من العقار ، وهسذا ايضاً من لفظ القدوري إلا قوله أو شيء منه فإنه من لفظ صاحب الهداية ، لأن القسمة فيها استحقاق يد الغائب ولا يجوز ذلك من غير خصم حاضر عنه .

وكذا إذا كان في يد مودعه ) أي وكذا لا يقسم إذا كان العقار في يد مودع الغائب ، لأن المودع أمين فلا يكون خصماً فيا يستحق عليه .

(وكذا إذا كان في يد الصغير) أى وكذا لا يقسم إذا كان العقار في يد الصغير أوشيء منه في يده (لأن القسمة قضاء على الغائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر عنهما) أى عن الغائب والصغير ، فاذا لم يكن الخصم حاضراً لا يجوز لما ذكرنا (وأمين الخصم ليس بخصم) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لم يجوز أن يكون المودع خصماً لكون العين في يده ، فأجاب بأنه أمين الخصم (عنه) أى عن الخصم (فيا يستحق عليه) أى على الخصم ، لأنه جعل أميناً في الحفظ لا غير ، فيكون

والقضاء من غير خصم لا يجوز. ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعدمها هو الصحيح كما أطلق في الكتاب. قال وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة لأنه لا بد من حضور خصمين ، لأن الواحد لا يصلح مخاصماً ومخاصماً ، وكذا مقاسماً ،

القول بالقسمة قوله ( والقضاء من غير خصم لايجوز) وهو معنى قوله فالقضاء من غير خصم لا يجوز ، لانه لا بد من كون المدعى عليه خصماً كما عرف في بابه .

(ولا فرق في هـــذا الفصل بين إقامة البينة وعدمها ) أي فما إذا كان المقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه ، يعني لا يقسم القاضي وإن أقام الحاضر البينة على الوفاة وعدد الورثة ( هو الصحيح ) احترز به عما روى الكرخي في مختصره عن أبي يوسف فقال وقال أبو يوسف إن كانت الدار في يد الغائب أو في يد الصغير أو في أيديهما منه شيء لم أقسمها حتى يقيم البينة على المواريث ، وكذلك الارض ، وقول محمد أشهر ، فقد قالا بالقسمة عند قيام البينة كما ترى ، وإلمه ذهب صاحب التحفة حيث قال وإن كانت الدار في بد الغائب أو في يد الصغير أو في أيديهما منه شيء فانه لا يقسم حق تقـــوم البينة على الميراث وعدد الورثة بالاتفاق، وبه قالت الثلاثة . وفي فتاوي قاضي خسان لم يقسم وإن أقاما البينة ما لم يحضر الغائب وهو رواية (كما أطلق في الكتاب) قـــال الاترازي في نختصر القدوري أراد به قوله لم يقسم لانه لم يفصل بين قوله البينة وعدمها. وقال الكاكي في الجامع لقوله لم يقسم من غير ذكر إقامة البينة ، والصواب مع الأول. (قال وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البيئة ) أي قــال القدوري ( لانه لا بد من حضور خصمين ، لأن الواحد لا يصلع نخاصماً ومخاصماً ) بكسر الصاد ، ومخاصماً الثانية بفتح الصاد ، وهذا عند أبي حنيفة « رح » ( وكذا مقاسماً ) أي وكذا لا يصلح مقاسماً بكسر السين ( ومقاسماً ) بفتح السين ، وهذا عندهما لأنب لا يحتاج إلى إقامة البينة عندهما ، وإنما ذكر المقاسمة لأنه ليس من ضرورة كسون الشخص خصماً أن بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين على ما بينا ، ولوكان الحاضر صغيراً وكبيراً نصب القاضي عن الصغير وصياً ، وقسم إذا أقيمت البينة . وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث فيها فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمه لاجتماع الحصمين الكبير عن الميت والموصى له عن نفسه . وكذا الوصي عن الصبي كأنه حضر بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه .

يكون مخاصماً كما في الحمام المشترك ، فإن الشركاء خصوم وغير مقاسمين . وعـــن أبي يوسف أن القاضي ينصبعن الفائب خصماً ويسمع البينة عليه ويقسم الدار ، كما لو ادعى أجنبي ديناً على الميت ولا وارث له ولا وصي فانه ينصب عنه وصياً .

ر بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين ) حيث يقسم، لأنه أمكن أن يجمل أحدهمامدعياً والآخر خصماً عن الميت وعن باقي الورثة (على ما بينا) أراد بــــه قوله وإذا حضر وارثان وأقاما البينة إلى آخره ، وذلك لأن أحد الورثـــة ينتصب خصماً عن الميت وعن سائر الورثة .

( ولو كان الحاضر كبيراً أو صغيراً نصب القاضي عن الصغير وصياً وقسم إذا أقيمت البينة ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري . وفي الذخيرة : القاضي إنما ينصب وصياً عن الصغير إذا كان حاضراً ، أما إذا كان غائباً فلا ينصب عنه وصياً ، بخلاف الكبير الفائب على قول أبي يوسف . وبخلاف ما إذا وقعت الدعوى على الميت حيث ينصب وصياً عن الميت ، وذلك لأن الصغير إذا كان حاضراً صحت الدعوى عليه ، إلا أنه عاجز عن الجواب فيثبت عنه خصما ، أما إذا كان غائباً لم تصح الدعوى عليه ولم يتوجمه الجواب عليه ولم تقع الضرورة على نصب الوصي فلا ينصب .

( وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث فيها ) أي في الدار ، وهذا أيضاً ذكره تفريعاً على مسألة القدوري ( وطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصيــــة يقسمه لاجتاع الخصمين الكبير عــــن الميت ، والموصى له عن نفسه ) قوله الكبير بالجر

### فصل فيها يقسم وما لا يقسم

قال وإذا كان كل واحدمن الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم، لأن القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب أحدهم على ما بيناه من قبل. وإن كان ينتفع أحدهم ويستنصر به الآخر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم،

والموصى له عطف عليه ، وكلاهما بدل من قوله الخصمين ، ويجوز رفعها على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي أحدهما الكبير أي الوارث الكبير خصم عن الميت، والآخر الموسى له خصم له عن نفسه ، ويجوز نصبهما بتقدير أعني .

( وكذا الوصي عن الصبي ) أي وكذا الوصي خصم عن الصبي فيما إذا كان الحساضر كبيراً أو وصي الصبي (كأنه حضر بنفسه بعد البلوغ ) إن كان الصبي خصماً بنفسه بعد ياوغه ( لقيامه مقامه ) أي لقيام الوصي مقام الصبي .

#### ( فصل فيا يقسم وما لا يقسم )

لما تنوعت مسائل القسمة إلى ما يقسم وما لا يقسم أفردها بالفصل.

(قال وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهــــم) أي قال القدوري في مختصره (لأن القسمة حق لازم فيا مجتملها) أي فسيا مجتمل القسمة ، أراد باحتال القسمة أن ينتفع كل واحد منها بنصيبه بعـــد القسمة (عند طلب أحدهم على ما بيناه من قبل) أشار به إلى قوله إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة ولا خلاف فيه الملماء.

( وإن كان ينتفع أحدهم ويستنصر به الآخر لقلة نصيبه ، فان طلب صاحب الكثير قسم ) أي جبرا ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك درح ، في المشهور عنه ، وفي رواية عن مالك لا يجبر ، واختاره ابن القاسم ، وبسه قال أبر ثور . وقال ابن أبي ليل لا يقسم

وإن طلب ماحب القليل لم يقسم، لأن الأول منتفع به فاعتبر طلبه، والثاني متعنت في طلبه فلم يعتبر. وذكر الجصاص على قلب هذا ، لأن صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره والآخر يرضى بضرر نفسه.

ولكن يباع ويقسم ثمنها ، وكذلك إذا كان سائـــر الشركاء لا ينتفعون بأنصبائهــم الطالب يقسمها جبرا .

( وإن طلب صاحب القليل لم يقسم ) أى إذا كان صاحب القليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة لا يقسم ، وبه قال الشافعي في الأصح ( لأن الأول ) أى صاحب الكشير ( ينتفع به ) أى بنصيبه ( فاعتبر طلبه ) لأنه طالب بحتى ثابت له ( والثاني ) أى صاحب القليل ( متعنت في طلبه فلم يعتبر ) لأنه طلب شيئًا يستنصر به فلا منفعة له في القسمة فيكون متعنتًا في دعواه ، وهو من العنت وهو من الشدة . وفي العباب العنت الوقوع في أمسر شاق وقسد عنت من باب فعل بالكسر ، وعند تهذيب الديوان يقال عنت متعنتًا إذا صاحباك يطلب زلتك . قلت والعنت الإثم أيضًا ، والعنت الزنا والفجور أيضاً .

( وذكر الجصاص ) وهو أبو بكر أحمد بن علي الرازي ( على قلب هــــذا ) أى على عكس هذا فقال يقسم إذا طلب صاحب القليل ، لأنه رضي بضرر نفسه ولا يقسم إذا طلب صاحب الكثير ، لأنه يوقع الإضرار بغيره ، وهو معنى قوله ( لأن صاحب الكثير يويد الإضرار بغيره والآخر ) وهو صاحب القليل ( يرضى بضرر نفسه ) وهكذا نقل الصدر الشهيد في شرحه لادب القاضي عــن الجصاص ، وكذلك نقل عنه في الفتاوى الصغرى وكذلك نقل عنه في الفتاوى

وقال الأترازي ولنا في هذا النقل منه نظر، لأن الجصاص وهو أبو بكر الرازي ذكر في شرحه ما ذكره الحصاف في أدب القاضي بعينه ولم يذكر خلاف ذلك ، كذلك ذكره الحصاف في شرحه لمختصر الطحاوي كما ذكره أحمد بن عمرو الحصاف ولم يذكر خلاف ذلك . وقال الحصاف في أدب القاضي وإن كار الضرر إنما يدخل على أحدها ، لأن

نصيبه قليل والآخر نصيبه كثير فطلب صاحب النصيب الكثير القسمة وإن ذلك الآخر ، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا يقسم ذلك بينها إلى هنا لفظ الخصاف ولم يذكر لمحمد قولا ، ولكن الطحاوي ذكر المسألة في مختصره تخصيص أبي حنيفة وأبي يوسف و رح ، فقسال إن كان الذي يصيب الطالب منهما ينتفع به لكثرته وما يطلب الآخر فما ينتفع به لقلته فسهاها بينها إلى هنا لفظ الطحاوي و رح ، .

وقال أبو بكر الرازي وهو الجصاص ، لأن للطالب حقاً في هذه القسمة وهو الانتفاع بملكه متميزاً على حق غيره ومنع غيره من الانتفاع بملكه ، والذي أباه إنما يريد الانتفاع بملكه عيره ويجبر على القسمة إلى هنا لفظه ، ولم يذكر غير هذا. وقال في الفتاوى الصغرى دار بين رجلين وطلبا القسمة جميعاً وتراضيا بذلك وليس نصيب كل منها ما ينتفع ، فإن القاضي يقسم ذلك بينهما ، لأن الملك لهما وقد تراضيا بهذا الضرر ، وإن طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر لم يقسم القاضي بينه بينها لأن الطلب متعنت مضر بالآخر ، وإن كان الضرر يدخل على أحدهما بأن كان نصيبه قليلا مجيث لا يبقى منتفعاً بعد القسمة ، ونصيب الآخر كثير يبقى منتفعاً بعد القسمة فطلب صاحب الكثير القسمة فالقاضي يقسم ، وإن طلب صاحب الكثير القسمة فالقاضي يقسم ، وإن طلب صاحب القليل وأبى الآخر لا يقسم ، هكذا ذكر الخصاف ، يعني في أدب القاضي .

وذكر الجصاص على عكس هذا ، فذكر في قسمة الواقعات دار بين شريكين لأحدهما وللآخر قليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة طلب صاحب الكثير القسمة وأبى صاحب القليل قسمت الدار بينها بالاتفاق . وإن طلب صاحب القليل وأبى صاحب الكثير قال القليل قسمت الدار بينها بالاتفاق . وإن طلب صاحب القليل وأبى صاحب الكثير قال الكرخي في مختصره لا يقسم ، وإليه مال الفقيه أبر الليث وجعل هذا قول أصحابنا ، وبه أخذ شمس الأثمة السرخسي وشيخ الإسلام الأسبيجابي وذكر الحاكم الجليل في مختصره أن يقسم ، وإليه ذهب شيخ الإسلام خواهر زاده وعليه الفتوى ، وهذا خلاف ما ذكر أن يقسم ، وإليه ذهب شيخ الإسلام خواهر زاده وعليه الفتوى ، وهذا خلاف ما ذكر أخصاف ، وذكر الجصاص وهـو الأصح لأنه موافق لرواية قاضي خان الخصاف ، وفي الذخيرة قول الحصاف ما هو الذكور أولاً .

وذكر الحاكم الشهيد في مختصره إن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي، والوجه اندرج فيما ذكرتاه، والأصح المذكور في الكتاب وهو الأول. وإن كان كل واحد يستنصر لصغره لم يقسمها إلا بتراضيهما، لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة، وفي هذا تفويتها، ويجوز بتراضيهما، لان الحق لهما وهما أعرف بشأنهما، أما القاضي فيعتمد الظاهر.

(وذكر الحاكم الشهيد في مختصره) وفي بعض النسخ الصدر الشهيد (أن أيها طلب القسمة يقسم القاضي ) أي الشريكين طلب قسمة الدار والأرض يقسم القاضي سواء كان الطالب صاحب الكثير أو القليل (والوجه اندرج فيا ذكرناه) أى وجه ما ذكره الحاكم اندرج فيها ذكرناه ) أى وجه ما ذكره الحاكم اندرج فيها ذكرناه . قال تاج الشريعة أى وجه ما ذكره الحاكم مندرجاً في وجه روايت الكتاب ورواية الجساس الأن وجه رواية الكتاب أن صاحب الكثير طالب لتكميل حقه وتوفير منفعته ، ووجه الجساس أن صاحب القليل رضي بضرر نفسه لنفع الفسير فيقسم بطلبه (والأصح المذكور في الكتاب) أى في مختصر القدورى (وهدو الأول) أى المذكور في الكتاب هو المذكور أولاً وهو أنسه لا يقسم إذا طلب صاحب القليل لأنه متعنت .

(وإن كان كل واحد منها يستنصر لصغره لم يقسمها إلا بتراضيها) هذا لفظ القدورى إلا قوله لصغره (لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة ، وفي هذا تفويتها ) أى وفي الجبر على القسمة ، وهذا تفويت المنفعة (ويجوز بتراضيها ، لأن الحق لهما وهماأعرف بشأنهما ، أما القاضي فيعتمد الظاهر) والقاضي على الضرر جائز ، وعلى الرياء لا يجوز ، ولهذا لو تراضيا على قسمة الحمام والثوب جائز ، وإن كان لا يشفع كل واحد منها بنصيبه بعد القسمة ، وإن كان حنطة بين رجلين ثلاثون رديئة وعشرون جيداً فأخذ أحدها عشرة جيداً والآخر ثلاثون رديئة ، وقيمة العشرة مثل قيمة الثلاثة فإنه لا يجوز لانه ربا والرضا بالربا لا يجوز .

قال ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد، لان عند اتحاد الجنس يتحد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة . ولا يقسم الجنسين بينهما بعضهما في بعض ، لانه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزاً ، بل تقع معاوضة ، وسبيل التراضي دون جبر القاضي . ويقسم كل موزون ومكيل كثير أو قليل، والمعدود المتقارب وتبر النهب

(قال يقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ) قال القدورى يمني يقسم جبراً إذا كانت من صنف واحد ولا يعلم فيه خلافاً إلا عند أبي جبير من أصحاب الشافعي وأصحاب الظاهر وأبي ثور . وقال في شرح الطحاوى الكيلي والوزني والذي ليس في تبعيضه مضرة إذا طلب أحدها قسمته فان القاضي يقسم بينها ، و كذلك العددى المتقسارب ، وإن كانت أغناما أو إبلا أو بقرا أو جماعة ثياب من جنس واحد فانه يقسمها ، فأما الرقيق فلا يقسم بينهم عند أبي حنيفة لأنها كأجناس مختلفة لاختلاف منافعهم ، وعندها يقسم كالأغنام والإبل والبقر . وإن كان مع الرقيق مال أخد قسمه كله في قولهم ( لان عند المحاد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة ) لإمكان التعديل بالكيل والوزن تمييزاً بلا تفاوت ، وكذلك الذهب والفضة والعددي المتقارب . وأما الثياب والحيوانات فيمكن أن يجمل كل اثنين منها بواحد أو واحد وبعض واحد .

( ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض ) هذا لفظ القدوري في مختصره ، أي لا يقسم القاضي جبراً الاجناس المختلفة قسم الجيم بأن جمع نصيب أحدهما في الإبــل والآخر في البقر ، وبه قال مالك والشافعي و رح » ( لانه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزاً ، بل يقع معاوضة وسبيل التراضي دون جبر القاضي ) لان ولاية الإجبار للقاضي يثبت معنى التمييز .

( ويقسم القاضي كل موزون ومكيل كثير أو قليل ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري ( والمعدود المتقارب ) والنصب أيضاً ، أي يقسم المعدود المتقارب ( وتبر الذهب

### والفضة وتبر الحديد والنحاس والإبل بانفرادها ، والبقر والغنم ، ولا يقسم الاواني لانها ولا يقسم شاة وبعيراً وبرذوناً وحماراً ، ولا يقسم الاواني لانها باختلاف الصنعة التحقت بالاجناس المختلفة

والفضة ، وتبر الحديد والنحاس ) بالنصب عطف على المنصوب قبله ، والتبر القطعة المآخوذة من المعدن ( والإبل بانفرادها والبقر والغنم ) بالنصب أيضاً ، أى يقسم الإبل والبقر بانفرادها وهو بكسر الهمزة والباء الموحدة . وفي بعض النسخ ، والانك بفتح الهمزة وضم النون وفي آخره كاف وهو الاشرب، وهي مناسبة لما قبله ، والنسخة الاولى مناسبة لما بعدها ، فافهم . والبقر والغنم بالنصب أيضاً عطفاً ، أى يقسمها بانفراد كل واحد منهما لقلة التفاوت ،

(ولا يقسم شاة وبعيراً وبرذوناً وحماراً) أى لا يقسم القاضى جبراً في هذه الاشياء قسمة جميعاً بأن يجمع نصيب أحد الورثة في الشاة خاصة ونصيب الاخرى في البعير خاصة ، بل يقسم الشاة بينها والبعير بينها على ما يستحقان . وفي الذخيرة والحاصل أن القاضي رحمه الله لا يقسم الاجناس المختلفة من كل وجه قسمة جميع إذا أتى ذلك بعض الشركاء . وفي الجنس المتحد يقسم عند طلب البعض ، وبه قال الفقهاء . وقال أبو ثور وأصحاب الظاهر يقسم في الاجناس المختلفة ويخرج نصيب كل ما يقرعه في شخص من أشخاص وفي نوع من أنواعه استدلالاً عا روى البخاري عن على بن الحالى الانصاري باسناده إلى رافع من جريج أنه على قسم الفنيمة بعدد عشرة من الفنم بتغيير واحد . قلنا حديث غريب فلا يترك لا جل عومات النصوص في أن الجبر لا يجري في المبادلات والقسمة بالسهم في الاجناس المختلفة مبادلة حقيقة ، مع أن الحديث لا يكون حجة لاحتال أن ذلك بطريق القسمة بالتراضي بقرينة لفظ تعدل عشرة الحديث مع أن حق الغانمين في المائم وقدا للامام بيعها وقسمة ثمنها .

( ولا يقسم الأواني) من الذهب والفضة والنحاس بعضها في بعض (لأنها باختلاف الصنعة التحقت بالأجناس المختلفة ) كالإجانــة والقمقم والطشت ، والمتخذة من الصفر مثلاً .

ويقسم الثياب الهروية لاتحاد الصنف، ولا يقسم ثوباً واحداً لاشتمال القسمة على الضرر إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع، ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتهما لما بينا، بخلاف ثلاثة أثواب إذا جعال ثوب بثوبين

و كذلك الأبراب المتخذة من القطن أو الكتان إذا اختلف بالصنعة كالقباء والجبة والقميص لا يقسم بمضها في بعض جبراً .

(ويقسم الثياب الهروية لاتحاد الجنس (١٠) احترز به لأنها أجناس مختلفة والقسمة تكون بطريق المعاوضة عن اختلاف الصنعة لأنه ذكره في المبسوط ولا يقسم ثوبا لظبا وثوبا هرويا وسادة وبساطاً لأنها أجناس مختلفة والقسمة تكون بطريق المعاوضة والجبر لا يحري في المعاوضات فلا بد من التراضي (ولا يقسم ثوباً واحداً لاشتال القسمة على الضرر ، إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع ) هذا أيضاً تفريع على مسألة القدوري ،أي الثوب الذي يخالف أوله آخره في الجودة ، أو يكون ذا علم بعد قطعه يكون إتلافاً ، حتى لو لم يكن كذلك قسمة . قوله لاحتال القسمة على الضرر إذا هي لا تتحقق إلا بالقطع ، لأنها إتلاف جزء منها ومنه ، وفي ذلك ضرر على المتقاسمين فلا يجوز القاضي فعله ، فإن تراضيا لم يفعله القاضي أيضاً لما فيه من إتلاف الملك ، ولكنهما يقتسمانها إن شاء الله تعالى بأنفسها ، أي ولا يقسم القاضي أيضاً لما فيه من إتلاف الملك ، ولكنهما يقتسمانها إن شاء الله تعالى بأنفسها ،

(ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتهما) لأنه لا يمكن التعديل إلا بزيادة دراهم مع الأوكس، ولا يجوز إدخال المدراهم في القسمة جبراً ، لأن القسة حتى في الملك المشترك والشركة بينهما في الثياب ، فلو أدخل في القسمة دراهم يقسم ما ليس بمشترك ، وهذا لا يصح ، فإن تراضيا على ذلك جاز للقاضي بأن يقسم ، لأنب إتلاف في ذلك لما لهم ، كذا في شرح الأقطع ( لما بينا ) إشارة إلى قوله بل يقع معاوضة وسبيلها التراضى .

( بخلاف ثلاثة أثواب إذا جعل ثوببثوبين) يعني يصح قسمتها بأن يجعل ثوب بثوبين

<sup>(</sup>١) الصنف -- هامش .

## أو ثوب وربع ثوب بثوب وثلاثة أرباع ثوب ، لانه قسمة البعض دون البعض وذلك جائز .

يعني إذا كان قيمة الثوب الواحد مثل قيمة الثوبين وأراد أحدها القسمة وإلى الآخريقسم القاضي بينهما ويعطى أحدهما ثوباً وللآخر ثوبين ( أو ثوب وربع ثوب ) أي ويجمسل ثوب وربع ثوب ( بثوب وثلاثة أرباع ثوب ) فإن كانت ثلاثة أثواب قيمة احدهم دينار وربع وقيمة الآخر دينار وثلاثة أرباع دينار فإنه يقسم ويعطي الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار والثوب الآخر وربع دينار لواحد ، ويعطي الثوب الذي قيمته دينار وثلاثة أرباع دينار والثوب الآخر يشترك بينها أرباعاً ، ربع لمن أخذ الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار وهذا لا يصير قسمة (لانه قسمة البعض المشترك دون البعض) لأن كل واحد منها منفرد بثوب ويبقى الشركة في ثوب ، وفي النهاية الأصح أن يقال وإن استوت القيمة كان نصيب كل واحد ثوباً ونصفاً فيقسم الثوبين بينهما ويدع الثالث مشتر كا، وكذا لو استقام أن يجعل نصيب أحدهما ثوباً وثلثى الآخر كا ذكرنا .

وقال الكرخي في غتصره وكل صنف من الثياب ليستقيم فيه القسمة ، فأما الثياب الواحد فلا يستقيم فيه القسمة ، وكذلك الثوبان إذا اختلفت قيمتها لا تستقيم القسمة ، إلا أن يراد دفع الاوكس دراهم قسمناه على الذي نصيبه الأفضل ، فإن كان أحد الثوبين يساوي عشرين والآخر يساوى ثلاثين فإنهما يقومان على هذه القيمة ثم يقرع بينهما على أصبا أصابه الأوكس وأخذ ذلك مع سدس الافضل ، فإن كرها ذلك وأجمعا على أن يزاد دراهم أسهم بينهما على انه أيهما أصابه الأفضل رد خسة دراهم على صاحب الأوكس والثوب الواحسد لا يستقيم فيه إذا كره أحدهما ، فإن اختارا ذلك ما لم يقسم إلا أن يصطلحا على سعة فيا بينهما ، فأما الحاكم فلا يسمه وثلاثة أثواب يستقيم فيها القسمة على ما فسرت لك من القيم ثوب بثوبين أو ثوب وربع ثوب وثلاثة أرباع أو دراهم يردها الذي نصيبه الافضل على صاحب الاوكس ، لأن قيمة ذلك البعض دون البعض ( وذلك جائز ) لأن ه يتيسر عليه التمييز في بعض المشترك ، ولو تيسر ذلك في الكل عند طلب بعض الشركاء فكذلك

وقال أبو حنيفة « رح ، لا يقسم الرقيق والجواهر لتفاوتهما . وقالا يقسم الرقيق لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ورقيق المغنم . وله أن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة ،

في البعض وما فيه معاوضة يحتاج إلى التراضي .

( وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقسم الرقيق والجواهر لتفاوتهما ) أي بانفرادهما الما إذا كان مع الرقيق شيء آخر يقسم بالاتفاق ، وهذا ايضاً من مسائل القدوري. وقسال السفناقي في الباب الثاني من كتاب المضاربة في الجامع الكبير أن أبا حنيفة لا يرى قسمة الرقيق وإن كان الجنس واحداً المتفاوت بين الرقيقين في الذكاء والرهن ، والحقهما بالجنسين المختلفين، ومعناه أي لا يجمع نصيب كل شريك في رقيق واحد فكذلك عندهما على رواية الجامع الصغير و كتاب المضاربة الكبيرة قبل أن رأى القاضي الصلاح في القسمة ، فأماعلى رواية كتاب الصوم ورواية كتاب المسين يريان القسمة ويجعلان نصيب كل شريك في رقيق واحد ، انتهى .

وقال فخر الدين قاضي خان وفي كتاب الوصايا من الجامع الصغير قسال أبو حنيفة لا يقسم الرقيق ، يريد به قسمة الجمع بأن يجعل نصيب أحدهما في عبد ، ونصيب الآخر في عبد فيدفع عبداً إلى هذا وعبداً إلى ذلك في غير رضى الشركاء إلا أن يكون معهم شيء آخر من غنم أو ثياب أو متاع ، فحينئذ يقسم ويجعل الرقيق بيعاً كنيرهم ، وقالا القاضي بالخيار إن شاء قسم الكل دفعة واحدة ، وإن شاء قسم كل عبد قسمة على حدة.

( وقالا يقسم الرقيق ) أي قسمة جبر ، وبه قالت الثلاثة ( لاتحاد الجنس ) يعني أن الرقيق جنس واحد إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً ، وإنما التفاوت في القيمة وذا لا يمنع الصحة ( كما في الإبل والغنم ورقيق المغنم ) أي وكما يقسم بالاتفاق في الإبل والبقر ، فكما يقسم رقيق الغنيمة بلا خسلاف كسائر الاموال ، ولكون الرقيق كسائر الحيوان في العقود يثبت في الذمة مهراً ولا يثبت سلماً .

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوتالمعاني البـــاطنة )

فصار كالجنس المختلف ، بخلاف الحيوانات ، لان التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس ، ألا ترى أن الذكر والانشى من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس و احد ، بخلاف المغانم ، لان حق الغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها ،

كالذهن والكياسة والامانة والفروسية والكتابة ، ألا ترى أن واحداً قد يظهر الفطنة والفضل وهو تلبيته في نفسه أبله ، وقد يظهر البله وله ذهن وافر وعلم غزير ، وهذا ظاهر حيث لا ينكر عاقل مستغن يدل عليه قول بعضهم ولم أر في الدنيا أشد تفاوتاً من الناس حتى عد ألف بواحد ، وقال الآخر الأدب فرد يعدل الالف زائداً وألفاً تراهم لا يساوون واحداً ، ولآن المطلوب من العبد منه يختلف اختلافاً فاحشاً ، لانه قد يقصد من أحدهما الزراعة ومن الآخر الخدمة ونحو ذلك ، ويصلح من أحدهما كما لا يصلح الآخر ، وإذا اختلفت الاعراض ( فصار كالجنس المختلف ) فتعذر التعديل بين الامرين إلا إذا كان مع العبد مال آخر ، فحينئذ يقسم قسمة الجمع من غير رضى الشركاء ، فيجعل الرقيق تبعاً ولا يثبت مقصوداً كبيم الشرب والطريق ونحو ذلك .

قوم فالقسمة منها به ، فلم يجز أن يثبت من غير تعديل .

( بخلاف الحيوانات ، لان التفاوت فيها يقل عند أتحاد الجنس ) جواب عن قولهما لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ، وقيد بقوله عند اتحاد الجنس احترازاً عما إذا اختلف الجنس وان الجنسين لا يقسم بعضها في بعض على ما مر .

( ألا ترى ) توضيح لبيان الفرق نهى الرقيق وسائر الحيوانات ( أن الذكر والانثى من بني آدم جنسان ، ومن الحيوانات جنس واحد ) وليس ذلك إلا باعتبار التفاوت ، حتى لو اشترى شخصاً على أنه عبد فاذا هو جارية لا ينعقد العقد ، ولو اشترى غنماً أو إبلاعلى انه ذكر فاذا هو انثى ينعقد العقد ( بخلاف المغانم) جواب عن قولهما رقيق المغنم وذلك ( لان حق الفانمين في المالية حتى كان الإمام بيعها ) أي بيع الفنائم ( وقسمة ثمنها ) بين

وها هنا يتعلق بالعين والمالية جميعاً فافترقا . فأما الجواهر فقد قيل إذا اختلف الجنس لايقسم كاللآلي، واليواقيت . وقيل لايقسم الكبار منها لكثرة التفاوت ، ويقسم الصغار لقلة التفاوت ، وقيل يجري الجواب على إطلاقه ، لأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق ، ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها لا تصح التسمية ، ويصح ذلك

الغائمين ( وها هنا ) أي في شركة الملك ( يتعلق بالعين والمالية جميعًا فافترقا )أيفافترق حكم رقيق المغنم وحكم شركة المالك ، فلا يجوز ، وقياسهما من أحدهما على الآخر .

فان قيل لو تزوج أو خالع على عبد صح ، فصار كسائر الحيوانات فليكن في القسمة كذلك ، أجيب بأن القسمة تحتاج إلى الإفراز فلا يتحقق في القسمة بخلاف ما ذكرتم ، فانه لا يحتاج إليه .

( وأما الجواهر ) لما ذكر اولاً شيئين بقوله الرقيق والجواهر ، وبين حكم الرقيق شرع في بيان الجواهر فأما التفصيلية ( فقد قيل إذا اختلف الجنس لا يقسم ) أشار به إلى أن الجواب فيه على التفصيل على قول بعضهم وإن كانت أجناساً ( كاللالي، واليواقيت) لايقسم بعضها في بعض فان إنفرد جنس منها أمكن التعديل فيها منه ، فجازت قسمته ، وإليه فهب الشيخ أبو منصور في شرحه .

( وقيل لا يقسم الكبار منها ) أى من اللآلى، واليواقيت ( لكثرة التفاوت ، وتقسم الصغار لقلة التفاوت ) وهذا ظاهر ، و كذا الحكم في الزمرد والبلخش والفيروزج ونحو ذلك . ( وقيل يجري الجواب على إطلاقه ) أى جواب القدوري ، اراد بإطلاقه انه لا يقسم الجواهر مطلقاً أصلا ( لان جهالة الجواهر أفحش من جهدالة الرقيق ) والرقيق لا يقسم عند أبي حنيفة فالجواهر اولى .

( ألا ترى امه لو تزوج ) توضيح لما قبله ، يعني لو تزوج امرأة ( على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها لا تصح التسمية ) لفحش الجهالة ( ويصح ذلك ) أى التزوج والخلسع

على عبد فأولى ان لا يجبر على القسمة . قال ولا يقسم حمام ولا بشر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء ، وكلف الحائط بين الدارين لأنه يشتمل على الضرر في الطرفين ، إذ لا يبقى كل نصيب منتفعاً به انتفاعاً مقصوداً فلا يقسم القاضي ،

(على عبد فأولى أن لا يجبر على القسمة ) وبه قالت الثلاثة .

(قال ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء) أى قال القدوري وبه قالت الثلاثة . إلا أن الشافعي « رح » شرط أن يكون الحمام صغيراً بحيث لا يكن الانتفاع به بعد القسمة » فأما إذا كان كبيراً ممكن الانتفاع به بعد القسمة يقسم جبراً » وبه قال مالك . وقال علاء الدين الاسبيجابى في شرح الكافي هـنا في الحمام الصغير الذي إذا قسم لا يبقى منتفعاً به انتفاع الحمام » فأما إذا بقي نصيب كل واحد منهما بعد القسمة منتفعاً به انتفاع ذلك الجنس كأنه يقسم لانعـدام الضرر » إلا أن يتراضوا على القسمة لانهم رضوا مجمل الضرر .

(وكذا الحائط بين الدارين) أى وكذا لا يقسم الحائط السكائن بين الدارين جبراً. وقال الشافعي إن أراد احدهما قسمة في نصف الطول في كمال العرض فيه وجهان، أحدهما مجبرالآبي، والاصح انه لا يجبر، وإن أراد احسدهما قسمته عرضاً في كمال الطول والحائط عرض في الاصح يجبر، وقيل لا يجبر كذا في الحلية (لانه يشتمل على الضرر في الطرفين، إذ لا يبقى كل نصيب منتفعاً به انتفاعاً مقصوداً فلا يقسم القاضى) أي إذا كان كذلك فلا يقسمها القاضى.

وفي شرح الكافي للأسبيجابي قال أبر حنيفة إذا كان بين قـــوم إن اقتسموا لم يكن لبمضها طريق ولا بمر فأراد بعضهم قسمته لم يقسمه ، وكذلك إذا كان في قسمته ضرر على بعض دون بعض في ضيق الطريق وانه لا يجد طريقا لم أقسمه بينهم إلا أن يتراضوا جميماً ، وإذا كان يكون لكل واحد طريق فافذ قسمته وإذا طلب ذلك أحدهم . وإذا كان طريق بين رجلين إن اقتسا لم يكن لواحد منها فيه بمر ولكن لكل واحد منها

بخلاف التراضي لما بينا . قـــال وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسم كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة رحمه الله . وقالا إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها ، وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة .

بقدر أن يفتح في منزله باباً ويجعله طويلاً من وجه آخر فأراد أحدهما قسمته بينهما لأنه يقدر على الانتفاع فملكه من طريق آخر ، وليس الشرط بقاؤه منتفعاً به من هذه الجهة ، بل بقاؤة منتفعاً به في الجلة وانه حاصل . وإذا كان مسيل ماء بين رجلين أراد أحدهما قسمته وأبى الآخر وإن كان فيه موضع مسيل الماء سوى هذه أقسمه ، وإن لم يكن له موضع إلا بضرر لم أقسمه .

( بخلاف التراضي ) لالتزامهم الضرر ( لما بينا ) أشار به إلى ما ذكره في أول الفصل بقوله وإن كان كل واحد منهما يستضر لصغره لم يقسمها إلا بتراضيهما .

(قال وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد) أي قال القدوري إذا كانت دار مشتركة بين قوم في مصر واحد، وفائدة التقييد بمصر واحد يأتي عن قريب (قسم كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة) أى لا يجمع نصيب أحدهم في دار واحسدة إلا بالتراضي، وبه قال الشافعي رحمه الله وأحمد، وحكي عن مالك أنه قال إن كانت متجاورة جاز قسمة الجيع كا قال، وإن كانت متفرقة لا يجوز كا قال أبو حنيفة.

( وقالا إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها ) يعني أن القاضى ينظر في ذلك ، وإن كانت أنصباء أحدهم إذا اجتمعت في دار كان أعدل القسمة جميع ذلك ، لأن الدور في حكم جنس واحد لاتحاد المقصود بها وهو السكنى ، وباعتبار الإسم واتحاد البلد والجنس الواحد يقسم كالفنم وغيره على ما يأتي الآن ( وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة ) أي على الخلاف المذكور ، والأقرحة جميع قراح ، وهي أرض خالية عن الشجر والبنساء وغيرها ، فعنده لا يقسم قسمة جمع ، وعندها يقسم . ولأصحاب المشافعي فيه خلاف ، فقال اسحاق الشيرازي إن كانت متجاوزة جساز قسمة الجمع ،

لها أنها جنس واحد إسماً وصورة نظراً إلى أصل السكنى أجناس معنى نظراً إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى، فيفوض الترجيح إلى القاضي. وله أن الاعتبار للمعنى وهو المقصود، ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافاً فاحشاً، فلا يمكن التعديل في القسمة، ولهــــذا لا يجوز التوكيل بشراء دار.

وقال غيره من أصحابه يجعل كالقراح الواحد إذا كان شربها واحداً ، وأما إذا كان شربها وطريقها مختلفًا فهو كالأقرحة لا يقسم قسمة جبر . وفي الحلية وهذا أشبه • وصورة نظراً إلى أصل السكني ) لاتحاد المقصود بها ( أجناس معنى ، نظراً إلى اختلاف المقاصد ووجوء السكني ) من الطول والعرض والإرتفاع والثبوت والمرافق والجيران والقرب إلى الماء والمسجد والبعد عنهما وغير ذلك ، فعند تعارض الأدلة ينظر القاضي في ذلك ويعمل بالأصلح أشار إليه بقوله ( فيفوض الترجيح إلى القاضي ) أي الرأي في ذلك له ، فإن رأى أن يقسم كل دار قسم ، وإن رأى الجم فعل كذا في الفتاوى الظهيرية . ( وله ) أي ولابي حنيفة (ان الاعتبار للمعنى وهو القصود) أي المني هو المقصود ( ويختلف ذلك ) أي المقصود ( باختلاف البلدان ) لأنه قد يكون السكني في مصر ( والمحال ) جمع محلة ، لانه قد يكون محلة آمن من الاخرى وأحسن هو ( والجيران ) جمع جار ، لانه قد يكون الجيران في محلة صلحاء دون جيران الآخر ( والقريب إلى المسجد والماء ) بأن يكون أحدهما قريباً من المسجد أو من الماء ، والاخرى بعيدة منها ع وقد يكون أحدهما أفره من الاخرى وغير ذلك من المقاصد ( اختلافاً فاحشاً ) نصب لقوله مختلف ( فلا يمكن التعديل في القسمة ) أي إذا كان كذلك لا يمكن التعديل فيها ، فلا يقسم جبراً ، لأنها تصير حينتُذ في حكم الاجناس ، فيقسم كل دار على حدة ( ولهذا ) أي ولتفاحش الاختلاف ( لا يجوز التوكيل بشراء دار ) كما لا يصح بشراء ثوب للجهالة .

وكذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب ، بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها ، لأن في قسمة كل بيت على حدة ضرراً فقسمت الدار قسمة واحدة . قال درض ، تقييد الوضع في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندها ، وهو رواية هلال عنها . وعن محمد «رح ، أنه يقسم أحدهما في الأخرى والبيوت

( و كذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما) أي في التوكيل والتزويج ( في الشوب ) يعني كما لو وكل بشراء ثوب أو يتزوج على ثوب فإنه لا يصح كما ذكرنا ( بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها ، لان في قسمة كل بيت على حدة ضررا ، فقسمت الدار قسمة واحدة ) الحاصل أن الدار لا تقسم قسمة واحدة عند أبي حنيفة إلا برضاء الشركاء ، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة ، والبيوت تقسم قسمة واحدة مجتمعة كانت أو متفرقة لعلة التفاوت بين البيوت والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة ولكنها تقسم كالدار الواحدة تبعاً ، وإن كانت في دور متفرقة أو كانت في دار واحدة ولكنها متباينة بأن كان أحد المنازل في أقصاها والأخرى في أدناها . فالجواب فيها كالدار في قولم ، لان المنزل شبيها بالدار ، والبيت جزء حطه (١) منها .

(قـال تقييد الوضع بالكتاب) أي قال المصنف تقييد وضع المالة في محتصر القدوري ، يعني به الذي قال وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحدة (إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندهما ، وهي رواية هلال عنهما ) أي عن أبي يوسف ومحمد « رح » ، وهلال هو ابن يحيى البصري تلميذ أبي يوسف وزفر «رح» وهو يسمى بهلال الرأي لفقهه .

<sup>(</sup>١) هكذا رسم الكلمة في الأصل ، اه – مصححه .

في محلة أو محال تقسم قسمة واحدة ، لأن التفاوت فيما بينهما بسير ، والمنازل المتلازقة كالبيوت ، والمنباينة كالدور ، لأنه بين الدار والبيت على ما مر من قبل ، فأخذ شبها من كل واحد . قال وإن كانت داراً وضيعة أو داراً وحانو تا قسم كل واحد منهما على حدة لاختلاف الجنس . قال جعل الدار والحانوت جنسين ، وكذا

في محلة أو محال تقسم قسمة واحدة ، لان التفاوت فيا بينها يسير ) لانها لا تتفاوت في معنى السكتى ما ليست اسم لسقف واحد له دهليز ، فلا يتفاوت في المنفعة هادة ألا ترى أنه يؤجر باجرة واحدة في كل محلة (والمنازل المتلازقه كالبيوت ، والمتباينة كالمدور ، لانه ) أي لان المنزل (بين الدار والبيت ) لان المنزل أصغر من الدار وأكبر من البيت ، لان المنزل اسم لدويرة صغيرة فيها بيتان أو ثلاثة ، والبيت اسم لسقف واحد له دهليز كما ذكرناه ، فالحاصل أن المنزل له منزل بين المنزلتين ، فحاله تشبه الدار والبيت جميعاً بالطريق الذي ذكرناه (على ما مر من قبل ) أي في باب الحقوق من كتاب البيوع (فأخذ شبها من كل واحد منها على حدة المبيوع (فأخذ شبها من كل واحد منها على حدة المبيوع (بالجنس ،

(قال) أي القدوري (وإن كانت داراً وضيعة أو داراً وحانوتاً قسم كل واحدة منها على حدة لاختلاف الجنس) يعني لا يقسم كل قسمة واحدة ، بل يقسم كل واحدة منها على حدة ، لان الدار مع الضيعة جنسان ، و كذا الدار مع الحانوت ، فيكون قسمة البعض إلى البعض معاوضة فلا يجدوز ذلك إلا بالتراضي ، وكانت هاهنا تامة بمنى وجدت ، ولهذا لا يحتداج إلى الخبر ، وقوله دار بالرفع فاعله وما بعده عطف عليه ، ويجوز نصب الدار على تقدير أن يكون كانت تاقصة محذوف الإسم ، تقديره فإن كانت البينة داراً ... النع .

(قال جمل الدار والحانوت جنسين) أي قال المصنف جمل القدوري الدار والحانوت جنسين (وكذا ذكر الخصاف) وهو أبو بكر أحمد بن عمرو الخصاف الشيباني صاحب

ذكر الخصلف ورح، وقال في الإجارات الأصل أن إجــــارة متلقع الهار بالحلتون لا يجوز ، وهذا يدل على أنهــــا جنس واحد فيجعل في المسألة روايتات ، أو تبنى حرمة الربا هتالك على شبة الجانسة .

كتاب أدب القاضي ، قال في أدب القاضي وإن كانت دار وأرض ، أو دار وحاؤت الم يجمع نصيب كل واحد من ذلك بيتهم على حدة ، انتهى . وإنما رضي الحصاف بالذكر لأن عنه للسألة لم تذكر في كتب عمد درح ، ولا ذكرها الطحاوي ولا الكرخي في مختصريها .

(وقال) محد و رح » (في الإجارات الاصل أن إجارة مناقع العار بالحائوت لا يجوز) أي إجارة مناقع العار شهراً بسكتى حائوت شهراً لا يجوز ، قال في الاصل واستشجار السكتى بالمنعمة يجسوز ، وذلك لان الجنس المحتى بالمنعمة يجسوز ، وذلك لان الجنس باقتراده يحرم النساء ، واستاج صاحب المداية إلى التوقيق بين ما إذا ذكره الحساف ، وبين ما إذا ذكره في كتاب الإجارات ، فقال ( وهذا يعل على أنها جنس واحد ) أي الحائوت والعار ( فيجل في المسألة روايتان ) يعني إما يحل ذلك على اختلاف الرواية ، أو يقال إنها جنسان كما ذكره الحصاف .

( أو تبنى حرمة الرا هنالك ) أي في إجارات الآصل ( على شبهة الجائسة ) يمني إذا كانت منافع العور ومنافع الحائوت مختلفة رواية واحدة ، وتحمل حرمة الراعل شبهة المجانسة بن منافع العار والحائوت لاتحاد أصل السكنى للتصود منها . وفي السكافي مكفا ذكره في المداية وهو مشكل ، لأنه يؤدي على اعتبار شبهة بالشبهة ، والشبهة مي المتبرة دون المتازل منها . وقال تاج الشريعة قبل عليه ينبغي أن لا يصير شبهة المجانسة في حق الحرمة ، لأن في حقيقة المجانسة إذا باع الشيء يحسه يعمير شبهة الرا مختي شبه المجانسة يعني تصير شبهة الشبهة وهي لا تعتبر ، انتهى . وقد قال شمى الآثة الملواني إما أن يكون في المسألة روايتان ، أو يكون من مشكلات هذا الكتاب . وقبل في جواب

#### فصل في كيفية القسمة

قـــال وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ليمكنه حفظه ويعدله، يعني يسويه على سهام القسمة ، ويروى يعزله أي يقطعه بالقسمة عن غيره ويذرعه ليعرف قدره، ويقوم البناء لحاجته إليه في الآخرة.

لا بل اعتبر الشبهة ، لأن السكنى جنس واحد فيكون كاجارة السكنى بالسكنى، وهي شبهة لا شبهة شبهة ، وفعه ضعف كما ترى .

#### ( فصل في كيفية القسمة )

أي هذا فصل في بيان كيفية القسمة بين الشركاء ، والكيفية صفة ، فلا جرم أن تذكر بعد الموصوف ، وهو جواز القسمة .

(قال وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ) أي قال القدوري ، والمراد من تصوير ما يقسمه أن يكتب صورته على القرطاس ليمكن حفظ مايقسمه ليرفع ذلك القرطاس إلى القاضي حتى يتولى الإقراع بينهم بنفسه إن كان لم يأمره بالإقراع (ليمكنه حفظه) أي لتمكن القاسم حفظ ما يقسمه (ويعسد له ، يعني التسوية على سهام القسمة ) فيسري التعديل بتسوية ما يقسمه على سهام الشركاء (ويروى يعزله ) أشار به إلى أن في بعض نسخ مختصر القدوري رحمه الله وقع ويعزله مكان قوله ويعدله ، ثم فسره بقوله ويعسدله (أي يقطمه بالقسمة عن غيره ويذرعه ليعرف قدره ويقوم البناء لحاجته إليه في الآخرة ) إغسا يقوم البناء ، لأن القسمة لتعديل الأنصباء ، ولا يحصل التعديل إلا بتقويم البناء لأن قيمته أكثر من قيمة الساحة ويقوم البناء أولا ، لأنه لا يحتاج إلى ذلك حالة القسمة ، لأنه يقسم الساحة بالذراع ، وفي البناء بالقيمة . وقوله في الآخرة بالفتحتان ، أراد به تضر الأمر ، وإنما يحتاج إليه في آخر الأمر ، إذ البناء يقسم على حدة ، فيقوم حتى إذا قسمت الارض بالمساحة ووقعت إلى نصيب أحدهم يعرف قيسة الدار ، فبعض قسمت الارض بالمساحة ووقعت إلى نصيب أحدهم يعرف قيسة الدار ، فبعض الاجر مثل ذلك .

ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقـــه وشربه ، حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب البعض تعلق فتنقطع المنازعة ويتحقق معنى القسمة على التمــام . ثم يلقب نصيباً بالاول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ، ثم يخرج القرعة ، فمن خرج اسمه أولاً فله السهم الاول ، ومن خرج ثانياً فله السهم الثاني . والاصل أن ينظر في ذلك إلى أقل الانصباء ، حتى إذا كان الاقل ثلثاً جعلها أثلاثاً ،

(ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه)أى تمييز كل نصيب عن الباقي بطريق كل نصيب ، وشربه بكسر الشين حتى تنقطع المنازعة على التام ، فيقول هذا لك وهذا له وهذا لآخر ، وطريقه أن يجعل طريق أحدها ومسيل ما به إلى داره إن أمكن، وإن لم يكن بأن كان ظهره إلى دار رجل يجعل الطريق ومسيل الماء في نصيب أحدهما ، لأن القسمة إنما شرعت لتكميل المنفعة على وجه لا يتضرر أحدهما ، وتنقطع المنازعة بينها ، وانقطاعها إنما يكون بأن لا يبقى لاحدها حتى في نصيب صاحب إن أمكن ، وإن لم وانقطاعها إنما يكن يجعل ذلك في دار صاحبه (حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب البعض تعلق . عكن يجعل ذلك في دار صاحبه (حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب البعض تعلق . فتنقطع المنازعة ويتحقق معنى القسمة على التام ثم يلقب نصيباً بالاول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ) أي على هذا الترتيب بأن يلقب الذي يلي الثالث بالرابع والذي يسلي الرابع بالخامس وهلم جرا .

(ثم يخرج القرعة ، فمن خرج اسمه أولاً ) وفي بعض النسخ فمن خرج سهمـــه ( فله السهم الأول ، ومن خرج ثانياً فله السهم الثاني ) ومن خرج ثالثاً فله السهــم الثالث ، ومن خرج رابعاً فله السهم الرابــع وهلم جرا .

( والاصل أن ينظر في ذلك إلى أقل الانصباء ، حتى إذا كان الاقل ثلثاً جعلها اثلاثاً ) أي جعل الدار أثلاثاً بأن كانت الورثة إبناً وبنتاً فكتب على القرعة اسمها، ويسمى الثلث المعين من الارض أولاً وما يليه ثانياً والثلث الآخر آخراً، ويقرع، فانخرج اسم الابن أولاً يأخذ الثلث الاول مع ما يليه ، وتعين الثلث الآخر للبنت. ولو خرج سهم

### وإن كان سنماً جعلها أسداماً ليمكن القسمة،

البنت أولاً تأخذ البنت للسمى بالثلث الاول ، وتمين الثلثان الآخران للاين .

(وإن كان مدماً جعلها أمداماً لتمكن القسمة ) أي وإن كان الاقل مدماً مثل أن يكون في للمألة نصف وثلث ومدس من زوج وأم وأخ لام يخرج الارض على منة ، فمن خرج اسمه أولاً يأخذ السهم الاول فحسب إن كان صاحب مدس ، ويأخذ ما يليه إن كان صاحب نصف ، ثم يقرع تأنياً كان صاحب نصف ، ثم يقرع تأنياً ويضل ما الآخرين كا فعل مع الاول . وقال الشيخ حافظ الدين في الكافي وشرح ذلك أرض بين جماعة مشتركة لاحدهم مدس واللخر خمسة والآخر سهم ، فأرادوا قسمتهاعلى قدر مهامهم عشرة وخمسة وواحد .

وكيفية ذلك أن يجعل بنادق على عدة سهامهم ويقرع بينهم ، وأول بندقة تخرج موضع على طرف من أطراف السهام ، وهو أول السهام ، ثم ينظر إلى البندقة لمن هي ، فإن كانت لماحب المشرة فأعطاه ذلك السهم وتسمة لسهم متصة بذلك السهسم الذي وضعت البندقة عليه ليكون سهسام صاحبها على الاتصال ، ثم يقرع بين البقية كذلك ، فأول نيته قد خرج بوضح على طرف من الأطراف السنة الباقية ، ثم ينظر إلى البندقة أين هي ، فإن كانت لصاحب الخسة أعطاه المقاضي ذلك السهم وأربعة متصة بذلك السهم ويبقى السهم الواحد لصاحبه وإن كانت البندقة لصاحب الواحد كان له الطرف الذي وضعت عليه البندقة فتكون الخسة الباقية لصاحب الخسة ، وتقسيره أن يكتب القاضي أساء الشركاء في بطاقات ثم يطوي كل بطاقة بينها يحملها في قطمة طين ، ثم يدلكها بين أساء الشركاء في بطاقات ثم يطوي كل بطاقة بينها يحملها في قطمة طين ، ثم يدلكها بين الطهيرية والاخلاف فيه للأثمة الثلاثة .

وقال الخصاف في أدب القاضي لا يقسم شيء من الدور والمقسار حتى يصور ذلك ويمرف ما حولها ما كان ذلك مسارعاً إلى الطريق أو إلى دار أو إلى بيوت ثم يميز ذلك حتى لا يكون لأحد على أحد طريق ولا سبيل وليسوا على السهام التي يربدوا أن يقسموا عليها ، فإذا قطمها على ذلك على إنه من أخرج أولا كان له موضع كذا ، وكذا كل سهسم

وقسد شرحناه مشبعاً في كفاية المنتهى بتوفيق الله تعالى . وقوله في الكتاب ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه بيان الافضل ، فإن لم يفعل أو لم يمكن جاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله تعالى ، والقرعة لتطييب القلوب وإزاحة تهمة الميل ،

يلي الآخر ، فإذا علم أنه ليس يدخل عليهم ضرر في ذلك ، وانه طريقهم ومسيل مياههم ومرافقهم مستوية إلى القاضي بالصورة فوضعها القاضي بين يديه ، وكتب رقاعاً باسبم رجل وامرأة منهم ، وجعل كل رقعة منها في طين وبندقة وقال من خرج سهمه أولاً فله موضع كذا إلى موضع كذا أن ثم الثالث يليه حتى موضع كذا إلى موضع كذا أن ثم الثالث يليه حتى يقرعالسهام وقد يطرح البنادق تحت شيء ثم يدخليده فيخرج واحدة فينظر لمن هي فهو السهم الأول ، وكذا الثاني حتى يقرع ثم يكتب القاضي كتاب القسمة نسختين ، نسخة تكون معهم ، ونسخة تكون في ديوان القاضي ، ويكتب في السجل أنه قسمها بينهم إن كانت قائمة عنده بيمين أو بإقراره إن كانوا أقروا عنده بذلك ويقسم الأثر على وجه كانت قائمة عنده بيمين أو بإقراره إن كانوا أقروا عنده بذلك ويقسم الأثر على وجه أنتهى ( وقد شرحناه مشبعاً في كفاية المنتهى بتوفيق الله تعالى ) أي قد شرحنا بالأصل في ذلك مع كيفيته حال كونه مشبعا ، أي مستوفى كاملاً من غير ترك شيء فيا يتعلق بهذا الماب .

( وقوله في الكتاب ) أي قول القدوري في مختصره ( ويفرز كل نصيب بطريق و وشربه بيان الأفضل ، فإن لم يفعل ) أي فإن لم يفرز الطريق وبقي بينهم كاكان ( أو لم يكن ) أي إفراز الطريق ( جاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله ) أراد عند قوله فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في نصيب الآخر أو طريق إلى آخر ( والقرعة لتطييب القلوب وإزالة (۱) تهمة الميل ) أى ولإزالة تهمة الميل إلى أحد الشركاء ، وهذا جواب استحسان ، والقياس يأباها ، لأنه تعليق الإستحسان مجروج القرعة وذلك قيار ، ولهذا لم يجسوز علمائنا استعمالها في دعوى النسب ودعوى المال وتعيين المطلقة ، ولكن تركناها هنا بالتعامل

<sup>(</sup>١) إزاحة \_ هامش.

# حتى لو عين لكل منهم نصيباً من غير اقتراع جاز لأن القسمة في معنى القضاء ، فيملك الإلزام .

الظاهر من لدن رسول الله عليه إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، وليس في معنى القبار، وليس في المبسوط استعبال القرعة حرام في القياس، لأن في الإقراع تعليق الاستحقاق بخروج القارعة، وهو حرام، لأن في معنى القمار والاستقسام بالأزلام التي كان يعتاده أهل الجاهلية، ولكنا تركناه استحسانا بالسنة والتعامل الظاهر من لدن رسول الله عليه ولأن هذا ليس في معنى القمار، ونفي القمار أصل الإستحقاق يتعلق بما يستعمل فيه، وهاهنا أصل الاستحقاق فلا يتعلق بخروجها، لأن القاسم لو قال أنا عدل فخذ أنت هذا الجانب وأنت هذا الجانب كان مستقيماً وإلا أنه بما يتهم في ذلك ، فيستعمل القرعة لتبطييبقلوب الشركاء وهي في تهمة الميل من نفسه وذلك جائز كا فعل يونس يوسيج في مثل المنطيب قال ما السفينة لما علم أنه هو المقصود، ولكن أبقى نفسه في الماء بما ينسب إلى ما لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فاستعملها لذلك.

وكذلك زكريا عليتهذ استعمل القرعة في ضم مريم عليها السلام ، مع أنه كان أحق بها لكان خالتها عنده ، وكان رسول الله عليه يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً تطييبالقلوبهن، ثم لا يجوز إلا بالبعض بعد خروج بعض السهام ، كا لا يلتفت القاضي إلى آيته قبل خروج القرعة . وإن كان القاسم قسم بالتراضي فرجع بعضهم بعد خروج القرعة كان له ذلك ، وبه قال الشافعي درح، في قول . وقال في قول لا يعتبر كقسمة الحاكم وبعد خروج كل السهام لا يعتبر رجوعه بالإجماع . وإذا خرج جميع السهام إلا واحداً فقسد تمت القسمة لتعيين نصيب ذلك الواحد ، وبعد ذلك لا يعتبر الرجوع .

(حتى لو عين لكل منهم نصيباً من غير اقتراع جاز) أي حتى لو عين القاسم لكل واحد من الشركاء نصيباً من غير أن يقرع بينهم لجاز ، وفي بعض النسخ من غير إقراع (لأن القسمة في معنى القضاء فيملك الإلزام) أي لأن القسمة ، والتذكير باعتبار القسم في معنى قضاء القاضي ، فيملك الإلزام ، أي إلزام الشركاء بميا فعل من القسمة ، ولأن القرعة لتطييب القلوب كما ذكرنا .

قــال ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم لانــه لا شركة في الدراهم ، والقسمة من حقوق الاشتراك ، ولانه يفوت به التعديل في القسمة ، لان أحدهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمته ، ولعلهــا لا تسلم له . وإذا كان أرض و بناء فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة ،

(قال ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم) أي الدراهم التي يجوز بها التفاوت فيعطي رب الزيادة دراهم لصاحبه لا يجوز إلا بالتراضي . صورته دار بينجماعة التفاود قسمتها وفي أحد الجانين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عصوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الارض فانه بجعل عوض البناء من الارض لا من الدراهم إلا إذا تمذر ، فحينتذ للقاضي ذلك . وإذا كان ذلك بالقاضي جاز ذلك ، وب قال الشافعي وأحمد درح، وقال مالك درح، إذا كان الرد فيها قليلا ، لان جاز وإن كان كثيراً بطلت القسمة ( لانه لا شركة في الدراهم ) أي لان الشأن لا شركة في الدراهم ، أراد أن الشركة لم يكن فيها دراهم (والقسمة من حقوق الاشتراك) يعني القسمة لا تكون إلا فيا فيه اشتراك .

( ولانه يفوت به التعديل ) أي ولان الشأن يفوت بادخال الدراهم ( في القسمة ) التعديل أراد به في صورة يمكن التعديل بدون إدخال الدراهم ، والتعديل هو المراد بالقسمة يفوت بادخال الدراهم ، وذلك ( لان أحدهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمته ) أي لان أحد المتقاسمين يصل إلى عين العقار والحال أن دراهم المتقاسم الآخر في ذمته وقت القسمة ( ولعلها لا تسلم له ) أي ولعل الدراهم لا تسلم للآخر ، لانه من العلل وليس ما يصل الرجل إليه في الحال وما لا يصل معادلة ، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة .

(وإذا كان أرض وبناء) ألفين مثلاً فأرادا القسمة فروى (عن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك ) أي الارض والبناء (على اعتبار القيمة ، لانه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم )

لانه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقوم . وعن أبي حنيفة ورح، أنه يقسم الارض بالمساحة ، لانه هو الاصل في الممسوحات، ثم يرد من وقع البناء في نصيبه ، أو من كان نصيبه أجود دراهم على الاخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسمة كالاخ لا ولاية له في المال ثم يملك تسمية الصداق ضرورة للتزويج . وعن محمد « رح ، أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة وإذا بقي فضل ، و لا يمكن تحقيق التسوية بأن لا تفي العرصة

ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري ( رح » ، لان القسمـــة لتمديل الانصباء ولا يمكن التمديل بين الارض والبناء إلا بالتقويم ، فيصار إليه .

( وعن أبي حنيفة «رح» أنه يقسم الارض بالمساحة ) أي روي عن أبي حنيفة « رح» أن القاضي يقسم الارض بالذراع ( لانه هو الاصل في المسوحات ) هي الاصل ، وذكر الضمير باعتبار تأويل الذرع ، وذلك لان قدرها لا يعلم إلا بالذرع ( ثم يرد من وقع البناء في نصيبه ) دراهم من الآخر بقدر فضل البناء ، لانه أكثر قيمته من العرصة غالباً ، قوله ( أو من كان نصيبه أجود ) سواء كان الذي هو أصابه البناء لو أصاب العرصة ( دراهم على الآخر حتى تحصل المعادلة ، فتدخسل الدراهم في القسمة ، لاجل ضرورة المعادلة كالاخ لا ولاية له في المال ) أي كما قلنا في الاخ إنسه لا ولاية له في مسال أخته الصغيرة ( ثم يملك تسمية الصداق ضرورة للتزويج ) أي لاجل ضرورة صحة النكاح ، لان النكاح ليس بمشروع بلا مهر .

( وعن محمد « رح » أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة ) أي وروي عن محمد « رح » أنه يعطي الشريك الآخر من العرصة بمقابلة فضل البناء حتى يستوي كل واحد من الشريكين في القسمة ( وإذا بقي فضل ) من قيمة البناء (ولايمكن تحقيق التسوية بأن لا تفي العرصة بقيمة البناء حينتذ يرد الفضل دراهم ) أي وإذا بقي

قيمة البناء حينتذيرد القصل دراهم لان الضرورة في هذا القدر قلا يترك الاصل إلايها ، وهذا يوافق رواية الاصل . قال فإن قسم يستهم ولاحدهم مسيال في نصيب الاخر أو طريق لم يسترط في القسمة ، فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه ليس له أن يستطرق ، ويسيال في نصيب الاخر ، لانه أمكن تحقيق معنى القسمة من غير ضرر . وإن لم يكن فسخت القسمة لان القسمة من غير ضرر . وإن لم يكن فسخت القسمة لان القسمة من غير ضرر . وإن لم يكن فسخت القسمة لان القسمة من غير ضرر . وإن لم يكن فسخت القسمة لان القسمة من غير ضرر . وإن لم يكن فسخت القسمة لان القسمة من غير ضرر . وإن لم يكن فسخت القسمة لان القسمة من غير ضرو . وإن لم يكن فسخت القسمة لان القسمة من غير ضرو . وإن لم يكن فسخت القسمة لان القسمة من غير ضرو . وإن لم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن فسخت القسمة من غير ضرو . وإن الم يكن في من يكن في من يكن في ي

فضل من قيمة البناء ، والحال أنه لم يمكن تحقيق النسوية بين البناء والعرصة بالزيادة مسن العرصة للبناء والعرصة بالزيادة مسن العرصة لكثرة فضل البناء، فحيئتُذ يرد من وقع في تهمة البناء دارهم على صاحبه بمقابلة ما يقي من القضل ، فاقهم .

( لآن الضرورة في هذا القدر ) يمني لان الضرورة دعت إلى إعطاء العراهم في هذا القدر ( قلا يقوك الأصل ) أي لاجل الضرورة القدر ( قلا يقوك الأصل ) أي القري مو القرع في المساحات ( إلا يهسسا ) أي القري روي عن عمد يوافق رواية المبسوط ، لانسه قال فيه يقسم العار مزارعة ولا يجمل لاحدهما على الآخر فضل من العراهم وغيره .

( قال قان قسم بينهم ولاحدهم مسيل في نصيب الآخر ) أي قال القدوري يمني فان قسم القسام الله اله المستركة بين الشركاء والحال أن لاحدهم المسيل والمسيل بفتح المع وكسر السين موضع سيل الماء ( أو طريق لم يشترط في القسمة عفان أمكن صرف الطريق واللسيل عنه ) أي عن الآخر (ليس له) أي الذي مسيله في نصيب الآخر (أن يستطرق) أي يتخذ طريقا في نصيب الآخر ( ويسيل ) من السيل ، أي يجري ماء ( في نصيب الآخر الانه أمكن تحقيق معنى القسمة ) وهو الإقراز والتمييز ( من غسير ضرر وإن لم يكن ) صرف الطريق والمسيل عنه ( فسخت القسمة ، الان القسمة مختلة لبقاء الإختلال) وعدم الإقراز والتمييز ( ولتمييز ( فتستأنف القسمة . وقال الإمام

بخلاف البيع حيث لا يفسد في هذه الصورة ، لان المقصود منه تملك العين وانه يجامع بعذر الانتفاع في الحال أما القسمة لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق ، ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول كذلك الجواب ،

الاسبيجابي و رح ، في شرح الطحاوي فهذا لا يخلو إما أن يذكر في القسمة الطريق أو لا يذكر ، فان ذكروا فالقسمة جائزة وعر في الطريق ، وإن لم يذكروا فانسه ينظر إن كان له مفتح فيا أصابه فانه يفتح الطريق فيها سواء ذكروا بكل حق هو له أو لم يذكروا وإن لم يكن له مفتح فيا أصابه إن ذكروا بكل حق هو له فانه عر في نصيب صاحبه ، وإن لم يذكروا بكل حق هو له فانه عر في نصيب صاحبه ، وإن لم يذكروا بكل حق هو له فائه عر في نصيب صاحبه ،

( بخلاف البيع حيث لا يفسد في هذه الصورة ) يعني فيا إذا باع داراً أو أرضاً فانه لا يبطل لعدم دخول الطريق والشرب في البيعلانهما لايدخلان في البيع منغير ذكرهما، والمراد من الطريق الخاص في ملك إنسان (لان المقصود منه) أي من البيع (تملك العين) أي اثبات الملك في العين فحسب ، والدار بدون الطريق والارض بدون الشرب يقبل ، والملك لا يستحق ذلك إلا بالتنصيص ( وأنه يجامع بعذر الإنتفاع في الحال ) أي وإن البيع يجامع تعذر الإنتفاع بالمبيع في الحال ، أراد أن الإنتفاع به في الحال ليس بشرط في صحة البيع ، كما إذا اشترى جحشاً صغيراً بأن المبيع صحيح ، مع أنه لا ينتفع به في الحال ( أما القسمة لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك ) أي تكميل المنفعة ( إلا بالطريق ) لأن الحداً منهم لا ينتفع بنصيبه إلا بالطريق والشرب .

( ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول ) وهو إذا أمكن ضرب الميل والطريق ( كذلك الجواب ) يعني ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر إذا أمكن صرف الطريسة والمسيل إن ذكر الحقوق في القسمة بأن قال القسام بذلك مجقوقك ، فإن لم يمكن صرفها يستحقها بذكر الحقوق ، وحاصله أنه إن أمكن صرف الطريق والمسيل فلا يخلو إماذكر الحقوق أو لا، فإن لم يذكر لا يدخل الحقوق فتدخل الحقوق ولا تفسخ القسمة وإن لم يذكر

لأن معنى القسمة الإفراز والتمييز، وتمام ذلك بأن لا يبقى لكل واحد تعلق بنصيب الآخر، وقد أمكن تحقيقه بصرف الطربق والمسيل إلى غيره من غير ضرر فيصار إليه، بخلاف البيع إذا ذكر فيه الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل، لأنه أمكن تحقيق معنى البيع وهو التمليك مع بقاء نذا التعليق بملك غيره،

الحقوق لا يدخل الحقوق ويفسخ القسمة. صورته دار بين رجلين وفيها صفة فيها بيت وباب البيت في الصفة مسيل مساء البيت على سطح الصفة فاقتسما فأصاب الصفة أحدهما وقطعه من الساحة ولم يذكر طريقاً ولا مسيل ماء . وصاحب البيت يقدر أن يفتح بابه فيا أصابه من الساحة ويسيل ماء وفي ذلك ، وإذا أراد أن يمر في الصفة على حاله فيسيل الماء على ما كان فليس له ذلك سواء شرط كل واحد أن له ما أصابه بكل حق له أولا ، بخلاف البيع ، فإنه لو باع البيت وذكر في البيع الحقوق والمرافق دخل الطريق والمسيل وإن لم يذكسر الحقوق لم يدخل ، والفرق ما ذكرناه ولو لم يكن له مفتح الطريق ولا مسيل ماء ، فان كان ما ذكرا في القسمة أن لكل واحد منها ما أصابه بكل حق هدو له جازت القسمة ، وكان طريقة في الصفة ومسيل ماء على سطحه كا كان قبل القسمة وإن لم يدكر الحقوق والمرافق فالقسمة فاسدة ، بخلاف البيع ، فإنه يكون صحيحاً وإن لم يذكسر والموق والمرافق والمرافق .

( لأن معنى القسمة الإفراز والتمييز ، وتمام ذلك ) أي تمام الإفراز والتمييز ( بأن لا يبقى لكل واحد تعلق بنصيب الآخر وقد أمكن تحقيق، ) أي تحقيق معنى القسمة ( بصرف الطريق والمسيل إلى غيره من غير ضرر ، فيصار إليه ) أي من غسير ضرر إلى الغير ، فيصار إلى صرفها إلى غيرهما من غير ضرر له .

( بخلاف البيع إذا ذكر فيه الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل، لأنه أمكن تحقيق معنى البيع وهو التمليك ) أي اثبات الملك في العين (مع بقاء هــــذا التعلق ) وهو تعلق حق الطريق والمسيل ( بملك غيره ) أي غير المشتري ( وفي الوجـــه

وفي الوجه الثاني يدخل فيها، لأن القسة لتمليك المتفعة وذلك بالطريق والمسيل، فيدخل عند التنصيص باعتباره، وفيها معنى الإقراز، وذلك بانقطاع التعلق على ما ذكرنا، فباعتباره لا يدخل من غير تنصيص، بخلاف الإجارة حيث يدخل فيها بدون التنصيص، لأن كل المقصود الانتفاع، وذلك لا يحسل إلا يادخال الشرب والطريق، فيدخل من غير ذكر. ولو اختلقوا في ينهم في القسمة

الثاني ) وهو ما إذا لم يمكن صرف الطريق والمسيل (يدخل فيها) أي يدخل كل واحد من الطريق والمسيل في القسمة ( لأن القسمة لتعليك المتفعة وذلك ) أي تليك المتفعة ( بالطريق والمسيل ، فيدخل عند التنصيص ) بذكر الحقوق ( باعتبساره ) أي باعتبار تقليك المنعمة ( وفيها ) أي في القسمة ( معنى الإقراز وذلك ) أي معنى الإقراز (ياتقطاع التعلق من الغير على ما ذكرنا ) في أول المكتاب ( فباعتباره ) أي فباعتبسار معى الإقراز (لا يدخل) أي كل واحد من الطريق والمسيل ( من غير تنصيص ) بذكر الحقوق .

والحاصل انه باعتبار معنى تكميل الإنتفاع يتبغي أن يدخل في القسمة وإن أم يذكر الحقوق ، باعتبار معنى الإفراز ينبغي أن لا يدخسل ، أو إن ذكرت الحقوق في اعتبار للمنبين جيماً . فتلتا إذا ذكرت الحقوق دخلا في القسمة وإلا فلا .

( بخلاف الإجارة حيث يدخل فيها بدون التنصيص) عنا يتعلق بقوله بخلاف السيم، أي حيث يدخل كل واحد من الطريق والمسيل في الإجارة بدون التنصيص يذكر الحقوق وبدون التنصيص عليها أيضاً ( لأن كل المتصود الإنتقاع ) أي ولأن المتصود كله من بلب الإجارة الانتقاع بالحل ( وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشرب والطريق ، فيدخل من غير ذكر ) ألا ترى لو استأجر جعشاً أو أرضاً مسخة الزراعة لا يجوز لقوات ما هو المتصود وهو الانتقاع . بخلاف الميم ، فإن المتصود منه تملك المين كا مر تقريره .

( ولم اختلفوا في رفع الطريق بينهم في القسمة ) ذكره تقريماً على مسألة القدوري "

إن كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق يرفع لجماعتهم لتحقق الافراز بالكلية دونه ، وإن كان لا يستقيم ذلك رفـع طريقاً بين جماعتهم ليتحقق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق ، ولو اختلفوا في مقداره جعـل على عرض باب الدار وطوله

أي ولو اختلف الشركاء أو الورثة، والمراد من رفع الطريق أن يترك الطريق بين جماعتهم مشتركاً بينهم كما كان، ويرفع من القسمة ولا يدخل فيهـــا. قال تاج الشريعة يعني كان يقول بعض الشركاء كالإيداع طريقاً يقسم الكل، وكان يقول بعضهم بــل يدعي . قال بعضهم يرفع، وقال بعضهم لا يرفع فالحكم في ذلك أن ينظر والقاضي ( إن كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق يرفع لجماعتهم) أي من غير طريق يترك للجماعة ، وقوله يرفع صفة الطريق ( لتحقق الإفراز بالكلية دونه ) أي دون رفع الطريق .

( وإن كان لا يستقيم ذلك ) أي صح طريق في نصيبه (رفع طريقاً بين جماعتهم) يعني يتركه مشتركاً فيا بينهم ولا يقسم قدر الطريق (لتحقق تكميل المنفعة فيا وراء الطريق) وهذا ظاهر ، ولو لم يرفع الطريق هنا يتعطل على البعض منافعه إلا إذا تراضوا على ذلك لأنهم عطاوا منافع إهلاكهم باختيارهم ، ومن ترك النظر لنفسه لا ينظسر له ، كـــذا في شرح الكافى .

(ولو اختلفوا في مقداره) ذكر هـــذا تفريعاً على مسألة القدوري ، أي ولو كان اختلف الشركاء في مقدار الطريق ، يعني في سعته وضيقه (جعل على عرض باب الدار وطوله) على باب الدار الأعظم وطوله ، والمراد بالطول هو الطول من حيث الأعلى ، لا الطول من حيث المشي وهو ضد عرضه ، لأن ذلك الطول إنما يكون إلى حيث منتهى بها إلى الطريق الأعظم ، وفائدته قسمة ما وراء الطول من الأعلى ، حتى لو أراد بمضها أن يشرع جناحاً في نصيبه إن كان فوق طول الباب له ذلك ، لأن الهواء فيا يراد على طول

# لأن الحاجة تندفع به ، والطريق على سهامهم كما كان قبل القسمة ، لأن القسمة فيما وراء الطريق لا فيه . ولو شرطوا أن يكون الطريق بينهما أثلاثاً جاز ، وإن كان أصل الدار نصفين ،

الباب مقسوم بينهم ، فصارما ينافي خالص حقه ، وإن كان فيها دون طول الباب يمنع من ذلك ، لأن قدر الطول من الهواء مشترك ، والبناء على قدر الهواء المشترك لا يجوز من غير رضاء الشركاء وإن كانأرضا يرفع مقداراً يمر فيه ثور، لأنه لا بد له من الزراعة فلا يجعل الطريق مقدار ما يمر ثوران مما ، وإن كان يحتاج إلى ذلك لأنه لا يحتاج إلى هــذا يحتاج إلى العجلة فيؤدي إلى ما يتناهى، كذا في مبسوط شيخ الإسلام «رح» والذخيرة والمحيط.

وقالت الثلاثة يعتبر في قدر الطريق ما تدعو الحاجة إليه في الدخول والخروج بحسب العادة وبما ذكرنا اندفع ما قاله الأترازي في هذا اللفظ إبهام ، لأنه يسبق الوهم إلى أن طول الطريق مقدار طول باب الدار وليس كذلك ، بل طول الطريت من أعلاه على أقل ما يكفيهم .

( لأن الحاجة تندفع به ) أي يجعل الطريق على عرض باب الدار وطوله ( والطريق على سهامهم كما كان قبل القسمة ، لأن القسمة فيها وراء الطريق لا فيه ) أي الطريق على سهام الشركاء كما كان قبل الانقسام ، قوله لا فيه ، أي لا في الطريق .

( ولو شرطوا أن يكون الطريق بينها أثلاثا جاز وإن كان أصل الدار نصفين ) هذا أيضا ذكره تفريعاً على مسألة القدوري . قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في شرح الكافي وإن اشترطوا أن يكون الطريق بينها لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه فهو جائز لما ذكر أنه مبادلة بتراضيهما ، فيعتبر اصطلاحها في ذلك . وإن اشترطا أن يكون الطريق على قدر ساحة ما في ايديها فهو جائز ، وهذا نص على أن بيع المر جائز ، لأن القسمة بيع من حيث المعنى . وقد ذكر في كتاب الصلح أنه إذا كان الطريق لأحدها والمر للآخر فباعا الطريق فإنه يكون الثمن بنها نصفين ، فدل على أنه دخل في العقد أصلا ، فعلى هذه الرواية يجوز بيع الشرب ، لأنه من جملة الحقوق كالطريق .

لأن القسمة على التفاصل جائزة بالتراضي . قــــال وإذا كان سفل لا علو عليه ، وعلو لا سفل له ، وسفل له علو ، قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك . قال رضي الله عنـــه هذا عند محمد • رح ، .

وقال في الزيادات بيع الحقوق لا يجوز ، والمعر من جملة الحقوق. فعلى رواية الزيادات لا فرق بينالشرب والمعر في عدم جواز البيع ، وكذا حق التعلي . ثم قال في شرح الكافي وإن اشترطا أن يكون الطريق لصاحب الأقلوالآخر يمر فيه فهو جائز . وإن لم يشترطا شيئاً من ذلك فهو بينهما على قدر ما ورثا ، لأن القسمة لم تتناول الطريق ، فبقي بينهما على ما كان في الأصل . ( لأن القسمة على التفاضل جائزة بالتراضي ) لأن من رضي أن يترك حقه لا يمترض علمه ،

(قال وإن كان سفل لا علو عليه) أي قال القدوري « رح » في مختصره . وكان هذه تاماً فلا تحتاج إلى الخبر ، أي وإن وجد سفل بكسر السين . وقوله لا علو عليه صفة ، وهو بكسر العين وسكون اللام . قال الجوهري وعلو الدار وعلوها نقيض سفلها ، والعلو بضم العين واللام وتشديد الواو ( وعلو لا سفل له ، وسفل له علو ، قوم كل واحد على حدته ، وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك ) أي بغير التقويم والقسمة بالقيمة ، ولم يذكر القدوري فيه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله، لأنه اختار قول محمد وأصحابنا «رح» كلهم مثل قول الطحاوي ، وغيره اختاروا قول محمد «رح» في هذه المسألة .

(قال رضي الله عنه هذا عند محد (رح) أي قال المصنف (رح) هذا المذكور في القدوري عند محد . في الذخيرة صورته علو مشترك بينها بدون سفل ، وسفل مشترك بينها بدون علو ، وسفل وعلو مشتركان بينها وطلب القسمة من القاضي ، فعند محمد (رح) يقسم على قيمة السفل والعلو ، فإن كانت قيمتها على السواء يجب ذراع بذراع ، وإن كانت قيمة أحدها ضعف قيمة الآخر يحسب من الذي قيمته على النصف ذراع بذراعين من الآخر حتى استويا في القيمة ، وعند الثلاثة لا يجبر الآبي من القسمة ، وعندنا يقسم كا ذكرنا في الكتاب .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله أنه يقسم بالنرع. لمحمد درح ، أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بشر ماء أو سرداباً أو اصطبلاً أو غهي ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة . وهما يقولان إن القسمة بالنرع هي الأصل ، لأن الشركة في المذروع لا في القيمة ، فيصار إليه ما أمكن، والمراعى التسوية في السكنى لا في المرافق . ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية القسمة

( وقال أبو حنيفة وابو يوسف رحمها الله إنه يقسم بالذرع ) قال الطحاوي في مختصره وكان أبو حنيفة درح، يقول في العلو الذي لا سفل له وفي السفل الذي لا هاو له يجب من القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو . وكان أبو يوسف د رح ، يقول يحسب كل ذراع من العلو من السفل . وقال محمد درح ، يقوم كل ذراع من العلو على أن لا سفل له ، وكل ذراع من السفل على أن لا علو له ، وهذا أجود ائتهى .

( لحمد « رح » أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو لاتخاذه بئر ماء أو سردابا ) قال الصنعاني في العتاب ؛ السرداب بكسر السين ، والعامة بفتحها ، وهسو معرب سرداب بفتح السين وبلمد وهو الجب الكبير ، وكذلك سرداب السرادب الذي يبنى تحت الأرض ( أو اصطبلا أو غير ذلك ) نحو الطبخ وبيت الحطب والتبن والطاحونة ونحوها ، والعلو لا يصلح لهذه الأشياء ولا يصلح إلا للمفرقة ( فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة ) أي التعديل في القسمة .

( وهما يقولان ) أي أبر حنيفة وأبو يوسف ( أن القسمة بالذرع هي الأصل ، لأن الشركة في المذروع لا في القيمة ، فيصار إليه ما أمكن ) أي فصار إلى ما ذكر من القيمة بالذرع مها أمكن ( والمراعى التسوية في السكنى لا في المرافق ) أي المنافع لا تختلف باختلاف الأزمنه والأمكنة ، وأراد بالمراعى الاعتبار وهو بفتح العين (ثم اختلفا فيابينهما) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( في كيفية القسمة بالذرع ، فقال أبو حنيفة و رح ، ذراع من

## بالنرع ، فقال أبو حنيفة درح ، فواع من سفل بنواعين من علو . وقال أبو يوسف درح ، فراع بذراع. قبل أجلب كل منهم

سقل بنراعين من علو . وقال أبو يوسف « رح » ذراع بنراع ) أي يحسسل ذراع بتنابلاً ذراع منهما جيماً .

وقال شيخ الإسلام أبو التشل عمد ين أحسد الاسيجابي في شرح الطحاوي إذا كان سقل بين رجانين وعلو من بيت آخر بينهما وأراد أن يقسمه المقاضي فإقب يقسم البناء على مبيل القيمة بالإنفاق. قالما المسلحة فيقسم كل قراع من السفل بفراعين من العلو ، فيفرع سلحة العلو طولاً وعرضاً فيضرب العلول في العرض فيما مبلته ، و كفلك مساحةالسفل ينقرع طولاً وعرضاً فيضرب طوله في عرضه فيما مبلته فيعفع كل قراع من السفل بفراع من السفل بالإجاع إذا كان من السفل إن مغل بالإجاع إذا كان من ينفر بالله وليس المساحب المساح أن يتملق فوقه وإن لم يغير بصاحب العلو عند أبي حقيقة « ر ح " » .

وصدهاله النيسل ذاك فقد استوت متفة العلم والسقل عندها فكفاك قال أبو يوسف ورب كل فراع من السفل بقراع من العلم . وعند أبي سنيقة ورب ، متفسة العلم تقص من متفة السفل فكفاك كان كل فراع من السفل بقراعين من العلم . وإقا كان يبت كلمل وعلم وسقل بين رجاين في بيت آخر بينها فأراد قسمتها بالتعيل فكل فراع من بيت كلمل بثلاثة أقرع من العلم > لأن قراعاً من العلم هفا بفراع من العلم ذاك ، وقراع من سفل هفا بفراعين من علم قالك عند أبي سنيقة وأبي يوسف كل فراع مسن الميت الكامل بقراعين مسن العلم . وإقا كان بيت كلمل فكل قراع من البيت الكامل بقراعين مسن العلم . وإقا كان بيت كلمل فكل قراع من البيت الكامل بقراعين من البيت الكامل المقيمة ، وبه المقراعين من البيت الكامل أحد المناعين ، انتهى .

( قبل أجاب كل منهم ) أي كل واحد من أبي حنيقة وأبي يوسف وعمد وحهم الله

على عادة أهل عصره أو أهل بلده في تفضيل السفل على العلو واستوائهما وتفضيل السفل مرة والعلو أخرى وقيل هو اختلاف معنى. ووجه قول أبي حنيفة ورح، أن منفعة السفل تربو على منفعة العلو بضعفه ، لأنها تبقى بعد فوات العلو . ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل . وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكنى ، وفي العلو السكنى لا غير إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضاء صاحب السفل ، فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل .

(على عادة أهل عصره 'أو أهل بلده في تفضيل السفل على العلو) أشار به إلى قول أبي حنيفة فإنه أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في تفضيل السفل على العلو (واستوائهما) أى استواء العلو والسفل 'وأشار به إلى قول أبي يوسف فانه أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد والتسوية بين العلو والسفل (وتفضيل السفل مرة) أي تفضيل السفل على العلو مرة كا مر في الكوفة (والعلو أخرى) أى وتفضيل العلو على السفل مرة أخرى كما في مكة والبصرة 'وأشار بهذا إلى جواب محد درج (وقبل هو اختلاف معنى) أى حجة وبرهان 'قيل ان الاختلاف يعني الفقهاء .

ثم شرع يبين ذلك بقوله ( ووجه قول أبي حنيفة «رح» أن منفعة السفل تربو ) أى تزيد ( على منفعة العلو بضعفه) قال أبو عبيدة ضعف الشيء مثله. وقال الأزهرى الضعف المسيل إلى ما زاد ، وهو في الأصل زيادة غير محصورة ( لأنها تبقى بعد فوات العلو ) أى ولأن منفعة السفل يبقى بعد فوات العلو ( ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل ) لأن بقاء منفعته ببقاء السفل، فإذا ذهب ذهبت ( وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكنى ) فلو أراد أن يحفر في سفله سرداباً لم يكن لصاحب العلو منعه من ذلك (وفي العلوالسكنى لا غير إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضاء صاحب السفل فيعتبر ) أى إذا كان كذلك فيعتبر (ذراعان منه) أى من العلو ( بذراع من السفل ) .

ولأبي يوسف ورح، أن المقصود أصل السكنى وهما يتساويان فيه، والمنفعتان متاثلتان، لأن لكل واحد منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله. ولمحمد ورح، أن المنفعة تختلف باختلاف الحر والبرد، وبالإضافة إليهما فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة، والفتوى اليوم على قول محمد ورح، وقوله لا يفتقر إلى التفسير. وتفسير قول أبي حنيفة ورح في مسألة الكتاب أن يجعل التفسير. وتفسير قول أبي حنيفة ورح في مسألة الكتاب أن يجعل بقابلة مائدة فراع من العلو المجرد ثلاثة وثلاثون وثلث فراع من العلو المجرد شل نصف السفل

( ولآبي يوسف أن المقصود أصل السكنى ، وهما يتساويان فيه ) أي صاحب الماو وصاحب الماو وصاحب الماو وصاحب السكنى ( والمنفعتان متاثلتان ، لأن لكل واحد منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله ) أي على أصل أبي يوسف و رح ، .

( ولمحمد أن المنفعة ) أى منفعة العلو والسفل ( تختلف باختلاف الحر والبرد بالإضافة إليهما ) أى إلى العلو والسفل ، يعني في كل موضع يشتد البرد ويكثر الربح يختار السفل على العلو . وفي موضع تكثر المذرة في الأرض يختار العلو ، وربحا يختلف ذلك أيضاً باختلاف الأوقات ( فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة ) لأن المراد من القسمة التعديل فيصار إلى القيمة ( والفتوى اليوم على قول محمد «رح» ) كذا في المبسوط والذخيرة والمغني والمحيط ، وبه قالت الثلاثة ( وقوله لا يفتقر إلى التفسير ) أى قول محمد «رح» لا يحتاج إلى التفسير ، لأنه قال بالقيمة وهو ظاهر .

( وتفسير قول أبي حنيفة في مسألة الكتاب ) أي القدوري ( أن يجعل بقابلة مائة ذراع من العاو المجرد ) الذي لا سفل له ( ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت الكامل ) وهو يشتمل على العاو والسفل ( لار العاو مثل نصف السفل ) فكان العاو والسفل مثل مائة ذراع من السفل ، وموضع هذه المسألة أنها في دار واحدة ، وعنده يقسم إذا كانت

# فتلاة وثلاثون وثلث من السفل سنة وسنون وثلثان من العلو : ومعسمه ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من العلو فبلغت مائة ذراع تسلوي مائة من العلو المجرد ، ويجعل بمقابلة مائة ذراع

دار واصعة 'وإن كانت في دارين عمولة على رضام بذلك ( فتلاتة وثلاثون وثلث من السفل سستة وستون وثلثان من السلو ) وأشار بالقاء التقسيرية إلى تفسير قوله لان السلو مثل نصف السفل ، وتقريره أي ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من السفل الكامل هو سستة وسستون وثلثا ذراع من السلو الكامل ، يمنى يتغليل الثلاثة والثلاثون والثلث وسستة وستين وثلثين .

فتوله سنة وستين خبر الموله ثلاثة وثلاثون ، فاقهم . ان يجمل بتغايلة مائة ذراع من السب المجاود ، وثلاثة وثلاثون وظت ذراع من السبت الكامل ، لان القراع الواحدة من السبت الكامل بتمايلة ثلاثة أذرع من السلو المجرد ، فاقا ضربت الثلاثة في ثلاثة وثلاثين وثلث ذراع بمن السبت الكامل مع مائة ذراع من السلو المجرد ، ويحمل بعقابلة مائة ذراع من السفل المجرد من السبت الكامل سنة وستين وثلثا ذراع ، لان كل ذراع من البيت الكامل بتقابلة ذراع وقصف من السسفل المجرد ، فاقا ضربت الواحد والتصف في سنة وستين وثلثي ذراع يمكون مائة لا عائة في شائم ذراع من السفل المجرد ، فاقا ضربت الواحد والتصف في سنة وستين وثلثي ذراع من السفل المجرد فاقهم .

( رمعه ثلاثة وثلاثون وثلث فراع من العلو ) أي مع السنة والسنين والتلتين ثلاثة وثلاثون فراعاً وثلث فراع من العلو المجرد ، وتذكير الضعير باعتبار الماذكور أو العدد للذكور ( فبلغت مائة فراع ، فتساوي مائة من العلو المجرد ) أي فبلغت السنة والسنون والثلثان مع الثلاثة والتلاين والثلث مائة فراع ، فصح ما قاله إرف مائة فراع من العلو المجرد بتابة ثلاثة وثلاثون وثلث فراع من البيت الكامل ، فكان هدفا التقابل بين البيت الكامل والعلو المجرد .

ثم شرع بذكر ما يتغليل البيت الكامل والسفل الجرد ، فيقال ( ويبيسل بتغليلة سالمة

من السفل المجرد من البيت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع ، لأن علوه مثل نصف سفله فبلغت مائة ذراع كما ذكرنا ، وتفسير قول أبي يوسف « ر ح ، أن يجعل بإزاء خمسين ذراعاً من البيت الكامل مائة ذراع من العلو المجرد ، أو مائة ذراع من العلو المجرد ، لأن السفل والعلو عنده سواء ، فخمسون ذراعاً من البيت الكامل بمنزلة مائة ذراع خمسون منها علو . قال وإذا اختلف مائة ذراع خمسون منها سفل ، وخمسون منها علو . قال وإذا اختلف المتقاسمون وشهد القاسمان قبلت شهادتهما .

ذراع من السفل المجرد) الذي لا علو له ( من البيت الكامل) فكان هذا التقابل ( ستة وستون وثلثا ذراع ، لان علوه) أي علو البيت الكامل ( مثل نصف سفله ، فبلغت مائة ذراع كما ذكرة) أي الأذرع التي تقدر من البيت الكامل بمقابلة مائة ذراع من السفل المجرد يبلغ المائة ، لانه لما أخذ من البيت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع بمقابلة مثلها من السفل المجرد ثم زيد على هذا العدد نصفه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع ، لان بهذا التعدد من البيت الكامل أعني ستة وستين وثلثي ذراع علو إذ هو مقدر بنصف هذا ، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ، فكان المجموع مائة ، فكانت هذه المائة من الثلث الكامل بمقابلة مائة من السفل المجرد كما ذكرتا ، والسفل المجرد سستة وستون وثلثا ، أي لانه ضعف العلو فيجعل بمقابلة مثله ، أي السفل الذي لا علو له سستة وستون ذراعاً ، لانه ضعف العلو المجرد .

( وتفسير قول أبي يوسف « رح » أن يجع ل يإزاء خمسين ذراعاً من البيت الكامل مائة ذراع من السفل المجرد أو مائة ذراع من العلو المجرد ) أي أو يجعل مائة ذراع من العلو المجرد الذي لا سلفل له بإزاء خمسين ذراعاً من البيت الكامل ( لان السفل والعلو عنده سلواء ) أي عند أبي يوسف « رح » ( فخمسون ذراعاً من البيت الكامل بمنزلة مائة ذراع خمسون منها سفل وخمسون منها علو) وهذا ظاهر .

( قال وإذا اختلف المتقاسمون وشبهد القاسمان قبلت شهادتها ) أي قال القدوري

قال رضي الله عنه هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يقبل وهو قول أبي يوسف أولاً وبه قال الشافعي وذكر الخصاف قول محمد ممسح قولهما، وقاسما القاضي وغيرهما سواء. لمحمد أنهما شهدا على فعل أنفسهما فلا تقبل كمن علق عتق عبده بفعل غيره فشهد ذلك الغير على فعله . ولهما أنهما شهدا على فعل غيرهما وهو الاستيفاء والقبض لا على فعل أنفسهما، لأن فعلهما

صورته دار قسمت بين ورثة أو مشتري وأنكر بعضهم أنه استوفى نصيبه يشهد عليه القاسمان بذلك تقبل شهادتها ، ولم يذكر القدوري فيه الخلاف ( قال رحمه الله هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ) أى قال المصنف الذي ذكره القدورى هو قول أبي حنيفة وأبى يوسف .

(وقال محمد لا تقبل ، وهو قول أبي يوسف أولا ، وبه قال الشافمي) ومالك وأحمد ورح » (وذكر الخصاف قول محمد مع قولها) أى ذكر الخصاف في أدب القاضي قول محمد كقولها ، فقال وإذا قسمت الدار والارض بين الورثة وأنكر بعضهم أن يكون استوفى نصيبه وشهد عليه قاسها القاضي اللذان توليا القسمة بينهم أنهما تقاصرا في نصيبه فإن شهادتها جائزة عليه في قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله ، انتهى . وكان القدوري ذهب إلى ما ذكره الخصاف (وقاسها القاضي وغيرهما سواء) أي سواء كان الشاهدان اللذان شهدا في المسألة المذكورة المتقاسمين اللذين يقسمها القاضي أو غيرهما من اختارها المتقاسمون .

( لحمد أنها شهدا على فعل أنفسها فلا تقبل ) لأنها متهان في هذه الشهادة ( كمن على عتق عبده بفعل غيره فشهد ذلك الغير على فعله ) بأن على عتقه بكلام رجلين فشهدا أنه كلامها .

( ولهم ) أي ولابي حنيفة وأبى يوسف ورح » ( أنهما شهدا على فعل غيرهما وهو الاستنفاء والقيض لا على فعل أنفسهما ، لأن فعلهما التعييز ولا حاجة إلى الشهادة عليه ،

التمييز ولا حاجة إلى الشهادة عليه ، أو لأنه لا يصلح مشهوداً به لما أنه غير لازم ، وإنما يلزمه بالقبض والاستيفاء وهو فعل الغير فتقبل الشهادة عليه . وقال الطحاوي إذا قسما بأجر لا تقبل الشهادة بالإجماع ، وإليه مال بعض المشايخ ، لأنهما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه ، فكانت شهادة صورة ودعوى معنى ، فلا تقبل ، إلا أنا نقول هما لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما مغنماً لاتفاق الخصوم على إيفائهما العمل المستأجر عليه ، وهو التمييز وإنما الاختلاف في الاستيفاء فانتفت التهمة .

أو لأنه ) أي لان فمل أنفسهما الذي هو التمييز ( لا يصلح مشهوداً به لما أنه غير لازم ) أي لان فمل أنفسهما الذي هو التمييز ( لا يصلح مشهوداً به لما أنه غير لازم ) أى لا يلزم حكماً فلا يكون مقصوداً ، فلا تكون الشهادة عليه من حيث المنهادة عليه ) يازمه بالقبض والإستيفاء ) لان القبض هو المازوم ( وهو فعل الغير فتقبل الشهادة عليه ) لمدم التهمة .

( وقال الطحاوي إذا قسما بأجر لا تقبيل الشهادة بالإجماع ) لأنهما جرا لأنفسهما شيئاً ( وإليه مسال بعض المشايخ ) أي إلى قول الطحاوي ، وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي رحمهم الله ( لأنهما يدعيان إيفاء على استؤجرا عليه فكانت شهادة صورة ودعوى معنى فلا تقبل ) لان المدعي لا تقبل شهادته ( إلا أنا نقول ) استيفاء من قوله وإليه مال بعض المشايخ ، وإشاراته اختار قول صاحب القدوري والمعنى لكن نحن نقول ( هما ) أى القاسمان اللذان شهدا ( لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما معنما ) أى غنيمة ، يعني منفعة ( لاتفاق الخصوم على إيفائها العمل المستأجر عليه ) على أنهما قد أوفيا العمل الذي قد استأجروهما لأجله ( وهو التمييز ) أى العمل المستأجر عليه هو أنهما قد تميز الحقوق بينهم ( وإنما الاختلاف في الاستيفاء ) أي وإنما وقع اختلاف المتقاسمين في استيفاء بعض الحقوق ، وهو غير فعل التمييز فوقعت شهادتهما على فعل الغير ( فانتفت المتهاء ) فتقبل الشهادة .

( ولو شهد قاسم واحد لا تقبل ) ذكره تفريعاً على مسألة القدوري ، أى ولو شهد قاسم واحد على القسمة لا تقبل ( لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغير ) لان قول الواحد ليس مججة في الشرع ( ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر ) بأنقال له القاضي ادفع هذا المال إلى فلان فقال قد دفعته ( يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ) يعني إذا أنكر المدفوع إليه فالأمين يصدق في البراءة لنفسه ( ولا يقبل في إلزام الآخسر إذا كان منكراً ) لان قول الامين حجة واقعة غير ملزمة ، والله أعلم .

\* \* \*

### باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها

قال وإذا ادعى أحدهم الغلط وزعم أن مما أصابه شيئاً في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة ، لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها فلا يصدق إلا بجبة ، فإن لم تقم له بيئة استحلف الشركاء ، فمن نكل منهم

#### ( بلب دعوى القلط في القسمة والاستحقاق فيها)

أي هذا باب في بيان دعوى للتقاسمين الغلط في القسمة وظهور الاستحقاق فيها، وإنها أخره لكونه من الموارض ، والوجه تأخيره .

(قال وإذا ادعى أحدهما الغلط) أى قال القدوري في مختصره ، أي إذا ادعى أحد للتقاسمين الغلط في القسمة (وزعم أن بما أصابه شيئاً في يد صاحبه) أى من الذي أصابه من العقار مثلاً شسيء وقع في يد صاحبه ، وفي بعض النسخ شيئاً بالنصب وهو الرجه ، لأنه اسم أن ، ووجه الرقع على لفسة البعض كما في قوله سبحانه وتعالى ﴿ إِن هذان الساحران ﴾ ٣٢ عله (وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء) أى والحال أنه قد أشسهد على نقسه ، وفسره في البسوط أى أقر بالإستيفاء . وكذا قال تاج الشريعة ، أى أقر أنه استوفى نصيبه (لم يصدق على ذلك إلا بسينة ) أى لم يصدق على ما ادعاه من الغلط إلا بحجة (لانه يدعي فسسخ القسمة بعد وقوعها فلا يصدق إلا بحجة ) كالمشتري إذا ادعى خيار الشرط ، فار أقامها فقد فرى دعوى ، وإن عجز عنها وهو معنى .

( فان لم يقم له بينة استحلف الشركاء ) قيد بقوله استحلف الشركاء لأنهم لو أقروا بغلك لزمهم ، فاذا أنكروا واستحلقوا عليه لرجاء النكول ، وكان حق التركيب أن يقول استحلف شريكه، لأنه قال ولاء وإذا ادعى أحدها الغلط (فمن نكل منهم ) أى

جمع بين نصيب الناكل و المدعي، فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما، لأن النكول حجة في حقه خاصة ، فيعاملان على زعمهما . قـال رضي الله عنـه ينبغي أن لا تقبــــل دعواه أصلاً لتناقضه وإليه أشار من بعد .

من الشركاء (جمع بسين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهها على قسدر أنصبائها ، لان النكول حجة في حقمه خاصة ) لان الناكل كالمقر ، وإقراره حجة عليه دون غيره ، ولو فسسر هذا التركيب من وجهين ، الأول : أن الجلة وقعت خبراً وهي عارية عن الضمير فلا يجوز ، والثاني : في قوله أنصبائهما . قلت أما الأول فلان اللام في قوله الناكل ، أعني عن الضمير ، وأما الثاني فهو من قبيسل قوله تعالى فو فقد صغت قلوبكما كه ؛ التحريم و ناضمير ، وأما الثاني فهو من قبيسل قوله تعالى فو فقد صغت قلوبكما كه ؛ التحريم و فيعاملان على زعمهما ) أى فيعامل الناكل والمدعي على حسب زعمهما بفتح الزاي وسكون العين من زعم يزعم ، من باب نصر ينصر ، وهو يستعمل في الامر الذي لا يوثق و سكون العين من زعم يزعم ، من باب نصر ينصر ، وهو يستعمل في الامر الذي لا يوثق رعم بفتحتين ،

( قال رحمه الله ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا ) يعني وإن أقام البينة ، والقائل هو المصنف و رح » ( لتناقضه ) أى لتناقض المدعي ، قانه إذا أشهد على نفسه بالإستيفاء فبعد ذلك بقاء حقه في يد آخر يناقض ، فينبغي أن لا يسمع دعواه ، كذا في المبسوط وفتاوى قاضي خان ، واعتذر بعضهم في هذا فقال التناقض عفو في موضع الحفاء كالعبد يدعي الحرية بعد إقراره أنه رقيق . وقال الحاكم الشهيد في الكافي وقال أبو يوسف ومحد و رح » في رجل مات وترك داراً وابنين فاقتسما الدار وأخذكل واحد نصيبه وأشهد على القسمة والقبض والوفاء ثم ادعى أحدهما ما في يد صاحبه لم يصدق على ذلك ، إلا أن يقسر صاحبه ، فعلم بهذا أنه لا تقبل بينته بعدد الإقرار بالإستيفاء كما قال صاحب الهداية ( وإليه أشار من بعد ) إلى ما ذكرنا أشار القدوري في قوله وإن قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلى ولم يشهد على نفسه بالإستيفاء

وإن قال قد استوفيت حقى وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه ، لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر . وإن قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالإستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة ، لأن الاختلاف في مقدار المبيع ما حصل له بالقسمة ، فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع على ما ذكرنا من أحكام التخالف فيما تقدم . ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليه ،

وقال تاج الشريعة ويحتمل أن تكون الإشارة في المسألة الثالثة وهو إذا لم يشهد على نفسه بالإستيفاء والحكم فيها التحالف ، لأنهما اختلفا في قسدر المقبوض وقد وجد هذا المعنى في المسألة الاولى ولم يشرع التحالف على ان عدم التحالف في المسألة الاولى للتناقض.

( وإن قال قد استوفيت حقي فأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه ) هـــذا لفظ القدوري ( لانه يدعي عليه الغصب وهو منكـــر) وقوله استوفيت بضم التاء إذا استوفى ، وقوله وأخذت بفتح ، أى أنت أخذت بعض حقي لانه يدعي عليه الغضب وهو منكر ، والقول للمنكر مع يمينه ،

( وإن قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلى ) هذا لفظ القدوري ، أى وإن قال أحد المتقاسمين للآخر ( ولم يشهد على نفسه بالإستيفاء ) أى والحال أن المدعي لم يشهد على نفسه بأنه استوفى نصيبه ( و كذبه شريكه ) أى في قوله أصابني إلى موضع كذا ( تحالفا وفسخت القسمة لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة ) فيكون الاختلاف في نفس القسمة ( فصار نظير الاختلاف في مقددر المبيع ) أى صار الحكم المذكور نظير اختلاف المتبايمين في قدر المبيع فوجد التخالف ( على ما ذكرنا من أحكام التخالف فيا تقدم ) في كتاب الدعوى .

( ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليه ) ذكر هــــذا تفريعاً على مسألة القدورى ،

وذكر الاسيجابي في شرح القدورى وإن اقتساماتة شاة فأصاب أحدها خمى وخمون شاة والآخر خمى وأربعون شاة ، ثم ادعى حباحب الأوكس غلطا في التقويم لم يقبل بيئة في ذلك ، لأن القسمة منهم إقرار بانتساوي ، فاذا ادعى التفاوت وفد أنكر ما أقر به فلا يسمع ولم يفصل بينهما إذا كانت القسمة بالقضاء أو بالقراضي وبينهما ما إذا كان التبن يسيراً أو فاحثاً كما ترى . وكذلك أطلق الكرخي في مختصره . وقال في المسائل في قسم المبسوط اختلقا في التقويم لا يلتفت إلى قولهم ، لأن القسمة إن كانت بالقراضي فالقاضي لا يقضي إلا بتقويم المقومين ، فصار كما لو قضى ثم ادعى أنه ذو رد . وإن كانت بالقراضي فهو مدعي عيناً والمقد لا يخلو عنه . وقال في كتاب أدب القاضي في شرح الطحاوي إذا ادعى الفلط في التقويم وكانت الغين وأنتم قومتموه بألف فهذا لا يلتقت إليه لأنه يدعي الشين ، والتين بالتقويم لا يبطل القسمة كالميسع .

ثم قال وقيل هذا إذا كانت قسمة الرضى ، فأما إذا كانت القسمة بالقضاء له حسق الفسخ ، لآنه لم يوش بذلك . وقال في القتلوى الصغرى لدعى أحد المتقاسمين الغلطفي المتسعة من حيث القيمة ، يعنى إذا ادعى عبياً في القيمة إن كان يسيراً بحيث يدخسل تحت تقويم المقومين لا يسمع دعواء ولا تقبل بينته . وإن كان يحيث لا يدخل تقويسم المقومين. وإن كانت القسمة بالقضاء لا بالقراضي تسمع بينته بالإنقاق. وإن كان لا يادانسي المقدمين إلا بقضاء القاضي لم يذكر في الكتاب .

وحكي عن الفقيه أبي جغر أنه كان يقول إن قبل يسمع فله وجه ، بخلاف الفين في البيع . وإن قبل لا يسمع فله وجه أيضاً كا قال في البيع . وحكي عن الفقيه أنه كان يقول يسمع كما إذا كانت بقضاء القاضي وهو الصحيح كما ذكره في شرح المختصر . وذكر في أدب القاضي من شرح الفاضي الإمام الأسبيجابي أن في دعوى الغين في القسمة إذا كان بالقراضي لا يسمع كما في البيع . قال بعض المشايخ قالوا تسمع كما لو كانت القسمة بقضاء القاضي . وذكر الأسبيجابي في شرحه دقيقة لطيفة فقال وهسقا كله إذا أم يقر الحصم بالإستيفاء ، قاما إذا أقر بالإستيفاء فإنه لا يصح دعواه الفلط والفين، إلا إذا ادعى الغصب

لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به في البيع ، فكذا في القسمة لوجود التراضي . إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش ، لأن تصرفه مقيد بالعدل . ولو اقتسما داراً وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهما بيتاً في يد الآخر انه مما أصابه بالقسمة وأنكر الآخر فعليه إقامة البينة لما قلنا . وإن كان أقام البينة يؤخذ ببينة المدعي لأنه خارج ، وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد . وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وترادا .

فحينتُذ يسمع دعواه ، إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى ، والصدر الشهيد أخذ بالقول الأول كذا في الذخيرة . وفي فتارى قاضي خان جمل القول الأخير أولى ، وبه قال الفضلى . وعند الشافعي لم يقبل دعواه في القسمة بالتراضي كها ذكر الشهيد وبالقضاء تقبل .

( لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به ) أي بدعوى الغبن ، وتذكير الضمير على تأويسل الادعى ( في البيع ) بأن اشترى شيئا بثمن معلوم ، ثم ادعى الغبن فيه فإنه لا تسمع ( فكذا في القسمة لوجود التراضي إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش ، لأن تصرفه مقيد بالعدل ) أي لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ، فإذا ظهر الغبن الفاحش ظهر أن القضاء كان بغير عدل .

( ولو اقتسها داراً وأصاب كل واحد طائفة ) أي ينتقص ، ونصيب هذه المسألة غير مسألة أول الباب ، إلا أنها أعيدت لبناء مسائل أخرى عليها ، قيل أعادها لزيادة البيان (فادعى أحدهما بيتاً في يد الآخر أنه بما أصابه ) أي أن البيت من الذي أصابه ، يعني من نصيب الذي أصابه ( بالقسمة وأنكر الآخر فعليه إقامة البينة لما قلنا ) أشار به إلى قوله لم يصدق على ذلك إلا ببينة ، لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها ( وإن أقاما البينة ) أي وإن أقام كل واحد منها البينة على مايدعيه (يؤخذ ببيئة المدعي لأنه خارج ، وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد ) وفيه خلاف الشافعي ، وقد مر في الدعوى ( وإن كان قبل الإشهاد على القبض ) أي وإن كان ما ادعياه قبل الإقرار بالقبض ( تحالف وترادا ) أي

وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحـــد بالجزء الذي في يد صاحبه لما بينا. وإن قامت لأحدهما بينة قضى له ، وإن لم تقم لواحـد منهما تحالفا كما في البيـع.

#### نص\_ل

قال وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة درح ، ، ورجع بحصة ذلك في نصيب صاحبه . وقال

حلف كل منها على دعواه ، وتعاد القسمة كما في البيع يتحالفان ويفسخ البيع .

(وكذا إذا اختلفا في الحدود) ذكره تفريعاً ، صورته دار بين اثنين اقتسها وأصاب أحدهما جانباً منها ، وفي طرف حده بيت في يد صاحبه الآخر بسلا بينة ، وفي طرف حده بيت في يد صاحبه الآخر بسلا بينة ، وفي طرف حده بيت في يد صاحبه أنه دخل في حده (وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه لما بينا ) أي بينة الخارج أولى ، لأنه أكثر إثباتا . وفي شرح الكافي فإن اختلفا في الحد بينها ، فقال أحدهما هذا الحد لي قد دخل في نصيب صاحبه . وقال الآخر لا بلهذا الحد قسد دخل في نصيب صاحبه . فإن قامت لهما بينة قضيت به بينها ، لأنه في أيديها وإلا استخلف كل منها على أحدهما رد القسمة بعدما يتحالفان ، لأن الاختلاف وقع في نفس القسمة (وإن قامت لأحدهما بيئة قضى له ، وإن لم تقم لواحد منهما تحالف كما في البيع ) يعني محلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه وبعد التحالف ويود القسمة .

#### ( قصل )

أي هذا فصل في بيان الاستحقاق (قال وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة « رح » ورجع مجصة ذلك في نصيب صاحبه . وقال أبو يوسف « رح » تفسخ القسمة ) أي قال القدوري في مختصره ، يعني إذا كانت دار بين

### أبو يوسف درح ، تفسخ القسمة ، قال رضي الله عنه ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه ، وهكذا ذكر في الأسرار

اثنين إما ورثاها وإما اشترياها فاقتسماها ثم استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لا ينقض القسمة عند أبي حنيفة وعن قريب تذكر صورتها بأوضح من هذا، وبقول أبي حنيفة قال أبو مالك وفي بعض كتبه إن كان الشيء المستحق تافها يسيراً رجع بنصف قيمة ذلك دراهم ودنانير ، ولا يكون بذلك شريكا لصاحبه . وقال أشهب رجع بنصف بصيب صاحبه سواء كان المستحق قليلاً أو كثيراً ، وفيه المضرة ولا مضرة فيه ، ولا ينقض القسمة ، وبقول أبي يوسف قال الشافعي .

(قال رضي الله عنه ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه ، وهكذا ذكر في الأسرار) أي كما ذكره القدوري ذكره أبو زيد في إشارات الأسرار، وقال السفناقي صفة الحوالة هذه إلى الأسرار وقعت سهواً الأن هذه المسألة هذكورة في الأسرار في الشائع وصفاً وتعليلاً من الجانبين وتكرارا بلفظ الشائع غير مرة . قلت عبارة الأسرار إذا اقتسم رجلان داراً بينهما ثم استحق من نصيب أحدهما بيت معين لم يبطل القسمة ولكن يتخير القسمة المستحق عليه إن شاء ضرب في نصيب صاحبه بما يساوي صاحب ، وإن شاء استأنف عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف يستأنف القسمة وقول محد مضطرب . والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع في نصيب أحدهما لأن محداً ذكر الخلاف في استحقاق بعض شائع في نصيب أحدهما لأن محداً ذكر الخلاف في استحقاق نصف ما في يد أحدهما في كتاب الأصل . وكذا ذكر الحالم في الكافي والطحاوي والكرخي في مختصريهما وصاحب الذخيرة كلهم ذكروا على سؤال واحد ، والنصف اسم للشائم لا محالة .

وقال الكرخي في مختصره قال محمد وإذا كانت دار بين رجلين نصفين فاقتسماها فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها وقسمته ستائة وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها ، وقيمتها ستائة ثم اصطلحاعلى ذلك ميراثا كان بينهما أو شراء، ثم استحق نصف ما في يد صاحب المقدم ، فإن أبا حنيفة قال في هذا يرجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع ما في يده ، وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما ان شاء ، وان شاء نقض القسمة وهو قول محمد .

والصحيح أن الإختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدها ، فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ بالإجماع ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالإتفاق ، فهذه ثلاثة أوجه ، ولم يذكر قول محد . وذكر أبو سليان مع أبي يوسف ، وأبو حفص مع أبي حنيفة

وقال أبو يوسف يرد ما بقي في يـــده ويبطل القسمة ويكون ما بقي في أيديهما نصفن ، انتهى .

والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه ، فغى استحقاق بعض معين فى أحد النصفين أو فيهما جميعاً لا ينقض القسمة بالإتفاق . وفى استحقاق شىء شائسع فى النصفين تنقض القسمة بالإتفاق . وفى استحقاق بعض شائع فى النصيبين أحمد الطرفين لا تنقض القسمة عند أبى حنيفة خلافاً لأبى بوسف، وهى مسألة الكتاب فدل على ما ذكرنا كله على صحة ما قاله السغناقي ، وما قبل يمكن أن يحمل على اختلاف النسخ ليس بشىء ، فإن الكتب التي ذكرنا شاهدة على همذا ، على أن قول القدوري واذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه ليس بنص فى ذلك لجواز أن يكون قول القدوري بعينه متعلق بنصيب أحدهما لأنه بعض فيكون تقدير كلامه : واذا استحق بعض شائع في نصيب أحدهما بعينه وحينئذ يكون الاختلاف فى الشائع لا فى المعين ، فافهم .

( والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما ، فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع . ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالإتفاق فهذه ثلاثة أرجه ) وهي ظاهرة ، وقد ذكرناها آنفاً . وفي الصورة الثالثة اختلف أصحاب الشافعي . وقال أبو هريرة يبطل القسمة في المستحق ويكون في الباقي قولان . وقال أبو اسحاق يبطل في الكل قولا واحدا . وقال مالك لا تبطل القسمة واتبع كل وارث بقدر ما صار اليه ان قدر على قسمة من ذلك وهو الأصح ( ولم يذكر واتبع كل وارث بقدر ما صار اليه ان قدر على قسمة من ذلك وهو الأصح ( ولم يذكر أبو سلمان مع أبي يوسف ) أي وذكر أبو سلمان قول محمد مع أبي يوسف ( وأبو حفص مع أبي يوسف ) أي وذكر أبو سلمان قول محمد مع أبي يوسف ( وأبو حفص مع أبي

وهو الأصح. لأبي يوسف أن باستحقاق بعض شائع ظهر شريك ثالث. لهمها والقسمة بدون رضاه باطلة كها أن استحق بعض شائع في النصيبين. وهذا لأن باستحقاق جزء شائع ينعدم معنى القسمة وهو الإفراز لأنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر شائعاً ، بخلاف المعين. ولهما أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في نصيب أحدها. ولهذا جازت القسمة على هذا

( بخلاف الممين ) لأن في استحقاق بعض معين يقع الإفراز فيها ورأءه يمكن أن يبقى له ولاية الرجوع ، يعني المستحق عليه بالخيار أن شاء أبطل القسمة لأنه استحق بعض المعقود عليه ، والمتنقيص في الأعيان عيب ، والغيب يوجب الخيسار . وإن شاء لم يبطل القسمة ورجع على صاحبه بريم ما في يده اعتباراً بالجزء بالكل .

( ولهم ) أي ولاً بي حنيفة ومحمد ( أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في نصيب أحدهما ) لأنه لا يوجب الشيوع في نصيب الآخر ( ولهذا جازت القسمة على هــذا

حنيفة ) أي ذكر أبو حفص قول محمد مع أبي حنيفة ( وهو الأصح ) .

<sup>(</sup> لأبي يوسف أن باستحقاق بعض شائسع ظهر شريك ثالث لهما ) أي المتقاسمين ( والقسمة بدون رضاه باطلة ) أي بدون رضاء الشريك الثالث ، لأن موضع المسألة فيما اذا تراضيا على القسمة ، لأنه اعتبر القسمة فيها ، ولا بد من التراضى ( كما اذا استحق بعض شائع في النصيبين ) أي في نصيب الشريك ( وهذا ) أي بطلان القسمة أيضاً في ظهور الاستحقاق في بعض شائع في النصيبين ( لأنه باستحقاق جزء شائع تنمدم معنى القسمة ) أي في النصيب ( وهو الإفراز ) أي في معنى القسمة ، وهسو الإفراز والتمييز ( لأنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر شائماً ) توضيحه أن استحقاقه وإن كان من نصيب صاحبه المقدم خاصة فذلك يؤدي إلى الشيوع على الكل، لأن صاحب المقدم برجم بمصة ذلك عا في يسد صاحب المقدم والمنافي الكل، لأن صاحب المقدم برءاً شائماً في الكل الستحق جزءاً شائماً في الكل .

الوجه في الإبتداء بأن كان النصف المقدم مشتركاً بينهما وبين ثالث، والنصف المؤخر بينهما لا شركة لغيرهما فيه فاقتسما على أن لأحدهما ما لهما من المقدم وربسع المؤخر يجوز، فكذا في الإنتهاء، وصار كاستحقاق شيء معين بخلاف الشائع في النصيبين، لأنه لو بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق نصيبه في النصيبين، أما هاهنا لاضرر بالمستحق فافترقا

الوجه في الابتداء بأن كان النصف المقدم مشتركا بينهما وبين ثالث ) أي بأن كان النصف المقدم من الدار مشتركا بين شريكين وقالت ، صورته أن يكون دار على نصفين فالنصف المقدم من الدار مشتركا منها بين ثلاثة نفر ، والنصف المقدم من هذا النصف لواحد منهم ، والنصف الآخر بينها ) أي بسين هذين الاثنين على والنصف الآخر (بينها ) أي بسين هذين الاثنين على السوية ( لا شركة لغيرهما فيه ) أي في النصف الآخر (فاقتسها ) أي هذان الاثنان ( على ال لأحدها ما لها من المقدم وربع المؤخر يجوز ) أي على أن يأخذ أحدهسا نصيبها من النصف المقدم مع ربع النصف المؤخر ، ويأخذ الآخر ما بقي من ذلك يجوز ، لأن ما لا عنم ابتداء القسمة لا يمنع بقاءها بالطريق الأولى ، وهو معنى قوله ( فكذا في الانتهاء ، وصار كاستحقاق شي، معين ) أي في عدم انتفاء معنى الإفراز .

( بخلاف الشائع في النصيبين ) جواب عما قال أبو يوسف كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين ( لأنه لو بقيت القسمة ) في هذه الصورة ( لتضرر الثالث بتفريق نصيب في النصيبين ) في موضعين فيؤدي إلى الضرر منتف شرعا ( وأما ها هنا لا ضرر بالمستحق فافترقا ) أي الحكان في المقيس والمقيس عليه في النصيبين ، لأنه يحتاج إلى قسمة في إيد كل واحد منها ، فتفرق نصيبه .

فإن قلت إذا لم يكن للستحق ضرر ولكن المستحق عليه يتضرر بتفريق نصيبه في التعين ، أعني نصيب المستحق عليه ليس التعين ، أعني نصيب المستحق عليه ليس عنظور هنا ، لأن ضرورة انشاء من فعلهما حيث اقتد ا بدون الشريك الثالث ولم يفصحا

صورة المسألة إذا أخذ أحدها الثلث المقدم من الدار والآخر التلثين من المؤخر ، وقيمتها سواء ثم استحق نصف المقدم فعندها إن شاء نقض القسمة دفعاً لعيب التشقيص ، وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده من المؤخر لأنه لو استحق كل المقدم رجع بنصف النصف وهو بنصف ما في يده ، فإذا استحق النصف رجع بنصف النصف وهو الربع اعتباراً للجزء بالكل . ولو باع صاحب المقدم نصفه المنعق النصف الباقي

عنه ، على أنا نقول هذا الإشكال يرد على الكل ، لأن في استحقاق الجزء المعين يازم هذا المضرر على المستحق عليه ، ومع هذا لا ينقض القسمة بالإجماع .

( وصورة المسألة ) أي المسألة المذكورة في الكتاب لا المستشهد بها (إذا أخذ أحدهما الثلث المقدم من الدار والآخر الثلثين من المؤخر وقيمتهما سواء ، ثم استحق نصف المقدم أي النصف من الثلث المقدم الذي وقع في نصيب أحدهما ( فعندهما إن شاء نقض القسمة دفعاً لعيب التشقيص ، وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده من المؤخر ) فإن جميع قيمة الدار ألفا وماثتا درهم ، ولما استحق النصف من الثلث المقدم شيء أن المشترك بينهما تسما ، ثم فهو كل واحد منهما في أربعمائة وخمسين ، والذي بقي في يد صاحب المقدم يساوي ثلاثمائة ، وما في يد صاحب المؤخر يساوي ستائة فيرجع عليه بربع ما في يده وقيمته مائة وخمسون حتى يسلم لكل واحد منهما ما يساوي أربعمائة وخمسين ( لأنه لو استحق كل المقدم رجع بنصف النصف المتحق كل المقدم رجع بنصف من الدار وهو الربع اعتباراً للجزء بالكل ) أي لأن إنسان أو استحق كل المقدم من الدار وهو الثلث والباقي ظاهر .

( ولو باع صاحب المقدم نصفه ) ذكره تفريعاً على مسألة القدوري ، أى ولو باع صاحب المقسدم النصف من الثلث المقدم الذي وقع في نصيب أحدهما ( ثم استحق النصف

# رجع بربع ما في يد الآخر عندها لما ذكرنا ، وسقط خياره ببيع البعض. وعند أبي يوسف في يد صاحبه بينها نصفان ، ويضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه ، لأن القسمة تنقلب فاسدة عنده ،

الباقيرجعبربعمافي يد الآخر عندهما) أي عند أبي حنيفة وعمد رحمها الله ، وقد ذكر هنا قول محمد مع أبي يوسف «رح» كا في الاول ، وذكر الكرخي قوله مع أبي حنيفة كا في الاول ، وذلك لان من أصل أبي حنيفة أن القسمة لا تنقض فيحتاج إلى تحقيق معنى الممادلة ، فيقول لو استحق جميع ما في يده رجل بنصف ما في يد صاحبه . وإذا استحق النصف رجع بالربع اعتبار للجزء بالكل ، وهو معنى قوله ( لما ذكرة ) يعني من قوله لان لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده إلى قوله اعتباراً للجزء بالكل ( وسقط خياره ببيع البعض ) أى سقط خيار المستحق عليه في فسح القسمة ، لانه باع البعض وبقي حق الرجوع بالربع تحقيقاً للمعادلة .

وقال الكرخي في مختصره فان كانت مائة شاة ما بين رجلين نصفين ميرانا أو شراءاً فاقتساها وأخسة أحدهما أربعين شاة فساوى خمسائة ، وأخسة الآخر ستين تساوي خمسائة فاستحقت شاة من الاربعين تساوي عشرة دراهم ، فانه يرجع بخمسة دراهم في الستين شاة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله أيضاً ، فتكون الستون شاة بينها يضرب فيها بخمسة دراهم ، ويضرب فيها الآخر بخمسائة درهم إلا خمس دراهم ، انتهى . وهذا لا ينقض القسمة بالإتقاق ، لان الاستحقاق إذا ورد على شسيء يعني لا ينقض القسمة وقد وردت على شاة بعينها فوجب الرجوع بنصف قيمسة الشاة المستحقة لتحققت معنى المبادلة ، وتبنى أن بينها ألفا إلا عشره دراهم ، وقد وصل إلى صاحب الستين وخسمائة إلى صاحب الربعين أربعمائة وتسعين ، ويبقى خمسة دراهم إلى تمام حقه فيضرب في الستين شاة بخمسة دراهم وشريكه بأربم مائة وخمسة وتسعين .

( وعند أبي يوسف ما في يد صاحبه بينهما نصفان فيضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه لان القسمة تنقلب فاسدة عنده ) أي عنهد أبي يوسف ، لانه تبين الاستحقاق والقسمة

# والمقبوض بالعقد الفاسد مملوك فنفذ البيع نيه، وهو مضمون بالقيمة فيضمن النصف نصيب صاحبه . قال ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محيط ردت القسمة

كانت فاسدة (والمقبوض بالعقد الفاسد عاوك) هـــذا جواب لمن يقول ينبغي أن يقبض البيع والبيع والمناء على القسمة وهي فاسدة فيفسد ما بنى عليه فليسادد الشريك البائم ما باع ويجمع النصيب الذي في يد الآخر ويقسم ثانيا وفاجاب بأن القسمة في معنى البيع من حيث أنهـا مبادلة فكانت في معنى البيع الفاسد والمقبوض في البيع الفاسد ( فنفذ البيع فيه ) لاتصال القبض ( وهو مضمون بالقيمة فيضمن النصف نصيب صاحبه ) لتعذر الوصول إلى عين حقه لمكان البيع فيضمن نصف صاحبه .

(قال ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين عيط ردت القسمة ) أي قال المصنف ذكر هذه المسألة تفريعاً على مسألة القدوري وهي من مسائسل الأصل ، ولكن كان ينبغي أن لا يذكر في أول المسألة لفظ قال لأنه لم يذكر هذه المسألة في البداية . وقوله دين لا تفاوت فيه بين أن بكون قليلا أو كثيراً ، وبه صرح الحاكم في الكافي والكرخى في مختصره ، إلا أن يكون للميت مال ما سوى ذلك بسع بالدين وأبعدت القسمة . وقوله رد القسمة ، أي إذا لم يرد الورثة الدين ، إما لراد وإلا ترد، لأن حق الفرماء في مالية الشركة لا في عينها ، وبه قال مالك . وقال الشافعي إن قلنا أن القسمة تميزاً لحقين لم تبطل القسمة ، وإن لم يقبض الدين بطلت القسمة . وإن قلنا بيم الشركة قبل قضاء الدين ففيه قولان ، وفي قسمتها قولان . وفي الذخيرة لو ظهر وارث آخسر وموصى له بالثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك وردت القسمة لأنه ظهر أن في الشركة شريكاً آخر قد اقتسموا دونه . وكذا لو ظهر الموصى له بالألف المرسلة ، أي إذا قالت الورثة مجق ينقص حستى الفرماء وحق الموصى له بالألف المرسلة ، أي إذا قالت الورثة مجق ينقص حستى الفرماء وحق الموصى له بالألف المرسلة ، أي إذا قالت الورثة مجق ينقص حستى الفرماء وحق الموصى له بالألف المرسلة ، أي إذا قالت الورثة مجق ينقص حستى الفرماء وحق الموصى له بالألف المرسلة ، أي إذا قالت الورثة مجق ينقص حستى الفرماء وحق الموصى له بالألف المرسلة ، أي إذا قالت الورثة مجق ينقص حستى الفرماء وحق الموصى له بالألف المرسلة .

أما في الوارث الآخر والموصى له بالثلث أو الربع ليس لهم ذلك ، لأن حقها في عين الشركة فلا ينفك إلى مالك آخر إلا برضاهها ، رحق الغريم والموصى له بالألف المرسلة الى

# لأنه يمنع وقوع الملك للوارث ، وكذا إذا كان غير محيط لتعلق حق الغرماء بالتركة إلا إذا بقي من التركة ما بقي بالدين وراء ما قسم

المالية لا في عين الشركة ، وفي ذلك قال الوارث في التركة سواء . ولهذا قالوا لوكان مال آخر لم يدخل في القسمة ليس للغريم والموصى له بالألف المرسلة حتى بعض القسمة ، بل يعطى حقهما منه .

واختلف أصحاب مالك في ظهور وارث آخر وموصى له بالثلث قال ابنالقاسم وان كانوا عالمين بوارث آخر لا تصح القسمة ، وإن لم يكونوا عالمين والشركة عين أخذ من كل ما يتويه ، وقال عبد الملك وأشهب القسمة جائزة في الوجهين وله الخيار إن شاء أجاز القسمة وأخذ ما تنويه من كل، وإن شاء رد القسمة فيجمع سهمه في محل إذا كانت التركة دارين ، وان كانت أكثر استرد القسمية . واذا كان في التركة دين وطلبوا من القاضي دارين ، وان كانت أكثر استرد القسمية . واذا كان في التركة دين وطلبوا من القاضي القسمة والقاضي يعلم بالدين وصاحب الدين غائب ، فان كان الدين مستفرقا الدين لا يقسم القاضي ، لأنه لا ملك لهم في الشركة ، فان كان غير مستفرق فالقياس أن لا يقسمها أيضا ، لأن الدين سائل لكل جزء من أجزاء التركة، حتى لوهلك جميع التركة إلا مقدار الدين كان ذلك لصاحب الدين ، وهذا القياس قول أبي حنيفة « رح » ولكنه استحسن وقال قلما يخلو تركة عن دين يسير ويستحب أن يقف عشرة آلاف بدين عشرة ، فالأحسن أن ينظر الفريقين فيقف مر التركة قدر الدين ويقسم الباقي مراعاة للحقين وفيه نظر الميت من حيث أن وارثه يقوم بحفظ مانصيبه من ذلك مثله هذا قول أبي حنيفة .

أما عندهما يأخذ كفيلاً وان لم يكن الدين معلوماً للقاضي عن الدين، فاذا قالوا لا دين فالقول لهم ويقسم القاضي تمسكهم بالأصل وهو قراغ الذمة عن الدين، ولو ظهـــر دين نقض القسمة لأن أوانها قضاء الدين، كذا في المسوط والذخيرة.

( لانه يمنع ) أى لان الدين يمنع ( وقوع الملك للوارث) وقد ذكرنا مستقضى ( وكذا إذا كان غير محيط لتعلق حق الغرماء بالتركة ) شائعاً فلا يجوز التصرف كالمرمون ( إلا إذا بقي من التركة ما بقي بالدين وراء ما قسم ) استيفاء من قوله ردت القسمة ، يعني لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم. ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو أداه الورثة من مالهم والدين محيط أو غير محيط جازت القسمة ، لأن المانع قد زال. ولو ادعى أحد المتقاسمين دينا في التركة صح دعواه ، لأنه لا تناقض إذ الدين بتعلق بالمعنى والقسمة

إذا بقي في التركة بمد القسمة بشيء يوفى به الدين فلا ترد القسمة ( لانه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم ) لان المانع عن القسمة قيام حتى الغريم ، فإذا وصل إليه حقه زال المانع من نفوز القسمة .

( ولو أبراً الغرماء بعد القسمة ) أى وكذا لا يرد القسمة لانه لا حاجة إلى نقض القسمة إذا أبراً الميت غرماءه بعد القسمة ( أو أداه ) أى دين الغرماء حق ( الورثة من ما لهم والدين محيطاً وغير محيطاً أى وسواء كان الدين محيطاً بالتركة أو لم يكن (جازت القسمة ، لان المانع قد زال ) وهو قيام الدين .

فإن قلت ما القرق بين هذا وبين ما إذا ظهر موصى له بالثلث ، قلت أنه شريكه في التركة ، قلت أنه شريكه في التركة ، وقد اقتسموا بدونه فلا تصح القسمة ، كما إذا استحق شيء شائع في التركة ، فان القسمة باطلة كذلك هاهنا . والفقه فيه انا نعتبر الانتهاء في المسألتين بالابتداء ، وفي ابتدائها إذا قسموا التركة وأعطوا حتى الموصى له بالثلث من مالهم لم يكن لهم ذلك إلا برضاه ، لان حقه في عين التركة ، فاذا أرادوا أن يعطوه من مالهم فقد قصدوا شسراء نصيبه من التركة فلا يصح إلا برضاه فكذلك في الانتهاء ، وقد مر تحقيقه آنفا

( ولو ادعى أحد المتقاسمين ديناً في التركة صع دعواه ) ذكر تفريعاً على مسألة القدوري قيد بقوله دينا ، لانه لو ادعى عيناً من أعيان التركة بأي سبب كان بالشواء والهبة أو غيرهما فلا يقبل دعواه كما يجىء عن قريب ، إذ الدين لا يتملق بمين التركة بل بمناها وهي المالية ، ولهذا للورثة حتى إيفاء الدين من مال آخر ، واستخلاص التركة لا تقسم فلم يكن الاقدام على القسمة إقراراً بعدم الدين ، أشار إليه بقوله ( لانه لا تناقض دعواه ، إذ الدين يتملق بالمنى ) أى بمنى التركة وحتى المالية ( والقسمة تصدادف

## تصادف الصورة . ولو ادعى عيناً بأي سبب كان لم يسمع للتناقص إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم مشتركاً ( فصل في المهايأة )

الصورة ) أى صـــورة التركة ، وشـرطالتناقض اتخاذ الحل ، وهاهنا قد اختلف الحل فلا يتناتض .

( ولو ادعى ) أحد المتقاسمين ( عينا ) من الأعين في التركة ( بأي سبب كان ) من السراء والهبة أو نحوهما ( لم يسمع ) دعواه ( للتناقض اذ الإقدام على القسمة اعتراف)أي اقرار منه ( بكون المقسوم مشتركا ) ودعواه بعد ذلك دعوى بفساد القسمة ، إذ القسمة فيه باطلة من كانت المين له ، وبين دعوى الفساد والإقرار بالصحة للتناقض فسلا يسمع ، وفي الذخيرة أقر رجل أن فلانا مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يقل لهسم أو لورثته ثم ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث أو ادعى دينا عليه أن يقبل . ولو قال ترك ميراثا لورثته بعد ذلك أنه أوسى له بالثلث أو دينا عليه أو لهم ، المسألة بحالها لا تقبل ، لأنه المرثته كان إقرار بأن لا دين عليه ولا حق لغيره، فبعد ذلك دعوى الوصية أو الدين يتناقض .

وفي الشامل اقتسمت الورثة وأراد فيهم امرأة الميت ثم ادعت بعد القسمة مهراً على زوجه وإقامة البينة تنقض بالقسمة ، وكذلك الوارث لو ادعى ديناً ، لأن المهر لا يتعلق بعين التركة بل بمناها ، فلم يكن بالإقدام على القسمة مقرة بأن لا حق لها .

#### ( فصل في المهايأة )

لما ذكر قسمة الأعيان شرع بقسمة الأعراض وهي لغة مشتقة من الهيئة ومي الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء ، هاهيأها هي مهايأة ، ومنه التها يؤ وهو أن يتواضعوا على أمسر فيتراضوا به وفي الحقيقة أن يتراضوا بهيئة واحدة ، يعني الشريك منتفع بالعين على الهيئة التي ينتفع بها الشريك الآخر ، وقد تبدل الهمزة ألفاً، وفي عرف الفقهاء هي قسم المنافع.

#### المهايأة جائزة استحسانا للحاجة إليه إذ يتعذر الإجتاع على الإنتفاع فأشبه القسمة ،

ومسائل هذا الفصل الخمن المسائل الأصل لم يذكرها محمد في الجامع الصغير ولا القدوري في مختصره ، ولهذا لم يذكرها صاحب الهداية في البداية إنما ذكر هاهنا تكثيراً الفوائد.

( المهايأة جائزة استحساناً ) وفي القياس لا يجوز لأنها مبادلة المنفعة بجنسها . وقال في شرح الأقطع قال أصحابنا أن المهايأة في المنافع المشتركة عقد جائز واجب إذا طلبأحد الشركاء . وقال الشافعي «رح» لا يجوز . وقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء إني طلبت في ذلك قول الشافعي فلم أجد ظاهراً . مذهبه أن الحاكم لا يجوز أن يجسبر على المهايأة . وكذا يذكر أصحاب اليوم . وجه استحسان الكتاب قوله سبحانه وتعالى ﴿ لها شرب ولمكم شرب يوم معلوم ﴾ ١٥٥ الشعراء ، وهذا هو المهايأة .

والسنة ما روي أن رسول الله على خرج إلى غزوة بدر مع أصحابه على نواضح المدينة ليس لهم ظهر غيرها فكان يخرج منهم الثلاثة على البعير الواحد التناوب ليس فيهم فارس غير مصعب بن عمير والمقداد بن الأسود . وروي عن عقبة بن عامر الجهني قال كسنا تتناوب في إبل الصدقة على عهد رسول الله على .

والمعقول وهو أن الأعيان خلقت للانتفاع ، فمتى كان الملك مشتر كا فكان حيق الانتفاع مشتر كا أيضا ، والحل الواحد لا يحتمل الانتفاع على الاشتراك في زمان واحد ، فيحتاج إليها تكميلا للانتفاع . ثم التهايؤ قيد يكون من حيث المكان كالدار الكبيرة يسكن أحدها ناحية منها والآخر ناحية أخرى . وقد يكون من حيث الزمان بأن ينتفع أحدها بالمين كالدار والأرض ونحو ذلك بما يحتمل القسمة . وأما فيا لا يحتمل القسمة كالدابة الواحدة والعبد الواحد لا ينافي القسمة إلا من حيث الزمان .

( الحاجة إليه ) أي إلى فعل المهايأة ( إذ يتعذر الإجتاع على الإنتفاع فأشبة القسمة ) وهذا الوجه المعقول ، وقد بينا. وكلمة إذ التعليل قوله فأشبه ، أي فعل المهايأة والتهايؤ القسمة فيا تعذر الإنتفاع بالعين جملة فيقسم ينتفع كل منه بنفسه ، فكذلك الإنتفاع بالمنهم بنصيبه ، إذ القصود من الأعيان الإنتفاع بهسا

ولهذا يجري فيه جبر القاضي كما يجري في القسمة . إلا أن القسمة أقوى منه في استكمال المنفعة لأنه جمع المنافع في زمان واحد، والتهايؤ جمع على التعاقب ، ولهذا لو طلب أحد الشريكين القسمة والآخر المهايأة يقسم القاضي ، لأنه أبلغ في التكميل.

( ولهذا ) أي ولأجل شبه المهايأة القسمة ( يجزي فيسه ) أي في المهايأة تأويل جملة التهايؤ ( جبر القاضي كما يجري في القسمة ) إذا طلبها بعض الشركاء وأبى غيره يجسبره القاضي كما يجرى ، أي في القسمة عند اتحاد الجنس .

ثم اختلف العلماء في كيفية جوازها . قال بعضهم إن حرب المهايأة في الجنس الواحد والمنفعة متفاوتة تفاوتاً يسيراً كما في الثباب والأراضي يعتبر إفرازاً منوجه مبادلة من وجه حتى لا ينفرد أحدهما بهذه المهايأة . ولو طلب أحدهما ولم يطلب الآخر قسمة الأصـــل أحِبر على المهايأة . وعند الشافعي لم يجبر، وعنه في وجه يجبر وإن حرب في الجنسالمختلفة كالدور والعبيد تعتبر مبادلة من كل وجه، جتى لا يجوز من غير رضاهيا لما أن المهايأة قسمة المنافع فيعتبر بقسمة الأعيان وقسمة العين اعتبرت مبادلة من كل وجه في الجنس المختلف . وفي الجنس المتحد إفراز من وجه مبادلة من كل وجه كما بينا فلا ينفرد أحدهما بالقسمة ، ولكن أجبر عليه بطلب أحدهما ، لأن التفاوت يسير ، وكذا في قسمة النافسع . وقبل إن المهايئة في الجنس الواحد من الأعيان المتفاوتة تفاوتًا يسيرًا يمتبر إفرازًا من وجسمه عارية من وجه ، لأن المهايأة جائزة في الجنس الواحد . ولو كانت مبادلة من وجه لمـــــــا جازت في الجنس الواحد لأنها تكون مبادلة المنفعة يجنسها وانه يحرم النساء والأول أصح. ( إلا أن القسمة أقوى منه ) أي من التهايؤ ( في استكيال المنفعة لأنه ) أي لأن القسمة والنَّذَكير باعتبار القسم (جمع المنافع في زمان واحد ، والتهايؤ جمع علىالتماقب ) يعني يقع شيء منها عقيب شيء ( ولهذا ) أي لكون القسمة أقوى ( لو طلب أحسد الشريكين القسمة والآخر المهايأة يقسم القاضي لأنب أبلغ في التكميل ) أي ولأن القسم أبلغ في تكميل المنقعة لما ذكر أنه جم المنافع في زمان واحد .

ولو وقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب أحدهما القسمة بقسم وتبطل المهايأة لانسه أبلغ ولا يبطل التهايؤ بموت أ دهما ولا بموتهما ، لأنه لو انتقض لاستئنافه الحاكم ولا فائدة في النقض ثم الإستئناف . ولو تهايئا في دار واحدة على أن يسكن هسذا طائفة ، وهذا طائفة أو هذا علوها ، وهذا سفلها جائز ، لأن القسمة على هذا الوجه جائزة فكذا المهايأة والتهايؤ في هذا الوجه إفراز لجميع الأنصباء لا مبادلة ،

( ولو وقمت ) أي المهايأة ( فيا يحتمل القسمة ثم طلب أحدها القسمة يقسم ) أي ثم طلب أحد الشريكين القسمة يقسم القاضي ( وتبطل المهايأة ، لأنه ) أي لأن القسم ( أبلغ ) في تكميل المنفعة . وقال في كتاب الصلح من المسائل ولكل واحد نقض المهايأة بلا عذر إذا لم يرد التمنت ، لأنه بمنزلة المارية وورثتها بمنزلتها. وقال في الكفاية طلب أحدها قسمة المين بعد المهايأة قسم الحاكم وفسخ المهايأة ، لأنه الأصل القسمة .

( ولا يبطل النهايؤ بموت أحدهما ولا بموتها ، لأنه لو انتقض لاستثنافه الحاكم ) مجواز طلب الورثة المهايأة ( ولا فائدة في النقض ثم الاستثناف ) أي فحينئذ فلا فائسدة في نقض المهايأة ثم إعادتها ( ولو تهايئا في دار واحدة على أن يسكن هذا طائفة ) أي ناحية من الدار ( وهذا طائفة ) أي ناحية أخرى منها ( أو هذا علوها وهذا سفلها ) أي وهذا يسكن علو الدار وهذا يسكن سفلها ( جاز ، لأن القسمة على هذا الوجه جائزة ، فكذا المهايأة ) مجوز بجبر الممتنع بطلب أحدهم وبه قال الشافعي ومالك ، وسواه فسي ذلك ذكرت المدة أو لا . وفي المبسوط لو انهدم العلو فلصاحبه أن يسكن مع صاحب السفل ، لأنه إنما رضي بسقوط حقه في السفل بشرط سلامة سكن العلو فلم يسلم ، فكان هو على حقه في السفل وورثته في ذلك يمنزلته .

( والتهايؤ في هذا الوجه ) وهو أن يسكن في هذا جانب من الدار ويسكن هذا في جانب آخر في زمان واحد (إفراز لجميع الأنصباء لا مبادلة ) يعني جمع القاضي

ولهذا لا يشترط فيه التأقيت ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لم يشترط لحدوث المنافع على ملكه . ولو تهايثا في عبد واحد على أن يخدم هذا يوماً وهذا يوماً جاز ، وكذا هذا في البيت الصغير ، لأن المهايأة قد تكون فى الزمان وقد تكون من حيث المكان والأول متعين ها هنا .

بها جمع منافع أحدهما في بيت واحد بعد أن كانت سابعة في ثلثين ، وكذلك في حق الآخر ، وبهذا إيضاح لكونها إفراز لا مبادلة (ولهذا لا يشترط فيه التوقيت) يعني لو كانت مبادلة يشترط فيها بيان المدة لأنها تعتبر حينئذ إجارة ، وهذه الإجارة فاسدة لأنها تكون إجارة السكنى (ولكل واحد أن يستفل ما أصابه بالمهايأة) أي ولكل واحد من المتهايئين أن يأخذ بحدوث المنافع على ملكه ، احترز بهذا القيد عن قول أبسى علي الشافعي فإنه قال لو تهايئا بالسكنى ولم يشترط الإجارة لم يملك كل واحد منها إجسارة منزله . وقال شمس الائمة ظاهر المذهب أنه يملك الإجارة (شرط ذلك في العقد أو لم يشترط) كذا في الذخيرة .

فإن قلت المنافع في العارية يحدث على ملك المستعير ، ومع هذا لا يملك الإجارة . قلت لجواز أن يسترده (لحدوث المنافع على ملكه ) المعير قبل مضي المدة فلا فائدة .

( ولو تهايئا في عبد واحد على أن يخدم هذا يرما ، وهذا يرما ) أي ويخدم هـذا يرما ( جاز ) أى التهايؤ . واحترز بالعبد الواحد على التهايؤ على علة العبد الواحد، فإنه لا يحوز بالإتفاق بيانه فيها، ذكر شيخ الإسلام الاسبيجابي في كتاب الصلح من الكافي ، والتهايؤ في خدمة العبد الواحد والعبدين جائزة . وفي الكيسانيات في العبدين ينبغي أن لا يجوز أيضاً هاهنا عند أبى حنيفة اعتباراً برقبتها .

( وكذا هذا في البيت الصغير ، لان المهايأة قد تكون في الزمان ) بأن يسكن هذا يوماً وهذا يوماً ( وقد تكون من حيث المكان ) بأن يسكن هذا طائفة وطائفة (والاول متمين هاهنا ) ممنى التهايؤ في الزمان متمين في البيت الصغير ولم يذكر أن هذا إفراز أو

ولو اخلتفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمرهما القاضي بأن يتفقا ، لأن التهايؤ في المكان أعدل وفي الزمان أكمل ، فاما اختلفت الجهة لا بد من الإتفاق . فإن اختاره من حيث الزمان يقرع في البداية نفياً للتهمة ، ولو تهايئا في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد والآخر

مبادلة ، لانه عطفه على صورة الإفراز وكان معلوماً (ولو اختلفافي التهابؤ من حيث الزمان والمكان) بأن يطلب أحدها التهابؤ من حيث الزمان والآخر من حيث المكان أو من حيث الزمان فقط ، فهو أن يطلب أحدها أن يسكن جميع الدار شهراً وصاحب بشهر آخر أو من حيث المكان فقط فهو أن يطلب أحدها أن يسكن فى مقدمها وصاحبه (فى على يحتملها) أي مجتمل التهابؤ من حيث الزمان ، والتهابؤ من حيث المكان ، كالدار مثلا ، قيد به إذا كان في عل لا يحتملها كالبيت الصغير مثلا فإنه لا يكون التهابيؤ من حيث الزمان فقط .

( يأمرها القاضي بأن يتفقا ، لان التهايؤ في المكان أعدل ) لان كل واحد ينتفع في زمان واحد من غير تقديم لأحدها على الآخر ( وفي الزمان أكمل ) لأن كل واحد ينتفع بحميع الدار في نوبته ، وفي المكان ينتفع بالبعض ( فلما اختلفت الجهة ) وهدو الزمان والمكان ( لا بد من الإتفاق ، فان اختاره من حيث الزمان يقرع في البداية نفياً للتهمة ) أي لتهمة الميل ، وإنه قيد الإختيار من حيث الزمان ولم يطلق ، لان التسوية في المكان كمكان ممكن في الحال بان يسكن هذا بعضها ويسكن الآخر بعضها . ولو كان المتقدم أحسن وأنفع يمكن أن يجعل في نصيب الآخر من المرافق ما يساوي المقدم ، أما التسوية من حيث الزمان فلا يمكن في الحال إلا أن يمضي مدة أحدها ثم يسكن الآخر مثل تلك المدة .

( رأو تهايئًا في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد ) فهذا العبد فاعل لقوله يخـــدم فيكون مرفوعاً ، وهــــذا الاول مفعول فيكون محله النصب ( والآخر ) بنصب الاول

الآخر جأز عندهما ، لأن القسمة على هــــذا الوجه جائزة عندهما جبراً من القاضي وبالتراضي ، فكذا المهايأة . وقيل عند أبي حنيفة لا يقسم القاضي ، وهكذا روي عنه لانه لا يجري فيه الجبر عنده والاصح أنه يقسم القاضي عنده أيضاً ، لان المنافع من حيث الحدمة قلما تتفاوت ، بخلاف أعيان الرقيق لانها تتفاوت فاحشاً على ما تقدم . ولو تهابئا فيهما على أن ففقة كل عبد على من يأخذه جاز

ورفع الثاني أي ويخدم الشريك الآخر العبد ( الآخر جاز عندهما) أي عند أبى يوسف ومحمد وبه قالت الثلاثة ( لان القسمه على هذا الوجب جائزة عندهما جبرا من القاضى وبالتراضى ، فكذا المهايأة ) أي فكذا بعجوز المهايأة وقد مر أنها تجوز أن قسمة الرقيق جبراً ، والمهايأة من أهل القسمة .

( وقبل عند أبي حنيفة لا يقسم القاضي ) أي قال بعض المشايخ عنه فكذا على قياس قوله ( وهكذا روي عنه ) أي كا قال بعض المشايخ روى عنه الخصاف رحمه الله . وقال الأترازي بعني روي عن أبي حنيفة في الكيسانيات أن التهايؤ على خدمة العبدين لا يجوز وظاهر الرواية على خلاف ذلك ( لأنه لا يجري فيه الجبر عنده ) لأن الشأن لا يجري في القسم الجبر عند أبي حنيفة ( والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضاً) لأن معنى قول أبي حنيفة ، أن اللبور لا تقسم أنه لا يغمل القاضي ، فإن فعله جاز ، فعلى هذا يجبوز القسمة في الأصول ، فكذا في المهايأة ، وإلى هذا قال الكرخي ( لأن المنافع من حيث الخدسة قالما تتفاوت ) لأن الإستخدام عما لا يدوم انه مبنى على المساعسة والمساهلة ، فيكون منافع العبد متقاربة .

( بخلاف أعيان الرقيق ، لأنها تتفاوت تفاوتاً فاحشاً على ما تقسدم ) في القسمة ( ولو تهايئا فيهما ) أي ولو تهاياً الشريكين في العبدين ( على أن نفقة كل عبد على من يأخذ مجاز

استحساناً للمسامحة في إطعام المماليك ، بخلاف شرط الكسوة لأنه لا يسامح فيها. ولو تهايئا في دارين على أن يسكن كل واحد منهما داراً جاز ويجبر القاضي عليه . وهذا عندهما ظاهر ، لان الدارين عندهما كدار واحدة . وقد قيل لا يجبر عنده اعتباراً بالقسمة وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا بالجبر

استحساناً للمساعة في إطمام المهاليك ، بخلاف شرط الكسوة ، لأنه لا يسامح فيها ) قال في الشامل تهايئا في عبدين على أن يستخدم كل واحد أحدهما وطعام كل واحد عليه جساز استحساناً ، لأنه يستفتح أن يخدمه ويؤتى بطعامه من بيت غيره . ولو تهايئا على أن يكون لكل واحد كسوة ما في يده لا يجوز ، لأن كسوتها عليهما ، فيكون كل واحد مشترياً نصف الكسوة من صاحبه بنصف كسوة الذي في يده فانه مجهول فلا يجوز .

(ولو تهايئا في دارين على أن يسكن كل واحد منها داراً جاز) بالإتفاق (ويجبرالقاضي عليه ) أي على التهايؤ في الدارين إذا امتنع أحدها (أما عندهما فظاهر ، لأن الدارين في هذا عندهما كدار واحدة ) أى أما عند أبي يوسف ومحمد فظاهر ، لأن قسمة الدارين في هذا المثال تصح ، فكذا التهايؤ . وكذا عند أبي حنيفة ، لأن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالتراضي ويجري فيه جبر القاضي ويعتبر إفرازاً كالأعيان المتقاربة .

( وقد قيل لا يجبر عنده اعتباراً بالقسمة ) وهو قول الكرخي ، فإن قال لا يجبر عند أبي حنيفة . قال في الفتاوى الصغرى وذكر الكرخي هذا إذا تراضيا عليه ، أما عند طلب أحدها فالقاضي لا يجبر عند أبي حنيفة ، لان عنده قسمة الجبر لا يجري في الدور ، فكذا في القسمة بطريق التهايؤ .

( وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز التهايؤ فيها أصلاً بالجبر ) أي من القسمة والتهايـ في أكثر النسخ فيه ، أي في سكنى الدارين قوله أصلا ، يعني مطلقا ، يعنى لا بالجـــبر ولا بالتراضى ، وهذه رواية الكيسانيات . بيانه فيها قال شيخ الإسلام الاسبيجابى في شرح الكافي فكذلك التهـايؤ في الدارين على السكنى إذ العلة جائزة . وذكر في الكيسانيات

لما قلنا، وبالتراضي لأنه بيع السكنى بالسكنى. بخلاف قسمة رقبتها لأن بيع بعض أحدهما بيعض الآخر جائز . وجه الظاهر أن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالتراضي ويجري فيه جبر القاضي ، ويعتبر إفرازا امايكثر التفاوت في أعيانها فاعتبر مبادلة . وفي الدابتين لا يجوز التهايؤ على الركوب عند أبي حنيفة ، وعندهما يجوز اعتباراً بقسمة الأعيان . وله أن الإستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين عادق

عن أبى حنيفة أنه لا يجوز ، لان قسمة المنفعة تعتبر بقسمة العين وقسمة الدين في الدارين هنده لا يجوز باعتبار التفاوت، إلا أن ثمة يجوز بالتراضى لانب بملك ينعقد تمليكا عند ذلك ، وتمليك الدار جائز ، وهذا ينعقد تمليك السكنى بالسكنى وذلك باطل ( لما قلنا) أشار به إلى قوله اعتباراً بالقسمة ( وبالتراضى ) عطف على قوله بالجبر (لانه بيع السكنى بالسكنى ) أي لان التهايؤ في الدارين بيع السكنى بالسكنى وذلك باطل .

(بخلاف قسمة رقبتها) أي حيث يجوز قسمة رقبة الدارين (لان بيع بعض أحدها ببعض الآخر جائز) أي بعض أحد الدارين ببعض الدار الآخر ( وجه الظاهر) وهو أن يجبر القاضى عليه عند أبى حنيفة ( أن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالتراضى ، ويجري فيه جبر القاضى ويعتبر إفرازاً) أي يعتبر التهايؤ هذا إفرازاً أو تميزاً ، هذا جواب عما روي عن أبى حنيفة أنه لا يجوز ( اما يكثر التفاوت في أعيانها ) أى في أعيان الدارين ، وهذا التركيب غير مرض عند النحاة على ما لا يخفى ، ولكن التقدير أما التفاوت فيكثر في الاعيان فافهم ( فاعتبر مبادلة ) فلا يجري فيها الجبر ، بخلاف الإفراز ( وفي الدابتين لا يجوز التهايؤ على الركوب عند أبى حنيفة ، وعندها يجوز اعتباراً بقسمة الاعيان ) فكما يجوز قسمة الدواب من جنس واحد رقبة ، فكذا يحوز منفعة .

(وله) أي ولابي حنيفة ( أن الإستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين فانهم بين حاذق )

وأخرق ، والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف لما قلنا. بخلاف العبد لأنه يخدم باختياره فلم يتحمل زيادة على طاقته ، والدابة تحملها . وأما التهايؤ في الإستغلال يجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية وفي العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز . وجه الفرق أن النصيبين يتعاقبان في الإستيفاء

أى فإن الراكبين بينماهوحاذق بصنعة الركوب (وأخرق) أى وبين أخرق ال جاهل بها وهو أفعل من خرق يخرق من باب علم يعلم ويقال هو من باب فعل يفعل بالضم فيها ومصدره خرق بفتحتين و الآخرق ضد الرفيق والاخرق الاحتى (والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة على هذا الحلاف) أي الحلاف المذكور افعنده لا يجوز خلافاً لهما (لما قلنا) أشار به إلى قوله أن الإستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين .

(بخلاف العبد) أى بخلاف التهايؤ في خدمة العبد حيث يجوز (لانه يخدم باختياره) ويسأله على سمط واحد (فلا يتحمل زيادة على طاقته ) أى لان يتكلف زيادة على مايطيقه من العمل والخدمة ، فيتحقق الإعتدال في قسمتها (والدابة تحملها) على صيغة الجهول ، أى يحتمل الزيادة على طاقتها ، يعني تكلف ويسأل عليها بغير ما في طاقتها والناس منفاوتون فلا يتحقق الإعتدال (وأما التهايؤ في الإستغلال) أى طلب الغلة (يجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية) لانه في الحقيقة تهايؤ من حيث المنفعة ، لانه لا فرق بين أن يتهايأ في الغلة ابتداء .

وذكر عمد في الرقبانيات أنه لا يجوز التهايؤ في الغلة ، لان الغلة إسم للدراهم وهي معدومة الحال، وقسمة المعدوم قبل الوجود لا يجوز إذا كان مما يحتمل القسمة بعد الوجود، بخلاف القسمة في غلة واحدة ، كذا في شرح الكافي. ( وفي العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز ) بلا خلاف.

( ووجه الفرق ) يعني بين جواز التهايؤ في الإستغلال في دار واحدة وعدمــــه في العبد الواحد والدابة الواحدة ( أن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء) أى نصيبي الشريكين

والاعتدال ثابت في الحال، والظاهر بقاؤه في العقار وتغيره في الحيوانات لتوالي أسباب التغير عليها فتفوت المعادلة ولو زادت الغلة في نوبة أحدهما عليها في نوبة الآخر فيشتركان في الزيادة ليتحقق التعديل،

يتعاقبان ، يمني أحدهما يكون عقيب الآخر في استيفاء المنفعة ( والإعتدال ثابت في الحال ) أى في الحال التي عليها الدار أو العبد ( والظاهر بقاؤه في العقار ) أى بقاء الاعتدال في العقار ( وتغيره في الحيوانات ) أى والظاهر تغير الإعتدال في الحيوانات ( لتوالي أسباب التغير عليها) أى على الحيوانات من عروض الآفة والمرض والمجزخصوصا عند لحوق التعب (فتفوت المعادلة) أى إذا كان كذلك تفوت المعادلة ، لان الإستغلال إنما يكون بالاستعمال ، والظاهر أن عمله في الزمان الثاني لا يكون كما كان في الاول ، لأن القوى الجسمانية متناهية .

( ولو زادت الغلة) يعني في الدار الواحدة ( في نوبة أحدهما عليها) أى على الغلة التي يكون ( في نوبة الآخر ويشتركان في الزيادة ليتحقق التعديل ) في المهايأة ، لان مبناها على المعادله كما في القسمة . وفي الذخيرة أغلت إحدى الدارين دون الاخرى ، وليس اللذي لم تغل داره أن يشارك الآخر في الغلة ، لان الذي أغلت إغلت لنفسه دون شريكه ، فلو أجرها بغير إذن شريكه كانت الفلة كذلك منادية له ، ويكون الغلة كاثنا له ، لان الإجارة حصلت بإذن الشريك ، وفي الدار الواحدة إذا تهايئا في الغلة فأغلت في نوبة أحدها أكثر فالفصل بينهما لأن معنى الإفراز في القسمة في الدارين أرجح على معنى أن كل واحد يصل إلى المنفعة ، والغلة في الوقت الذي يصل إليه صاحبه بما يستوفيه كل منها عوض عن قديم ملكه استوجبه بعقده فيسلم له . وفي الدار الواحدة إذا تهايئا في الاستغلال زمانا فأحدهما يصل إلى الغلة قبل وصول الآخر إليها ، وذلك لا يكون قضية القسمة فيجعل كل منهما وكيلا عن صاحبه في إجارة نصيب صاحبه وما يقبضه قضية القسمة فيجعل كل منهما وكيلا عن صاحبه في إجارة نصيب صاحبه وما يقبضه كل واحد منهما يجعل عوضا عما يقبضه صاحبه عن قديم ملكه استوجبه من عوض

بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاشتغل أحدهما في نوبته زيادة ، لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصل ، وهو المنافع فلا تضره زيادة الإستغلال من بعد ، والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز أيضاً في ظاهر الرواية لما بينا ، ولو فضل غلة أحدهما لا يشتركان فيه ، بخلاف الدار الواحدة . والفرق أن في الدارين معنى التمييز والإفراز راجح لاتحاد زمان الإستيفاء ، وفي الدار الواحدة بتعاقب الوصول

نصيبه ، والمعاوضة تقتضي المساواة ، فعند التو'صل يثبت التراجع فيما بينهما ليستويا، وبه قال الشافعي في قول .

( بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاشتغل أحدهما في نوبته زيادة ) حيث لا يشتركان في الزيادة ( لأن التعديل فيا وقع عليه التهايؤ حاصل ، وهو المنافع فلا تضره زيادة الاستغلال من بعد) أي من بعد حصول التعديل في التهايؤ في المنافع ( والتهاييو على الاستغلال في الدارين جائز أيضاً في ظاهر الرواية ) احترز بعد عن رواية الكيسانيات عن أبي حنيفة أنه لا يجوز كما ذكرنا (لما بينا) أشار به إلى قوله والإعتدال نابت في الحال . . إلى آخره .

(ولو فضل غلة احدهما لا يشتركان فيه) أى فى الفاضل فى المسألة المذكورة (بخلاف الدار الواحدة) حيث يشتركان فى الفاضل فى غلة الدار الواحدة ( والفرق ) يعنى من اشتراكهما فى فضل الغلة فى الدار الواحدة وبين عدم اشتراكهما فى فضل الغلة فى الدارين الدارين معنى التمييز والافراز راجيح لاتخاد زمان الاستيفاء ) يعنى أن كل واحد منهما يصل إلى المنافع والغلة فى الوقت الذى يصل إليه صاحبه ، فصار كأن على كل واحد إفراز جميع نصيبه من المنافع فى الدار التي هى فى يده ، والغلة التي يأخذها بدل المنافع التي ينشأ من نصيبه فيكون له خاصة ، وإن كثرت فلا يجب رد الزيادة. وفى الدار الواحدة يتعاقب الوصول ) يعنى يصل أحدهما إلى الغلة قبل صاحبه ،

فاعتبر قرضاً ، وجعل كل واحد في نوبته كالوكيل عن صاحبه ، فلهذا يرد عليه حصته من الفضل ، وكذا يجوز في العبدين عندهما اعتباراً بالتهايؤ في المنافي ، ولا يجوز عنده ، لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثر منه من حيث الزمان في العبد الواحد ، فأولى أن يمتنع الجواز والتهايؤ في الحدمة جوز ضرورة ولا ضرورة في الغلة

وذلك لا يكون إلا من قضية القسمة ، فان كان كذلك ( فاعتبر قرضاً) أى اعتبرنصيب صاحبه من الغلة قرضاً ويكون هو مستقرضاً ( وجعل كل واحد فى نوبته كالوكيل عن صاحبه ) يقبض نصيبه من الغلة بطريق الفرض لنفسه ( فلهذا يرد عليه حصته من الفضل) أى فلأجل كونه كالوكيل يرد على صاحبه حصة من فضل الفلة .

( و كذا يجوز في العبدين عندهما ) أي و كذا يجوز التهايؤ في استغلال العبدين عند أبي يوسف وعمد، وبه قالت الثلاثة ( اعتباراً بالتهايؤ في المنافع ) أي قياساً على التهايسة في المنافع في العبدين ( ولا يجوز عنده ) أي عند أبي حنيفة ( لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثر منه ) أي من التفاوت ( من حيث الزمان في العبد الواحد ) لأنه قد يكون في عبد واحد كياسة وحداقة يجعل في شهر واحد من الغلة ما لا يجعل الآخر في سنته ( فأولى أن يمتنع الجواز ) أي جواز استغلال العبدين . تقريره أن التهايؤ في استغلال العبد الواحد لا يجوز بالإتفاق ، ففي استغلال العبدين أولى أن لا يجوز .

فإن قلت معنى الإفراز والتمييز راجح في غلة العبدين ؟ لأن كل واحد فيها يصل إلى الغلة في الوقت الذي يصل إليها في صاحبه ، فكان كالمهايأة في الحدمة . قلت التفاوت ينم رجحان معنى الإفراز ، بخلاف معنى الحدمة لما بينا أن المنافع من حيث الحدمة ، قلما تتفاوت .

( والتهايؤ في الخدمة جوز ضرورة ) جواب عن قياس قولها على المنافع ، تقريره أن المهايأة في الحدمة جوزت ضرورة ، لأن المنافع لا تبقى فيتعذر قسمتها على ما يفسرها المصنف عن قريب ( ولا ضرورة في الغلة لإمكان قسمتها الكونها عيناً ) فيستغلان على

لإمكان قسمتها لكونها عيناً. ولأن الظاهر هو التسامح في الخدمة والإستقصاء في الإستغلال فلا يتقاسان. ولا يجوز في الدابتين عنده خلافاً لهما. والوجه ما بيناه في الركوب. ولو كان نخل أو شجر أو غنم بين اثنين فتهايئا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها أو غنم بين اثنين فتهايئا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها أو يرعاها ويشرب ألبانها

طريق الشركة ثم يقتسهان ماحصل من الغلة. ولقائل أن يقول علل التهايؤ في المنافع بقوله من قبل ، لأن المنافع من حيث الحدمة فلا تتفاوت ، وعله هاهنا بضرورة تعذر القسمة ، وفي ذلك توارد علتين مستقلتين على حكم واحد بالشخص ، وهو باطل . ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور من قبل ثمة هذا التعليل كان علة جواز تعذر القسمة وقلة التفاوت جميعاً ، لأن كل واحد منها علة مستقلة .

وقال الكاكي قوله والتهايؤ في الخدمة جوز ضرورة جوامع اشكال يرد عليه قوله ، لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثر إلى آخره . فإن قيل لو كان كذلك لما جاز في الاستخدام وحيث يجوز التهايؤ في الاستخدام العبد الواحد بالاتفاق في جميع التفاوت في العبدين على الأصح على ما مر فقال في جوابه ، والتهايؤ في الخدمة حوز ضرورت إلى آخره . وما ذكرناه أصوب على ما لا يخفى كا ذكره ،كذا تحقق تاج الشريمة ، وتبعه صاحب العناية .

( ولأن الظاهر ) وجه آخر لإبطال القياس بيانه أن الظاهر ( هو التسامح في الخدمة والاستقصاء) يعني المتضايقة (في الاستغلال فلا يتقاسان) يعني ولا يقاس أحدها على الآخر ( ولا يجوز في الدابتين عنده خلافاً لها ) أي لا يجوز التهايؤ على الاستغلال في الدابتين عند أبي حنيفة ، خلافاً لأبي يوسف ومحد ( والوجه ما بيناه في الركوب ) أي الوجه في هذه المسألة ما بيناه في الركوب ، وهو قوله اعتباراً لقسمة الأعيان .

( ولو كان نخل أو شجر أو غنم بين اثنين فتهايئا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها ) أي يأخذ تمرها نماء في النخل والشجر (أو يرعاها ويشرب ألبانها) في الغنم ونحوها لا يجوز ، لأن المهايأة في المنافع ضرورة أنها لا تبقى، فيتعذر قسمتها ، وهاذه أعيان باقية يرد عليها القسمة عند حصولها . والحيلة أن يبيع حصته من الآخر ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه إذ قرض المشاع جائز ، والله أعلم بالصواب

كالإبل والبقر ( لا يجوز ، لأن المهايأة في المنافع ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر قسمتها ، وهذه أعيان باقية يرد عليها القسمة عند حصولها ) فلا يتحقق الفرز ، فلا يجوز .

وإن قيل يشكل بما إذا تهايئا في ألبان جاريتين مشتركتين بينهما على أن ترضع هذه ابن هذا ، والأخرى ابن الآخر سنتين حيث لا يجوز ذكره في الذخيرة، مع أن اللبن عين . وأجيب بأن ألبان بني آدم بمنزلة المنافع ، لأنها لا قيمة لها إلا عند المقد بطريق التبعية فتحقق الضرورة كما في الحدمة . أما ألبان الحيوانات أعيان ولها قيمة بلا عقد ، فلا تجوز المهايأة فيها . وفي الذخيرة أمة بين رجلين خاف كل صاحبه عليها فقال أحدها عندكيرما وعندي يوم . وقال الآخر بل نضمها على يد عدل يجعل عندكل واحد منهما يوما ولا توضع عند يد عدل ، قال مشايخنا يحتاط في باب الفروج في جميع المواضع إلا في هذا ، فإنه لا يحتاج لحشمة ملكه .

(والحيلة) هذا قول المصنف أي الحيلة في جواز التهايؤ في الصورة المذكورة (أنه يبيع حصته من الآخر) أي ببيع جصته من الشجر أو الغنم من الشريك الآخر (ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته) أي ثم أن يشتري كل الشجر أو الغنم فيجعل لكل واحد منها ما تناوله لأنه حصل الثمر أو اللبن على ملك المشتري (أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه) من الحليب كل يوم إلى مدة معلومة إذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن مثل تلك المدة بعضه من نصيب نفعه في هذه المدة وبعضه مما اقترضه في المسدة الماضية كولكن ينبغي أن يزن اللبن أو بكياله في المدة حتى يتحقق المساواة في الاستيفاء ولا يكون الربا لأن اللبن يزيد وينقص في المدة وكذا المهايأة .

( إِذْ قَرْضَ المَشَاعِ جَائِزٌ ) تَمْلِيلِ الوجِهِ الثَّانيُ . وقال في قسم المسائـــل في المبسوط

تهايئًا في أغنام بينها على أن يكون نصفها عند هذا ، والنصف عند الآخر يعلف ويشرب لبنها لا يجوز ، لأن اللبن بينها ، والعلف عليها فيكون كل واحد مشترباً نصف لبن صاحبه بنصف العلف الذي عليه ، واللبن يزيد وينقص والعلف مثله فلا يجوز . وفي الفتاوى الصغرى بقرة بين اثنين تواضعا على أن يكون عند كل واحد منها خسة عشر يوما يحلب لبنا ، فهذه مهاياه باطلة ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعل في حل أن يسلك صاحب الفضل فضله ثم جعله صاحبه في حل فحينتذ يحل ، لأن الأول هبة المشاع يسلك صاحب الفضل فضله ثم جعله صاحبه في حل فحينتذ يحل ، لأن الأول هبة المشاع فيا يحتمل القسمة فلم يجز ، والثاني هبة الدين وإنه يجوز ، وان كان مشاعاً ونقله عن قسمة الواقعات ( والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب).



### كنار المزارعة

#### قال أبو حنيفة المزارعة بالثلث والربع باطلة .

#### ( كتاب المزارعة )

قال الشراح لما كان الحارج في عقد المزارعة من أنواع مايقع فيه القسمة ذكر المزارعة بمدها . قلت لما ذكر في القسمة كيفيتها في الأراضي ذكر عقبها ما هو المقسود الأعظم من الأرض وهي المزارعة .

(قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه المزارعة بالثلث والربع باطل) هـــذا لفظ القدوري، وبه قال الشافعي ومالك. وفي الحلية لا يجوز المزارعة على بياض أرض الشجر فيها والمزارعة والمخابرة، وبه قال أبو حنيفة وهو قول مجاهد والنخمي وعكرمة وابن عباس في رواية. ومن أصحابنا من قال المزارعة غير المخابرة، فالمخابرة أن يكون من رب الأرض ومن الآخر البدر والعمل، والمزارعة أن يكون الأرض والبدر من واحد والعمل من المخيل المساقاة على النخيل ومزارعة على الأرض التي بين النخيل المساقاة على النخيل ومزارعة على الأرض تبعاً للمساقاة .

وقيل إن كان النخيل قليلا والبياض كثيراً لم يجز . وفي النهاية و كذا المعاملة لا يجوز عند أبي حنيفة ببعض الخارج ، وعند مالك لا يجوز دفع الأرض مزارعة إلا تبعاً للكروم والاستئجار . وشرط التبعية عنده أن يكون الأصل ضعف التبع لأنه تحقق التبعية ، كذا في المختلف . وقال الشافعي يجوز المزارعة تبعاً للمساقاة على الأرض التي بين النخيل ، ولا يجوز مفردة ، ولا يجوز حتى يكون من رب الأرض البذر والعذر ، ومن المعاملة العمل ، كذا في شرح الأقطع . وقال الحربي من أصحاب أحمد في مختصره ويجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمرة . ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم .

### إعلم أن المزارعة لغة مفاعلة من الزرع ،

ويجوز المزارعة ببعض الحسارج من الأرض إن كان البدر من رب الأرض الله و إنما قيد بالثلث والربع مع أنها لا تجوز عند أبى حنيفة فى جميع الصور تبركا بلفظ الحديث ، وإنه جاء فى الحديث نهى عن المخابرة . قيل وما المخابرة قال بالثلث والربع ، وخص بالحديث ذلك المكان فى ذلك الوقت إذ قال ذلك لبيان التقدير إذ تغير بيان التقدير المزارعة فاسدة بالإجماع . وذكر الخصاف فى كتاب الحيل الحيلة فى جواز المزارعة على مذهب أبى حنيفة فقال الحيلة فى جواز المزارعة أن يأخذها ، زارعة ثم يتنازعا إلى قاض يرى المزارعة جائزة فيحكم يجوازها عليها فيجوز ذلك إذا قضى قاض عليها بأبعاد هذه المزارعة فيجوز إقرارهما بالمزارعة عليها ، انتهى .

وقال الإمام الأسبيجابي في شرح الطحاوي ثم الحيلة لأبي حنيفة في جـــواز المعاملة والمزارعة أن يستأجر العامل بأجرة معلومة إلى مدة ، فإذا انقضت تلك المدة استوجب الأجرة سواء حصل هناك خارج أو لم يحصل ، ثم يتراضيا على بعض الخارج مكان الأجرة فيجوز ذلك ، فكذلك هنا في المزارعة .

(اعلم أن المزارعة لغة مفاعلة من الزرع) قد علم أن باب الفاعلة للمشاركة بسينائنين كالمنازعة والمخاصمة . وقال ابن الحاجب وفاعل يشبه أصله إلى أحد أمرين متعلقاً بالآخر للمشاركة صريحاً فيجىء العكس ضمنا نحو ضاربه وشاركه ، فإن ذلك يدل صريحاً على نسبة الضرب إلى نفسك متعلقاً بالآخر ، وضمناً على نسبته إلى الآخر متعلقاً بك ، ولاجل ذلك جاء غير المتعدي إذا نقل ذلك إلى هذا الباب متعدياً نحو لازمة فإن أصله لازم ، وقد تعدى هاهنا .

وقوله من الزرع يسير به إلى ثلاثية زرع يزرع زرعا ، يقال زرع أهله الحب إن أنبته ومنه قوله سبحانه وتعالى ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ مَا تَحْرَثُونَ ، وَأَنتُمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنَ الزارعُونَ ﴾ ٣٣ ألواقعة ، وقولهم زرع الزراع الأرض بمعنى حرثها ، وذلك أن يسندها للزراعية من الواقعة ، وألف أن يسندها للزراعية منه وهبي إسناد الفعل إلى السبب فجاز ، والزرع بما يستنبط بالبذر . والمزارعة مفاعلة منه وهبي معاقدة بين اثنين ، وذلك أن يدفع الارض إلى من يزرعها على أن الحارج منها بينهما على معاقدة بين اثنين ، وذلك أن يدفع الارض إلى من يزرعها على أن الحارج منها بينهما على

# وفي الشريعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة عند أبي حنيفة درح، وقالا جانزة لمـــا روي أن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع،

ما شرطا ، وكذا معناها الشرعي ، أشار إليه بقوله :

( وفي الشريمة هي عقد على الزرع ببعض الخارج ) يمني هي عقد على الزراعة ببعض ما يخرج من الارض نحو الثلث والربع ( وهي فاسدة عند أبي حنيفة ) أي الزراعة فاسدة عنده وقد ذكرناه .

( وقالا جائزة ) أي قال أبو يوسف ومحد جائزة ، وب قال أحمد إذا كان البدر من صاحب الارض و كثير من أهل العلم ، وهو قول علي وسعد بن مسعود . وقال أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز وإبن سيرين وإبن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الاسسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبى ليلي وابنه محمد ومعاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد رضي الله تعالى عنهم ( لما روي أن رسول الله على عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع ) هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله على عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . وفي لفظ لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله على أن يقرهم على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع ، فقال رسول الله على نقر كفيها على ذاكره البخاري في مواضع مسن كتابه ومسلم وأبو داود في البيؤع والترمذي وإبن ماجة في الاحكام .

وقال البخاري في الصحيح قال قيس بن مسلم على أبي جعفر قال ما بالمدينة أهمل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع ، وبالزرع قال علي وسعيد بن مالك وعب الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين . وقال عبد الرحمن بن يزيد في الزرع . وعامل عمر الناس على أن من جاء بالبذر من عنده فلمالشطر ، وإن جاءوا بالبذر فلهم هكذا ، وقال الحسن لا بأس أن تكون الارض لاحدها فيقمان جميعاً في خراج فهو بينهما ، وروي ذلك

ولأنه عقد شركة بين المـــال والعمل فيجوز اعتباراً بالمضاربة، والجامع دفع الحاجة فإنذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوى عليه لا يجد المال، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما، بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد

. عن الزهري ، وقال الحسن لا بأس أن يعطى القطن على النصف.

وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحاكم والزهري وقتادة لا بأس بأن يعطى بالثلث والربع ونحوه حدثني ابراهيم بن المنذر وقال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي على عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج فيها من زرع أو ثمر ، وكان يعطي أزواجه مائسة وستى ثمانون وستى وعشرون وستى شعير ، إلى هنا لفظ البخاري .

وقال أيضاً فيه حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو توكت المخابرة فانهم يرون أن النبي على نها عنه ، قال أبو عمر وفاء في أعظمهم وأعينهم فان أعلمهم أخبرني ، يعني إبن عباس ، أن النبي على لم ينه عن ذلك ، ولكن قال أن يمسح أحدكم أخاه خيراً له من أن يأخذ خرجاً معلوماً .

(ولانه) أي ولان عقد المزارعة (عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتباراً بالمضاربة) فإنها أيضاً عقد شركة بين المال والعمل من المضارب (والجامع) أي وجسه القياس على المضارب (دفع الحاجة ، فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل) أي إلى عمل المزارعة فعدم يدريه بذلك (والقوى عليه) بالنصب ، أي وأن القوي على العمل ، أي عمل المزارعة (لا يجد المال) لفقره وعدم إعطاء الناس له (فمست الحاجة إلى انعقادهذا المقد بينها) أي إذا كان الأمر كذلك فقد دعت الضرورة إلى جواز انعقاد عقد المزارعة بين صاحب المال العاجز عن العمل والفقير القادر على العمل.

### لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلها فلم يتحقق شركة وله ما روي أنه عليه السلام نهى عن المخابرة وهي المزارعة ،

الدجاج ، والإبريسم في دود القز . وفي العباب القز من الإبريسم معرب، لأنه قال الكاكي الزوائد على تأويل الزائد . قلت لا حاجة إلى هذا النفي ، بل الضمير فيه للشأن (لأنه) أي لأن الشأن ( لا أثر مناك العمل في تحصيلها ) أي في تحصيل الزوائد، أي لا أثر لعمل الراعي والحافظ في حضور تلك الزوائد ، وإنما هي تحصل بالسقي والرعي ، والحيوان يباشرها باختياره فيضاف ، لأنه فعل فاعل مختار ، ولا يضاف إلى غيره ( فلم يتحقق شركة ) أي إذا كان كذلك فلا تتحقق الشركة بين الرافع والمرفوع ، فلا يجوز . بخلاف المضاربة ، لأن للعمل أثر في الربح فلا يحصل بالضرب في الأرض .

(وله) أي لأبي حنيفة (ما روي أنه على نه عن المخابرة وهي المزارعة) هـــنا الحديث رواه جابر ورافع بن خديج وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم . أمــا حديث جابر فأخرجه مسلم عن عطاء بن أبي راح عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله على عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة . قال عطاء فسرها لنا جابر قال ما المخابرة قال الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلا ، والمزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا . واخرجــه الطحاوي أيضاً وقال حدثنا فهذا قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محد بن مسلم الطائفي أخبرني ابراهيم بن ميسرة أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قــال نهى رسول الله على عــن الخابرة والمزابنة والمحاقلة ، والخابرة على الثلث والربع والنصف، والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر وبيع العنب في الشجر بالزبيب. والمحاقلة بيع الزرع قائماً على أصوله بالطعام، كذا فسره الطحاوي .

وفي الفائق المخابرة هي المزارعة على الحرة وهي النصف ، وقال أبو عبيد في غريب الحديث المخابرة هي المضاربة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهــو الحير أيضاً . ثم قال وكان أبو عبيد يقول إنما سمي الأكار الحبير لأنه جابر الأرض ، والمؤاكدة وهي المخابرة ، وقال ولهذا سمي الأكار ، لأنه لو أكر . وقال في مختصر الأسرار قال إن

ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله ، فيكون في معنى قفيز الطحان . ولأن الأجر مجهول أو معدوم ، وكل ذلـــك مفسد ، ومعاملة النبي عليه السلام أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح ، وهو جائز

وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فأخرجه أبو بكر بن أبي شببة قال حدثنا عمر بن أبوب عن جعفر بن يوقان عن ثابت بن حجاج عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله عليه عن المحابرة ، قلت وأما المحابرة فهي أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع ، رواه أبو داود في سننه .

( ولأنه ) أي ولأن عقد المزارعة ( استئجار ببعض ما يخرج من عمله ) بدليل أنه لا يصح بدون ذكر المدة ، وذلك من خصائص الإجارة ( فيكون في معنى قفيز الطحان ) وقد مر تحقيقه في كتاب الإجارة. وصورته أن يستأجر رجلًا ليطحن له كراً من حنطة بقفيز من دقيقها .

( ولأن الاجر بجهول ) على تقدير وجود الخارج لعدم العلم بأن الثلث أو الربع يتقدر من الاقفزة عشرة أو أقل أو أكثر ( أو معدوم ) على تقدير أن لا يخوج من الارض شيء أو أصابتة آفة ( وكل مفسد ) أي كل واحد من العلتين مفسد للإجارة ( ومعاملة النبي أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز) هذا جواب عما استدلا به من حديث خيبر ، وتقريره أنها لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة ، بل كانت بطريق الحراج على وجه المن عليهم والصلح ، لان النبي عليه ملكها غنيمة ، فاو كان أخذها كلها جاز وتركها في أيديهم بشرط ما يخرج منها فضلا ، وكان ذلك خراج مقاسمة ، وهو كلها جاز وتركها في أيديهم بشرط ما يخرج منها فضلا ، وكان ذلك خراج مقاسمة ، وهو

جائز كخراج التوظيف ولا نزاع فيه ، وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة وخراج المقاسمة أن يوطن الإمام في الخارج شيئًا مقدار عشراً أو ثلثاً أو ربعاً ويشترك الاراضي على ملكهم منا عليهم ، فان لم تخرج الارض شيئًا فلا شيء عليهم ، وهذا تأويل صحيح لم ينقل عن أحد من الرواة أنه يضرب في رقابهم أو رقاب أولادهم .

وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي ، ومما يدل على أن ما شرط من نصف التمر والزرع، وكان على وجه الجزية أنه لم يود في شيء من الاخبار أن النبي على اخذ منهم الجزية إلى أن مات ولا أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما إلا بأن أخذاهم ولو لم يكن ذلك الاخذ حين نزلت آية الجزية والخراج الموظف أن يجعل الإمام في ذمتهم عقابلة الاراضي شيئًا من كل جريب يصلح للزراعة صاعاً ودرهما على ما عرف في كتاب السير.

فإن قلت روي أن رسول الله على قسم أراضي خيبر على ستة وثلاثين سهما ، وهذا يدل على إنها ما كانت خراج مقاسمة . قلث إنه يجوز أنه على قسم خراج الارض بـأن جعل خراج هذه الارض لفلان ، وخراج هذه لفلان . قلت روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أجلى أهل خيبر ولم يعطهم قسمة الارض ، فيدل ذلك على عدم الملك . قلت أجاز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء ، وأعطاهم بعد ذلك .

فإن قلت قال ابن قدامة في المغني أحاديث رافع مضطربة تارة بحدث عسن بعض عومته ، ومرة عن سباعة ، وتارة يقول بقوله أخبرني عماد ، فإذا كانت أخبار رافسي هكذا وجب طرحها ، ويعمل بالحديث الوارد في شأن خيبر ، ولان حديثه فسر بما لا يختلف في فساده ، فأنه قال كنا نكري الارض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عنذلك ، فأما الذهب والورق فلم ينهنا ، متفق عليه ، وفي لفظه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس ، وهذا خارج عن محل الخلاف فسلا دليل ولا تمارض. ولان خبر فورد في الكرى بالثلث أو بالربع والنزاع في المزارعة وحديثه الذي فيه المزارعة يحيل على الكرى أيضاً ، لأن قضية واحدة رويت بألفاظ مختلفة فيجب تفسيره بما يوافق الآخر .

#### وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرضكريها ولم يخرج شيء فله أجر مثله ، لأنه في معنى إجارة فاسدة ،

ولانه لو صح خبره وامتنع تأويله وتعذر الجمع لوجب حمله على أنه منسوخ . وحديث خيبر منسوخ القول نسخه لانه عمل به الخلفاء الراشدون رضى الله تعالى عنهم بعسد النبي ولا نسخ بعده .

وأما حديث جابر في النهي عن المخابرة يجب حمله على أحد الوجوه التي حمل عليها خبر رافع ، فإنه روى حديث خيبر عنه فيجب الجمع بين حديثه ، ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوخاً بقصة بخيبر . وكذا القول في حديث زيد بن ثابت . ولو قال أصحاب الشافعي يحمل أحاديث على الارض التي بين النخل ، وأحاديث النبي على الارض البيضاء جماً بينهما . قلنا هذا بعيد ، لان خراج خيبر أربعون ألف وستى فينبغي أن يكون بلدة كبيرة ، والرواة رووا القصة على العموم من غيير تفصيل ، ولان ما ذكره يفضي إلى تقييد كل واحد من الحديثين ، وما ذكرناه حمل لاحدهما .

قلت ما ذكره غير مسلم لما ذكرنا أن حديث خيبر لا يدل على جواز عقد المزارعة ، وذلك بطريق الجزية أو خراج المقاسمة . وقوله أن حديث رافع مضطرب غير قوي ، لان الحديث بالإضطراب في ألفاظه يقول مرة كذا ومرة كذا لا يرد . وما قال منالنسخ غير صحيح ، لان النسخ نقيض المعارضة . وحديث خيبر لا يدل على المزارعة ، فكيف المتعارض . وقوله خارج عن محل الخلاف غير صحيح ، لان الخلاف في النهي لا في الكرى ... شيء معلوم . وفي الجملة جواب كلامه أن حديث خيبر لا يدل على جواز المزارعة لما ذكرنا ، وإنما أوله أصحاب الشافعي على تقدير التسليم لما أن النهي جاء في المزارعة بلفظها صريحاً .

( وإذا فسدت عنده ) أي إذا فسد عقد المزارعة عند أبي حنيفة ( فإن سقى الارض كريها ) هذا بيان حكم الفساد فكذلك ذكره بالفاء ، يقال كرب الارض إذا قلبها للحرث والمصدر كرب بالكسر ( ولم يخرج شيء فله أجر مثله ، لانه في معنى إجارة فاسدة ) أي لانعقد المزارعة ، وفي شرح الطحاوي فلمالم يخرج عنده كان الخراج كله لصاحب البذر ، فإن كان وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض ، وإن كان البذر من قبله فعليه أجر مثل الأرض ، والخارج في الوجهين لصاحب البذر لأنه نماء ملكه ، وللآخر الأجركما فصلنا ، إلا أن الفتوى على قولهما لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها. والقياس يترك بالتعامل كما في الإستصناع

البذر من قبل رب الارض فالخارج كله له ، ويطيب له ويتصدق به ، لان ذلك كله إنما ملك ويجب عليه أجر مثل المزارع ، أشار إليه بقوله ( وهذا ) أي الحكم المذكور ( إذا كان البذر من قبل صاحب الارض ) .

(وإن كان البدر من قبله) أي من قبل المزارع ( فعليه ) أي على المزارع ( أجر مثل الأرض ، والحارج في الوجهين ) يعني في الوجه الذي كان البدر من قبل صاحب الأرض ، وفي الوجه الثاني كانت من قبل الزراع ( لصاحب البدر لأنه غاء ملكه) أي ملك صاحب البدر ( وللآخر الأجر ) أي أجر المثل ، والآخر هو رب الأرض أو المزارع ( كا فصلنا) أشار به إلى قوله إذا كان البدر من قبل صاحب الأرض ... النع ، وأما قولها فإن حصل شيء من الخارج يكون بينها على الشرط ، وإن لم يحصل فلا شيء على رب الأرض وعلى المزارع ، ولا يلزم مسالو غصب البذر يكون بينها على الشرط ، وزرع الخارج للزراع لا لصاحب البدر ، لأنه غاء ملكه ، لأن الناصب هنا عامل لنفسه باحتكاره وكسبه ، فإضافة الحارث وهو الخارج إلى عمله أولى . أما هاهنا فالعامل عامل لغيره بأمسره ، فيجعل العمل مضافاً إلى الأمر ، فبقي البذر أصلا . وكا لو وقسع البدر بنفسه ونبت فيجعل العمل مضافاً إلى الأمر ، فبقي البذر أصلا . وكا لو وقسع البدر بنفسه ونبت كذا في الإيضاح .

( إلا أن الفتوى على قولهما ) أي لكن الفتوى على قولهما أي أبو يوسف ومحمد (لحاجة الناس إليهما ) أي إلى المزارعة (ولظهور تعامل الامة بها ) أي بالمزارعة من لدن زمن النبي مثال إلى يومنا هذا من غير نكير (والقياس يترك بالتعامل ) أي بتعامل الناس (كا في الاستصناع ) أي كما ترك القياس في الاستصناع لتعامل الناس به .

ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط ، أحدها ؛ كون الأرض صالحة للزراعة ، لأن المقصود لا يحصل دونه. والثاني ؛ أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد، وهو لا يختص لأن عقداً ما لا يصح إلا من الأهل. والثالث : بيات المدة ، لأنه عقد على منافع الأرض أو منافع العامل ، والمدة هي المعيار لها لتعلم بها.

فإن قلت إنما يترك القياس بالتعامل إذا لم يكن في المسألة انختلاف في الصدر الاول ، وها هنا قد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قلت الاصح إنعقاد الإجتاع مع سبق الإختلاف ، فكان جريان التعامل بعد ذلك إجماعاً على جوازه . وأيضاً إن الإختلاف ما كان لاجل فساد المزارعة . وقدروي عن الطحاوي عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع ابن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه . وإنما جاء رجلان من الانصار إلى النبي علي قلي قد اختلفا ، فقال على إن كان هذا شأنكم فلا تكروا الارض ، فعلم أن الكراهية لنفي الشر بينهم ، وكان الطحاوي يرجح قولها ، وكذا أكثر أصحاب الحديث .

(ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط ، أحدها : كون الارض صالحـــة للزراعة ، لان المقصود ) وهو الإنتفاع ( لا يحصل بدونه) أي دون كون الارض صالحة.

(والثاني:) أي والشرط الثاني (أن يكون رب الارض والمزارع من أهل المقد) بأن يكون بالغا عاقلا قادراً على التصرفات (وهو) أي هذا الشرط (لا يختص به) أي بعقد المزارعة وحدها (لان عقداً ما لا يصح إلا من الاهل) أي لان أي عقد كان لا يصح إلا عمن يكون أهلا.

( والثالث : ) أي والشرط الثالث ( بيان المدة ، لأنه عقد على منافع الارض ) إن كان ، ثم إنه ذكر بيان البذر من جانب العامل ( أو منافع العامل ) إن كان البذر من جانب الارض ( والمدة هي المعيار لها ) أى المنافع ( لتعلم بها ) المدة مطلقا ، ولم يبين مقداره . ولا شك أن المدة القليلة التي لا تصلح للزراعة لا تصلح لعدم الفائدة ولا مدة طويلة يقسان إليها كانت عنزلة التأبيد ، فلا يصح أيضاً ، ولا بد من ذكر مقدار المدة .

#### والرابع: بيان من عليه البذر قطعاً للمنازعة وإعلاماً للمعقود عليه وهو منافع الأرض أو منافع العامل.

وفي الذخيرة ومن الشرائط بيان المدة ، يقول إلى سنة أو سنتين وما أشبه . ولو بين مدة لا يعيش أحدهما إليها على الزارع فيها تفسد المزارعة . وكذا لو بين مدة لا يعيش أحدهما إليها غالبًا تفسد أيضًا .

وذكر أبو علي النسفي أن مشايخنا قالوا في الإجارة الرسمية التي تعقد إلى ثلاثين سنة إن كان يتوهم حياة العاقدين إليها غالباً بأن كانا كبيرين أو أحدهما لم تجسب ، لأن الغالب كالمتيقن كا في المفقود يحكم بموت أقرانه بحسب الغالب وإن كان في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يعيش إلى آخر الدهر . وقال الخصاف وبعض المشايخ أجاز ذلك كا في النكاح إذا بنى مدة سنة ، ولا يصح ذلك في ظاهر الرواية ، ويجعل ذلك بمنزلة نكاح مؤقت . وعن محمد ابن سلمة أن المزارعة تصح بلا بيان المدة ، ويقع على زرع واحد ، واختاره أبو الليث ، وبه قال أبو ثور . وعن أحمد لا يجوز بلا بيان المدة ، لأنها عقد جائز غير لازم . وعند أكثر الفقها، لازم .

وفي النوازل سئل أبو نصر محمد بن سلام عن رجل دفع أرضاً مزارعة ولم يعين لها وقتاً ، قال على مذهب علمائنا الكوفيين المزارعة فاسدة . وفي قول محمد بن سلمة الإجارة بائزة ، وهو على أول السنه . قال الفقيه وبه نأخذ ، وإنما قال على مذهب علمائنا الكوفيين لأن وقت المزارعة عندهم متفاوت ، فابتداؤه وانتهاؤه مجهول وقت العامل وأجاز المعاملة على أول سنة ، ولم تجز المزارعة . فأما في بلادنا فوقت المزارعة معلوم ، فيجرز وإن لم يوقت كا يجوز المعاملة ، إلى هنا لفظ النوازل .

(والرابع) أي والشرط الرابع ( بيان من عليه البذر قطعاً للمنازعة )لأن المعقود عليه يختلف باختلافه ( وإعلاماً للمعقود عليه ) لأن جهالته تقضي إلى المنازعة ( وهـــو) أي المعقود عليه ( منافع الأرض أو منافع العامل) أي إن كان البذر من قبل صاحب الأرض ففي الأول العامل مستأجر للأرض ، وفي الثاني رب الأرض مستأجر للعامل ، فلا بد من بيان ذلك بالإعلام ، وهذا إذا لم يذكر لفظاً يدل على أن البذر من قبل من هو . أمـا إذا والخامس: بيان نصيب من لا بذر من قبله، لانه يستحقه عوضاً بالشرط، فلا بدأن يكون معلوماً، ومـــا لا يعلم لا يستحق شرطاً بالعقد. والسادس: أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد لفوات التخلية.

ذكر لفظا يدل عليه فذلك يكفي ذكر إبن رستم عـن محمد من قال لغيره أجرتك أرضي هذه السنة بالنصف ، أو قال بالثلث جــاز والبذر على المزارع ، لأن الأجرة تكون على المزارع المستأجر ، فهذا بيان أن البذر على المزارع .

ولو قال أجرتك لتزرع أرضي هذه بالثلث جاز والبدر على رب الأرض . وأما إذا قال دفعت أرضي إليك مزارعة بالثلث لا يجوز ، إذ ليس فيه بيان من عليه البدر عن بعض مشايخ بلخ ، بيان من عليه البدر . وإنما يشترط في موضع ليس فيه عرف ظاهر لا يشترط . بيانه أن البدر على من ، أما إذا كان المعرف مشتركا أو في موضع فيه عرف ظاهر لا يشترط بيانه ، لأن المعروف كالمشروط ، كذا في الذخيرة . وعند أحمد والشافعي ظاهر لا يشترط بيانه ، لأن المعروف كالمشروط ، كذا في الذخيرة . وعند أحمد والشافعي إذا كان البدر من رب الأرض تصح المزارعة ، وإن كان من جهة العامل تفسد ولا يحتاج لصحته إلى بيان من عليه البدر . وعن أحمد يجوز أن يكون البدر منهما، وبه قال أبو يوسف وعمد وطائفة من أهل الحديث رحهم الله . وفي المغني لإبن قدامة هو الصحيح ، لأنه يوسف وعمد وطائفة من أهل الحديث رحهم الله . وفي المغني لابن قدامة هو الصحيح ، لأنه على المول عليه في صحة المزارعة هذا الحديث .

( والخامس : ) أي والشرط الخامس ( بيان نصيب من لا بذر من قبله ، لأنه يستحقه عوضاً بالشرط، فلا بد أن يكون معلوماً ، وما لا يعلم لا يستحق شرطاً بالعقد) أي والذي لا شيء لا يستحق حال كونه شرطاً بالعقد .

( والسادس : ) أي والشرط السادس ( أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل ، حق إذا شرط عملهم عالما مل الارض يفسد العقد لفوات التخلية ) وهذا ظاهر، وكذا يشترط

<sup>(</sup>١) حتى لو شرط عمل رب الأرض – هامش .

# والسابع: الشركة في الخارج بعـــد حصوله، لأنه ينعقد شركة في الإنتهاء، فما يقطع هذه الشركة كان مفسداً للعقد. والثامن: بيان جنس البذر ليصير الأجر معلوماً. قال وهي عندهما

أن يخلي رب النخيل بينه وبين العامل ، حتى إذا شرط عمله مع العامل لا يحوز .

(والسابع:) أي والشرط السابع (الشركة في الخارج بعد حصوله لأنه ينعقد شركة في الانتهاء) المراد منه أن يشترط العاقدان زمان العقد أن يكون جميع الخدارج بينها إذا حصل ، وليس المراد منه حصول حقيقة الشركة في الخارج حين العقد ، لان ذلك لا يكون إلا بعد الخروج ، فلا يكون شرطا ، لان شرط الشيء لا بعد أن يكون سابقاً عليه لتوقفه عليه لا متأخراً (فما يقطع هذه الشركة كان مفسداً للعقد) لانه إذا شرط بها ما يقطع الشركة في الخارج يبقى إجارة بحضة ، والقياس بأن الجواب الإجارة المحضة بأجر معلوم ، وعن هذا قلنا إذا شرط صاحب البذر أن يرفع بذره من الخارج والباقي بينها تفسد المزارعة بلا خلاف . وشرط صاحب البذر قدر العشر من الخارج والباقي بينها تعسم المزارعة بلا خلاف . وشرط صاحب البذر قدر العشر من الخدارج والباقي بينها تعسم المزارعة ، لان همذا الشرط لا يقطم الشركة في الخارج ، وإن قد يكون له عشر وهو الحيلة لصاحب البذر إذا أراد أن يصل إليه أن يشترط قدر البذر باسم العشراو الثلث أو ما أشبة ذلك ، والباقي بينها .

( والثامن : ) أي والشرط الثامن ( بيان جنس البذر ليصير الآجر معلوما ) قال شيخ الإسلام هذا قياس . وفي الإستحسان ليس بشرط ، وفوض الامر إلى المزارع، وقال في موضع آخر بيان جنس البذر شرط من غير ذكر قياس واستحسان ، وهذا أقرب إلى المصواب ، إلا إذا أعم بأن قال ما بذلك مكان البذر من جهة العادل . أو قال ما بدا لي وكان البذر من رب الارض وإن لم يكن شيء من ذلك فسدت المزارعة . ولو زرعها مع الفساد ينقلب العقد جائزا ، لان جنس البذر صار معلوماً ، كذا في الذخسيرة . وقوله ليصير الاجر معلوماً لان الاجر بعض الخارج ، واعلام جنس البذر شرط .

(قال) أي القدوري في مختصره (وهي عندهما) أي المزارعة عند أبي يوسف ومحمد

على أربعة أوجه، إن كانت الأرض والبذر لواحد، والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة، لأن البقر آلة العمل، فصار كما إذا استأجر خياطاً ليخيط يابرة الخياط، وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت، لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج، فيجوز، كما إذا استأجرها بدراهم معلومة.

« رح » (على أربعة أوجه إن كانت الارض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة ) هذا الإنحصار على رواية القدوري وهو بالإستقراء ، لان قيام المزارعة على أربعة أشياء وهي الارض والبذر والبقر والعمل وهو أمر محسوس ، ويعلم منه وجسه الإنحصار . وأما إذا كانت الارض مشتركة أو البذر أو البقر مشتركاً بينها ، فوجوهها كثيرة على ما بينها إن شاء الله تعالى الاول من الاربعة أن تكون الارض والبذر الواحد والبقر والعمل الآخر جازت (لان البقر آلة العمل) وصاحب الارض مستأجر للعامسل والبقر آلة له ، فيكون تبعاً فلا يكون الآخر بمقابلة البقر .

فإن قلت أما قوله وهي عندهما على أربعة أوجه إن كان بيان الزراعة الصحيحة فلا يقسم ، لانها على ثلاثة أوجه ، وإن كان بيان المزارعـة الفاسدة فلا يستقيم أيضاً . قلت المراد المزارعة المستعملة بين الناس وهي أربعة أوجه .

( فصار كا إذا استأجر خياطاً ليخيط بإبرة الخياط ) أي صار حكم هذا الوجه كحكم من استأجر رجلاً خياطاً ليخيط ثوبه بإبرة الخياط ، لان الإبرة آلة للممل ، وكذا إذا استأجر صباغاً لصبغ الثوب بصبغ نفسه

( وإن كانت الارض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت ) أي المزارعة ، هذا هو الوجه الثاني ( لانه استئجار الارض ببعض معلوم من الخارج فيجوز ) أي لان هذا الوجه استئجار الارض ببعض معلوم ، لان رب البذر استأجر الارض يجزء معلوم من الخارج ( كما إذا استأجرها بدراهم معلومة ) أو دنانير معلومة صحت ، فكذا إذا استأجرها بحزء مسمى من الخارج .

وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد، والعمل من الآخر جازت ، لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر ، فصار كما إذا استأجر خياطاً ليخيط ثوبه بإبرته ، أو طياناً ليطين بمرة وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة ، وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف ورح ، أنب يجوز أيضاً ، لأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز . فكذا إذا شرط وحدده وصار كجانب العامل . وجه الظاهر أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض ، لأن منفعة الأرض قوة في طبعها

<sup>(</sup> وإن كانت الارض والبذر والبقر لواحد والعمل من الآخر جازت ) أي المزارعة ، وهذا هو الوجه الثالث ( لانه استأجره للعمل بآلة المستأجر ) أي لان صاحب البذر والبقر والارض استأجر الآخر بآلة نفسه ( فصار كا إذا استأجر خياطاً ليخيط ثوبه بإبرته ) أي بإبرة صاحب الثوب ( أو طياناً ليطين عرة ) أي إذا استأجر طياناً المستأجر وهو بفتح المم وتشديد الراء المهملة وهو المسحاة ويسمى بالفارسية بيل بكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف في آخره لام .

<sup>(</sup>وإن كانت الارض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة) أي المزارعة باطلة ، وهذا هو الوجه الرابع (وهذا الذي ذكره) أى القدوري (ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف أنه يجوز أيضاً لانه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز) أي على صاحب الارض (فكذا إذا شرط وحده) أى فكذا يجوز إذا شرط أن يكون البقر بدون البذر عليه (فصار كجانب العامل) إذا شرط البقرعلى العامل، أراد أن البقر تبع الارض في هذه الصورة كما هي تبع للعامل إذا كانت من جانبه .

<sup>(</sup> وجه الظاهر ) أى ظاهر الرواية ( أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الارض؛ لان منفعة الارض قوة في طبعها يحصل بها الناء ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل كل

يحصل بها الناء، ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى فلم يتجانسا، فتعذر أن تجعل تابعة لهــــا. بخلاف جانب العامل، لأنه تجانست المنفعتان فجعلت تابعة لمنفعة العامل.

ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى ) رد على المعتزلة وتبنيه على أنه من أهل السنة ، فإن عند المعتزلة الافعال الاختيارية من الحيوان منه لا من الله سبحانه وتعالى وإلا هذا الكلام في هذا المقام مستغن عنه .

فإن قلت هل كان فيه توهم حتى ينبه أنه من أهل السنة . قلت لانه لما أضاف منفعة الارض إلى قوة طبعها توهم أن ينسب إلى القول بالطبيعة فدفع ذلك (فلم يتجانسا) أى منفعة الأرض ومنفعة البقر لانها مختلفان (فتعذر أن تجعل تابعة لها) أى إذا كان كذلك تعذر جعل منفعة البقر تابعة لمنفعة اللرض ، فلما لم يجعل تابعة كان استحقاق منفعة البقر مقصوداً في الزراعة ، وهذا لا يجوز كما لو كان من أحدهما البقر وحده ، والباق من الآخر حيث لا يجوز بالإتفاق .

( بخلاف جانب العمل ) جواب عن قوله كجانب العمل ، يعني القياس فاسد ( لانه تجانست المنفعتان ) أى منفعة البقر ومنفعة العامل ( فجعلت تابعة ) أى فجعلت منفعة البقر تابعة ( لمنفعة العامل ) لان البقر آلة العمل وهي من جنس عمل العامل ، وتحقيق هذا البذر إذا اجتمع مع الارض استتبعه للتجانس وضعف جهة البقر معها ، فكان الاستئجار العامل ، وأما إذا اجتمع الارض والبقر فلم يستتبعه ، وكذا في جانب الآخر، فكان في كل من الجانبين معاوضة بين استئجار الارض وغير الارض والعامل وغيره ، فكان بإطلا ، ولقائل أن يقول استئجار الارض والعامل متعرض عليه دون الاخرى ، فكان أرجح وبازم الجواز .

واعلم أن مبتنى جواز هذه المسائل فسادها على أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم مشتركة ، وانعقادها إجارة إذ ههو على منفعة الارض أو منفعة البقر والبذر ، لانه استئجار ببعض الخسارج والقيساس يقتضي أن لا يجهوز في الأرض والعامسل أيضاً ، ولكنا جوزناه بالنص على خلاف القياس ، إنها ورد

النص فيها دون البذر والبقر . أما في الأرض فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها مضى ذكره وتعامل الناس فإنهم تعاملوا اشتراط البذر على المزارع وحينئذ كان مستأجراً للارض ببعض الخارج . وأما في العامل فغعل رسول الله عليه عليه مع أهل خيبر التعامل فإنهم كانوا يشترون البذر على رب الأرض فكان حينئذ مستأجراً للعامل لذلك فاقتصر فلى الجواز بالقبض فيها وهي غير ما على أصل القياس ، وكلما كان في صور الجواز فهو من قبيل استئجار الأرض ، والعامل ببعض الخارج أو كان المشروط على أحسدهما شيئين متجانسين ، ولكن المنظور فيه وهو استئجار الأرض أو العامل بذلك لكونه مسوره الأثر ، وكل ما كان من صور العدم فهو من قبيل استئجار الآخرين ، أو كانت الشروط على أحدها شيئين غير متجانسين ، ولكن المنظور إلى ذلك والضابط في معرفة التجانس فانهم من كلامه وهو أن ما يبذر فعله عن القوة الحيوانية فهو جنس ، وما صدر عن غيرهما فهو حنس ، وقد بمنا لك هذا في أثناه حل الكتاب ، ونعيده لزيادة التوضيح .

أما الوجه الأول: فهو بما كان المشروط على أحدها شيئين متجانسين ، فإن الارض والبذر من جنس والعمل والبقر من جنس ، والمنظور إليه استثجار يجمل كأن العامــــل استأجر الارض أو رب الارض استأجر العامل .

والوجه الثاني والثالث: مما فيه استثجار الارض والعامل أدى الوجه أمر رابع على ظاهر الرواية باطل لان المشروط شيئان غير متجانسين فلا يمكن أن يكون أحدهما تبما للآخو بخلاف المتجانسين فالاشرف أو الاصل يجوز أن تسع الآخ والفسرع. وأما الانواع المتفرقة من الانواع الاربعة فمثل أن يكون البذر من أحدهما والباقي من الآخو فهذه المزارعة فاسدة لانه يصير مستأجراً للارض والبقر والعامل جيماً بالبذر ولم يرد الشرع به.

قال فخر الدين قاضي خان في الجامع الصغير وعن أبي يوسف أنه لا يجوز ، لانه استئجار للعامل والارض ببعض الخارج ، وكل واحد منها جائز عند الإنفراد ، فكذا

### 

عند الإجتاع. وكذلك إذا كان البقر وحده من أحدها والباقي من الآخر فالمزارعة فاسدة في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك ، كذا في تجريد الحيط ، وكذلك إذا كان البقر والبذر من أحدها والارض والعمل من الآخر فالمزارعة فاسدة ، لان الشرع لم يود به . وفي الحارج اختلاف الرواية في الوجهين في رواية لصاحب البقر والبذر كسائر المزروعات الفاسدة . وفي رواية يكون لصاحب الارض ويكون ذلك قرضاً ، وكذلك لو اشترك أربعة من أحدهم البذر ، ومن الآخر العمل ، ومن الآخر البقر ، ومن الآخر العمل ، ومن الآخر البقر ، ومن الآخر العمل ، ومن الآخر المعم البذر ، ومن الآخر العمل ، ومن الآخر البقر ، ومن الآخر الارض فالمزارعة فاسدة .

وقال محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا عبد الرحمن الاوزاعي عن واصل بن أبي جيل عن مجاهد قال اشتراك أربعة نفر على عهد رسول الله على فقال واحد ، من عندي البذر ، وقال الآخر من عندي العمل ، قال فألقى رسول الله على صاحب الارض وجعل لصاحب العمل درهما لكل يوم ، والحق الزرع كله لصاحب الارض انتهى . والفدان بالتشديد والتخفيف إسم للثورين اللذين يحرث بها . قوله ألقى صاحب الارض ، يعني لم بحمل له شيئاً من الحارج ، لانه لا يستوجب مثل الارض وأعطى لصاحب العمل كل يوم درهما ، لان ذلك كان أجر مثل عمله ولم يذكر أجر الفدان لكونه معلوماً من أجر العامل.

(وها هنا وجهان آخران لم يذكرهما)أي وجهان آخران باطلان لم يذكرهما القدوري ( أحدهم ) أي أحد الوجهين ( أن يكون البذر لاحدهما والارض والبقر والعمل لآخر ، وإنه ) أي وإن هذا الوجه ( لا يجوز ، لانه يتم الشركة بين البذر والعمل ) لان صاحب البذر مستأجر ، والمستأجر للأرض ، والتخلية بين المستأجر والمستأجر شرط، فانعدمت التخلية هاهنا ، لان الارض تكون في يد العامل . وبقي اشكال في أنه أوجب لصاحب

ولم يرد به السرع . والثاني : أن يجمع بين البذر والبقر وانه لا يجوز أيضاً ، لأنه لا يجوز عند الإنفراد، فكذا عند الإجتماع ، والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية اعتباراً بسائر المزروعات الفاسدة ، وفي رواية لصاحب الأرض يصير مستقرضاً للبذر قابضاً له باتصاله بأرضه. قال ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة لما بينا ، وأن يكون الخارج شائعاً بينهما

الارض أجر مثل أرضه ولم يسلم الارض ، فكيف يستوجب أجسر المثل . والجواب أن منفعة الارض صارت مسلمة إلى صاحب البدر ولسلامة الخارج له حكما ، وكذلك إن لم يخرج الارض شيئا ، لان عمل العامل بأمر في القابلان كعمله بنفسه . فيستوجب أجسر المثل عليه في الوجهين ( ولم يرد بسه الشرع) فلا يجوز ، أي لم يرد الشرع بهذا الوحه فلا يحوز .

( والثاني ) أي الوجه الثاني ( أن يجمع بسين البذر والبقر ) بأن يكون البذر والبقر من أحدهما والعمل من الآخر ( وأنه ) أي وإن هذا الوجه ( لا يجوز أيضاً لأنه لا يجوز عند الإنفراد ) يعني إذا كان البذر وحده من جانب وإذا كان البقر وحده ما من جانب ( فكذا عند الإجتاع ) أي فكذا لا يجوز إذا كان البذر والبقر جميعاً من جانب ( والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية اعتباراً بسائر المزروعات الفاسدة ) ذكرها الصدر الشهيد في المرارعة مقدار بذره ومقدار ماغرم من أجر العامل والأرض ويتصدق بالفضل . ( وفي رواية ) ذكرها الصدر الشهيد أيضاً فها ( لصاحب الأرض ويصير مستقرضا للبذر ، قابضاً له باتصاله بأرضه ) أي يصير صاحب الأرض مستقرضاً للبذر ، وهذا في الحقيقة جواب إشكال ، وهو أن القرض يشترط فيه القبض ولا قبض هاهنا ، فأجاب بأن إتصال البذر بأرضه كالقبض .

(قال) أي القدوري (ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة لما بينا) أشار بقوله إلى قوله في شرط المزارعة ، والثالث بيان المدة (وأن يكون الخارج بينها شائعاً) أي

تحقيق المعنى الشراكة ، فإن شرطاً لأحدهما قفزاناً مسماة فهي باطلة ، لأن به تنقطع الشركة ، لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر ، وصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة ، وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ويكون الباقي بينهما نصفين ، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في جميعه بأن لم يخرج إلا قدر البذر . وصار كما إذا شرطا رفع الخراج والأرض خراجية وأن يكون الباقي بينهما ،

ولا تصح أيضا ، إلا أن تكون الخارج بينها شائما (تحقيقاً لمنى الشركة) ولا خلاف فيه ، الثالثة ( فإن شرطا لأحدهما قفزاناً مسماة فهي باطلة لأن به ) أي بهـــذا الشرط ( تنقطع الشركة ، لأن الأرض عساها لا تخرج إلا بهذا القدر ) أي القدر الذي استنبناه أحدهما، وعسى ما منا بمنى لمل كما في قول تحرين الموذ فقلت عساها فاركاس ولعلها (١) أي لعلها وإسمها ضمير فافهم .

(وصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة)أي صار حكم هذا كحكم ما إذا اشترط أحد المتعاقدين في المضاربة دراهم معينة له فإنه يفسد به المضاربة ، لأن شرطذلك يقطع الشركة كما مر في المضاربة ( وكذا ) أي ولا يجوز ( إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره يكون الباقي بينها نصفين ، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في يعض معين ) وهو قدر البذر ( أو في جميعه ) أى أو يؤدي إلى قطع الشركة في جميع الخارج (بأن لم يخرج إلا قدر البذر ) فيأخذه صاحب البذر فيقطع به الشركة فلا يجوز .

( وصار كما إذا شرطا رفع الخراج والأرض خراجية ) أي والحسال أن الأرض خراجية ) أي والحسال أن الأرض خراجية ( وأن يكون الباقي بينهما ) أي وشرطا أن يكون الباقي بعد رفع الخراج بينهما لأنه يحتمل أن لا يخرج إلا مقدار الحراج ، فيكون قطعاً للشركة . وفي الذخيرة هذا

<sup>(</sup>١) هكذا الكلام في الأصل ، وربما هو فارسي ، أه مصححه .

بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباقي بينهما ، لأنه معين مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة ، كما إذا شرطا دفع العشر وقسمة الباقي بينهما والأرض عشرية . قال وكذلك إن شرطا ما على الماذياتات والسواقي ، معناه لأحدهما ،

إذا كان خراجها خراج وظيفة بأن يكون دراهم أو دنانير أو تفزاناً مميناً . أما لو كان خراج مقاسمة وهو جزء من الخارج مشاعاً يجوز الثلث أو الربع لا يفسد المزارعـــة بهــــذا الشرط .

( بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباقي بينها ) حيث يجوز ( لانه ممين مشاع ، فلا يؤدي إلى قطع الشركة ) لأنه تومم قطع الشركة ، فإن ما من خارج إلا وله عشر ، فبقي الشركة في الباقي ( كما إذا شرطا دفع العشر وقسمة الباقي بينهما والارض عشرية ) أي والحال أن الارض عشرية ، يعني يجوز هذا أيضاً . وفي شرح الكافي لو كانت الارض عشرية فشرط دفع العشر إن كانت تسقى ، شحاً ، ونصف العشر إن كانت تسقى بدلو ، والباقي بينها نصفان كان جائزاً لما مر هذا الشرط لتوم قطع الشركة .

(قال) أي القدوري في مختصره (وكذلك إن شرطا ما على الماذيات والسواقي ) يعني كما أنهما إذا شرطا لاحدهما قفزانا مسهاة تكون المزارعة باطلة عفكذلك إذا شرطاما على الماذيانات والسواقي لاحدهما ، لانه محتمل أن لا محصل الربع إلا منها ، فيؤدي إلى قطع الشركة. والماذيانات جمع ماذيات وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول فارسي معرب . وقيل ما يجتمع فيه ماء السيل ثم يسقى منه الارض . والسواقي جمع ساقية وهي فرق الجدول دون النهر ، كذا في المغرب ، فيكون كلاهما واحدا . ومحتمل أن يكون بينها فرق فكذلك أوردهما بعطف أحدهما على الآخر . وقيل هي أوسع من السواقي ولا بينها فرق فكذلك أوردهما بعطف أحدهما على الآخر . وقيل هي أوسع من السواقي ولا خلاف فيه الثلاثة ، لان الخبر الصحيح والنهي عنه غير معارض ولا منسوخ ( معناه لاحدهما ) أي معنى قول القدوري وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات إن شرط لاحدهما .

لأنه إذا شرط لاحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة ، لانه لعله لا يخرج إلا من ذلك الموضع ، وعلى هـذا إذا شرط لاحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى . وكذا إذا شرط لاحدهما التبن وللآخر الحب ، لانه عسى يصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلاالتبن . وكذا إذا شرط التبن نصفين والحب لأحدها بعينه لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب . ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا فيما هو المقصود وهو الحب . ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا

<sup>(</sup> لانه لو شرط لاحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة ، لانه لعله لا يخرج إلا من ذلك الموضع ) أي لان الشأن لعل الزرع لا يخرج إلا من ذلك الموضع المعين ( وعلى هذ ) أي على ما ذكرنا من عدم الجواز ( إذا شرط لاحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى ) أي وشرط الآخر ما يخرج من ناحية أخرى .

<sup>(</sup> وكذا إذا شرط لاحدهما التبن وللآخر الحب ) أي وكذا لا يصح ذكره تفريعاً على مسألة القدوري وهو على خمسة أوجه ، وهذا أولها ( لانه ) أي لان الشأن عساه يصيبه آفة ، أي لان الزرع ( عسى يصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن ) فيؤدي إلى قطم الشركة ، فلا يجوز .

<sup>(</sup> و كذا إذا شرط التبن نصفين ) هذا هو الوجه الثاني ، أي و كذا لا يجوز إذا شرطا أن يكون التبن بينهما نصفين والحب بالنصف عطفا على التبن ، أى وشرطا ( والحب لاحدها بعينه لانه يؤدي إلى قطع الشركة فيا هو المقصود وهو الحب ) وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في هو المقصود وهو الحب ) وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة يفسد المزارعة .

<sup>(</sup> ولو شرطا الحب نصفين )هذاهوالوجه الثالث ، وهو أن يشترطا أن يكون الحب بينهما نصفين ( ولم يتعرضا للتين ) بأن سكتا عنه ( صحت ) أي المزارعة ( لاشتراطهما

للتبن صحت لاشتراطهما الشركة فيها هو المقصود. ثم التبن يكون لصاحب البذر لأنه نماء ملكه ، وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط ، والمفسد هو الشرط ، وهذا مسكوت عنه . وقال مشايخ بلخ رحمه الله التبن بينهما أيضاً اعتباراً للعرف فيها لم ينص عليه المتعاقدان ولأنه تبع للحب ، والتبع يقوم بشرط الأصل . ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت ،

الشركة فيا هو المقصود) وهو الحب (ثم التبن يكون لصاحب البذر ، لانه تماء ملكه) وفي بعض النسخ إنما بذره وهو الاصوب (وفي حقمه) أي وفي حتى صاحب البذر (لا يحتاج إلى الشرط ، لان الكل قوله) عن ملكه واستحقاق العامل بالشرط ولم يوجد (والمفسد هو الشرط ) أي المفسد للمزارعة هذا الشرط الفاسد (وهذا مسكوت عنه) أي الشرط الفاسد سكت عنه هاهنا ، لانهما سكتا عنه ، والسكوت عنه لا يفسد، وإنما أي المفسد ذكره ، وهذا دفع في النسخ مسكوت عنه الصواب على ما لا يخفى .

( وقال مشايخ بلخ التبن بينهما أيضاً ) أي يكون التبن بين المتعاقدين كما يكون الحب ( اعتباراً للعرف فيالم ينص عليه المتعاقدان ) وإن العرف عندهم أن الحب والتبن يكون بينهما نصفين ، وتحكيم العرف عند الإشتباه واجب. وقال الطحاوي في مختصره روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن المزارعة فاسدة. وجعل محمد التبن لصاحب البذر إلا أن يقع الشرط بينهما ، بخلاف ذلك . ثم وجدنا لحمد بعد ذلك ما يدل على رجوعه عن قوله إلى ما قال أبو يوسف في الإملاء قال هو الصحيح ، وبه نأخذ .

( ولانه تبع للحب ) أى ولان التبن تبع للحب ( والتبع يقوم بشرط الاصل ) يمني أن التبن لما كان تبعاً كان ذكر الشرط في الحب ذكراً في التبن حيث يكون التبن بينهما أيضا ، فكأنهما شرطا في التبن أن يكون بينهما كالجندي يصير مقيما بنيه الإمام ، وكالعبد يصير مقيماً بنية المولى .

( ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت ) أي المزارعة وهذا هـــو

لأنه حكم العقد. وإن شرطا التبن للآخر فسدت ، لأنه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن ، واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط. قال وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط لصحة الإلتزام ، وإن لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل ، لانه يستحة شركة ، ولا شركة في غير الخارج . وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره ،

الوجه الرابع ( لانه حكم العقد ) يمني إنهما لو سكتا عهن ذكر التبن كان التبن لصاحب البذر ، لانه موجب العقد ، فإذا نصا عليه فإنما صرحا بما هو موجب العقد ، فلا يتغير به وصف العقد ، وكان وجود الشرط وعدمه سواء .

(وإن شرطا التبن للآخر فسدت ) أى المزارعة . وفي بعض النسخ وهذا هو الوجه الخامس ( لانه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن ) وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة تفسد المزارعة كما قلنا ( واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط ) يعني غير صاحب البذر لا يستحق إلا بالشرط ، وهذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة فتفسد . ( قال ) أى القدوري ( وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط لصحة الإلتزاموإن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء العامل ، لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج ) أي لأن العامل يستحق ما شرطاه شركة ، والحكم في الشركة في الربح إذا لم يوجد الربح لا شيء العامل ، فكذا هنا ( وإن كانت إجارة ) هسندا جواب عما يقال كانت الأرض إجارة ابتداء فلا بد من الأجرة ، وتقرير الجواب أن الأرض إن كانت إجارة في الابتداء ( فالأجر مسمى ) أي معين ( فلا يستحق غيره ) أي غير المسمى ، ولا يشكل بما إذا كانت الأجرة عينا في الإجارة وهلكت الأجرة قبل التسليم يجب على المستأجر أجرالثل، كانت الأجرة عينا في البذر الذي يتفرع عليه الخارج وقبض الأصل قبل البذر الذي يتفرع عليه الخارج وقبض الأصل قبل البذر الذي يتفرع عليه الخارج وقبض الأصل قبل البدر الذي يتفرع عليه الخارج وقبض الأصل قبل الجامع الحبوبي. والاجرة المين إذا هلكت بعد التسليم لا يجبشيه فكذاهاهنا ، كذا في الجامع الحبوبي .

بخلاف ما إذا فسدت ، لان أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الحارج . قال وإذا فسدت فالحارج لصاحب البذر ، لانه نماء ملحو استحقاق الآخر بالتسمية وقد فسدت ، فبقي النهاء كله لصاحب البذر . قال ولو كان البذر من قبل رب الارض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له ، لانه رضي بسقوط الزيادة ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف درح ، . وقال محمد درح ، له أجر مثله بالغاً ما بلغ ،

( بخلاف ما إذا فسدت ) أي المزارعة ( لأن أجر المثل في النمسة ) أي لأن وجوب أجر المثل في النمة ( ولا تفوت النمسسة بعدم الحارج ) لأن عدم الحارج لا يمنع وجوب ما في النمة .

(قال) أى القدوري (وإذا فسدت) أى المزارعة (فالخارج لصاحب البدر ، لأنه غاء ملكه) أى ملك صاحب البدر (واستحقاق الآخر بالتسمية وقسد فسدت) أى القسمة ، لأن المشروط في المزارعة بمنزلة البدر المسمى في عقد الإجارة والتسمية لا تصح مع فساد المقد، فإذا بطلت التسمية بالفساد (فبقي الناء كله لصاحب البدر) لانه نماء ملكه ، (قال) أى القدوري (ولو كان البدر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله) يعني صورة فساد المزارعة (لا يزاد على مقدار ما شرط له) أى لا يزاد أجر المثل على القدر الذي شرط للعامل وفي شرح الكافي ويطيب لصاحب الأرض جميع ما أخرجته الأرض لانه تولد من بذره بقوة الارض . ولو كان البدر من قبل العامل يطيب له من الخارج مقدار بنره وما غرمه ، ويتصدق بالفضل لانه تولد بقوة أرض الغير وقد فسد ذلك المقد الذي استحق به ملك المنفعة فيمكن فيه شبها الحنث (لانه رضي بسقوط الزيادة ) أى لان العامل رضي بسقوط الزيادة على أجر المثل لانه دخلا في مباشرة ما يوجب فساد العقد (وهذا) أى عدم الزيادة على أجر المثل (عند أبي حنيفة وأبي يوسف) .

( وقال محمد له ) أي للمامل ( له أجر مثله بالغاً ما بلغ ) وبه قالت الثلاثة ، وبالغــا

#### لانه استو في منافعه بعقد فاسد ، فيجب عليه قيمتها إذ لا مثل لها ، وقد مر في الإجارات

ينصب على الحال من الاجرة . وما بلغ في عل نصب على أنه مفعول بالنا ومفعولهمفعول بلغ محذوف وهو الضمير العائد إلى كلة فافهم ( لانه ) أى لان صاحب الارض (استوفى منافعه ) أى منافع العامل ( بعقد فاحد فيجب عليه قيمتها ) أى قيمة منافعه (إذ لا مثل لها ) أى للمنافع فيجب قيمتها بالفة ما بلغت ( وقد مر في الإجارات ) أى قد مرهذا الخلاف . وفي بعض النسخ وقد مرت أى المسألة .

وقال السفناقي وفي هذا الذي ذكره من الحوالة نوع يمتبر ، لانه ذكر في باب الإجارة الفاسدة من كتاب الإجارة في مسألة ما إذا استأجر حمالاً ليحمل له طعاماً بقفيز منه ، فالاجارة فاسدة . ثم قال ولا تجاوز بالاجر معنى ، لانه لما فسدت الاجسارة فالواجب أقل عما سمى ، ومن أجر المثل وهذا بخلاف مسا إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الاجر بالغا ما بلغ عند محمد ، لان المسمى هناك غير معلوم فلم يصح الحط ، مجموع هسذا الذي ذكره في الاجارات يعلم أن عند محمد لا يبلغ أجر المثل بالغا ما بلغ في الاجارات الفاسدة كا هو قولهما إلا في الشركة والاحتطاب، ثم ذكرها هنا وقال محمد له أجر المثل بالغا ما بلغ إلى أن قال وقد مرت في الاجارات ، وذلك يدل على أن منعبه في جميس بالغا ما بلغ إلى أن قال وقد مرت في الاجارات ، وذلك يدل على أن منعبه في جميس الاجارات الفاسدة أن يبلغ الاجر ما بلغ وليس كذلك .

وقال الاترازي أيضا هذا كلام وهم ، لان الخلاف بين أبي يوسف وعمد ذكر في الشركة الفاسدة في كتاب الشركة لا في كتاب الاجارات ، لان الاجارة الفاسدة لا خلاف فيها بين علمائنا الثلاثة ، لان فساد الاجارات إذا كان لمدم التسمية أو لجهالة المسمى بأن جمل الاجرة ثوباً أو دابة يجبأجر المثل بالفا ما بلغ . وإن كان المسمى معلوماً ولكن فسدت بسبب بشرط فاسد ونحوه يجب الاقل من أجر المثل والمسمى لا يجاوز بالاجر المسمى . وقال زفر والشافعي يجب أجر المثل بالفا ما بلغ ، انتهى . والجواب بأن هذه الاجارة من قبل الشركة في الاحتطاب لان الاجر غير معلوم قبل خروج الخارج ، وهذه حوالة بلا تغيير ولا إيهام ، فافهم .

وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الارض أجر مثل أرضه، لانه استوفى منافع الارض بعقد فاسد ، فيجب ردها وقد تعذر ولامثل لها فيجب رد قيمتها ، وهل يزاد على مسا شرط له من الخارج ، فهو على الخلاف الذي ذكرناه . ولو جمع بين الارض والبقر حتى فسدت المزارعة فعلى العامل أجر مثل الارض والبقر

(وإن كان البدر من قبل العامل فلصاحب الارض أجر مثل أرضه) هذا من مسائل القدوري. وفي بعض النسخ وإن كان قبل العامل ، أى البدر (لانه استوفى) أى لان العامل استوفى (منافع الارض بعقد فاسد فيجب ردها) أى رد المنافع ، لان همذا مقتضى القياس ، ولكن همذا لا يكن ، أشار إليه بقوله (وقد تعذر) أى رد المنافع لانها ثلاثة واضحلت (ولا مثل لها) أى منافع الارض حتى يرد مثلها (فيجبرد قيمتها) أى إذا كان كذلك فتجب رد قيمة منافع الارض الذي استوفاها (وهل يزاد على منافع المرط له من الخارج فهو على الخلاف الذي ذكرناه) آنفا ، وهو أن لا يزاد عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لحمد .

( ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة فعلى العامل أجسر مثل الأرض والبقر ) لان البقر مدخلا في الإجارة يجوز إيراد عقد الإجارة عليه والمزارعة إجارة ، يعني فتنعقد الاجارة عليه فاسداً ويجب أجر المثل . وقال الكرخى في مختصره ولو أن صاحب الأرض دفسم الأرض إلى صاحب العمل على أن البذر والعمل من عند العامل والأرض والبقر من عند صاحب الارض على أن الحارج بينها قال هذا فاسد في قول أبي يوسف وعمد « رح » فان أخرجت الارض زرعاً كثيراً فجميع البذر لصاحب البذر والعمل ، ولصاحب البذر والعمل ، ولصاحب البذر وما غرم » ويتصدق بالفضل ، ولو لم تخرج الأرض شيئاً غرم صاحب البذر أجر مثل الأرض وأجر مثل البقر » لأن الزراعسة فاسدة ولا شيئا غرم صاحب البذر أجر مثل الأرض وأجر مثل البقر » لأن الزراعسة فاسدة ولا

هو الصحيح ، لانه له مدخلاً في الإجارة وهي إجارة معنى . وإذا استحق رب الارض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة طاب له جميعه ، لان الناء حصل في أرض مملوكة له . وإن استحقه العامل أخذ قدر بذره وقدر أجر الارض ، وتصدق بالفضل لان الناء يحصل من البذر ويخرج من الارض ، وفساد الملك في منافع الارض أوجب خبثاً فيه ، فما سلم له بعوض طاب له ، وما لا عوض له تصدق به .

( هو الصحيح ) احترز بعث عن تأويل بعض أصحابنا لقول محمد « رح » في الأصل لصاحب الأرض والبقر أجر مثل أرضه وبقره على صاحب البذر أن المراد به يجب أجر مثل الأرض مكروبة . أما البقر فلا يجوز أن يستحق العقد بعقد المزارعة بحال ، فسلا ينعقد العقد عليه صحيحاً ولا فاسداً . ووجوب أجر المثل لا يكون بدون عقد ، لان المنافع لا تتقوم بدونه ، ولكن الأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجارة ومنافع العقد مما يجوز استحقاقها بعقد الإجارة ، فينعقد عليها بعقد المزارعة بالفساد ، فيجب أجسر مثلها كا تجب أجر مثل الأرض ، كذا في المبسوط ( لأن له مدخلا في الإجارة ) أي لأن البقر داخلا في الاجارة بأن استأجرها ليحمل عليها ( وهي إجارة معنى ) أي المزارعة المذكورة إجارة من حيث المعنى ، ولكنها بصفة الفساد ، فيجب أجر المثل .

( وإذا استحق رب الأرض الخارج لبذره ) أى لأجل البذر له ( في المزارعة الفاسدة طاب له جميعه ) أي جميع الخارج . فإذا طاب له جميعه لا يجب عليه أن يتصدق بشيء من ذلك ( لأن الناء حصل في أرض مملوكة له ) أي لرب الارض ، وقسد ذكرناه ( وإن استحقه العامل ) أى وإن استحق الخارج العامل لكون البذر له ( أخذ قدر بذره وقدر أجر الارض وتصدق بالفضل ) أي بالزائد على قدر البذر وأجر الارض ( لان الناء يحصل من البذر ويخرج من الارض وفساد الملك في منافع الارض أوجب خبثاً فيسه ) أي في الفضل ، لان فضل زرع خرج له من أرض غيره ( فيا سلم له بعوض طاب له ، ومسا لا عوض له تصدق به ) لتمكن الحنث فيه

قال وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه لانه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه ، فصار كما إذا استأجر أجيراً ليهــــدم داره . وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل ، لائه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر ، والعقد لازم بمنزلة الإجارة ،

(قال) أي القدوري (وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه ) أي على العمل هذا قبل إلقاء البنر، أما بعد إلقاء البنر فيجبر ولا يمكنه الفسخ إلا بعدر لصيرورة العقد لازماً من الجانبين، وقد بينا أن العقد لازم عند الفقهاء (لانه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يازمه) وهمذا استهلاك البذر في الحال (فصار كا إذا استأجر أجيراً ليهدم داره) ثمندم لا يجبر، فصار هذا الحكم ما إذا استأجره رجلاً ليهدم داره ثم ندم لا يجبر عليه والعقد لازم بمنزلة الاجارة فيازمه الوفاء.

( وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل ، لانه لا يلحقه بالرفاء المعقد ضرر ، والعقد لازم بمنزلة الاجارة ) فيلزمه الرفاء ، وهذا قول العامة إلا في رواية عن أحمد أن العقد غير لازم عنده. وقال الكرخي في مختصره إذا تعاقد رجلان على زراعة أرض ثم هذا لاحدهما أن لا يزرع فقال لا أريد أن أزرع هـنه الارض ولا غيره ، أو قال لا أريد أن أزرع هذه الارض وأريد أن أزرع عنده الارض وأريد أن أزرع عنده الإرض وأريد أن أزرع غيرها فإنك تنظر في هذا ، فإذا كان المتنع من قبل البذر فليس له أن يتنع إلا مسن عنر . ولو كانت الاجارة للمزارعة وقعت بأجر غير ما يخرج منها ، ثم أراد المستأجر أن يدع المزارعة ولا يزرع هذه الأرض ولا غيرها فله ذلك ، وإن قال لاأزرع هـذه الأرض وأزرع غيرها لم يكن له ذلك ، وقيل له أقبض الأرض فيكون في يديك ، فإن شئت راعت ، وإن شئت لم تزرع ، فإذا تمت السنة كان عليك ما سميت من الأجر . وان امتنع صاحب الأرض قال قد بدا لي أن لا أؤجر أرضاً للزراعة لم يكن له ذلك وأن يجبر على تسليم الأرض إلا أن يكون له عذر في ذلك .

#### إلا إذا كان عذر يفسخ به الاجارة فيفسخ به المزارعة . قال ولو ا متنع رب الارض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الارض فلا شيء له في عمل الكراب .

( إلا إذا كان عذر ) استثناء من قوله والعقد لازم ، وكان تامة فلا يحتاج إلى الخبر ، والمعنى إلا إذا وجد عذر . وفي بعض النسخ عذراً بالنصب ، فعلى هذا يكون عذراً خبر كان ، ويكون إسم ضميراً مستقراً فيه عائداً إلى مقدر تقديره إلا إذا كان الامتناع عذراً أى الموجب الامتناع عذراً ( يفسخ به الإجارة ) هذه الجلة صفة لقوله عذر ، وفي بعض النسخ يفسخ به الإجارة ، والباء في به للسببية ( فيفسخ به المزارعة ) لأنها إجارة معنى كا ذكرنا . قال الكرخي في مختصره العذر أن يكون على رب الأرض دين فادح لا يقدر على أدائه إلا من ثمن هذه الأرض فله أن يبيعها فيه .

وفي فتاوى العتابي لو كان المزارع سارقاً يخاف منه لرب الأرض أن يفسخه وقال في شرح الكافي والاعذار ثلاثة: المرض الذي يقعد العامل عن العمل ، وخيانة العامل ، والدين الذي لا وفاء عنده سوى بيع الأرض . ثم قال ولو وقع إليه نخلا معاملة بالنصف ثم بدا للعامل أن يترك العمل أو يسافو ، فإنه يجبر على العمل ، لأن هذا ليس بعدر في حقه ، لأنه أمكنه الاستعانة بغيره ، وكذا إن بدا لصاحب النخل أن يعمل بنفسه ويمنع العامل لم يكن له ذلك ، لأنه لا ضرر في حقه ، لأنه يفسد عليه شيئا فلم يتحقق العدر ، فامتنع الفسخ .

(قال ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له في عمل الكراب) الواو في قوله وقد كرب، أي قلب الأرض للزراعة ، والكرب بالكسر مصدره . وقوله فلا شيء له ، أي للعامل يمني قلب الأرض للزراعة ، والكرب بالكسر مقدره . وقوله فلا شيء له ، أي للعامل يمني إذا أمتنع رب البذر من العقد والبذر منه قبل إلقاء البذر لا شيء للعامل في عمل الكراب لأن عمد إنما يقوم بالعقد ، والعمد ل قوم بخرج من الخسارج ولا خارج بعده فلا يستوجب شيئا .

قيل هذا في الحكم، أما فيما بينه وبين الله تعالى يلزمه استرضاء العامل، لانه غره في ذلك. قال وإذا مات أحـــد المتعاقدين بطلت المزارعة اعتباراً بالإجارة وقد مر الوجه في الإجارات. فلو كان دفعها ثلاث سنين فلمــا نبت الزرع في السنة الاولى ولم يستحصد

(قيل هذا في الحكم) أي قيل هذا الجواب في الحكم يعني في القضاء ظاهر ، وقال الأترازي أي الذي قلنا أن المزارع لا شيء له من أجل الكراب ونحوه هو القضاء ظاهراً (أما فيما بينه وبين الله تعالى يازمه استرضاء العامل لأنه غره في ذلك) أي في هـــذا الفعـل ، يعني فيــا بينه وبين الله سبحانه وتعالى بأن يعطي العامل أجر مثله ، لأن الغرور مرفوع فيبقى بأن يطلب رضاه .

(قال وإذا مات أحد المتماقدين بطلت المزارعة اعتباراً بالإجارة) يعني أن هذا عقد ورد على المتافع فيبطل بموت أحدالمتماقدين كالإجارة. وفي المبسوط والذخيرة هذا جواب القياس ، وفي الاستحسان يبقى عقداً للزراعة إلى أن يستحصد الزرع ، معناه يبقى بلا إجارة مبتدأة حتى لا يجب الآجر على المزارع ، لأنا أبقينا المقد نظراً للزارع ، لأنه لو لم يبتى لقلع ورثة رب الأرض فيتضرر به المزارع ولا يجوز إلحاق الضرر على غير المتماقدين وإليه أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله ، فلو كان دفعها إلى آخره ، وعلم أن المراد بقوله وإذا مات أحد المتعاقدين ما بعد الزرع ، لأن الذي يكون قبله مذكور فيها يليه ولم يفصل بين ما نبت الزرع أو لم ينبت ، ولكنه ذكر جواب النابت في قوله في وجه الاستحسان ، ولم يذكر جواب ما لم ينبت عند موته ، ولعله ترك ذلك إعتماداً على دخوله في إطلاق أول المسألة . وعند الثلاثة يبقي المقد مطلقا ( وقد مر الوجه في الإجارات ) وهو قوله لأنه لو بقي المقد تصير المنفمة الملوكة أو الأجرة الملوكة لغير الماقد مستحقة بالمقد ، لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث ، وذلك لا يجوز .

( فلو كان دفعها في ثلاث سنين ) ذكره بالغا ، لأنه متضرع على ما قبله ، أي فلو دفع الأرض إلى آخر مدة ثلاث سنين ( فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يستحصد ) حتى مات رب الارض ترك الارض في يد المزارع حتى يستحصد الزرع، ويقسم على الشرط وتنقض المزارعة فيما بقي من السنتين لان في إبقاء العقد في السنة الاولى مراعاة الحقين، بخلاف السنة الثانية والثالثة، لانه ليس فيه ضرر بالعامل فيحافظ فيهما على القياس. ولو مات رب الارض قبل الزراعة بعدما كرب الارض وحفر الانهار انتقضت المزارعة لانه ليس فيه إبطال ما على المزارع ولاشيء للعامل بمقابلة ما عمل

أي لم يجيء أوان الحصاد (حتى مات رب الأرض ترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد الزرع ويقسم على الشرط) إستحسانا ، والقياس أن لا يثبت للورثة حق الأخذ ، لأنه يفسخ العقد بموت العاقد . قال في شرح الكافي إلا أنا أبقيناه إستحسانا لأجل العذر وعقد الإجارة جوز للعذر ، فلأن يبقى ببقاء العذر كان أولى . ولهذا قلنا أنه لو استأجر سفينة فلما توسط لجة البحر انتهت مدة الإجارة قدرنا عقد الإجارة مبتدأة بأجر لمكان العذر ، فإذا قدر عقداً مبتدأ لأجل العذر فلأن يبقى لأجل العقد كان أولى فسإذا أدرك الزرع إقتسم الزرع والورثة على الشرط ( تنتقض المزارعة في المنتين ، لأن في إبقاء العقد في السنة الأولى مراعاة للحقين ) أي حق المزارع وحق الورثة .

( بخلاف السنة الثانية والثالثة، لأنه ليس فيهضرر بالعامل) لأنه لم يثبت له شيء بعد شيء ( فيحافظ فيهما على القياس ) أي إذا كان الأمر كذلك فيحافظ من السنة الثانية والثالثة على وجه القياس حيث تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين .

(ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ، لانسه ليس فيه إبطال مال على المزارع) بغلاف ما إذا مات رب الارض والزرع بقل حيث يبقى العقد ، لان فيه إبطال مال على المزارع ولو كلف القلع . وفي بعض النسخ إبطال مال المزارع (ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل) لان المنافع تتقوم

كا نبينه إن شاء الله تعالى . وإذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الارض فاحتاج إلى بيعها ، فباع جاز كا في الإجارة ، وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الارض وحفر الانهار بشيء ، لان المنافع إنما تتقوم بالعقد وهو إنما قوم بالخارج ، فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء .

الخارج ولا خارج فلا يجب شيء (كما نبينه إن شاء الله تعالى) أشار به إلى قوله بعد هذا لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد .

( وإذا فسخت المزارعة بدين فادح ) أي ثقيل من فدحه الامر ، أي أثقله ، وكل مثقل فادح . وقال ان دريد فوادح الدهر خطوبه ومادته فاء ودال وحماء مهملتين ( لحق صاحب الارض ) هذه الجلة صفة أخرى لقوله دين شيء ( فاحتاج إلى بيعها فباع جاز) أي بسم الارض جاز الفسخ ، يعنى الدين الفادح يصير عذراً في فسخ عقد المزارعة الان في المضى على المقديل حقه ضرر وهو الحبس فجاز الفسخ (كافي الإجارة) حيث يفسخ بعذر الدين ونحوه . وفي الذخيرة لا بد لفسخ المزارعة من القضاء او الرضي على روايات الزيادات لانها بممنى الإجارة ، وعلى رواية المبسوط والجامع الصغير لا مجتاج إلى الرضا أو القضاء فبعض المتأخرين أخذ برواية الزيادات؛ وبعضهم برواية الاصل والجامع . وقوله فسخت والتشبيه بالإجارة يشير إلى أنه اختار رواية الزيادات فاقهم. ( ولس للعامل أن يطالبه ) أي صاحب الارض ، وهذا هو الموعود بقوله على ما بيناه ان شاء الله تعالى ( بما كرب الارض وحفر الانبار بشيء ، لان المنافع إنما تتقوم بالعقد ، وهو إنها قوم بالخارج ) أي العقد فيها نحن فيه قوم بالخسارج ( فإذا البدر من قبل المسامل ، أما لو كان من قبل رب الارض فللمامل أجر مثل عمله ، لان المذر إذا كان من قبل العامل يكون مستأجراً للأرض ، فبكون المقد وارداً على منفعة الارهل لا على عمل العامل ، فيبقى عمله من غير عقد ولا يتقوم على رب الارهل. أما إذا

### ولو نبت الزرع ولم يستحمد لم تبع الارض في الدين حتى يستحمد الزرع لان في البيع إبطال حق المزارع والتأخير أهون من الإبطال.

كان البنر من رب الارض فيكون هو مستأجراً للعامل ، فكان العقد وارداً على منافع العمسل فيتقوم منافعه وعمله على رب الارض فيرجع عليه بأجر مثل عمله ، كذا في النخيرة . قيل فيه نظر ، فإن منافع الآجير وعمله إنها يتقوم على رب الارض بالمقد ، والعقد إنها قوم بالخارج ، فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء .

( ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الارض في الدين حتى يستحصد الزرع ) ذكره تفريعاً ولم يذكر في الكتاب إذا زرع العامل ولم يثبت ثم لحتى لرب الارض دين فادح ما حكه . وفي الذخيرة اختلف المشايخ فيه قسال أبو بكر العتابي له ذلك ، لانه ليس لصاحب البذر في الارض عين مال قائم ، لارض التبذير استهلاك ، ولهذا قالوا لصاحب البذر فسخ المزارعة . وقال الشيخ أبو اسحاق الحافظ ليس له ذلك ، لان التبذير استثمار لا استهلاك . ألا ترى أن الأب أو الوصي علكان زراعة أرض الصبي مع أنها لا علكان استهلاك ماله ، فاذا كان كذلك كان المزارع عين مال قائم .

وفي فتاوى العتابي لو أجاز العامل البيع والبذر منه فله حصة البذر مبذوراً ، فتقوم الارض مبذورة وغير مبذورة فله حصة الفضل من الثمن . وإن كان البيدر من رب الارض فباعه قبل النبات لا يدخل البذر بدون ذكره . وقيل إن حفر في الارض يدخل . وإن سقاه المشتري حتى يثبت وأدرك فهو للبائع والمشتري متطوع . ولو باع رب الارض لم ينفذ بدون إجارة المزارع أو المستأجر أو المرتهن وليس لهم نقض بيعه ، لان ضررهم يندفع بالتوقف . وكذا للبيع والشفيع أن يأخذ أو يقوم مقام المشتري في التوقف . وكذا لو أجرها رب الارض بعد الزرع أو قبله والبذر من المزارع يتوقف على إجارته كالمسم .

( لأن في البيع إبطال حق المزارع والتأخير أهـون من الإبطال) يعني أن في التأخير إضراراً بالفرماء ، لكن ضرر التأخير بدون ضرر الإبطال ، فان لم يكن بد من المخال المنرب به يترجح أهون الضررين ، ولأن فيه نظراً الكل لاستعماله على عدم إبطال

ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه بالدين ، لانه لما امتنع بيع الارض لم يكنهو ظالماً، والحبس جزاء الظلم . قال وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الارض إلى أن يستحصد ، والنفقة على الزرع عليهما على مقددار حقوقهما ، معناه حتى يستحصد ، لان في تبقية الزرع بأجر المثل تعديل النظر من الجانبين ، فيصار إليه وإنما كان العمل عليهما لان

حق المزارع ويقسم رب الارض فإن نصيبه يباع في دينهم أيضا ، وما فيه نظر المكل يترجح على ما فيه ضسرر بالبعض ( ويخرجه القاضي من الحبس ) أي يخرج رب الارض القاضي من الحبس ( إن كان حبسه في الدين لأنه لما امتنع بيع الارض لم يكن هو ظالماً والحبس جزاء الظلم ) ولكن لا يحول بينه وبين الغريم لأنه ربما يخفي نفسه عند إمكان البيع ، فاذا أدرك الزرع كان له أن يحبسه إلى أن يبيع نصيبه من الزرع والارض ، ويوفى الغريم حقه لأنه زال المانع ، فظهرت القدرة .

(قال وإذا انقضت مدة المزارعة ) أي قال القدوري وقيد بالانقضاء احترازاً عن مسألة الموت كا يأتي ( والزرع لم يدرك ) أي والحال أن الزرع لم يدرك ( كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الارض إلى أن يستحصد ) وفي بعض نسخ المختصر أجر مثل نصيبه من الزرع وذلك أصح ، فعلى الثاني يتعلق من نصيبه ، وعلى الاول يتعلق بأجر المثل ( والنفقة على الزرع عليهما ) أي على العامل ورب الارض ، وأراد بالنفقة مؤنة الحفظ والسقي وكرب الانهار ( على مقدار حقوقهما ) أي حقوق العامل ورب الارض ( معناه حتى يستحصد ) أي معنى قوله والنفقة على الزرع عليهما أحصد الزرع واستحصد إذا حان له ان يحصد ( لان في تبقية الزرع بأجر المثل تعديل النظر من الجانبين فيصار إليه ) هذا دليل وجوب الاجر ، ووجهه قالوا إن أمرنا العامل بقلم الزرع عند انقضاء المدة تضرر وبه إن أبقيناه بلا أجر تضرر رب الارض فبقيناه بلا أجر تعديلاً النظر من الجانبين ( وإنها كان العمل عليهما ، لان العقد قد انتهى بانتهاء المدة ، وهذا عمل في المال

العقد قد انتهى بانتهاء المدة ، وهذا عمل في المسال المشترك . وهد بخلاف ما إذا مات رب الارض والزرع بقل حيث يكون العمل فيه على العامل ، لان هناك أبقينا العقد في مدته والعقد يستدعي العمل على العامل ، أما ها هنا العقد قد انتهى فلم يكن هذا بقاء ذلك العقد فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه .

المشترك ) فيكون العمل عليها .

( وهـــذا ) أي الحكم المذكور ( بخلاف ما إذا مات رب الارض والزرع بقل حيث يكون العمل فيه على العامل ) يعني إذا مات صاحب الارض والحال أن الزرع بقل فإنه لا يجب أجر المثل ولا العمل عليها ، بل يكون على العامل ، بخلاف الإجـارة والعارية إذا انقضت المدة والزرع بقل ، فانه يجب أجـر المثل ويترك الزرع حتى يستحصد نظرا لهما ( لان هناك ) أي فيا إذا مات رب الارض والزرع بقل ( أبقينا العقد في مدته ) أي في مدة العقد حكما العقد ( والعقد يستدعي العمل على العامل ) أي يقتضي قيـام العمل على العامل ( أما هاهنا ) أي فيا إذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك ( العقد قـد على العامل ( أما هاهنا ) أي فيا إذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك ( العقد قـد انتهى ) بانتهـاء المدة ( فلم يكن هذا إبقاء ذلك العقد فلم يختص العامل بوجوب العمـل عليه ) لان استحقاق العمل على العامل إنها كان في المدة بالعقد فلم يبتى العقد فلا يكون عليه ، بل يكون عليها ، لانه عمل على المال المشترك .

وقال تاج الشريعة في قوله بخلاف ما إذا مات رب الارض ، بيان الفرق أن رب الارض متى مات بقي عقد المزارعة فتعذر إيجاب الاجر ، لانه لا يجب إجارة ما إذا منفعة الارض في مدة واحدة وهو بعض الخارج وأجر المثل دراهم أو دنانير ، وإيجاب زمانين بإزاء عين واحدة لا يجوز ، فإيجاب البدلين بإزاء منفعة واحدة ، لان لا يجوز وأولى وأحرى . إما إذا انقضت مدة المزارعة فيحتاج إلى إثبات الاجارة فلا يكون جما بين أجرين بإزاء منفعة الارض في مدة واحدة ، بل يكون إيجاب الاجرين في مدة بين أجرين بإذاء منفعة الارض في مدة واحدة ، بل يكون إيجاب الاجرين بايد بل يكون إيجاب الاجرين بي بل يكون إيدياب الوين الوين

# فإن أنفق أحدها بغير إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع لأنه لا ولاية له ، لأنه لا ولاية له عليه ولو أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلاً لم يكن له ، لأن فيه إضراراً بالمزارعة .

( فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه وأمسر القاضي فهو متطوع ) ذكره تفريعاً على مسألة القدورى ، أي فيما إذا انقضت مدة المزارعة والزرع بقل ، وإنها كان متطوعاً ( لأنه لا ولاية له ) لأحدهما على الآخر ، بخلاف ما إذا أنفق بأمر القاضي حتى يرجع على صاحبه بقدار حصته ، لان للقاضي ولاية فصح أمره .

قان قبل هو مضطر في الإنفاق لانه يجيء حق نفسه قلا يوصف بالتبرع ، قلنا هو غير مضطر ، لانه يمكنه الإنفاق بأمسسر القاضي ولانه غير بجبر على الإنفاق ، لأن له ولاية أخذ الزرع بقلا كما يجيء ، كذا في الذخيرة .

فإن قلت لم لا يجمل هذا كا لو أوصى برقبة نخله لإنسان وتمرها لآخر فأنفق الموصى له بالرقبة في غيبة صاحب الثمر بغير أمر القاضي وبغير أمر صاحب الثمر فانه لا يكون متبرعاً ، كذا هذا . قلت قياسك على هذا غير صحيح ، والصحيح أن يقاس على ما إذا كان النخيل بين اثنين وغاب أحدهما فأنفق الآخر عليه بغير أمسر القاضي فانه يكون متبرعاً ، كذا في مسألة الزرع .

( لأنه لا ولاية له عليه ) أي لان الذي أنفق لا ولاية له على صاحبه فيكون متبرعاً ولو أراد رب الارض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك ) ذكره تفريعاً أيضاً ، وهو من مسائل الأصل ، أي لم يكن لرب الارض ذلك ، أي بعد انقضاء المسدة ( لان فيه إضراراً بالمزارع ) لان المزارع ليس بتعد في زرع الارض ، وله نهساية فيبقى الآن يستحصد بأجر المثل ، لأن التأخير أهون من الإبطال .

فإن قيل كا أن في هذا إضرار بالزارع فكذا في قلم الزارع إضرار برب الارض ، ومع ذلك جساز للزارع قلمه ، ذكره في المسوط . قلنا رب الارض متعنت في طلب القلم لانتفائه بنصيبه وبأجر المثل ، فرد عليه ، مخلاف الزارع فانه يرد عن نفسه بالقلم ما يجب عليه من أجر المثل ، فرعا يخاف أن يصيبه من الزرع ما لا يبقى بذلك .

ولو أراد المزارع أن يأخذه بقلاً قيل لصاحب الأرض أقلع الزرع ، فيكون بينكما أو أعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع وارجع بمسا تنفقه في حصته ، لأن المزارع لما امتنع من العمل لا يجبر عليه ، لأن إبقاء العقد بعد وجود المنهي نظر له ، وقسد ترك النظر لنفسه ، ورب الأرض مخير بين هذه الخيارات ، لأن بكل ذلك يستدفع الضرر . ولو مات المزارع بعسد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن يستحصد الزرع

(ولو أراد المزارع أن يأخذه بقلا) بعد انقضاء المدة (قيل لصاحب الارض إقلم الزرع فيكون بينكما) أشار بهذا إلى أن رب الأرض له الخيارات الثلاثة ، الأول : أن يقال له إقلم الزرع فيكون بينكما ، والثاني : ما أشار إليه بقوله (أر أعطه قيمسة نصيبه) أي أو قيل له أعطه حصة ثانياً . والثالث : ما أشار إليه أيضاً بقوله (أر أنفق أنت على الزرع كلا ثم أنت على الزرع وارجع بما تنفقه في حصته ) أي أو قيل له أنفق أنت على الزرع كلا ثم ارجع بما أنفقت على حصته في نصيبه (لان المزارع لما امتنع من العمل لا يبجبر عليه) أي على العمل لانقضاء مدة العقد (لان إبقاء العقد ) لم يرد به عقد المزارعة لانه انتهى بانتهاء مدته ، ولكن بإبقاء الارض مشغولة بالزرع بشبهة العقد ، وبهذا يجب أجر المثل ومبناه على العقد (بعد وجود المنهي نظراً له ) أي للمزارع ، وأراد بالمنهي مضي المدة وهو بضم الميم وسكون النون وكسر الهاء (وقد ترك النظر لنفسه ) بإرادة القلم ، وله ولاية ذلك ورب الارض مخير بين هذه الخيارات الثلاثة التي ذكرت آنفاً .

وقوله ( ورب الارض نخير بين هذه الخيارات ) أو أمره وأمر بينها أو نحو ذلك ( لأن بكل ذلك يستدفع الضرر ) أي بكل الخيارات وتذكير اسم الاشارات باعتبار أراد أنه يدفع الضرر عن نفسه بذلك فيتخير .

( ولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن يستحصد الزرع

وأبى رب الأرض فلهم ذلك ، لأنه لا ضرر على رب الأرض ولا أجر لهم بما عملوا ، لأنا أبقينا العقد نظراً لهم . فإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل لمها بينا ، والمالك على الخيارات الثلاثة لما بينا . قال وكذلك أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليها بالحصص ،

وأبسى رب الارض فلهم ذلك ) أي فللورثة أن يعملوا إلى أن يستحصد الزرع ( لانه لا ضرر على رب الارض ولا أجر لهم بما علوا ) سواء كان بقضاء قاض أو بغيره ( لأنا أبقينا العقد نظراً لهم ) فلا يستحقون الاجر ، لان استحقاق الاجر إنها يكون إذا كان الإيقاء نظراً لغيرهم ( فان أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل لما بينا ) أشار به إلى قوله لأنا أبقينا العقد نظراً لهم ، فلو أجبروا انقلب ضرراً عليهم ( والمالك على الخيارات الثلاثة ) وهي القلع أو إعطاء قيمة نصيب المزارع أو الانفاق على الزرع ( لما بينا ) أشار به إلى قوله لان المزارع لما امتنع عن العمل لا يجبر عليه .

(قال) أي القدوري (وكذلك أجسرة الحصاد) أي كما أن النفقة عليها فيما إذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كذلك عليها أجسرة الحصاد وهو بفتح الحاء وكسرها لفتان وقوى بها في قوله سبحانه وتعالى ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ الآية ١٤١ الانعام (والدياس) وهو أن يوطأ الطعام بإطلاق البقر ، وتكون عليها ، يعني يخرجوا حتى يصير تبنا وهو مصدر داس الكرس يدوسه دوساً ودياسة ودياساً ودياسة . وقال الازهري دياس الكرس ودواسه واحد . وقال الكاكي والدياس سفل السيف ، واستعمال الفقهاء إياه في موضع الدياسة جائز . قلت هذا يشير إلى ان الدياس ليس مصدرا وإنها المصدر الدياسة ، وليس كذلك ، بل كلاهما مصدران كما ذكرنا . وقال السفناقي وتسمية أهل مصر الجران ، وبالقارسية خرمن (والتذرية ) من ذرا بالتشديد وهو تمييز وتسمية أهل مصر الجران ، وبالقارسية خرمن (والتذرية ) من ذرا بالتشديد وهو تمييز الحب من التبن الرياح (عليهما بالحصص ) أي على رب الارض والمزارع .

فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت وهذا الحكم ليس بمختص بما ذكر من الصورة وهو انقضاء المسدة ، والزرع لم يدرك ، بل هو عام في جميع المزارعات . ووجه ذلك أن العقد يتناهى بتناهى الزرع لحصول المقصود فيبقى مال مشترك بينهما ولاعقد ، فيجب مؤنته عليهها .

( فان شرطاه ) أي فان شرط المتماقدان في المقد أخص الاشياء المذكورة ( في المزارعة على العامل فسدت ) أي المزارعة . وعند الشافعي وأحمد لا تفسد لانه بدون الشرط على العامل . وكذا لو شرطاه على رب الارض . وكذا لو شرطا في العقد عملا ليس من أعمال المزارعة على العامل أو رب الارض فسدت . ولو شرطا ماكان من أعمالها لا تفسد ، لانه شرطاً لا يقتضيه العقد . وفي النوازل عن أبي يوسف إذا اشترط على المزارع أن يحصده ويجمعه جاز ، وفيه كان محمد بن سلمة ونصير بن يحيى يجيزان المزارعة بشرط الحصاد ولا أعرف أحد في زمانهما خالفهما في ذلك . وقال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ . وفي الخلاصة والسقية والحمل إلى بيت رب المال كشرط الحصداد ، وجوزه مشايخ بلخ .

( وهذا الحكم ) أي اشتراط الحصاد ونحوه مفسد ( ليس بمختص بما ذكر من الصورة وهو انقضاء المدة والزرع لم يدرك ، بل هو عام في جميع المزارعات ) ولما كان القدوري ذكر هذه المسألة عقيب انقضاء مدة الزرع والزرع لم يدرك ربسسا كان موهم اختصاصها بذلك وقال الشيخ هذا الوهم بقوله وهذا الحكم ... اللخ

( ووجه ذلك ) أي وجه فساد العقد باشتراط أجرة أحسد الأشياء المذكورة على العامل ووجوب الاجرة عليها ( أن العقد يتناهى بتناهي الزرع لحصول المقصود ) وهو بتناهي الزرع مجصول المقصود ( فيبقى مال مشترك بينها ولا عقد ) أي ولا عقد موجود لانتهائه بانتهاء المدة ( فيجب مؤنته عليها ) لان قضية العقد كون المؤنة عليها إذ الناء عليها ، فإذا انتهى العقد لم يبق على العامل فيجب عليها .

وإذا شرطا في العقد ذلك ولا يقتضيه ، وفيه منفعة لأحدها يفسد العقد كشرط الحمل أو الطحن على العامل وعن أبي يوسف و رح ، أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل المتعامل اعتباراً بالإستصناع وهو اختيار مشايخ بلخ ورح ، قهال شمس الأعمة السرخسي هدذا هو الأصح في ديارتا . فالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على العامل ، وما كان منه بعد الإدراك قبل قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباههما على ما بيناه .

وأشار إلى الثاني بقوله ( وما كان منه ) أى من العمل ( بمد الإدراك ) أى إدراك الزرع ( قبل القسمة فهو عليها في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباهها على مابيناه ) أشار به إلى قوله وجه إلى آخره ، وقيد بقوله في ظاهر الرواية احترز عن ما روي عن

<sup>(</sup> وإذا شرطا في العقد ذلك ) أي شرط ( ولا يقتضيه ) أي والحال أنه لا يقتضيه العقد ( وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ( يفسد العقد ( وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ( يفسد العقد كشرط الحل ) أي حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الارض ( أو الطحن ) أي أو شرط الطحن ( على العامل ) وكذا شرط التبقية .

<sup>(</sup> وعن أبي يوسف أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل المتعامل ) أي لتعامل الناس بذلك ( اعتباراً بالاستصناع ) حيث جوز لتعامل الناس ( وهو ) أى ما روي عن أبي يوسف ( اختيار مشايخ بلخ درح » ) كمحمد بن سلمة وأبي بكر البلخي وغيرهما ( قال شمسالاً ثمة السرخسي هذا هو الاصح في ديارنا ) ذكره شمسالا ثمة في المبسوط (فالحاصل ) أشار بهذا الكلام إلى أن الاعمال ثلاثة أقسام ، أشار إلى الاول بقوله ( أن ما كان من عمل قبل الإدراك ) أى قبل إدراك الزرع ( كالسقي والحفظ فهو على العامل ) أى كسقي الزرع وحفظه .

وما كان بعد القسمة فهو عليهما ، والمعاملة على قياس هـذا ما كان قبل إدراك الثمر من السقي والتلقيح والحفظ ، فهو على العامل . ولو شرط وما كان بعد الإدراك كالجداد والحفظ فهو عليهما . ولو شرط والجداد على العامل لا يجوز بالإتفاق لأنه لا عرف فيه ، ومـــا كان

أبي بوسف أنه قال اشتراط هذا على المامل غير مفسد .

وأشار إلى الثالث بقوله (وما كان بعد القسمة فهو عليها) أي وما كان من العمل بعد قسمة الخارج فهو على المتماقدين كالحل إلى البيت والطحن وأشباهها ، لكن على كل واحد منها في نصيبه خاصة لتمييز ملك كل واحد منها عن ملك الآخر ، فكان التدبسير في ملكه إليه خاصة (والمعاملة على قياس هذا) أي المساقاة على قياس ما ذكر من التفصيل في المزارعة (ما كار قبل إدراك الثمر من السقي )أي الذي كان قبل إدراك الثمر نحو سقي الأشجار (والتلقيح) من لقحت النخلة إذا أطمعتها من ذكرها ، ومنه لقح الفحل الناقة ، والربح السحاب إذا أودق منه المطر (والحفظ) أي حفظ الأشجار (فهذا على المامل) هذه الجلة في على الرفع على أنها خبر لقوله ما كان ، ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ المشائش المضرة ، ولا خلاف فيه الثلاثة والأجاجين وتنقية السواقي وقطع أصول النخل .

( وما كان بعد الإدارك كالجداد والحفظ ) والجداد بكسر الجيم وبالدال المهمة وهـو القطع ، والمراد قطع ثمرة النخــل . وفي بعض النسخ كالجزاز بالراءين المعجمتين . وفي المغرب الجزاز كالجداد بالفتح والكسر إلا أن الجزاز خاص في قطع الثمر ، والأول عام . وعند الشافعي واحدة الجداد والحصاد واللقيط على العامل لأنه من العمل . وعندالشافعي وأحمد عليها ( فهو عليهما ) خبر من قوله وما ذكرة .

( ولو شرط الجداد على العامل لا يجوز بالاتفاق لأنه لا عرف فيه ) وعب ن أحمد لا يجوز . و كذا لو شرط الحل إلى منزل رب الأرض ، وبه قال بعض الشافعية ( ومساكان

بعد القسمة فهو عليهما ، لأنه مال مشترك ولا عقد . ولو شرط الحصاد في الزرع على رب الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم العرف فيه . ولو أراد قصل القصيل أو جرد التمر بسراً أو التقاط الرطب فذلك عليهما لانهما أنهيا العقد لما عزما على القصل ، والجداد بسرا فصار كما بعد الإدراك والله أعلم .

بعد القسمة فهو عليهما ) أي على المتعاقدين ( لأنه مال مشترك ولا عقد ) أي ولا عقسد موجود ، وسماه مشتركا بعد القسمة باعتبار ما كان. وقيل باعتبار أن المجموع بعدالقسمة بينهها . ألا ترى أن نصيب كل واحد إذا كان معيناً في قرية يقال لهم شركاء في القريسة ( ولو شرط الحصاد في الزرع على رب الأرض لا يجوز بالإجماع لمدم العرف فيه ) أي في هذا الشرط ، ولا خلاف للثلاثة فعه .

( ولو أراد قصل القصيل ) أي قطع القصيل ، والقصل قطع الشيء ومنه القصيل ، وهو الشعير يخبر أخضر لعلف الدواب والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلا مجازاً ( أوجرد التمر بسراً ) أي أو أراد قطع الثمر حال كونه بسراً ، والبسر ما يكون من الثمر ولم ينضج ( أو التقاط الرطب ) أي أو أراد التقاط الرطب (فذلك عليهما ) أي على ما ذكر من القصيل وألجداد والإلتقاط على المتعاقدين ( لأنها أنها العقد ) أي أقساه وأمضياه ( لما عزما على القصل والجداد بسراً فصار كا بعد الإدراك ) أي صارحكم هذا الحكم ما بعد الإدراك الزرع والثمر حيث يكون العمل فبه عليها فكذلك إذا انتهام قبل الإدراك ( والله أعلم بالصواب ).

#### كتأب المساقاة

#### قال أبو حنيفة المساقاة بجزء من الثمر باطلة . وقالا جائزة

#### ( كتاب المساقاة )

كان من حق المساقاة التقديم على المزارعة لكثرة ما يقول بجوازها. ولو ردد الأحاديث في معاملة النبي على ألمل خيبر ، إلا أن اعتراض موجبين ضرب إيراد المزارعة قبل المساقاة ، أحدها : شدة الإحتياج إلى معرفة أحكام المزارعة لكثرة وقوعها . والثاني : كثرة تفريع مسائل المزارعة بالنسبة إلى المساقاة وهي المعاملة بلغة أهل المدينة ومفهومها اللغوي هو الشرعى فهى معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من غرها ، ولاهل المدينة لفتان يختصون بها كا قالوا للمعاملة مساقاة وللمزارعة نحابرة والاجارة بيع ، وللمضاربة مقارضة ، وللصلاة مسجد .

فإن قلت المفاعلة تكون بين اثنين ، وهنا ليس كذلك . قلت هذا ليس بلازم . ألا ترى إلى قولهم قاتله الله ومسافر فلان (١) أو لان العقد على السقى صدر من اثنين كا في المزارعة أو من باب التغليب .

(قال أبو حنيفة المساقاة يجزء من الثمرة باطلة) وبه قال زفر لانها استئجار ببعض ما يخرج وذلك بجهول أو معدوم فلا يجوز وقد تقدم بيان ذلك في المزارعة ، لان المساقاة كالزراعة عنده (وقالا جائزة) أي قال أبو يوسف ومحمد جائزة ، وبه قال أحمد وأكثر العلماء . وعند الشافعي ومالك تجوز المساقاة ولا تجوز المزارعة إلا تبعاً للمساقاة وشرط التبعية عند مالك أن يكون الاصل ضعف التبع لانه به يتحقق التبعية ، والمساقاة إنما تجوز عنده إذا شرط التفاوت والمؤن فيا تحتاج إليه الثمرة على العامل كلها ، ثم المساقاة

<sup>(</sup>١) مكذا تتابع الكلام في الاصل.

## إذا ذكر مدة معلومة ، وسمي جزء من الثمر مشاعاً ، والمساقاة هي المعاملة في الأشجار والكلام فيها كالكلام في المزارعة. وقال الشافعي ورح، المعاملة جائزة، ولا تجوز المزارعة إلا تبعاً للمعاملة

تجوز عند الشافعي في النخل والكرم فقط ، هذا في قوله الجديد . وفي قوله القديم يجوز في كل شجرة لها ثمرة (إذا ذكر مدة معلومة ، وسمي جزء من الثمرة مشاعاً) أما المدة فلأنها كالمزارعة وكالإجارة فلا بد من بيان مدة معلومة . فلو دفع إلى رجل نخلاً ولم يذكر مدة معلومة كان على أول ثمر يخرج من أول سنة استحساناً ، لأن العقد يقع على العمل في المدة ، ولكل مدة وقت معلوم يبتدى، فيه وينتهي ، فالثمرة الاولى متيقن دخولها في العقد فجاز فيها العقد ، وما بعد ذلك غير متيقن فلم يصح العقد فيه . وأما تسمية جزء مشاع من الثمرة فلأنها عقد شركة ، فاذا لم يكن المسمى جزءاً مشاعاً ربما يغضي إلى قطع الشركة فلا يجوز كا في المزارعة .

( والمساقاة هي المعاملة في الأشجار ) قال في شسرح الطعاوي والمساقاة عبارة عسن المعاملة بلغة أهل المديئة ، وقد ذكرناه ( والكلام فيها كالكلام في المزارعة ) أي الكلام في عقسد المساقاة . وفي بعض النسخ فيها وهو الاظهر أراد أن شسرائط المساقاة وهي الشرائط المذكورة التي ذكرت في المزارعة .

( وقال الشافعي المعاملة جائزة ولا تجوز المزارعة إلا تبعاً للمعاملة ) بأن يكون بين النخيل والمكرم أرض بيضاء يسقى بماء التخيل وقد أخذ النخيل مع الارض معاملة جاز ، حتى لو كانت الارض تسقى بماء على حدة لا يجوز . وفي الروضة في المعاملة ما بان الاول في أركانها وهي خمسة ، الاول : العاقدان ، والثاني : متعلق العمل وهو الشجر وله ثلاث شرائط ، الاول أن يكون نخلا أو عنباً ، أما غيرهما من النبات يقسمان ما له ساق وما لا ساق له . والاول ضربان ما له ثمرة كالتين والجسوز والمشمش والتقاح ونحوها ، وفيه قولان القديم جواز المساقاة عليها ، والجديد المنع . وعلى الجديد في شجرة القول وجهان ، جوزها ابن شريح ، ومنعها غيره . والأصح المنع . واللضرب الثاني ما لا ثمرة له كالرك

والخلاف وغيره فلا تجسوز المساقاة عليه . وقيل في الخلاف وجهان لا عنابة . والقسم الثاني ما لا سساق له كالبطيخ والقرع وقصب السكر والباذنجان والبقول لا تنبت في الارهل ولا تجنى إلا مرة واحدة فلا يجوز عليها كما لا يجوز على الزرع . وإن كانت تنبت في الارهل وتجنى مرة بعد مرة فالمذهب المنع . وقيال قولان أصحها المنسع . الشرط الثاني : أن تكون الاشاجار مروية وإلا فباطل على المذهب . وقيال قولان كبيسع الفائب .

الركن الرابع : العمل .

الركن الخامس: الصيغة ولا يصح بدونها على الصحيح ، وفيها الوجه السابق في العقود بالتراضي والمعاطاة ، ثم أشهر الصيغ ساقيتك على هذا النخيل بكذا وعقدت ممك عقد المساقاة .

الباب الثاني في أحكام المساقاة: ويجمعهما حكمان ، أحدهما يازم العامل والمالك ، والثاني في لزومها ، أما الاول فكل عمل يحتاج إليه الثمار لزيادتها، أو صلاح ثرها ويتكرر كل سنة فهو على العامل ، وبما يجب عليه السقي وما يتبعه من إصلاح طريق الماء والاجاجين التي يقف فيها الماء وتنقية الآبار والأنهار من الحمأة ونحوها وإدارة الدولاب وفتح رأس الساقية وشدها عند السقي على ما يقتضيه الحال . وفي سسقيا النهر وقول ضعيف أنها على المالك وتقليب الأرض بالمساعي. وكذا تقويتها بالزبل ، ومنه التلقيح . ثم الطلع الذي يلقح به على المالك . وفي حفظ الثمار وجهسان ، أصعهما على المامل واحسدا ، والثمرة على المامل على الصحيح وحفر الأنهار والآبار الجديدة والتي أنهاره وبناء الحيطان ونصب الأبواب والدولاب ونحوها على المالك ، وكذا عليه آلات العمل والأكياس والمعول والنحل والمسحاة والشران والعذان في الزراعة والثسور الذي يدير الدي يدير الدياب وقبل على من شرطت له . الحكم الثاني أن المساقاة عقد لازم كالإجارة ، وتملك

لأن الأصل في هذه المضاربة والمعاملة أشبه بها ، لأن فيه شركة في الربــــح الزيادة دون الأصل . وفي المزارعة لو شرطت الشركة في الربـــح دون البذر بأن شرط رفعه من رأس الخارج يفسد فجعلنا المعاملة أصلاً ، وجوزنا المزارعة تبعاً لها كالشرب في يبع الأرض والمنقول في وقف العقار وشرط المدة قياس فيها لأنهــــا إجارة معنى كا في

المامل حصة من الثمرة بالظهور على المذهب ، وقيل قولان .

(لأن الأصل في هذه المضاربة) لأنها جائزة إجماعاً ( والمعاملة أشبه بها ) أي بالمضاربة من المزارعة ( لأن فيه شــركة ) أي لأن في عقــد المعاملة شركة ( في الزيادة ) وهو الشمر ( دون الأصل ) هو في الشجر كما في المضاربة الشركة في الربح دون رأس المال .

(وفي المزارعة لو شرطت الشركة في الربح دون المبدر بأن شرط رفعه من رأس الخارج يفسده) أي يفسد عقد المزارعة ( فجملنا المعاملة أصلا ، وجوزنا المزارعة تبعاً لها ) أي للمغاملة ،وفي بعض النسخ له ، أي عقد المزارعة ( كالشرب في بيع الأرض ) بكسر الشين وهو النصيب من الماء ، فإنه يرد عليه العقد تبعاً لبيع الأرض ويجوز بيعه بانفراده ( والمنقول في وقف المقار ) فإنه يصير وقفاً تبعاً للمقار ولا يجوز وقفه بانفراده إلى هنا من كلام الشافعي .

(وشرط المدة) أي شرط بيان المدة (قياس فيه) أي في عقد المساقاة (لأنها الجارة معنى) أي لأن المساقاة إجارة في المعنى لأنه استئجار العامل، وفي هذا لا يصير المعقود عليه معلوماً إلا ببيان المدة، فإذا لم يبينا لم يجز، وبعد قال الشافعي وأحمد. إلا أنه ينبغي أن يكون أقل المدة ما يمكن إدراك الثمر فيه، وبه قال أحمد واختلف أقوال الشافعي في أكثر مدة الإجارة والمساقاة . وقال في موضع إلى ثلاثين سنة . وقال ابن قدامة في المغني، وهذا الحكم قال في موضع إلى ما أشار (١) وبه قال أحمد ومالك وأكثر العلماء (كا في المزارعة) كا يشترط بيان المدة في المزارعة، حتى إذا لم يبينا تفسد.

<sup>(</sup>١) في الجلة خلل ، وربما سقط كلام صاحب المغني من الناسخ ، اه مصححه .

المزارعة . وفي الإستحسان إذا لم يبين المدة يجوز ويقع على أول ثمر يخرج ، لأن الثمر لإدراكها وقت معلوم وقلما يتفاوت ويدخل فيها ماهو المتيقن . وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثار لأن له نهاية معلومة فلا يشترط بيان المدة .

( وفي الإستحسان إذا لم يبين المدة يجوز ، ويقع على أول غر يخرج ) يعني إن سكتا عن الوقت جاز استحسانا ، ويقع العقد على أول غرة تخرج في تلك السنة ، وب قال أبو ثور وبعض أصحاب الحديث ( لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم وقلما يتفاوت) أي الوقت والثابت عادة كالثابت شرطا ، فصارت المدة معلومة . فإن تقدم أو تأخر بذلك يسير لا يقع بسببه منازعة عادة ( ويدخل فيه ما هو المتيقن ) وهو أول الثمر الذي يخرج في تلك السنة ، فيثبت المتيقن لا ما وراءه ، فلو انتقضت تلك السنة ولم يخرج الثمر فيها انقضت المعاملة ( وإدراك البذر ) وهو بذر البقل ونحوه .

وقال الليث البذركل حب يبذر النبات ، ويقال بذرته وبذرته، قال والبذر والحبوب التي فيها صغير مثل بذر البقول وأشباهها . وقال ابن دريد فأما قول العامـة بزر البقل خطأ إنما هي بزور ، وقال الخليل البزر بزر الكتان و دهن البزر والكسر أفصح . والبذر بالذال المعجمة ما عزل للزراعة من الحبوب كلها ، وبزر البذر زرعه . وقال ابن عياد في الحيط البذر أول ما يخرج من البقل والعشب . وقال الأترازي وقد وقع سماعنا في هـذا الموضع بالدال ، وارتفاع إدراك البذر بالإبتداء .

وقوله ( في أصول الرطبة ) جملة وقعت صفة للبذر ( في هذا ) أي في عقد المساقاة بدون بيان المدة ( بمنزلة إدراك الثار ) خبر المبتدأ ( لأن له ) أي لإدراك البذر ( نهاية معلومة ) عند المزارعين ( فلا يشترط بيان المدة ) فيه صورة المسألة دفع رطبية قرب جذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حتى يخرج بزرها على أن ما أخرج الله سبحانه وتعالى من بذر فهو بينهما نصفان ولم يسميا وقتاً معلوماً جاز استحساناً كالثمر . وفي شرح الكافي ولو دفع إليه رطبة في الأرض قد صارت قراحاً ، يعني قد خرج ساقها من عروق ولم

# بخلاف الزرع لأن ابتداءه يختلف كثيراً خريفاً وصيفاً وربيعاً ، والإنتهاء بنـــاء عليه فتدخله الجهالة . وبخلاف ما إذا دفع إليه غرساً قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة

يبينه إلى أن تجز فدفعها إليه معاملة على أن يسقيها ويقوم عليها بالنصف ولم يسم وقتاً معلوماً ، فهذا فاسد ، لأنه ليس لنهايتها وقت معلوم ، لأنها تجري مرة بعد أخرى ، حق لو كان للرطبة (١) لو دفعها إليه رطبة قد انتهى جذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حق يخرج بذرها على أن ما رزق الله من شيء فهو بينها نصفان ولم يسميا وقتاً فهو جائز على ما اشترط إلا البذر من الرطب ينزل منزلة الثمر من الشجرة ، فصار كها لو دفع الأشجار معاملة ، على أن الثمر بينها نصفان فهو جائز كذلك هنا ، والرطبة لصاحبها لأنها المحدث بعمله ولم تزدد .

( بخلاف الزرع ) يتعلق بقوله وفي الاستحسان إذا لم يبين المدة يجوز ، يعني ذاك بخلاف المزارعة ، فلأنها تجوز بلا بيان المدة قياساً واستحسانا (لأن ابتداء مختلف كثيراً خريفاً وصيفاً وربيعاً ) أي لأن ابتداء الزرع قد يكون في الخريف والصيف أو الربيع، وما يزرع في الحريف يسدرك وما يزرع في الحريف يسدرك في آخر الربيع وما يزرع في الحريف يسدرك في آخر الحريف فوقمت الجملة في الابتداء ( والإنتهاء بناء عليه ) أي على الإبتداء ( فتدخله الجهالة ) أي إذا كان كذلك فيدخل هذا العقد جهالة مفضيه إلى المنازعة ، فلا يجوز إلا ببيان المدة . إعلم أن كثيراً منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي اختلافاً فاحشاً . وقوله خريفاً منصوب على الظرفية ، أي في خريف وصيف وربيع عطف عليه .

( و بخلاف ما إذا دفع إليه غرساً قد علق ) أي نبت وهو بكسر السلام ، والغرس بكسر الفين وفتحها في معنى المغروس ( ولم يبلغ الثمر ) أي لم يبلغ حد الأثمار (معاملة) أي مساقاة ، وانتصابها على المصدرية من قوله من غير لفظه ، ولكن التقدير وإذا عامل رجلا في غرس معاملة ، ويجوز أن ينصب على التعليل ، أي دفع لأجل المعاملة على أن

<sup>(</sup>١) هنا كلمة مكشوطة غير مقروءه ، اه مصححه .

حيث لا يجوز إلا ببيان المدة ، لأنب يتفاوت بقوة الأراضى وضعفها تفاوتاً فاحشاً . وبخلاف ما إذا وقسع نخيلاً أو أصول رطبة على أن يقوم عليها ، أو أطلق في الرطبة تفسد المعاملة ، لأنه ليس لذلك نهاية معلومة ، لأنها تنمو مساتركت في الأرض فجلت المدة ، ويشترط تسمية الجزء مشاعاً لما بينا في المزارعة ،

يقوم عليها ويسقيها فما خرج فهو بينها نصفان (حيث لا يجوز إلا ببيان المدة) وبسه قالت الثلاثة (لأنه) أى لأن الفرس (متفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوتاً فاحشاً) لأن الأراضي إذا كانت ضعيفة غير لأن الأراضي إذا كانت ضعيفة غير خالصة تبطىء أشجارها في الحل ، فلا بد من بيان المدة .

( وبخلاف ما إذا دفع نخيلا أو أصول رطبة على أن يقوم عليها ) معناه حتى تذهب أصولها وينقطع بناها ( أو أطلق في الرطبة ) يمني لم يقل حتى تذهب أصولها ( تفسد المعاملة ، لأنه ليس لذلك نهاية معلومة ، لأنها ) أى الرطبة ( تنمو ) أى تزيد من النمو وهو الزيادة ( ما تركت في الأرض ) أى ما دامت تقرك في الأرض ( فجهلت المدة ) فلا يجوز . وفي شرح الكافي ولو دفع إليه أصول رطبة على أن يقوم عليها ويسفيها حتى تذهب أصولها وينقطع نبتها عفها خرج من ذلك فهو بينها نصفان فهذا فاسد . وكذلك النخل والشجر ، لأنه ليس لزمان انقطاعه وذهاب أصوله وقتاً معلوماً ، فكانت المدة بجبولة ، وأما إذا دفع النخيل أو أصول الرطبة معاملة على أن يقوم عليها مطلقاً ولم يقل إلى أن ينفب أصولها وينقطع بناها ، وذلك جائز ، وإن لم يبين للدة استحسانا إذا كانت الرطبة جزءه معلومة فيقع على أول جزؤه ، وفي النخيل يقع على أول غرة تخرج ، كانت الرطبة جزءه معلومة فيقع على أول جزؤه ، وفي النخيل يقع على أول غرة تخرج ،

واعلم أن المصنف قد ترك في كلامه قيدين لا غنى عنهما ، فكان إيجازاً وقد بيناها الآن ( ويشترط تسمية الجزء مشاعاً ) يتعلق بقوله وسمي جزءاً من الثمرة مشاعاً (لما بيتا في المزارعة ) أشار به إلى قوله ولا تصع المزارعه إلى قوله إلا أن يكون الحارج بينهسها مشاعاً تحقيقاً لمنى الشركة .

إذ شرط جزء معين يقطع الشركة. وإن سميا في المعاملة وقتاً يعلم إنه لا يخرج الثمر فيها فسدت المعاملة لفوات المقصود وهو الشركة في الحارج. ولو سميا مدة قد يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنها جازت، لأنا لا نتيقن بفوات المقصود. ثم لو خرج في الوقت المسمى فهو على الشركة لصحة العقد، وإن تأخر فللعامل أجر المثل لفساد العقد، لأنه تبين الخطأ في المدة المساة، فصار كما إذا علم لفساد العقد، لأنه تبين الخطأ في المدة المساة، فصار كما إذا علم

(وإن شرط جزء معين فيقطع الشركة) أى لأن اشتراط جزء معين من الخسارج لأحدها أو لغيرهما يقطع الشركسة فتفسد المعاملة (فإن سميا في المعاملة وقتاً يعلم أنسه لا يخرج الشمر فيها) أى في الوقت (1) بتأويل المدة (فسدت المعاملة لفوات المقصود وهو الشركة في الخارج) وبه قالت الثلاثة ، وهذا من مسائل الأصل ، ذكره تفريعاً على مسألة القدوري (ولو سميا مدة قد يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنها) أى عن المسدة المذكورة (جازت) أى المعاملة ، وبسمه قال الشافعي رحمه الله في وجه وأحمد في رواية (لأنا لا نتيقن بفوات المقصود) ولا يعتبر توهم عدم الخروج ، لأن ذلسك التوهم متحقق في كل معاملة ومزارعة بأن يسطلم الزرع آفة. وقال الشافعي في وجه وأحمد في رواية لا يصح ، لأنها عقد على معدوم .

(ثم لوخرج في الوقت المسمى فهو على الشركة لسحة العقد ، وإن تأخر فللمامل أجر المثل ) وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد في الأصح أيضاً . وقال الشافعي في وجهو وأحمد في رواية لا يجب شيء ، لانه رضي بالعمل بغير عوض ، فصار كالمتبرع وهمو اختيار المزني ( لفساد العقد لانه يبين الخطأ في المدة المسماة ، فصار كما إذا عمل ذلك في الابتداء ) يعني لو كان ذلك معلوماً عند ابتداء العقد لما كان العقد فاسداً ، فكهذا إذا تبين في الانتهاء .

<sup>(</sup>١) هنا كلمة مكشوطة غير مقروءة ، اه مصححه .

ذلك في الإبتداء. بخلاف ما إذا لم يخرج أصلاً ، لأن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة ، فبقي العقد صحيحاً ، ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه . قال وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان . وقال الشافعي في الجديد لا تجوز إلا في الكرم والنخل ،

( بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا ، لان الذهاب بآفة ) يعني ما حدث من الآفة ( فسلا يتبين فساد المدة ) لعدم تبين خروج الثار في المدة المذكورة ( فبقي العقد صحيحاً ) وموجبه الشركة في الحارج ولا خارج ( ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه ) لعدم الخارج .

(قال) أى القدوري (وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان . وقال الشافعي في الجديد لا تجوز إلا في النخل والكرم) قال في القديم وتجوز في جميع الاشجار والثمر ، وبعة قال مالك وأحمد والثورى وأبو ثور والاوزاعي وهمو قولهما أيضا ، ولا يجوز الشافعي في الرطاب قولاً واحداً . وقال داود لا يجوز إلا في النخيل خاصة ، لان الحبر إنما ورد في النخيل خاصة . وعن مالك أنسه تجوز المساقاة في المعاني والبطيخ والباذنجان كمذهبنا . وفي الجواهر أركان المساقاة أربعة ، الاول متعلق المعقد وهي الاشجار وسائر الاصول المشتملة على شروط ، وهي أن تكون مما يجيء ثمرته ولا تخلف ، واحترزنا به عن الموز والقصب والقرط والبقل ، لانه بطن بعد بطن ، وجزء بعد جزء ، وأن يكون مما لا يحل بيمها ، فكل ما حل بيمه فلا تجوز المساقاة فيه ، فإذا حل بيم الثار أو غيرها أو المعاني لم تجز المساقاة عليها ، وإن عجز عنها . وقال سحنون يجوز مساقاة ما جاز بيمه وهي إجارة بنصفه وأن يكون ظاهرا ، فلا يجوز المساقاة عليه قبل ظهوره في الأرض .

الركن الثاني : أن يكون المشروط على الاستفهام معلوماً بالحرية لا بالتقدير.

والركن الثالث : العمل ، وشرطه أن يقتصر على عمل المساقاة ولا يشترط عليه عمل آخر ليس منها .

لأن جوازها بالاثر وقد خصهما ، وهو حديث خيبر . ولنا أن الجواز للحاجة وقد عت . وأثر خيبر لا يخصهما ، لان أهلها يعملون في الأشجار والرطاب أيضاً . ولو كان كما زعم فالأصل في النصوص أن تكون معلولة سيما على أصله ،

والركن الرابع: الصيغه كقوله ساقيتك على مذا النخيل بالنصف اأو غيره. واختلف إذا عقد بلفظ الإجارة وأبطله ان قاسم وصححه سحنون .

( لأن جوازها ) أي جواز المساقاة ( بالاثر وقد خصها ) أي وقد خص الأثر النخل والكرم ( وهو حديث خيبر ) وقد مر بيانه في المنازعة .

( ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت ) أي الحاجة في الجميع ( وأثر خيبر لا يخصها ) جواب على ما قال الشافعي خصه ا ، أي حديث خيبر لا يخص النخيل والكرم ( لأن أهلها يعملون في الأشجار والرطاب أيضاً ) لأنه روي أنه على عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها زرع أو ثمر ، ولفظ الثمر عام في كل ثمر ، ولأنه جاز في لفظ بعد الأخبار أنه على عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من النخل والشجر ولفظ الشجر عام . وقال ابن حزم خالف الشافعي د رح ، الحديث قد كان بخيبر بلا شك بقل ، وكلما نبت في أرض الشرب من الرمان والمسوز والقصب والبقول فعاملهم النبي على طي نصف ما يخرج منها .

( ولو كان كا زعم ) أى ولو كان الأثر يخص النخيل والكرم كا زعم الشافعي (فالأصل في النصوص أن تكون معاولة ) فكان ينبغي الشافعي أن يعلله بعلة الحاجة مع وجودها ( سياعلى أصله ) أى خصوصاعلى أصل الشافعي ، فإن بايه عنده أوسع ، لأنه برىء التعليل بالعلة القاصرة كالثمنية في باب الربا ونحن لا نرى التعليل إلا بعلة متعدية فيكون التعليل على مذهبه أعم عندة ، وإن كان الأصل في النصوص التعليل ولكن لا بهد من إقامة الدليل على أن النصوص معاول في الحال ، وموضعه أصول الفقه . واعلم أن لفظة سيا كلمة تخصيص ، والمعنى أخص المذكور بالذكر نحو يقول أكرمني الناس ولا سيا زيد

وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر لانه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد، وكذا ليس للعامل أن يترك العمل لغير عذر، بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر على ما قدمناه، قـــال فإن دفع نخلاً فيه تمر مساقاة، والتمر يزيد بالعمل جاز، وإن كانت

وزيد وهي مركبة من سي وما ، وسي بكسر السين بمعنى المثل ، والتقسدير في المثال المذكور ، ولا سي ، أى ولا مثله فعاموصوفة على تقدير الجسسر وموصوفة على تقدير الجسسر وموصوفة على تقدير الرفع ، أى لا سي الذى هو زيد، ويجوز منه النصب أيضاً على أن يكون لاسيا بمعنى إلا، وقد يزاد على أوله كلمة لا فيقول لا سيا فقد تحقق الباء ، والتشديد أكثر فافهم .

(وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر) ذكره تفريعاً على مسألة القدوري (لانه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد) لان العقد لازم لا يصح فسخه إلا بعدر، والعدر لصاحب الكرم أن يكون عليه دين لا وفاء عنده إلا بيع الكرم أو سرقة العامل (وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عدر) لما ذكرنا إلا أن يكون له عدر بانعرض مرض يقعده عن العمل لا يقال ينبغي أن يأمر بأن يستأجر رجلا ليقيم على عمله ، لان في ذلك ضرراً به لم يلتزمه بالمعاملة .

( بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر) يمني يجوز في المزارعة أن يمتنع صاحب البذر من العمل ولا يجبر عليه ، لانه يلحقه الضرر في الحال بإلقاء بسذره في الارض فلم يكن لازمة من جهته لما قدمنا ، وفي بعض النسخ ( على ما قدمناه ) وفي بعضها على سابينا وأشار به إلى ما ذكره في المزارعة بقوله وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه ... الخ . وأما هاهنا فرب الكرم في المضي على العقد لا يحتاج إلى إتلاف شيء من ماله فيازمه العقد من الجانبين .

(قال) أى القدورى (فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة ، والثمر يزيد بالعمل جاز) أى والحال أن الثمرة تزيد بالعمل جاز دفعه ، وبه قال مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية وأبر ثور. وقال الشافعي في قول وأحمد في رواية لا يجوز (وإن كانت قد انتهت

قد انتهت لم يجز ، وكذا على هذا إذا دفع الزرع ، وهو بقل جاز . ولو استحصد وأدرك لم يجز ، لان العامل إنما يستحق بالعمل ، ولا أثر العمل بعد التناهي و الإدراك ، فلو جوزناه لكان استحقاقاً بغير عمل ، ولم يرد به الشرع . بخلاف ما قبل ذلك لتحقق الحاجة إلى العمل . قال وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله لانه في معنى

لا يجوز ) أي وإن كانت الثمرة قد انتهت لا يجوز الدفع .

( وكذا على هذا التفصيل إذا دفع الزرع وهو بقل جاز ) أى والحال أن الزرع بقل جاز الدفع ( وإن استحصد وأدرك لم يجز ) أى وإن قرب حصاده لاجل إدراك لم يجز . ولو قال وإن أدرك واستحصد يعني استحق الحصاد كان أصوب على ما لا يخفى ( لان العامل إنما يستحق بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك ، فلو جوزناه لكان استحقاقاً بغير عمل ولم يرد به الشرع ) لانها جوزت بالاثر فيا يكون أجر العامل بعض الخارج ولم يوجد عمله . ( بخلاف ما قبل ذلك ) أى ما قبل التناهي ( لتحقق الحاجة إلى العمل ) .

فإن قلت ينبغى أن لا يجوز ، لانه جعله أجر مله بعضاً موجدوداً وبعضا يخرج من عمله ، وهذا يمنع الجواز كالو دفع نخلا قد طلعت على أن يقوم عليها بالنصف ، فيكون النخل مع الثمر بينها نصفين ، وكالو دفع أرضاً مزارعة على أن الخارج من الارض بينها نصفان. وكما لو شرطا مع بعض الخارج للعامل ثوب أو درام . قلت هذا هكذا إذا كان ماشرط من الموجود يصير أجرة عمله مقصوداً لا تبعاً لما يخرج من عمله أما إذا كان مما يتستحقه تبعاً لما يزداد من عمله ، فإن كان لا يتميز الموجود عما يزداد من عمله فإنه يجوز المماملة ، لانه يجوز أن ينسأ لشى ، تبعاً وإن لم يثبت مقصوداً ، بخلاف تلك المسائل ، لان هناك إنما يستحق الموجود مع ما يخرج من عمله مقصوداً لا تبعاً ، لان كل واحد منها يتاز عن الآخر .

(قال ) أي القدوري (وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله ، لانه في معنى الإجارة

الاجارة الفاسدة ، وصارت كالمزارعة إذا فسدت . قال وتبطل المساقاة بالموت لانها في معنى الاجارة وقد بيناه فيها ، فإن مسات رب الارض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كاكان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك التمر ، وإن كره ذلك ورثة رب الارض استحسافاً ، فيبقى العقد دفعاً للضرر عنه ولاضرر فيه على الآخر ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقتسموا البسر على الشرط، وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر ، وبين أن ينفقوا الشرط، وبين أن ينفقوا

الفاسدة ، وصار كالزارعة إذا فسدت ) المساقاة حدث يجب أجر المثل العامل .

(قال) أى القدورى (وتبطل المساقاة بالموت لانها) أى لان عقسد المساقاة (في معنى الإجارة وقد بيناه فيها) أى في الإجارة (فإن مات رب الارض والخسارج بسر) ذكره تقريما على مسألة القدورى وهو من مسائل الحال ، أى والاصل أن الخارج بسر ، وهو الذى يكون ولم يتضج (فللمامل أن يقوم عليسه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمرة ، وإن كره ذلك ورثة رب الارض استحساناً) وفي القياس تنتقض الماملة بينهما ، وكان البسر بين ورثة صاحب الارض وبين المامل نصفين إن شرطا أنصافاً ، لان صاحب الارض استأجر المامل ببعض الخارج ، والإجارة تنتقض بموت أحد المتماقدين . وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله (فيبقى المقد دفعاً للضرر عنه ) أى عن المامل (ولا ضرر فيه على الآخر) وهو وارث لليت ، وكان حسق التركيب أن يقول على الاخرين وم الورثة (ولو التزم المامل الغير ) بأن قال إذا أخذ نصف البسر فله ذلك ، لا يلك إلحاق الغير بالورثة ، فحينتد (يتخير ورثة الآخر بسين أن يقتسموا البسر على لا يلك إلحاق الغير بالمورثة ، فحينتد (يتخير ورثة الآخر بسين أن يقتسموا البسر على الشرط ) الذى كانت بيت الميت والمامل (وبين أن يعطوه ) أى المامل (قيمة نصيب من البسر وبين أن ينفتوا على البسر حتى يبلغ فيرجموا بذلك في حصة العامل من الثمر ، من البسر وبين أن ينفتوا على البسر حتى يبلغ فيرجموا بذلك في حصة العامل من الثمر ، من البسر وبين أن ينفتوا على البسر حتى يبلغ فيرجموا بذلك في حصة العامل من الثمر ، من البسر وبين أن ينفتوا على البسر حتى يبلغ فيرجموا بذلك في حصة العامل من الثمر ،

على البسرحتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر ، لانه ليس له إلحاق الضرر بهم ، وقد بينا نظيره في المزارعة . ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الارض ، لان فيه النظر من الجانبين . فإن أرادوا أن يصرموه بسراً كان صاحب الارض بين الخيارات الثلاثة التي بيناها . وإن ماتا جميعاً فالخيار لورثة العامل ، لقيامهم مقاميه ، وهذا خلافة في حق مالي وهو ترك النجل على الاشجار إلى وقت الادراك ، لا أن يكون وارثه في الخيار . فإن أبي ورثة العامل أن يقيموا عليه كان الخيار

لانه ليس له ) أى لان الشأن ليس للعامل ( إلحاق الضرر بهم ) أى بالورثة ( وقد بينا نظيره في المزارعة ) أى نظير الحكم في باب المزارعية عند قوله وإن أراد المزارع أن يأخذه بقلا قيل لصاحب الارض إقلع الزرع أصح .

(ولو مات العامل فاورثته أن يقوموا عليه ) أى عمل المساقاة كما كان (وإن كره رب الارض ) هذا واصل بما قبله ، وليست إن للشرط (لان فيه النظر من الجانبين ) لان فى القيام على العمل النظر من جانب الارض وجانب ورثة العامل ، لان فيه تحصيل مقصودهم وتوفر حقوقهم (فإن أرادوا أن يصرموه بسراً ) أى أن يفعلوا الخارج حال كونه بسراً (كان صاحب الارض بين الخيارات الثلاثة التي بيناها ) يعنى آنفا (وإن ما جيماً ) يعنى صاحب الارض والعامل (فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه ) أى مقام العامل (وهذا خلافة فى حق مالي ) هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال خيار الشرط لا يورث عندكم ، لانه عرض لا يقبل النقل ، فكيف يثبت هذا الخيار لهم ؟ فقال هذا ليس من باب توريث الخيار ، بل هذا خلافة فى حق مالي مستحق عليه (وهو توك الثار على الاشجار إلى وقت الإدارك ، لا أن يكون وارثه فى الخيار ) اى الحسق المالي وهو توك الثار . . . إلى آخره . (فإن أبى ورثة العامل أن يقومواعليه كان الخيار في ذلك

في ذلك لورثة رب الارض على ما وصفنا. قال وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر فهــــذا والاول سواء، والعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك، لكن بغير أجر، لان الشجر لا بجوز استثجاره بخلاف المزارعة في هذا ، لان الارض يجوز استثجارها. وكذلك العمل كله على العامـــل ها هنا. وفي المزارعة في هذا عليهما ، لانه لما وجب أجر مثل الارض بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه العمل ، وها هنا لا أجر

إلى ورثة رب الأرض على ما وصفنا ) أي آنفاً .

( وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر فهذا والأول سواء ) أي انقضاء المدة وموت العاقدين سواء في الحكم المذكور ( والعامل أن يقوم عليها ) أي على المعاملة ( إلى أن يدرك ) أي البسر ( لكن بغير أجر ) أي أجر الشجر على العامل ( الآن الشجر لا يجوز استئجاره) حتى لو اشترى ثماراً على رؤوس الأشجار ثم استأجر الأشجار إلىوقت الإدراك لا يجوز وقد مر في البيوع .

( بخلاف المزارعة في هذا ) أي فيا إذا انقضت المدة والزرع بقل ( لأرض الأرض يجوز استئجارها ، و كذلك العمل كه على العامل هاهنا ) أي في المعاملة ( وفي المزارعة في هذا عليها ) أي في انقضاء المدة والزرع بقل على رب الأرض والعامل جيماً ( لأنه لما وجب أجر مثل الأرض بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق العمل عليه ) تقديره أن العمل في الزرع كان عليها بقدر ملكها ، لأن رب الأرض لما استوجب أجر مثل الأرض على العامل لم يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انقضاء المدة .

( وهنا ) يعني في صورة المعاملة ( لا أجر ) يعني لا يستوجب صاحب النخل بعد انقضاء المدة لا القضاء المدة لا يحوز انقضاء المدة لا المعلى المعامل إلى المعلى إلى أن يدرك الثمر ، فكان كل العمل على العامل إلى حين الإدراك ، أشار

فجاز أن يستحق العمل كا يستحق قبل انتهائها . قال وتفسخ بالاعذار لما بينا في الاجارات ، وقد بينا وجوه العذر فيها ، ومن جلتها أن يكون العامل سارقاً يخاف عليه سرقة السعف والثمر قبل الادراك لانه يلزم صاحب الارض ضرر لم يلتزمه فيفسخ به ، ومنها مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل ، لان في إلزامه استئجار الاجراء زيادة ضرر عليب ولم يلتزمه ، فيجعل

إليه بقوله ( فجاز أن يستحق الممل كما يستحق قبل انتهائها ) أي قبل انتهاء المدة ويستحق على صيغة الجهول في الموضعين . والحاصل أن في هذه الصورة لم تتغير علىالعامل الأجر ، وهو الانتفاع بالأشجار بجانا ، فيكون العمل كله عليه ، بخلاف فصل المزارع لتغير الامر عليه بوجوب أجر المثل ، فافهم .

(قال) أي القدوري (وتفسخ بالاعدار) وهي ثلاثة ذكرت في المزارعة (لما بينا في الإجارات) أراد قوله ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها ، فصار جملة الاعدار في الإجارة كالميب قبل القبض ... الخ (وقد بينا وجوه العدر فيها) أي في الإجارات (ومن جملتها) أي ومن جملة الاعدار (أن يكون العامل سارقاً يخاف عليه سرقة السعف) بفتح السين والمين المهملتين وفي آخره قاء وهو جريد النخل يتخذ منه الزنبيل والمراوح ، قاله الكاكي . وقال الليث أكثر ما يقال له السعف إذا يبس ، وإذا كانت السعف رطبة فهي رطبة ، فيقال سعفه وسعف وسعفت . وقال الازهري يقال المجريد يقسمه سعف أيضا ، والصحيح أن الجريد الاغصان، والورق السعف (والثمر قبل الإدراك) قيد به لانه بعد الإدراك يقسم ، فلا يخاف من السرقة (لانه يازم صاحب الارهن ضرو لم يلتزمه فيفسخ به ) أي بالضرر ، أي بسببه .

( ومنها ) أي ومن الاعدار ( مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل ، لان في إلزامه استئجار الاجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه ، فيجعل ذلك عدراً ) لان في إلزام العامل أن يستأجر الاجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه ، فيجعل عدراً . الحاصل أن هدا

ذلك عذراً . ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذراً ، فيه روايتان ، وتأويل أحدهما أن يشترط العمل بيده فيكون عذراً من جهته . ومن دفع أرضاً بيضاء إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجراً على أن تكون الارض والشجر بين رب الارض والغارس نصفين لم يجز ذلك لاشتراط الشركة فيما كان حاصلاً قبل الشركة لا بعمله .

كالجواب عن سؤال مقدر تقديره ان يقال لم لا يؤمر بالاستئجار للممل كالمكاري إذامره قيل له ابعث الدواب على يد غلامك أو تفيذك . فأجاب بأن في إلزامه . . . إلى آخسره . وأشار بقوله ولم يلتزمه أن استئجار الاجر ليس متعارف فلا يكون مستلزماً ، بخلاف بعث الدواب على يد العبد أو التلميذ متعارف .

( ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عدراً ، فيه روايتان ) ذكره تفريساً على مسألة القدوري ، أي في كون ترك العمل عدراً روايتان في إحداهما لا يكون عدراً ويجبر على ذلك ، لان العقد لازم لا يفسخ إلا من عدر ، وهو ما يلحقه بــــه من ضور ، وهاهنا ليس كذلك ، وفي الاخرى عدر .

أن يشترط العمل بيده فيكون عبداً من المرايتين (أن يشترط العمل بيده فيكون عبداً من جهته ) يعني إذا اشترط عليه العمل بنفسه وتركه كان ذلك عدراً في فسخ المعاه لة ، أمسا إذا دفع إليه النخيل على أن يعمل فيها بنفسه وأجرته فعليه أن يستخلف غيره فلابكون تركه العمل عذراً في فسخ المعاملة .

( ومن دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجراً علي أن تكون الارض والشجر بين رب الارض والغارس نصفين لم يجز ذلك ) أي عدا العقد ، وبعد قالت الثلاثة ، وهذا من مسائل الاصل ، ذكره تفريعاً على مسألة القدوري ( لاشتراط الشركة فيا كان حاصلاً قبل الشركة ) وهو الارض ( لا بعمل )أي لا بعمل العامل ، فصار كما لو دفع النخل والشجر ليكون النخل والثمر بينهما، وكما إذا دفع الارض ليزرع

وجميع الثمر والغرس لرب الارض، والمغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل، لانه في معنى قفيز الطحان، إذهو استئجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان فيفسد وتعذر رد الغراس لاتصالها بالارض فيجب قيمتها وأجر مثله، لانه لا يدخل في قيمه الغراس لتقومها بنفسها. وفي تخريجها طريق آخر بيناه في كفاية المتهى، وهذا أصحما، والله أعلم.

ليكون الزرع والارض بينها ( وجيع الثمر والقرس لرب الارض ، وللقارس قيمة غرسه وأجر مثله فيا عمل ، لانه في معنى تقيز الطحان ، إذ هو استثجار ببمض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان فيضد ) كما لو استأجر صباغاً لصبغ ثربه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للمساغ وهو فاسد ، لانه في معنى تفيز الطحان الذي نهى رسول القريخي عنه (وقد تعذر رد الغراس) بكسر الفين المجمة وهو فسلان النخل (لاتصالها) أي لاتصال الغراس ( بالارض فيجب قيمتها ) أي قيمسة الغراس . وقال الاترازي أن الفسمير المؤنث راجع إليه على تأويل الاغراس . قلت لا حاجة إلى هذا التأويل ، لان الفراس جم غرس . قال في العباب والغرس الشجر الذي يغرس والجم أغراس وغراس، فعينئذ تأنيث الفسمير في مستحقه ، فكأنه توجم أنه مفرد ، فكذلك تكلف ما ذكره . ( وأجر مثله ) أي يجب أجر المثل الغارس ( لانه ) أى لان الاجسر ( لا يدخل في قيمة الغراس لتقومها بنفسها ) أى يدون العمل ، والتحقيق فيه إنما ياتم صاحب الارض متصة بملك صاحب الأرض وهي متقومة ، فيازمه قيمتها لما تعذر ردها للاتصال بأرضه وهو عين تقومه بنفسه ، قلا يدخل أجر العمل في قيمته ، فيازمه مع قيمة الأشجار أجر مثل على مثل علم ، لأنه أسمي عرضاً قلا يسغل أجر العمل في قيمته ، فيازمه مع قيمة الأشجار أجر مثل على .

( وفي تخريجها ) أي وفي تخريج هذه المسألة ( طريق آخر بيناه في كفايسة المنتهى ) وهو شراء رب الأرجى نصف الفراس من العامل بنصف أرضه، أو شراء به جميعالغراس

بنصف أرضه ونصف الخارج ، فكان عدم جواز هذا العقد مجهالة الفراس نصفها أو جميعها لكونها معدومة عند العقد لا لكونها في معنى قفيز الطحان ( وهذا أصحها ) أي المذكور في الهداية أصح الطريقين ، لأنه نظير من استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه من أن يكون نصف المصبوغ كها ذكرنا ، فيكون في معنى قفيز الطحان ، والله أعلم .

### كتاب الذبائع

#### ( كتاب الذبائح )

قال الشراح كلهم : المناسبة بين المزارعة والنبائح لكونها إتلافاً في الحال للانتفاع في الحال ، فإن الزراعة إنما تكون باتلاف الحب في الأرض بما يثبت فيها ، والنبائح إتلاف الحيوان بازهاق روحه في الحال للانتفاع بلحمه بعدذلك قلت كان ينبغي ان يذكر المناسبة بسين النبائح والمساقاة لأنها مذكورة عقب المساقاة دون المزارعة ، وكل من المزارعة والمساقاة مستندة بأدانها مخصوصة باحكامها ، ولهذا صرح كل منها بالكتاب ، ولو كانت المساقاة نابعة للمزارعة من كل وجه .

يقال بأن المساقاة على ما لا يخفى ، ولكن يمكن أن يقال ان وجه المناسبة بين المساقاة والنجاشح من حيث التضاد ، فان المساقاة إحياء النخل والشجر ، وفي النجائح الإماتة . ولو قلنا إن المساقاة تابعة للزارعة فالمناسبة بينها ما ذكرنا ايضاً لأن في المزارعة احياء الأرض وهذا بما نسج به خاطري ، فعلى المراد أن يأتي بوجه أحسن منه وإلا فليرعوا عن القلب في عوض النير ظناً منه انه على شيء .

ثم الذبائع جمع ذبيعة وهي اسم لما ذبع و كذلك الذبع بكسر الذال وسكون الباء .
قال الله سبحانه وتعالى ﴿ وفديناه بذبع عظم ﴾ فعل بمنى مفعول ، والنبيع المنبوع ،
والانثى ذبيعة ، وإنما جاءت بالهاء لفلبة الاسم عليها ، وأصل الذبع الشق . قال كان
بين فكها والفك فارة مسك ذبحت في سك، أى فبقيت ولكنه يستعمل في قطع الاوداج .
والذكاة الذبع ايضا سمي به لأنه يجوز أن يكون في اللغة مأخوذاً من أحد الأمرين ،

إما من الحداة يقال سراج ذكي إذا كان نيرا غاية لأنه حينند في غاية الحدة ، ويقال فلان زكي إذا كان سريس الفهم لحدة خاطره ، ويقال مسك ذكي إذا كان يقدح غاية وامامن الطهارة ، قال على الذبح لكلا المعنيين لما فيه من سرعة الموت وطهارة المذبوح عن الدم المسفوح الذي هو نجس .

ثم الذبح مباح شرعاً وغير محظور عقلا ، وقالت الأولوية والهيضانية الضلال من المجوس محظور عقلا ، فلا يرون إباحة ذبح الحيوان ، قالوا فيه إذهاب الربح الذي هو من اجزاء الفور ، وذهب العراقيون إلى أن الذبح محظور عقلا ، ولكن الشرع أحله لأن فيه اضراراً بالحيوان ، وقسال الشيخ ابو الحسن القدوري «رح» في شرحه الذبائح محظورة بالمقل لأن الأشياء في الاصل عندنا على الإباحة إلا ما كان فيه ادخال ضرر في الحيوان . وقال شمس الاثمة السرخسي : هذا عندي باطل ، لان رسول الله عليه كان يتناول اللحم قبل مبعثه ، ولا يظن به انه كان يأكل ذبائح المشركين لانهم كانوا يذبحون بأسها الاصنام ، فعرفنا انه كان يذبح ويصطاد بنفسه وما كان يفعل ما كان محظوراً عقلا كالكذب والظلم والسفه .

وأجيب بأنه يجوز أن يكون ما كان يأكل كانوا يذبحون ذبائح أهل الكتاب، وليس النبح كالكذب والظلم لأن المحظور العقلي ضربان: ما يقطع بتحريمه فلا يرد الشرع بإباحته إلا عند الضرورة، وما فيه نوع تجويز من حيث مقدار منفعته فيجوز أن يراد الشرع بإباحته وتقدم عليه قبله نظراً إلى نفعه كحجامة الاطفال وتداويه بما فيه ألم، قلت كل من الكلامين لا يخلو عن نظر. أما الاول فلأنه يحتاج إلى دليل على أنه كان يذبح بنفسه ويصطاد بنفسه قبل البعثه، وأما الثاني فلذلك يحتاج إلى دليل فلأنه يحتاج إلى دليل فلأنه يحتاج إلى دليل على أنه يأكل من ذبائح اهل الكتاب قبل البعثة، فلم لا يجوز أنه لم يكن أكل شيئاً من الذبيحة إلا بعد البعثة ؟

( قال الذكاة شرط حل الذبيحة ) . قال الاترازي وهذا وقع خلاف وضع الكتاب لانه إذا ذكر لفظا قال في اول المسألة كان يشير به إلى ما ذكره في الجامع الصغير أو مختصر

### لقوله تعالى ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ ولان بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر وكما يثبت به الطاهر وكما يثبت به الطهارة في المأكول وغيره فإنها تنبى عنها و منه قوله عليه السلام ذكاة الارض يبسها

القدوري ، وهنا لم تقع الإشارة إلى أحدهما ولهذا لم يذكره في البداية ، وكان ينبغي أن لا يورد لفظ قال ، أو يقول قال العبد الضميف مشيراً به إلى نفسه ، قلت هذا تطويل بلا فائدة لانه ذكر في مواضع كثيرة من الكتاب لفظه قال بإهمار الفاعل وأراد بهنفسه، فهذا أيضاً مثله ولا يازم تعيين الفاعل .

ألا ترى انه عند إسناد القول إلى القدوري أو محمد بن الحسن لم يصرح بفاعه ، فكذلك عند اسناده إلى نفسه ، ولا يخفى هذا إلا على من لم يميز مسائل القدوري مسن مسائل الجامع الصغير ، ومن لم يميز بينها لا يستحق الخوض في الهداية ( لقوله سبحانه و تعالى فو إلا ما ذكيتم ) بعد قوله فو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم كه استثنى من الحرمة المذكى فيكون حلالاً .

والمترتب على المشتق معلول الصفة المشتق منها، لكن لما كان الحل ثابتاً بالشرع جعلت شرطاً ( ولان بها ) أى بالذكاة ، وذكر الضمير باعتبار الذبح ( يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر ) ولا يلزم الجراد والسمك لان حلها بلا ذبح ثبت بالنص ، وفي السنة المشهورة فخرجا من عموم الآية ( وكما يثبت به ) أى بالذكاة على تأويل الذبح (الحل يثبت به الطهارة في الما كول وغيره ) أي غير الما كول إلا الآدمي والحنزير ، فإن الذكاة لا تلحقهما .

قال الفقيه أبو الليث وذكر عن الكرخي أنه قال : إذا صلى ومعـــه شيء من لحم السباع وقد ذبح جازت صلاته ، ولو وقع في الماء لم ينجسه · وكان الفقيه أبو جعفر يقول مو نجس لا يجوز الصلاة معه ولو وقع في الماء أفسده ، وهو موافق لقول نصير وبه نأخذ مكذا ذكره في النوازل في كتاب الصلاة.

( فإنها تنبىء عنها ) أي فإن الذكاة تنبي عن الطهارة ( ومنه قوله عنه فلا الأرض يبسها ) أي ومن كون الذكاة عبارة عن الطهارة لقوله عليه الأرض يبسها ، أي

### وهي اختيارية كالجرح فيها بين اللبة واللحيين، واضطرارية وهي المجرح في أي موضع كان من البدن . والثاني كالبدل عن الاول ، لانه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الاول ،

طهارة الأرض عن رطوبة النجاسة يبسها بالشمس أو الهواء ، وهذا ليس مجديث . قال في الفائق : هو من كلام النبي على وهو عمد بن الحنفية لا من كلام النبي على .

قلت أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي جعفر محسد بن عَلَيْ قال: ذكاة الأرهى يبسها ، واخرج عنه وعن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرهى فقد ذكيت .

وروي عن عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا معمر عن أبوب عن أبي قلابة قال: جنوف الأرض طهورها. والعجب من صاحب النهاية وشيخه الكاكي قبله كيف لم يتموضا لهذا وسكتا عليه جزماً منها انه حديث الرسول عليه ، وآفة هذه الاشياء التقليد.

وقال في القاموس (١) معناه : إذا يبست الأرض من رطوبة النجاسة فذاك يطهرها كما أن الذكاة يحل (٢) النبيحة ، وثم قال الذكاة الحياة، من ذكت النار إذا حيت واشتملت وكان الأرض إذا نجست ماتت وإذا طهرت حيت (وهي) أي الذكاة على نوعين، أحدها ذكاة (اختيارية كالجرح فيا بين اللبة واللحيين). أراد أن ذكاة الاختيار وخرج مقدور وهو قطع الاوداج في محل معلوم وهو ما بين اللبة واللحيين. واللبة بفتج اللام وتشديد الباء الموحدة ، وفسرها الشراح بالصدر وليس كذلك ، إنما هو طرف المصدر من الحية الصدر.

قال في العباب : اللبة النحر ، والصدر ليس بموضع النحر ، واللحى بفتـــــ اللام ، وسكون الحاء وهو منبت اللحية من الانسان وغيره ، والثــاني ذكاة ( واضطرارية وهو الجرح في أي موضع كان من البدن ) وعند بعضهم جرح مدى ، في أي محل كان، والأصل في باب الذكاة هو الأول .

( والثاني كالبدل من الأول لأنه لا يصار اليه ) أي إلى الثاني ( إلا عند العجز عن

 <sup>(</sup>۱) الفائق – هامش .

وهذا آية البدلية، وهذا لان الاول اعمل في إخراج الدم، والثاني أقصر فيه. فاكتفى به عند العجز عن الاول ، إذ التكليف بحسب الوسع ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد، إما اعتقاداً كالمسلم ، أو دعوى كالكتابي ، وأن يكون حلالاً خارج الحرم .

الأول) أى عن الذكاة الاختيارية والما قال: كالبدل ولم يقل بدل لأن الابدال عرفت بالنص ولم يرد فيه نص وقد وجدت فيه امارة البدلية ، وقال: كالبدل ( وهذا آية البدلية ) أي المصير إلى الثاني عند المجز عن الاول علامة البدلية .

( وهذا ) أي كون الاول مبدلا عنه ، والثاني كالبدل ( لأن الأول أعمل في إخراج الله ) أي لأن الجرح فيا بين اللبة واللحيين اكثر عمل في اخراج دم المسفوح النجس . ( والثاني أقصر فيه ) أي الحروج في أي موضع كان اكثر من البدن اقتصر في اخراج الدم. ( فاكتفى به ) أي إذا كان كذلك اكتفى بالثاني ( عند العجز عن الأول ) أي عن الجرح فيا بين اللبة واللحيين .

(إذ التكليف بحسب الوسع) كلة «إذ » للتعليل ، أي لأن التكليف بحسب وسع المكلف ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ . (ومن شرطه) أي شرط الذبح (أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد ، إما اعتقاداً كالمسلم) أي إما من حيث الاعتقاد (أو دعوى كالكتابي ) أي أو من حيث الدعوى كالكتابي ، فإنه يدعى التوحيد بخلاف الجوسى فإنه ليس له ملة التوحيد ولا دعوى ولا اعتقاد إلا انه يقول لصانعين احدها خالق الخير والآخر خالق الشر ، فلا تحل ذبيحته . ولو قال صاحب ملة التوحيد إما الاعتقاد أو الدعوى كالمسلم وإما دعوى كالكتابي لكان أحسن .

( وان يكون حلالا خارج الحرم ) أي ومن شرطه ان يكون الذابع حلالاً غير محرم هذا الشرط في الصيد . وأن لا يكون في الحرم ، وان المحرم لا تحل ذبيحته سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. والحلال لا تحل ذبيحته في الحرم وله شروط غير ما ذكر ، فكذلك قال : ومن شرطه ثمن البعضية . وفي الغاية فاما شرط وقوع الذكاة ذكاة أربعة أشياء :

### على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، قال: وذبيحة المسلم والكتابي حلال لم تلونا ، ولقوله تعالى: ﴿ وطعام الذين أو توا الكتاب حل لكم ﴾ .

آلة جارحة بالاجماع ، وأن يكون الذابح بمن له ملة التوحيد على مسا بيناه . والثالث ان يكون الحسل من المحلات ، إما من كل وجسه كمأكول اللحم أو من وجسه عندنا بأن كان بما يباح الانتفاع بجلبه ، إن كان بما لا يحل اكله ، والرابع التسمية وهي شرط عندنا خلافاً للشافعي « رح » .

وفي الاجناس يعتبر في حصول الذكاة أربع شرائط: أحدها صفة في الفاعل بان يكون معتقداً بكتاب نزل في دين مقر فيه. والثاني صفة في الفعل وهو وجود ذكر الشسبحانه وتعالى في حتى المذكى ، والثالث صفة في الآله بان يكون ما يقطع له حدة ، والرابص صفة في الموضع فيه وهو قطع الأوداج ، والاوداج أربعة : الحلقوم والمرى والودجان (على ما بيناه ان شاء الله تعالى ) أي في الكتاب .

(قال) أي القدوري (رح» (وذبيحة المسلم والكتابي حلال لما تلونا) أراد بهقوله سبحانه وتمالى ﴿ وطعام سبحانه وتمالى ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك ﴾ ) قال البخاري (رح» في صحيحه قال ابن عباس (رض»: طعامهم ذبا تحيم .

وقال الأزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب ، فإن سمعته يسمى بغير الله فــــلا تأكل ، وان لم تسمعه فقــــد أحله سبحانه وتعالى وعـــلم بكفرهم . ويذكر عن علي رضى الله تعالى عنه بوجه انتهى . ولا يجوز ان يحل طعامهم على غير الذبائح لأنه لو كان كذلك لم يخص بأهل الكتاب . فان قلت هذا ألم يكتف بالآية الواحدة. قلت لما استقر (۱) ان يقال إلا ما ذكيتم عام مخصوص مخروج الوثني والمرتد والجوسي ، فلا يكون قاطعا في الإفادة ضم اليه الآية الأخرى .

ثم ذبيحة الكتابي حلال مطلقاً سواء كان قائلًا بثالث ثلاثة أو بغير ، وقال الشافعي

<sup>(</sup>۱) استقسم ـ هامش .

« رح » في وجه : اذا اعتقد ان المسيح والعزيز ابن الله لا يحسل . ولا يتفاوت في كون الكتابي حربياً أو ذمياً بإجماع أهل العلم ، فلو ترك الكتابي التسمية عمداً أو ذبح وسمى إسم.
 المسيح لم تحل ذبيحته بإجماع الفقهاء وأكثر أهل العلم .

وعن عطاء درح ، ومجاهد درح ، ومكحول درج ، إذا ذبح النصراني باسم المسيح حل لأنه أحل لنا ذبيحته . وقد علم انه سيقوله ، ولنا قوله سبحانه وتعالى ﴿ وما أهل لغير الله ﴾ أريد بها ما ذبحوه بشرطه كالمسلم. فقال علي رضي الله تعالى عنه : إذا سمتموه ويسمي بغيرالله فلا تأكاوه . وهو قول عائشة درض ، وابن عمر درض وابن ابي الدرداء درض ، والحسن عن جماعة رضى الله تعالى عنهم . وفي المستصفى ، هذا إذا لم يعتقد أن المسيح إله ، أما إذا اعتقد فهو والجوسى سواء فلا تحل ذبيحته ، وهذا مخالف لعامة الروايات ولظاهر الكتاب ، وهو قوله سبحانه وتعالى ﴿ يا أهسل الكتاب لا تغاوا في دينكم ﴾ . مع انهم قالوا المسيح ابن الله ، وسئل ابن عباس عن ذبائحهم فقال : فقد احل دينكم ﴾ . مع انهم قالوا للمسيح ابن الله ، وسئل ابن عباس عن ذبائحهم فقال : فقد احل دينكم ﴾ . مع انهم يهون لغير الله ، فقال إن الذي أحل ذلك منهم هو أعلم بما يقولون .

ولو ذبح الكتابي ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه مثل كل ذي ظفر قال قتادة ورض هي الإبل والنعام والبط وما ليس مشقوق الاصابع ، أو ذبح دابة لها شحم يخير عليه محل عند الاكثر . وحكى عن اليهودي في المالك يذبح الشاة لا يأكل من شحمها . قال احد و رح » : هذا مذهب دقيق ، فظاهر هذا انه لم ير صحيحاً لأنه سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب كه وهذا ليس من طعامهم ، فقال الضحاك و رح » وبجاهد وسوار ومالك والقاضي الحنبلي ، وقلنا المراد من طعامهم ذبائحم عما ذكرنا ولأن المراد من طعامهم لا يجوز ان يكون عاماً بالاتفاق لأن الخنزير والميتة والدم من طعامهم وهو حرام بالاجماع .

وقولنا قول عمر وعلي « رض » وابن مسعود « رض » وعائشة « رض » وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وأبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت والعرباض بن ساربة وأكثر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ، ثم عند الشافعي « رح » : كل من دخل في دين كتابي

#### ويحل إذا كان يعقل التسمية

بعد بعث النبي على واولاده لا يحل ذبيحته ولا ذبيحة من يخرج من دين كتابي الى كتابي كلرتد عن الإسلام، والمتولد من كتابي وغير كتابي يحل صيده وذبيحته وبه قال الشافمي ورح، في قول ومالك وأحمد: إذا كان الأب كتابياً وإلا لا تحل في رواية عن أحمد وفي قول لا يحل تغليباً للحرمة ، وعندنا هو تبع خير الأبوين ديناً.

وقال الكرخي في مختصره ويجوز ذبح الصابئين عند أبي حنيفة (رض) وم أهـل كتاب وهم فرقة من النصارى عنده . وليس يريد الضرب الآخـــر من الصابئين الذين لا يؤمنون بعيسى عليم لا يقرون بنبوته ولهم شرع آخر ليس النصارى عليه ، فهؤلاء لا تؤكل فبائحهم .

وقال القدوري و رح ، في شرحه وإنحـــا أجاب أبو حنيفة و رح ، على من يؤمن بنبي وكتاب ويعظم الكواكب ، وكتاب ويعظم الكواكب المعظم الكواكب ، أو يعظم عباده ، فهو عابد وثن ، فلا يجوز اكل ذبيحته . ثم قال القدوري : وحال هذه الفرقة مشكلة لأنهم يدينون بكتان اعتقادهم فلا يعرف حالهم .

فأما حل ابي الحسن لقول أبي حنيفة ورح » على صابى ، يؤمن بعيسى علائتهاد فهو من لا يعرفه منهم ، وإنما يؤمنون بإدريس علائهاد ويعظمونه دون غيره من الأنبياء . وقسال أبو بكر الرازي ورح » في شرحه لختصر الطحاوي . لا خلاف بينهم في المنى في هذه المسألة . وذلك ان الصابئين طائفتان : طائفة منهم يحلون دين المسيح عليه السلام ويقرون بالإنجيل ، وهم في ناحية البطيحة من عمل واسط ، فهؤلاء في قولهم جميعا تؤكل ذبائهم ، وفرقة أخرى من الصابئين في ناحية حران وديار ربيعة ، لا ينحلون كتابا لنبي ويعبدون وفرقة أخرى من الصابئين في ناحية حران وديار ربيعة ، لا ينحلون كتابا لنبي ويعبدون الكواكب والأصنام فهؤلاء أهل الأوثان لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في قول

( ويحل إذا كان ) لذابح ( يعقل التسمية ) وقيل يعقل لفظ التسمية ، وقيل يعلم ان حل الذبيحة بالتسمية . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده « رح » في شرح المسوطويعقل التسمية والذبيحة بأن كان يعقل انه يباح بالتسمية ، ولا يباح بعير التسمية ، وذلك لأن

والذبحة ويضبط وإن كان صبياً أو مجنوناً أو امرأة. أمـــا إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمية والذبحة لا تحل ، لان التسمية على الذبيحة شرط بالنص ، وذلك بالقصد وصحة القصد بمـــا ذكرنا والاقلف والمختون سواء لما ذكرنا .

متى لم يعقل التسمية لا يصح منه التسمية كالايصحمنه الإسلام متى لم يعقل الشهادة ولا البيع ولا النكاح إذا لم يعقل المعاملات. والتسمية شرط الإباحة وقال في الأصل أرأيت الصبي يذبح ويسمي هل تؤكل ذبيحته. قال إن كان يضبط ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس به ، وإن كان لا يعقل ذلك فلا ( والذبحة ) أي ويعقل الذبيحة . وفي النسخ الصحيحة والذبحة بكسر الذال وسكون الباء ، والمعنى ويعقل كيف الذبح . ( ويضبط ) شرائط الذبح من قطع الأوداج وغيره وضبط الشيء حفظه بالحرم .

( وإن كان صبياً ) أي وإن كان الذابح صبياً بعد أن كان يعقل ويضبط ، (أو مجنونا) قال السفناقي و رح ، أي معتوها ، فالمجنون لا قصد له ولا بد منه كها ذكر في الحجر هكذا ، وبه قسال الشافعي و رح ، في الأظهر ومالك و رح ، وأحمد و رح ، وإذا كانا لا يعقلان لا يصع ، وبه قسال مالك و رح ، وأحمد و رح ، والشافعي و رح ، في وجه وفي وجه يصح .

وفي كتاب التفريع للمالكية ولا يجوز ذبيحة السكران ولا الجنون (أو امرأة) أي أو كان الذابح امرأة ولا خلاف فيه (أما إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمية ، والذبحة لا تحل لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك بالقصد وصحة القصد ما ذكرنا) أي عا إذا كان يعقل التسمية والذبيحة لا تحل لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك بالقصد وصحة العقد عا ذكرنا أي عما إذا كان يعقل التسمية والذبيحة (والأقلف والمختون سواء لما ذكرنا) أشار به إلى الآيتين و هما قوله سبحانه وتعالى ﴿ وطعام الذين أو توا الكتاب حل لكم ﴾ لأن الخطاب عام وإنما قيد بالأقلف احترازاً بها روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه كان يكره ذبيحته. وفي الدراية ولا خلاف فيه لعامة العلماء إلا ما

واطلاق الكتابي ينتظم الكتابي الذمي والحربي والعربي والتغلبي لان الشرط قيام الملة على ما مر . قال : ولا تؤكل ذبيحة المجوسي لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا

ما روي عن ابن عباس و رض ، انه قال : شهادة الأقلف وذبيحته لا يجوز ، وهو رواية عن أحمد وذبيح الأخرس يجوز بإجماع العلماء ولا خلاف فيه ، والأقلف الذي لم يتخير وهو الأقلف ، وهو من القلفة ، وهي الجليلة التي يقطعها الحتان من رأس الذكر ، وكذلك القلفة أشار به إلى الآيتين . وهما قوله سبحانه وتعالى ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ وقوله سبحانه وتعالى ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ وقوله سبحانه وتعالى ، ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب ﴾ لأن الخطاب عام .

( واطلاق الكتابي ) يمني في القدوري وطعامه وذبيحة المسلم والكتابي حلال . ( ينتظم الكتابي الذمي والحربي والعربي والتغلبي ) عطف التغلبي على العربي من عطف الخاص على العسام لأن تغلب قوم فلاحون يسكنون بعرب الروم وهو بغتح التاء المثناة وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخره باء موحدة ، والتسمية اليه تغلبي بغتح اللام استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النسب . وربها قالوه بكسرها ، لأن فيه حرفين غير مكسورين وفارق النسبة إلى ثمر .

وقال الكرخي في مختصره: ولا بأس بنب نصارى بين تغلب الفلاحين وغيرهم ، وذلك لأنهم على دين النصارى وان لم يتمسكوا بكل شرائعهم فصاروا كالنصارى الأصليين إذا لم يتمسكوا ببعض الشرائع .

وفي شرح الأقطع: وقد قــال الشافعي (رح) ان ذبائح بني تغلب وذبائح نصارى العرب لا تؤكل ، وهذا لا يصح ( لأن الشرط قيام الملة على ما مر ). أشار به إلى قوله: ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إمــا اعتقاداً كالمسلم ، أو دعوى كالكتابي ، قيل فيه نظر لأن وجود الشرط لا يستازم المشروط ، وأجيب بأنه شرط في معنى العلة فافهم .

(قال) أي القدوري ( رح ) ( ولا تحل (١) ذبيحة المجوسى لقوله عليل ( سنوا بهم

<sup>(</sup>١) ولا تؤكل

سنه أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم »). وفي بعض النسخ ولا تؤكل ذبيحة الجوسي ، وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب وانما المروي هو الذي أخرجه عب الرزاق وابن أبي شيبة رحمها الله في مصنفيهما عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ، فإن قلت هذا مرسل ومع ارساله فيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع .

وقد اختلف فيه قسال ابن القطان : وهو بمن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليل و رح » . ولأجل هذا ذهب بعض أهل الظاهر ان حكم المجوسي كحكم الكتابي وروى ذلك ايضاً عن ابن المسيب و رض » نسب هذه الرواية وإن كانت مرسلة فقد رواه الواقدي و رح » مسنداً » قال ابن سعد في الطبقات اخبرنا محمد بن عمر الواقدي و رح » حدثني عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبو بن سعيب ابن أبي فروة عن أبي عبد الله بن عمرو بن سعيب ابن أبي سعيد بن العاص و رض » أن رسول الله عليهم كتب الى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام قان أبوا عرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائعهم ولئن سلمنا انه مرسل فالمرسل حجة عندنا خصوصاً إذا عمل به أكثر الصحابة وأكثر التابعين ورح » والفقهاء ،

وروى أحمد بن حنبل باسناده انه على قال : « إذا نزلتم بناس نبطياً فاذا اشتريتم لما فان كانت من يهودي أو نصراني فكلوا ، وإن كان من مجوسي فلا تأكلوا » . قال ابراهيم الحرني خرق أبو ثور الإجماع . روىعن ابن المسيب « رض » خلافه وقال البيهقي وقد تأكد هذا المرسل بالإجماع ، ولا خلاف ان صيدهم السمك والجراد يباح اكله . وما روي عن ابن عباس « رض » في تحريم صيدهم باسناده كيف ما روى عن حذيفة في جواز نكاحهم فغير صحيح .

( ولأنه ) أي المجوسي ( لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى ) أي من حيث الاعتقاد ومن حيث الدعوى . وقسد مر أن الشرط أن يكون الذابح من أهل ملة التوحيد إما اعتقاداً كالمسلم أو دعوى كالكتابي ، ولم يوجد واحد منها في المجوسي .

## قال و المرتد لانه لا ملة له فإنه لا يقر على ما انتقل إليه، بخلاف الكتابي إذا تحول إلى غير دينــــه لانه يقر عليه عندنا فيعتبر ما هو عليه عند الذبح لا ما قبله . قال و الوثني لا يعتقد الملة .

(قال) أي القدوري (رح» (والمرتد) بالجرعطفاً على قوله المجوسي يعني لا يؤكل ذبيحة المجوسي وذبيحة المرتد. ولا خلاف في المرتد أنه لا تؤكل ذبيحته (لأنه لا ملة له فانه لا يقرعلى مسا انتقل إليه) من الدين الباطل فصار كالوثني الذي لا دين له فلا تؤكل ذبيحته.

( بخلاف الكتابي إذا تحول إلى غير دينه ) يمني النصراني إذا تهود ، واليهودى \_إذا تتسر ، فاغا تنصر على ما انتقل إليه بخلاف ما لو تمجس ، فانه لا تؤكل ذبيحته بلاخلاف. وعند الشافعي و رح ، و داو د لا تؤكل ذبيحته إذا تحول إلى غير دينه مطلقاً ، لأن لحروجه إلى غير دينه نقض الذمة فيباح قتله ، فسار كالكفر الأصلي . قلنا إذا تحول دين كتابي يكون من أهل الملة دعوى حال الذبح وقبله ، والكفر كله ملة واحدة . وإن ارتد غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب اكلت ذبيحته نظراً إلى حاله ودينه في حال ذبحه دوغا سواه . كذا في غتصر الكرخي و رح ، (لأنه ) أي لأن الكتابي ( يقر عليه ) أي على الذي انتقل إليه ( عندنا ) خلافاً الشافعي و رح ، كما ذكرنا ( فيمتبر ما عليه ) أي يعتبر الذي كان هو حليه ) أي يعتبر الذي كان هو \_ أى المرتد \_ عليه ( عند الذبح لا ما قبله ) أي لا مرتداً عنده ، ويجوز أن يتملق قوله فيمتبراه بمسألة الكتابي ، أي يعتبر ما كان هو عليه من اليهودية أو النصرانية وقت الذبح . فان كان حينشذ يهوديا أو نصرانيا جاز وان لم ينتقل بأن انتقل إلى دين المجوسي لا يجوز ولا يعتبر ما قبله ، وان كان مجوسياً قبل الذبح لم ينتقل بأن انتقل إلى دين المجوسي لا يجوز ولا يعتبر ما قبله ، وان كان مجوسياً قبل الذبح لم ينتقس أو تهود ، وجد يهوديا أو نصرانيا عند الذبح يجوز . فافهم .

( قسال ) أي القدوري « رح » ( والوثني ) بالجر أيضاً أي ولا تحل ذبيحة الوثني وهو الذي يعبد الوثن ، وهو الصنم لأنه ليس له ملة التوحيد ( لا يعتقسد الملة ) لا

قال والمحرم يعني من الصيد، وكذا لا يؤكل مساذبح في الحرم من الصيد و الإطلاق في المحرم ينتظم الحل والحرم والذبح في الحرم يستوى فيه الحلال والمحرم، وهذا لان الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم. فلم تكن ذكاة

دعوى ولا اعتقاداً (قال والمحرم) أي قال القدورى « رح » ولا تحل ذبيحة المحرم وقال المصنف « رح » ( يعني من الصيد ) وهذا القيد لا بد منه لأنه تحل ذبيحته من الأهالي ( وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد ) سواء كان الذابح بحرما أو حلالاً ، وينبغي أن يقرأ ما ذبح على صيغة بناء المفعول على ما لا يخفى على الفطن .

( والاطلاق في الحرم ) أى الإطلاق بقوله والحمرم ( ينتظم الحل والحرم ) يعني يشتمل ما ذبح في الحل ومسا ذبح في الحرم ، لأن الذكاة فعل مشروع وذبح المحرم الصيد ليس بمشروع ، وكذا ذبح الصيد في الحرم ليس بمشروع سواء كان حل حلال أو محرم ، اشار اليه بقوله ( والذبح في الحرم يستوى فيه الحلال والحرم ) لأنه لحق الله سبحانه وتعالى .

( وهذا ) أى استواء الحلال والحرم في ذبح صيد الحرم ( لأن الذكاة فعل مشروع ) بالنص ( وهذا الصنيع محرم ) أى الحرم قتل الصيد محرم بالنص وهو قوله تعالى ﴿ ولا تقتلوا الصيسد وأنتم حرم ﴾ . ونهى عن الفعل الحسي وموجبه انعدام المشروعية . والذكاة فعل مشروع فلا يكون فعله ذكاة قيل الأول أن يكون معنى قوله ولهذا الصنيع أى الذبح في الحرم محرم وسياق الكلام يدل على هذا . فان قلت قتل الشاة المنسوبة محرم وتؤكل بقوله ما المحالم على هذا لو كانت المصلحة في ذبحها بأن للذبح والذابح أهل وإنما حرم لتعلق حق الغير به . ولهذا لو كانت المصلحة في ذبحها بأن أشرفت على الهلاك يجوز ذبحها فكانت حراماً لغيره فتحل .

أما صيد الحرم فالذابح وإن كان أهلها ، لكن الصيد لم يبق محلا لثبوت صفة الأمان فيه فكان حراماً لمينه فافترقا ( فلم تكن ذكاة ) أى إذا كان كذلك فلم يكن ذبح الحرم

بخلاف ما إذا ذبح المحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد صح لانه فعل مشروع إذ الحرم لا يؤمن الشاة وكـــذا لا يحرم ذبحه على المحرم. قال وإن ترك الذابح التسمية عمداً فالذبيحة ميتة لا تؤكل وان تركها ناسياً أكل. وقال الشافعي أكل في الوجهين ، وقال مالك لا تؤكل في الوجهين .

ذكاة ، ( بخلاف ما إذا ذبح الحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد صح لأنه فعل مشروع ) أى لأن ذبع المحرم غير الصيد مشروع ، ( إذ الحرم لا يؤمن الشاة ) ونحوهامن النمم ، والأمن انما يثبت بالنص للصيد . ( وكسنة ذبيحته لا تحرم على المحرم ) لان الاصل حل الذبح والحرمة تثبت بالنص وهو مخصوص بالصيد فلا يتعداه .

(قال) أى القدوري (وإن ترك الـذابح التسمية عمداً) أى ترك عمداً ويجوز أن يكون حالاً أى حال كونه عامداً (فالذبيحة ميتة لا تؤكل) وكذا الكتابي إذا ترك التسمية عامداً لم تؤكل ذبيحته ، وإن كان ناسياً تؤكل وهو في منزلة المسلم كذا قالــه الكرخي « رض » في مختصره . (وان تركها ناسياً اكل ) أى وان ترك الذابع التسمية حال كونه ناسياً أكل ما ذبيعه .

(وقال الشافعي (رح) أكل في الوجهين وقال مالك (رح) لا تؤكل في الوجهين) أى فيا تركها عامداً أو ناسياً وبه قال أحمد (رح) في رواية وهكذا ذكر عنه في المنظومة وليس كذلك بل هذا هو ما ذكره ابن قدامة في المفني ان عند مالك تحل اذا تركها ناسياً ولا تحل إذا تركها عامداً . وذكر ابن الجلاب في كتاب التفريع والتسمية شرط في صحة الذبيحة فمن تركها عامداً لم تؤكل ذبيحته . واذا تركها ناسياً أكلت ذبيحته انتهى .

المشهور عن أحمد ( رح ) مثل قولنا وقال الحربي ومن ترك التسمية على صيد عامداً أو ساهياً لم يؤكل ، وإن تركها ساهياً أو ساهياً لم يؤكل ، وإن تركها ساهياً أكلت ذبيحته ، انتهى . وهذا هنا مروي عن ابن عباس ( رض » وطاووس وابن المسيب أكلت ذبيحته ، انتهى . وهذا هنا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ( رح » وجعفر ( رح » ) ،

والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي وهذا القول من الشافعي « رح ، مخالف للإجماع فإنه لاخلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامداً . وإنما الخلاف بينهم في متروك التسميت ناسياً . فمن مذهب ابن عمر رضي الله عنها أنه يجرم .

وفي التيسير في سورة الأنمام وداود بن على « رح » يحرم متروك التسمية ناسياً . وقال في النوازل في قول بشير لا يؤكل إذا ترك التسمية عامداً أو ناسياً .

وقال القدوري و رح » في شرحه لمختصر الكرخي وقد اختلف الصحابة في النسيان ، فقال علي وابن عباس رضي الله تمالى عنهم إذا ترك التسمية ناسياً أكل ، وقال ابن عمسر و رض » لا يؤكل . والخلاف في النسيان يدل على اجماعهم في العمدفإن قلت كيف صورة الناس متروك التسمية عمداً ؟ قلت أن يعلم أن التسمية شرط وتركها مع ذكرها ، أما لو تركها من لم يعلم باشتراطها فهو في حكم الناسي . ذكره في الحقائق .

(والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء) حتى أن الكتابي إذا تركها عامداً لا تؤكل و وإذا تركها ناسياً تؤكل وقد ذكرناه (وعلى هذا الخلاف) المذكور (إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي) أي رمي السهم إلى الصيد فعند الشافعي «رح» يؤكل في الوجهين وعند مالك لا يؤكل في الوجهين ، وعندنا بالتفصيل المذكور (وهنا القول من الشافعي «رح» مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامداً وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً) أي القول بجواز أكل متروك التسمية عامداً مخالف للإجماع لأن الإجماع انعقد على عدم جوازه قبل الشافعي «ره» المخالف الإجماع المنافعي عندم جوازه قبل الشافعي «ره» المخالف الإجماع المنافع فلا تسمع (فمن مذهب ابن عمر «رض» انه يحرم) أشار بهذا إلى بيان الخلاف في متروك التسمية ناسياً فلذلك ذكره بالفاء أي يحرم متروك التسمية ناسياً فلذلك ذكره بالفاء أي يحرم متروك التسمية ناسياً فلذلك ذكره بالفاء أي يحرم

وذكر أبو بكر الرازي ( رح ، في الأحكام أن قصاباً ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم

ومن مذهب على وابن عباس رضي الله عنهم أنه يحل بخلاف متروك التسمية عامداً ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله ان متروك التسمية عامداً لا يسع فيـــه الاجتهاد. ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفاً للاجماع. له ، قوله عليه السلام المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أم لم يسم

الله سبحانه وتعالى عليها فأمر ابن عمر ورض » غلاماً له أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان يشتري يقول له أن ابن عمر ورض » يقول لك ان هذه شاة لم تذك فلم يشتر منها شئاً .

( ومن مذهب علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه يحل ) أي متروك التسميسة ناسياً يحل . وفي موطأ مالك « رح » عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله سبحانه وتعالى على ذبيحته فقال يسمي الله ويأكل ولا بأس . وقال الرازي في الأحكام وذكر عن علي وابن عباس « رض » وبحاهب وعطاء وابن المسيب والزهري وطاوس قالوا لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى الله عليب عند الذبح . وقالوا إنها هو على الملة ( مجلاف متروك التسمية عامداً ) حيث لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين « رح » في حرمته ( ولهذا ) أي ولاجل انعقاد الاجماع على تحريم متروك التسمية عامداً .

(قال أبو يوسف و رح » والمشايخ و رح » أن متروك التسمية عامداً لا يسم فيه الإجهاد ولو قضى القاضي بجواز بيعه ) أي بيع متروك التسمية عامداً (لا ينفذ لكونه مخالفاً للاجماع ) والقاضي إذا قضى بما يخالف الكتاب والسنة والاجماع يرده كما إذا قضى بما يخالف الكتاب والسنة المشهورة والاجماع من أقوى الحجم ، فلا يجوز مخالفته بلا خلاف .

(له) أي للشافعي (رح) (قوله على الله الله يذبح على اسم الله سبحانه وتعالى سمى أو لم يسم ) والحديث بهذا اللفظ غريب ولكن جاءت أحاديث في معناه منها ما أخرجه

الدارقطني ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن سنان عن عبيد الله الحريري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي علي قال « المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل » .

ومنها ما أخرجه الدارقطني و رح ، أيضاً عن مروان بن سالم عن الأوزاعي عن عيسى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة و رض ، قال سأل رجل النبي عليه و الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله سبحانه وتعالى ، ، قال و اسم الله على كل مسلم وفي لفظ على فم كل مسلم » .

ومنها ما رواه أبو داود و رح » في المرأسيل فقال حدثنا شداد (۱) قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن النبي عليه قال و ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله تمالى أو لم يذكر » . والجواب أما الحديث الأول فقال ابن القطان في كتابه ليس في هذا الاسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان وكان صدوقاً صالحاً لكنه كان شديداً . وقال غيره معقل عن عبيد الله وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث وقد رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان عن عيينة عن عر عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس قوله ذكر البيهةي وغيره فزاد في إسناده أبي الشعثاء ووقفاه وقال ابن الجوزي و رح » في التحقيق معقل هذا بجهول ويعقبه صاحب التنقيح فقال بل هو مشهور وهو ابن عبيد الله الجريري أخرج له مسلم في صحيحه .

واختلف قول ابن معين فيه فمرة وثقه ومرة ضعفه . وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء فقال معقل بن عبيد الله الجريري . يروي عن عمرو بن دينار وقال يحيى ضعيف لم يزد على هذا ومحمد بن يزيد بن سنان الحريري هو ابن أبي فروة الرهاوي. قال أبو داود ليس بشي . وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس « رض » هكذا رواه ابن سفيان عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) معداد .

### ولان التسميـــة لو كانت شرطاً للحل لمـا سقطت بعــذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة . ولو كانت شرطـاً فالملة أقيمت مقامها كما في النــاس

دينار عن جابر بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس انتهى كلامه قلت أخرجه كذلك عبد الرزاق في مصنفه في الحج حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تمالى عنهما قال و ان في المسلم اسم الله فان ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا يأكل » .

وأما الحديث الثاني فقال الدارقطني مروان بن سالم ضميف. وأعله ابن القطان أيضاً به ، وقال هو مروان بن سالم المعقاري وهو ضعيف . وليس مروان بن سالم المكسي . ورواه ابن عدي في الكامل وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي وتابعها . وقال عامة مسايرويه لا يتابعه الثقات عليه .

وأما الحديث الثالث فإنه مرسل وهو ليس بحجة عنده . وقال ابن القطان وفيه مع الارسال أن الصلب السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف تغير هذا ولا روى عنسه غير ثور وابن يزيد والله سبحانه وتعالى أعلم .

(ولأن التسمية لو كانت شرطاً للحل لما سقطت بالنسيان (١) كالطهارة في باب الصلاة) لأن شرط الشيء ما يتوقف على وجوده ولا يفترق الحال بين النسيان والعمد كما في الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة فإن من نسي الطهارة لا تجوز صلاته كما لو تركها عمداً وإنها يفرق بينها في الموجودات كالأكل والشرب في الصوم (ولو كانت) بين التسمية (شرطا فالملة أقيمت مقامها) يعني ولئن سلمنا أن التسمية شرط ، لكن الملة أقيمت مقامها) كما أقيمت الملة مقام التسمية في حتى الناسي وإليه أشار النبي بياني عن من ذبح فترك التسمية ناسيا قال : كلوا فإن تسمية الله تعالى في قلب كل من أرى مسلم .

<sup>(</sup>١) لما سقطت بعذر النسيان .

# ولنا الكتاب وهو قوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا مها لم يذكر اسم الله عليه ﴾ . الآية نهى وهو للتحريم .

(ولنا الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى ﴿ ولا تأكلوا مها لم يذكر اسم الله عليه ﴾ الآية نهي وهو التحريم ) وجه الاستدلال ان الله سبحانه وتعالى نص على تحريم متروك التسمية عداً لأنه نهي . والنهي لمطلق التحريم ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى ﴿ وانسه لفسق ﴾ وأكد النهي بحرف من لأنه في موضع النهي المبالغة فيقتضي حرمة كل جزء منه ، والهاء في قوله سبحانه وتعالى ﴿ وانه لفسق ﴾ ان كانت كنايسة عن الأكل في الفسق أكل الحرام وإن كانت كناية عن المذبوح . فالمذبوح الذي يسمى فسقا يكون حراماً كما في قوله سبحانه وتعالى ﴿ أو فسقاً أهل لنير الله به ﴾ . وفي الآية بيان أن الحرمة لعدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى ، لأن التحريم يوصف بذلك الوصف وهو الموجسب للحرمة كالميقة والموقودة . وبهذا يتبين فساد حمل الآية على الميتة وذبائح المسحانه وتعالى على أنه وإن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على أنه وإن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى لا يحل فإن قلت ما سوى حالة الذبح فليس بمراد بالاجماع . وأجمسع السلف على أن المراد حالة الذبح فلا يكون مجملا.

فإن قلت لا نسلم أن المراد منه الذكر باللسان بل المراد منه الذكر عليه مطلقاً. والذكر بالقلب ذكر . قال الله سبحانه وتعالى ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾ . والمراد منه الذكر بالقلب وقول القائل :

الله يعلم أني لسبت أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه قائل الذكر والنسيان عمل القلب . فكذا الذكر قلت المراد بالنص الذكر باللسان وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الذكر عليه . والذكر عليه لا يكون إلا باللسان والذكر عليه أن يقصد إيقاع الذكر عليه و إنها يقصد إلى الذكر بعد العلم به ولأن القصد إلى ما لا يعلم محال وهذا لا يتصور بالقلب ولأنه لما خطر بالبال صار معلوماً موجوداً .

فسيان قلت الذكر بالقلب مراد بالاجماع ، فلا يكون الذكر باللسان مراداً وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والجماز . لأن الذكر من حيث القلب حقيقة لأن مدة النسيان تكون

بالقلب أو العموم للمشترك. قلت لا نسلم بذلك لأن الذكر الأمرين حقيقة لوجود الاستعال فيهما عرفاً وشرعاً ، وضد الذكر والسكوت أيضاً . وهو يكون باللسان فكان حقيقة فيهما ولا يلزم عوم المشترك لأنه مشترك معنوي وهو المطلق لا المشترك اللفظى.

فإن قلت الناسي مخصوص بالاجماع ولو أريد به ظاهره لجرت الحاجة في السلف والانعقاد وارتفع الحلاف فيخص العامل بالقياس . وخبر الواحد . قلت الناسب غير مخصوص لأنه ذاكر تقدير الكلام القياس المسلمة مقام الذكر في حتى الناسي بالحديث . وهو معذور مستحتى للنظر والتخفيف . والعامد غير معذور ،

وقال تاج الشريعة و رح ، فإن قلت حالة النسيان مخصوصة ، قلت لو خصت حالة العمد يؤدي إلى إلغاء النص ، انتهى . قلت الناسي لا يخلو إما أن يكون مراداً منها أولا فان كان مراداً لا يكون مخصوصاً وحينئذ يلزم إرادة العامد بالطريق الأولى . وإن لم يكن مراداً يلزم إرادة العامد عيونا للنص عن التعطيل.

فإن قلت المراد بالآية الميتة لأن سبب نزول الآية مجادلة المشركين في الميتة ، حيث قالوا يأكلون ما يقتلونه ولا يأكلون ما قتله الله سبحانه وتعالى ، قلت سلمنا السبب ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لأن اللفظ هو الذي يدل على الحكم لا السبب . فلو كان مختصاً بالسبب لم يتجاوز حكم الشرع مكة والمدينة لأن سائر الاسباب ثمة والملفظ عام لأن قوله سبحانه وتعالى ﴿ ما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ يتتاول الميتة وغيرها بما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ يتتاول الميتة وغيرها بما لم يذكر اسم الله تعالى .

فان قلت النصوص معارضته لهذا النص منها قوله سبحانه وتعالى ﴿ كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ﴾ ومنها قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِلا ما ذكيتم ﴾ استثنى الذكاة من الحرمات وهذه مذكاة ، لأن الذكاة هي الجرح بين اللبة واللحيين . ومنها قوله سبحانه وتعالى ﴿ قَلَ لا أَجِد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه ﴾ بيانه ان الله سبحانه وتعالى ﴿ قَلَ لا أَجِد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه ﴾ بيانه ان الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليها أن يخبر انه لا يحرم سوى المذكورات في هذه الآية . ومتروك

والإجماع هو ما بينا ، والسنة وهو حديث عدي بن حاثم الطائي رضي الله عنه فإنه عليه السلام قـــال في آخره فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك ، علل الحرمة بترك التسمية ،

التسمية غير مذكور في هذه الآية ، فكان حلالاً .

قلت أما الجواب عن الآية الأول فيقول نحن بجوجب ذلك لأن سبحانه وتعالى أمر بأكل الحلال لا الحرام ، ومتروك التسمية عامداً حرام ، بما تلونا فلا يرد علينا . والجواب عن الآية الثانية فبقول ليس المراد نفي الحرمة عما سوى المذكور من هذه الآية مطلقاً ، لأن لحم الكلب ولحم الحمار والبغل حرام ولم يذكر في هذه الآية ، بل المراد منه انه لم يحد عرماً مما كانوا يعتقدونه حراماً في هذه الآية ، والدليل عليه ما ذكر قبل هذه الآية وهو قوله سبحانه وتعالى : ﴿ قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ﴾ إلى أن قال ﴿ قل لا أجد فيا أوحي إلى محرماً ﴾ .

فإن قلت ذبيحة أهل الكتاب حلالاً ، وإن كان متروك التسمية ، لأن ما يعتقدونـــه انها ليست بآلة حقيقة ، فعلم أن التسمية ليست بشرط .

قلت إنما حل ذبيحة الكتابي لأنه وجد ذكر اسم الله تعالى من حيث الضرورة لأنهم يدعون ملة التوحيد فاكتفى بذلك القدر في حتى الحل اللا وى أنا إذا سمعنا انهم يذكرون اسم الله عزيزاً واسم المسيح عند الذبح يقول بحرمة ذبائحهم ، ولهذا يقول بحرمة ذبيحة الجوسى لأنه لا يدعى ملة التوحيد .

( والإجماع وهو ما بينا ) ، أشار به إلى قوله فانه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامداً إلى آخره . ( والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تمالى عنه فإنه عليت الله على الحرمة بالله في آخره : فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك ، علل الحرمة باترك التسمية ) حديث عدي . هذا أخرجه الأثمة الستة في كتبهم . عن عدي بن حاتم قلت : « يا رسول الله علي أرسل كلبي واسمي ، فقال « إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأخذ فقتل فكل ، وإن أكل منه فلا تأكل . فانما أمسك

وروى البخاري أيضاً وقال حدثنا موسى بن اساعيل عن ثابت بن يزيد عن عاصم عن النبي عليه أو أرسلت كلبك وسميت فأمسك فقتل فكل وإن أكل فلا تأكل ، فإنها أمسك على نفسه وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيها قتل ، انتهى .

وهذا كله يدل على حرمة متروك التسمية عامداً ، لأنه على الحرمة بترك التسمية عامداً . فإن قلت ما الدليل على ان المراد هو العمد ، قلت : روى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد بن سعيد قال ، قال رسول الله على : « ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد » .

( ومالك رحمه الله يحتج بظاهر ما ذكرنا إذ لا فصل فيه ) أي لا فصل في ظاهر ما ذكرنا من الآية لأن قوله سبحانه وتعالى : ﴿ ولا تأكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ، يشمل العمد والنسيان جميعاً ، لعسدم القيد بأحدهما . وقال صاحب العناية واستدل مالك « رح » بظاهر قوله سبحانه وتعالى : ﴿ ولا تأكلوا ميا لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ، فإن فيه النهي بالمنع وجسه وهو تأكيده بمن الاستغراقية عن كل متروك التسمية ، وهو بإطلاقه يقتضي الحرمة من غير فصل وهو أقرب لا محالة من مذهب الشافعي « رح » لأنه مذهب ان عمر رضي الله تعالى عنها .

قلت قدمنا ان مذهب مالك و رح ، ليس كذلك وإنها مذهبه كمذهبنا كها صرح به اصحابنا (۱) في كتبهم والعجب من صاحب العناية لم يبينه على هذا مع قدرته على كتب المالكية حتى قدر مذهبه بها قرره ، ثم قال وهو أقرب . فكأنه رأى هذا صوابك،

<sup>(</sup>١) أصحابه

ولكنا نقول في اعتبار ذلك من الحرج مالا يخفى لأن الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع. والسمع غير مجرى على ظاهره إذلو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول والإقامة في حق النساسي و هو معذور. لا يدلى عليها في العامد ولا عذر. وما رواه

وعجب منه صاحب الهداية مع جلالة قدره نسبته إلى مالك ما ليس بمذهبه . ثم قرره ثم أجاب عنه ( ولكتنا نقول في اعتبار ذلك ) أي النسيان ( من الحرج مسا لا يخفى لأن الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع ) بالنص وهو قوله سبحانه وتعالى ﴿ ومسا جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ . فيحمل على حالة العمد دفعا للتمارض ( والسمع ) أي المسموع في هذا الباب من الآية والحديث ( غير بجري على ظاهره ) من حيث لم يرد منه العموم ظاهراً ، ( إذ لو أريد به ) أي لأنه لو أريد النسيان بالنص ( لجرت المحاجة ) أي التحاجج بين الصحابة بالآية ( وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول) وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم .

تقرير هذا الكلام أن الصحابة اختلفوا في متروك التسمية ناسيا ولم يحتج من قسال حرمت بالآية . فلو جرت الحاجة بها لارتفع الحلاف بينهم . فيه نظر انقياد من قال يحل متروك التسمية ناسيا ورجع عن قوله حيث لم تجر الحاجة ولم يرجع الخلاف علم أن الآية ماتروك الظاهر وليس المراد به النسيان بل المراد منه العمد. (والإقامة) مرفوع بالابتداء . وجواب عن قول الشافعي درح » أقيمت الملة مقام التسمية في حق الناسي . ينبغي أن يقام أيضاً مقامه في حق العامد وتقريره أن إقامة الملة مقام التسمية (في حق الناسي وهو ممذور) أي والحال انه معذور (لا يدل عليها) خبر المبتدأ أعني قوله والإقامة . أي لا يدل على الإقامة . (في حق العامد ولا عذر) أي والحال انسه لا عذر موجود في العمد وذلك لأن النسيان من قبل من له حق أقام الملة مقام التسمية فجعله عذراً . والعامد ليس بمعذور ؟ فلا يقاس على الناسي لأنه ليس في معناه .

محمول على حالة النسيان ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهو على المذبوح و في الصيد تشترط عند الارسال والرمي وهو على الآلة لأن المقدور له في الأول الذبح و في الثاني الرمي و الإرسال دون الاضابة و تشترط عند فعل يقدر عليه

سمى أم لم يسم ( محمول على حالة النسيان ) بدليل ما روي في حديث راشد بن سعيد «رهن» إذا لم يتعمد .

فإن قلت روى البخاري ( رح » باسناده إلى عائشة ( رض » أنها سألت النبي عَلَيْهُ وكانت الاعراب قريبوا عهد بالاسلام يأتونها باللحم فلا ندري أسموا عليه أم إيسموا ، فقال وكانت التسمية شرطاً للحل لما أمرها بالأكل عند الشك فيها . قلت هذا دليل لنا لأنها سألت عن الأكل عند وقوع الشك في التسمية . فذلك دليل على أنه كان معروفاً عندها أن التسمية من شرائط الحل ، وإنما أمرها بالأكل بناء على الظاهر أن المسلم لا يدع التسمية عمداً ، كمن اشترى لحاً في السوق يباح التناول بناء على الظاهر وإن كان يتوهم أنه ذبيعة بجوسي .

(ثم التسمية في ذكاة الإختيار يشترط عند الذبح وهو على المذبوح) أراد أن التسمية في الذكاة الإختيارية تقم على الذبح فيشترط عند الذبح. وفي التحفة ينبغي أن يريب بالتسمية النسمية على الذبيحة أما لو أراد التسمية عند افتتاح العمل لا يحل. (وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي) أي إرمال الكلب ونحوه ورمي السهم. (وهو على الآلة) أي التسمية هنا على الآلة وهي السهم والكلب. وفائدة هذا تظهر في مسائل ذكرها بعد (لأن المقدور له في الأول الذبح) أي المقدوري للذابح في ذكاة الإختيار الذبح.

( وفي الثاني الرمي والإرسال ) أي المقدور له في ذكاة الإضطرار رمي السهم وإرسال . الكلب ( دون الإصابة ) ، يعني الإصابة ليست في قدرته عند الرمي والإرسال . ( فيشترط عند فعل يقدر (١) عليه ) أي إذا كان كذلك فيشترط التسمية عند الفعل

<sup>(</sup>١) يقتدر .

حتى إذا أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز. وان رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل. وكذا في الارسال. ولو اضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بأخرى أكل ولو سمى على سهم ثم رمي بغيره صيداً لايؤكل قال و يكره أن يذكر مع اسم ألله تعالى شيئاً غيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان

الذي يقدر عليه في الأول يتعذر على الذبح وفي الثاني على الرمي والإرسال دون الإصابة . (حتى إذا أضجع شاة ) هذا يظهر ما ذكره من اشتراط التسمية على الذبيح في الذبح وعلى الرمي والإرسال في غير صورته أضجع شاة ليذبحها . (وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية الأولى ، (لا يجوز) أي لا التسمية ) أي ذبح شاة غير الشاة التي أضجعها بتلك التسمية الأولى ، (لا يجوز) أي لا يحل أكلها لأن التسمية كانت على الأولى . (ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل) أي أصاب سهمه غير الصيد الذي رمى إليه ، حل ، لأن التسمية هنا على الآلة وهمي لم تتبدل (وكذا في الإرسال) أي وكذا الحكم في إرسال الكلب ، بأن أرسل كلبا إلى صيد وسمسى فمسك غير الصيد الذي أرسله إليه فإنه يحل إلما ذكرنا . وكذا لو أرسل فهدا أو بازيا .

( ولو اضجم شاة وسمى ثم رمى بالشفرة ) أي السكين ( وذبح بأخرى أكل ) أي ذبح الشاة التي اضجمها بشفرة أخرى أكل ، لأن التسمية وقف على الشاة ولم تتبدل وتذكر الفعل باعتبار الذبيح . ( ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره صيداً لا يؤكل ) لوقوع التسمية على السهم الأول . ولا خلاف فيه للثلاثة .

(قال ويكره أن يذكر مع اسم الله سبحانه وتعالى شيئاغيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان ) لم يثبت في النسخة الصحيحة الفظه . قال هند وصورة المسألة في الجامع الصغير ، محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة و رح ، أنه قال يكره أن يذكر مع اسم الله شيئا غيره ، ويكره أن يقول اللهم تقبل من فلان هذا الذبح . وقال لا بأس به إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح . انتهى .

# وهذه ثلاث مسائل احداها أن يذكر موصولا لامعطوفاً فيكره، ولا تحرم الذبيحة وهو المراد بميا قال. ونظيره أن يقول بسم الله محمد رسول الله

وفي كفاية تاج الشريعة و رح ، ينبغي أن ما يكون من الدعاء يذكر قبل الذبح كا روى أن النبي عَلَيْتُ كان إذا أراد أن يذبح أضحيته قال و اللهم هذا منك ولك ، صلاتي ونسكي وعياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسمالله والله أكبر ، ثم ذبح ، وهكذا عن علي ورض ، .

( وهذه ثلاث مسائل ) أي المسألة المذكورة متنوعة ومتفرعه على ثلاث مسائل : ( احداها ) أي إحدى المسائل الثلاث ( أن يذكر موصولاً لا معطوفاً ) أي أن يذكر الشيء مع اسم الله تعالى ، كون ذلك الشيء موصولاً باسم الله سبحانه وتعالى ، ولكن بغير عطف بحرف من حروف العطف ( فيكره ولا تحرم الذبيحة ) أي إذا كان كذلك يكره فعله هذا ولا تحرم الذبيحة ، لما يقوله الآن ( وهو المراد بسا قسال ) أي ما ذكره من كونه موصولاً لا معطوفاً هو المراد بما قال في الجامع الصغير درح » .

( ونظيره أن يقول بسم الله محمد رسول الله ) يرفع الدال في محمد ولو خفضها لا تحل . ذكره في النوازل ، وقيل هذا إذا كان يمرف النحو ، وقيل لا تحرم على قياس ما روى عن محمد « رح » أنه لا يرى بتخفيضها انخفاضاً في النحو ، معتبراً في باب الصلاة ونحوها . كذا في الذخيرة . وفي الفتاوى لو قال بسم الله محمد رسول الله بالحفض لا يحل وبالرفسم عمل ، ولم يذكر النصب .

وفي رواية الزيد ونسي النصب . كالخفض لا يحل ، ولو قال بسم الله على الله على محد على . والأولى أن لا يفعل ، ولو قال بسم الله وصلى الله على محد ، مع الوار يحل أكله ، ولو قال باسم الله وباسم فلان لا يحل ، هو المختار ، ولو ذبح ولم يظهر الهاء في بسم الله إن قصد ذكر الله يحل وإن لم يقصد أو قصد ترك الهاء لا يحل كذا في الحلاصة وفي النوازل. سئل أبو

لأن الشركة لم توجد فلم يكن الذابح واقعاً له إلا أنه يكره لوجود القران صورة فيتصور بصورة المحرم . والثانية أن يذكره موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم الله والسم فلان أو يقول بسم الله وفلان أو بسم الله ومحمد رسول لله بكسر الدال فتحرم الذبيحة لأنه أهل به لغير الله والثالثة أن يقول مفصولاً عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضجع الذبيحة أو

نصر عن ذبح ، وقال بسم الله وباسم فلان . قال سمعت محمد بن سلمة قال سمعت إبراهيم ابن يوسف و رح » يقول تصير ميئة وقال محمد بن سلمة لا تصير ميئة لأنه نو صارت ميئة صار الرجل كافراً . وفي مبسوط شيخ الإسلام و رح » ولو قال بسم الله والله أكبر وصلى الله على محسد . إن أراد بذكر محمداً الإشتراك في التسمية لا يحل . وإن أراد التبرك دون الاشتراك يحل .

( لأن الشركة لم توجد ) لمدم العطف ( فلم يكن الذابح واقعاله إلا أنه يكره لوجود القران صورة فيتصور بصورة الحرم ) أي لوجود المتعارضة بين الكلامين بحسب الظاهر فيكره ذلك .

( والثانية ) أي والمسألة الثانية ( أن يذكره موصولاً على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم الله واسم فلان ) نحو اسم فلان ( أو يقول باسم الله وفلان ) بين نحو اسم فلان ( أو باسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال ) أي أو يقول باسم الله ومحمد رسول الله نحو محمد والكسر وإن كان من ألقاب البناء . ولكن قد يستعمل في الإعراب . ( فتحرم الذبيحة لأنه أهل يه لغير الله ) أي إذا كان كذلك فيحرم الذبيحة لأنه سمسى بغير اسم الله سبحانه وتعالى ، فصارت ميتة .

( والثالثة ) أي والمسألة الثالثة ( أن يقول مفصولاً عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضجع الشاة (١) او بعده ) أي أو بعد أن يضجع الشاة وفي بعض النسخ

<sup>(</sup>١) الذبيحة – هامش .

بعده. وهذا لا بأس به لما روي عن النبي عَيِّظِيَّةٍ أنه قال بعد النبح اللهم تقبل هذه من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه جردوا التسمية عنها حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لائه دعاء وسؤال. لو قال الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل،

وقب ل أن يضجع الذبيحة ( وهذا لا بأس به لما روي عن النبي على الله أنه قسال بمد الذبح و اللهم تقبل هذه من أمة محمد على عن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ ) .

والحديث رواه مسلم في الضحايا عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تمالى عنها ان رسول الله على أمر بكبش أقرن يطاً في سواد فأتى به ليضحي به فقال يا عائشة همي المدية ثم قال الشحذيها مججر فغملت فأخذها وأخذ الكبش فأضجمه ثم ذبحه ثم قال و بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد و ، ثم ضحى به . وهو عنسد أبي داوود و رح و بالواو قال فأضجمه وذبحه وقال و بسم الله و وليس فيه مقصود المصنف و رح و .

وفي المبسوط وينبغي أن لا يذكر مع اسم الله غيره إذا أراد أن يدعو ويقول تقبل من فلان ، وينبغي أن يقدم ذلك على الذبح أو يؤخره عنه ولا يذكر مع الحرف هـو تأويل الحديث .

( والشرط هو الذكر الخالص المجرد ) أي وشرط حل الذكاة هو للذكر الخالص فه سبحانه وتعالى المجرد عن غيره . ( على ما قال ابن مسعود رضي الله تعمالى عنمه جردوا التسمية عنهما ) هذا غريب لم يثبت عن ابن مسعود درض، وإنما ذكر عن أصحابنا في كتبهم ( حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء وسؤال ) فلم يكن ذكراً خالصاً وأشار به إلى أنه لو قدمه أو أخره لا بأس به ( ولو قال الحد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل ) بلا خلاف .

وقال محمد ( رح ) في الأمالي أرأيت ان ذبح فقال الحمد على ذبيحته ولم يزد على ذلك

ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين لأنه يريد به الحمد لله على نعمة دون التسمية وما تداولته الالسن عند الذبح وهو قوله بسم الله والله أكبر منقول عن ابن عباس « رضي » في قوله تعالى ﴿ فَاذْكُرُوا اسم الله عليها صواف ﴾

أو قال الله أكبر أو سبحان الله قال إن كان يريد بذلك التسمية فإنه يؤكل وإن كان لا يريد بذلك التسمية فإنه لا يؤكل . قال شيخ الإسلام « رح » خواهر زادة في شرحه وهذا لأن هذه الألفاظ ليست بصريحة في باب التسمية . والصريح في باب التسمية اسم الله وإذا لم تكن هذه الألفاظ صريحة في الباب كانت كناية وإنما تقوم مقام الصريح بالنية كا في كنايات الطلاق إن نوى الطلاق كان طلاقاً وإلا فلا فكذا .

( ولو عطس عند الذبح فقال الحد الله لا يحل في أصح الروايتين ، لأنه يريد به الحمد الله على نعمه دون التسمية ) لأنه قال في الأصل إذا قال الحمد الله يريد به التسمية أكل وإن لم يود التسمية فلا والماطس لم يود التسمية على الذبح بل أراد الحمد على نعم الله سبحانه وتعالى فعلى رواية الكرخي «رح» ينبغي أن يحل لأنه قال التحميد بمنزلة التسمية مطلقاً. أما لو قال الخطيب الحمد الله عند الماطس يجوز أن يصلي به الجمة بذلك القدر عند أبي حنيفة « رح » ذكره في المبسوط لأن هناك المأمور به ذكر الله مطلقاً وهنا الذكر على الذبح ولم يوجد .

( وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله ) أي قول الذابسح : بسم الله والله أكبر منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها في قوله سبحانه وتعالى ﴿ فَاذْكُرُوا اسم الله عليها صواف ﴾ هذا أخرجه الحاكم في المستدرك في الذبائح من حديث شعبة عن سليان عن أبي طمسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها في قوله سبحانه وتعسالى ﴿ فَاذْكُرُوا اسم الله عليها صواف ﴾ قال قياماً معقول باسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك ، قسال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وعنه فيه رواية أخرى أخرجه في التفسير عن جرير عن الأعمش عن ابن طيبان عن

## قـــال والذبح بين الحلق واللبة وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله ، وسطه ، واعلاه واسفله .

ابن عباس رضي الله عنها في قوله سبحانه وتعالى ﴿ فَاذْكُرُوا اسم اللهِ عليها صوافَ ﴾قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأنمها ثم قل الله أكبر مثل ذلك ثم سم ثم انحرها . وقـــال صحيح على شرط الشيخين .

والعجب من المصنف كيف ترك الحديث المرفوع فيه وحجر على نفسه . وهو مسا أحرجه الأثمة الستة في كتبهم في الضحايا عن قتادة عن أنس « رض » أن النبي عليه كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يذبحها بيده اليمنى ويسمي ويكبر ويضعر جله على أكتافها . وفي لفظ لمسلم يقول « بسم الله والله أكبر » ولعل المصنف « رح » أراد الاستدلال بالقرآن مفسراً به قول صحابي « رض » فإن كان ذلك فهو حسن . وفي الذخيرة قسال البقالي والمستحب أن يقول باسم الله ، الله أكبر يعني بدون الواو .

ثم قال وذكر شمس الأثمة الحلوائي ويستحب أن يقول بسم الله الله أكبر يعني بدون الواو . لأن الواو تقطع فور التسمية . قال الاترازي « رح » وفيه نظر قلت نظره صحيح لأن الذي ثبت في الحديث الصحيح على ما ذكرنا بالواو . فلا ينبغي أن يترك اتباعاً للحديث .

(قال والدبح بين الحلق واللبة) أي قال القدوري (رح) في مختصره المراد بذلك بيان محل الذبح . (وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله) . وفي المبسوط ما بين اللبة واللحيين . واللبة رأس الصدر ، واللحيان الذقن . وقسال صاحب العناية وأتى بلفظ الجامع الصغير لأن فيه بيانا ليس فيه روايسة القدوري (رح) الذبح بين الحلق واللبة وليس بينها مذبح غيرها فيحمل على ما يدل عليه لفظ الجامع الصغير (رح) وقال الكاكي بينها مذبح غيرها فيحمل على ما يدل عليه لفظ الجامع الصغير (رح) وأغا عاد لفظ الجامع لما بين أن رواية المبسوط والجامع الصغير (رح) اختلاف من حيث الظاهر . فإن رواية المبسوط تقتضي الحل فيا إذا وقع الذبح فوق الحلق قبل المقدة لأنه بين اللبة واللحين فيحل .

وفي رواية الجامع الصغير درح ، أنه لا يحل لأن على رواية محل الذبح الحلق ، فلما دفع قبل العقدة لم يكن الحلق على الذبح فلا يجوز ، فتكون رواية الجامع مفيدة لإطلاق رواية المبسوط .

وقد صرح في الذخيرة أن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم قبل العقدة لا يحـــل ، كـــذا ذكره في فتاوى أهل سمر قند وبه قالت الثلاثة ولكن ذكر الامام الرسعي في فوائده يحـــل لأن المعتبر قطع أكثر الاوداج ، وقد وجد سواء كان فـــوق العقدة أو تحته .

وفي الخلاصة هذا خلاف قول عامة المشايخ ورح ، وقال صاحب النهاية (١) كان شيخي يفتي به وكان يقول الإمام الرسعي معتمد في القول والعمل . فلو أخذنا يوم القيمة بسبب العمل بقوله نحن نأخذه أيضاً . وقال الاترازي وذكر في فوائد الرسعي أنه سئل عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم بما يلي الصدر أتؤكل أم لا قال هذا قسول العوام من الناس وليس هذا بمتبر ويجوز أكلها سواء كانت بقيت العقدة بما تلي الرأس أو بما يلي الصدر . وأما المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج ، وهذا صحيح لأنه لا اعتبار بكون العقدة من فوق أو من تحت . ألا ترى إلى قول محمد بن الحسن ورح ، في الجامسع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله ، أسفل الحلق أو وسطه أو اعلاه . فإذا ذبح في الأعلى لا بد أن يبقي العقدة من تحت ، ولم يلتفت إلى العقدة لا في كلام الله سبحانه وتعالى ولا في كلام رسوله بياني ، بل بالذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث ، وقد حصلت كيفها بقيست كلام رسوله بياني مندهب أبي حنيفة فإنه يكتفي بالثلاث من الأربع أي ثلاث كانت . ويجوز ترك الحلقوم أصلا فالطريق الأولى أن يحل الذبح إذا قطع عالحلقوم من أعلاه وبقيت العقدة إلى أسفل الحلقوم .

<sup>(</sup>١) نسخة صاحب الهداية .

### والأصل فيه قوله عليه السلام الذكاة مـــا بين اللبة واللحيين ولأنه مجمع المجرى والعروق.

فوق الحلق قبل العقدة لا يجوز لأنه جمل الحلق محلاً وإن كان فوق العقدة وهكذا ذكر في الفتارى ووضع الأصل يقتضي أن يحل لأنه بين اللبة واللحيين وإن كان فوق العقدة ، لأن شمس الأثمة فسره وقال فيه دليل على أن أعلى الحلق ووسطه وأسفله سواء . فيكون المراد على هذا التفسير ما يكون في الأصل مقيداً كما ذكر في الجامسم الصغير « رح » فيكون المراد من كلمة بين ما يستفاد من كلمة في .وكان معناه الذكاة في الحلق تؤيده رواية الجامع الصغير .

قلت لفظة بين في اللغة بمنى وسط ، يقول جلست بين القوم أي وسطهم ، ولفظه للظرفية . ولكنها تجيء بمنى بين ايضا كما في قوله سبحانه وتعالى ﴿ فادخلي في عبادي ﴾ أي بين عبادي فحينتذ يستفاد من أحدهما مايستفاد من الآخر . فعلى هذا يحمل معنى ما ذكره القدوري و رح ، على ما ذكره في الجامع الصغير فافهم .

( والأصل فيه قوله على « الذكاة ما بين اللبة واللحيين » ). اي الأصل في الذبيح قوله على ولم يثبت هذا الحديث بهذه العبارة . وإنما أخرج الدارقطني « رح » في سننه عن سعيد بن سلام العطار « رح » حدثنا عبد الله بن هديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة « رض » قال بعث رسول الله على هديل بن الورقاء الخزاعي على حمل أورق يصح في محتاج صبي إلا أن الذكاة في الحلق واللبة فقال في التنقيح هنذا إسناد ضعيف بمرة وسعيد بن سلام أجمع الأثمة على ترك الإحتجاج به ، وكذبه ابن غير ، وقال الدارقطني « رح » يحدث غير ، وقال الدارقطني « رح » يحدث بالبواطيل متروك .

وأخرجه عبد الرزاق درح في مصنفه موقوفاً على ابن عباس وعلي وعمر رضي الله تمالى عنهم الذكاة في الحلق واللبة . وقد فسرنا اللبة واللحيين عن فرد . وهــذا من باب تسمية الحال باسم المحل . كقولهم جرى النهر وسال الميزاب .

( ولأنه مجمع المجرى والعروق ) أي ولأن مــا بين الحلق واللبة مجرى الطعام والمــــاء

## فيحصل بالفعل فيه انهار الدم على أبلغ الوجوه، فكان حكم الكل سواء قال والعروق التي تقطع في الذكاة أربعــــة الحلقوم، والمريء والودجان لقوله عليه السلام أفر الأوداج بما شئت

ومجمع العروق السارية في البدن ، ( فيحصل بالفعل فيه ) أي فيا بين الحلق واللبة وأراد الفعل فعل الذبح ( انهار الدم على أبلغ الوجوه ) أي اسالة الدم . يقال انهرت الدم إذا أسلته . وقال أن دريد انهر العرق ، إذا لم ينهر دمه .

زعموا وقال ابن عباد انهر بطنه ، أي انطلق . وكذلك أنهر ، ومنه أسقط . والنهر واحسد الأنهار . ( فكان حكم الكل سواء ) أراد به كل الحلق وسطه وأعلاه وأسفله .

(قال والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة ) أي قال القدوري العروق التي هي محل القطع في التذكية أربعة عروق . ( الحلقوم والمريء والودجان ) . الحلقوم بضم الحاء هو الحلق والمي فيه ذائدة . والمريء بالهمزة وذكره في العباب في باب مرآ بالهمزة في آخره ، وقال بقوله مريء الجزور والشاة للمتصل بالحلقوم الذي يجري فيه الطعام والسراب والجمع مرى . مثال سرير وسرر . والودجان تثنية ودج . قال الصنعاني الودج والوداج عرق في العنق ، وها ودجان ، وقال الليث الودج عرق متصل من الرأس إلى النحر ، والجسم الاوداج وهي عروق تكشف الحلق ، ( لقوله على « افر الاوداج بما شئت ) هذا الحديث أخرجه أبو داوود والنسائي « رح » وابن ماجة « رح » ولكن بغير هذه العبارة «فرووا» عن سرك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم « رح » قال قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيداً وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال « أفر الدم بما شئت واذكر اسم الله » . وفي لفظ النسائي « رح » أنهسر الدم وكذلك رواه أحسد « رح » في مسنده قال الخطابي ويروى أمر ، قال والصواب أمر بسكون الم وتخفيف الراء .

قلت وبهذا اللفظ رواه ابن حبان ﴿ رَضَّ ﴾ في صحيحه والحاكم ﴿ رَضَ ﴾ فيالمستدرك،

# وهي اسم جمع وأقله الثلاث فيتناول المري، والودجين وهو حجة على الشافعي « رح» في الاكتفاء بالحلقوم والمرىء

وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال السهيلي في الروض الأنف أمسر اللم ، يقال الدمما يرى سائل ، قال هكذا رواه نعاس وفسره . ورواه أب كسر الميم أي أرسله . يقال الدمما يرى سائل ، قال هكذا رواه نعاس وفسره . ورواه أب عبد بسكون الميم وجعله من ريت الصوع والأول أشبه المغير . وجمع الطبراني في معجمه بين الروايات الثلاثة ، وفيه رواية رابعه عند النسائي في سننه الكبرى أعرف ، قلت يكون الجيع برواية أبي عبد خمس روايات توضيحها إن الاولى أمسر من الأمرار ، والثانية أمر من المراء حرف ثاني ، والثالثة أنهر من الأنهار ، والرابعة أعرق من الاعراق وأصله أرق من الأراقة والهاء زائدة ، والخامسة من المريء ناقص يائي . قوله أفر الأوداج أي اقطعها قالوا هو بفتح الهمزة .

قلت هنا مادتان الفري و الإفراء ، فالأولى ثلاثي بجرد ، والثاني مزيد فيه ، والفرق بينها في المعنى أن الفري هو القطع للأصلاح . والافراء هو القطع للإفساد . فعلى هــــذا يكون كسر الهمزة هنا أليق ، فافهم .

( وهي اسم جمع وأقله الثلاث فيتناول المريء والودجين ) أي الأوداج اسم جمسع وأقل الجمع ثلاثة ، وأقل الودج ودجان . فكان المراد الودجين والمريء بطريق التغليب . فإن قلت الأوداج جمع وليس باسم جمع وبينها فرق كا عرف في موضعه . قلت المراد بالاسم مفهومه اللغوي أي لفظ جمع ، ولا يريد به نحو القوم والرهط أو يكون لفظه اسم معجمه ، فإن قلت الألف واللام إذا دخلا على الجمع يصير للجنس ويقع على الأدنى قلت هذا إذا لم يكن ثمة معهود . وقد وجدنا هذا وهو الودجان فيه خلاف في الإرادة والمريء أيضاً لما ذكرنا . وإنما قلنا ان النص يتناول المريء من حيث اللفظ . والحلقوم بطريق الاقتضاء لأن قطع بحرى النفس المنغ إلى حصول المقصود من قطع بحرى العلف . وقد فسر المصنف « رح » المريء بمجرى النفس على ما سيجيء إن شاء الله تعالى .

( وهو حجة على الشافعي « رح » في الإكتفاء بالحلقوم والمريء ) أي قوله ﷺ : « افر الأوداج وأنهر الدم بما شئت » . حجة على الشافعي « رح » . وفي وجيز الشافعية : إلا أنه لا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فيثبت قطع الحلقوم باقتضائه و بظاهر ما ذكرنا يحتج مالك « رح» ولا يجوز الأكثر منها بل يشترط قطع جميعها وعندنا ان قطعها حل الأكل وان قطع

يصير قطع الحلقوم والمريء \_ وهذا دون الوريدين ، وب قال أحمد (رح ، وعن الاصطخري : يكفي قطع الحلقوم والمرىء . وفي الحلية وهذا خلاف نص الشافعي (رح ، وخلاف الإجاع . ( إلا انه لا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فيشت قطع الحلقوم باقتضائه ) . هذا كأنه جواب عما يقال ان الاوداج في قوله والتي تقطع الاوداج ، ، جمع وأقله ثلاثة ، فأنتم شرطتم قطع الأربعة حيث قلتم : والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة ، وتقرير الجواب ان الحديث وان كان دل على وجوب قطع الثلاثة ، ولكن ان لا يمكن قطعها إلا يقطع الحلقوم لأنه لا ينتهي قطع الاوداج من غير حرج بدون قطع الحلقوم فثبت قطعه اقتضاء والثابت قضاء كالثابت نصاً .

وصار كأن النبي ﷺ نص على قطع الحلقوم ونوع من المعقول يدل على هذا ، وهو أن المقصود من إزالة الروح الذبح لتسييل الدم المسفوح الذي هو النجس على وجه التعجيل . لأن في الإبطاء زيادة تعذيب الحيوان وهذا المقصود على التمام إنما يحصل بقطع همذه الأشياء الأربعة .

( وبظاهر ما ذكرنا يحتج مالك ولا يجوز الأكثر منها بل يشترط قطع جميعها ) أي بظاهر ما ذكرنا من قطع اشتراط الأربعة . يحتج مالك حتى لا يجوز قطع الثلاثة بل يشترط قطع جميعها ، هـنا الذي نسبه المصنف و رح » إلى مالك هو الذي ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح المبسوط ، حيث اشترط فيه على مذهب مالك قطع الاربع جميعاً حتى إذا نقص واحد منها لا يحل . ولكن ذكر في كتاب التفريع للمالكية ان المعتبر عند مالك و رح » قطع ثلاثة أعضاء وهي الودجان والحلقوم وليس يراعى قطع الحلقوم ، وليس يراعى قطع الحلقوم ، وليس يراعى قطع أكثرها أو عن أحمد ( وعندنا ان قطعها ) أي الأربعة المذكورة ( حل الأكل وإن قطع أكثرها

آكثرها فكذلك عند أبي حنيفة • رح ، وقال لا بد من قطع الحلقوم والمرى وأحد الودجين ، قال رضي الله عنه هكذا ذكر القدورى الاختلاف في مختصره والمشهور في كتب مشائخنا رحمم الله أن هذا قول أبي يوسف • رح ، وحده ، وقال في الجامع الصغير وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج لم يؤكل ، وأن قطع الأكثر من الاوداج والحلقوم قبل أن يموت أكل ولم يحك خلافاً ،

فكذلك عند أبي حنيفة « رح » ) أي وإن قطع أكثر الأربمة ، يمني ان عند. يكتفى الحل بقطع الثلاثة من الأربعة ، أي ثلاثة كانت .

( وقالا ) أي أبو يوسف و رح » وعمد و رح » ( لا بسد من قطع الحلقوم والمري ه واحد الودجين ) حتى لو قطع بمض الحلقوم أو المري ه لم يعل . ( قسال ) اي المسنف رحمه الله ( هكذا ذكر القدوري و رح » الاختلاف في مختصره . والمشهور في كنب مشايخنا رحمهم الله ان هذا قول أبي يوسف وحده ) أي ان قوله لا بسد من قطع الحلقوم والمري و وأحد الودجين قول أبي يوسف و رح » وحسده . وذكر الكرخي و رح » في مختصره فإن قطع من هذه الأربعة ثلاثة .

قال بشير بن الوليد روى عن أبي بوسف و رح ، ان أبا حنيفة و رح ، قال : إذا قطع أكثر الأوداج أكل ، إذا قطع ثلاثة منها أكل ، من أي جانب كان ، وعلى أي رجه كان . وكذلك قال أبو يوسف و رح ، ثم قال بعد ذلك : لا يأ كل حتى يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . وذلك كله سواء في الابل والبقر والغنم والصيد وكل ذبيحة . قسال وكذلك التاقة ينحرها الرجل فهي كذلك في القولين جميعاً في قول أبي حنيفة : إذا قطع أكثر الأوداج . وفي قول أبي يوسف و رح ، لا يؤكل حتى يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ، انتهى . ولم يذكر قول محمد و رح ، .

( وقدال في الجامع الصغير وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الاوداج لم يؤكل ، وإن قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم قبل أن يموت أكل ولم يحك خلاِفا ) يعني انه لو قطع واختلفت الرواية فيه ، فالحاصل عند أبي حنيفة « رح ، إذا قطع الثلاث أى ثلاث كان يحل وب مكان يقول أبو يوسف « رح ، أولا ثم رجع إلى ما ذكرنا وعن محمد « رح ، أنه يعتبر أكثر كل فرد ، وهو رواية عن أبي حنيفة « رح ، لأن كل فرد منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره ولوزود الأمر بفرية فيعتبر أكثر كل فرد منها ، ولابي يوسف « رح ، أن المقصود من قطع الودجين إنهار الدم فينوب أحدهما عن الاخر ، إذ كل واحد منها مجرى الدم ، أما الحلقوم

النصف من كل واحد من الأربعة لا يحل ترجيحاً لجانب الحرمة على جانب الحل عند الاستواء ، بخلاف ما إذا قطع الأكثر من كل فرد لرجحان الموجب للحل قوله ولم يحك خلافا أي في الجامع الصغير و رح ، لم يحك خلافا في هذه المسألة ( واختلفت الرواية فيه أي في حكم هذه المسألة .

( والحاصل ان عند أبي حنيفة « رح » إذا قطع الثلاثة من الأربعة أي ثلاثة كان يعل وبه ) أي وبهذا القول ( كان يقول أبو يوسف « رح » أولاً ، ثم رجع إلى ما ذكرنا ) وهو قوله لا بد من قطع الحلقوم والمري، واحد الودجين . وفي الغاية وعن أبي يوسف « رح » ثلاث روايات إحداها بهذه يعني قطع الثلاث أى ثلاث كانت ، والثانية اشتراط قطع الحلقوم مع الأخرى ، والثالثة اشتراط قطع الحلقوم والمرى، واحد الوجهين .

( وعن محمد ( رح » انه يعتبر اكثر كل فرد ) يمني لا بد من قطع اكثر كل واحد من الاربعة . ( وهو رواية عن أبي حنيفة (رح») أي ما روى عن محمد ( رح » هورواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، ( لأن كل فرد منها ) أي من الأربعة ( أصل بنفسه لانفصاله عن غيره ولورود الامر بفريه ) أي قطعه وأراد بالأمر هو قوله على : ( أفر الأوداج وانهر ما شئت » ( فيعتبر اكثر كل واحد منها ) أي من الأربعة وللأكثر حكم الكل .

 يخالف المرىء فإنه مجرى العلف والماء والمرىء مجرى النفس. فلا بد من قطعها ، ولابي حنيفة « رح » أن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الاحكام وأى ثلاثة قطعها فقد قطع الاكثر منها. وما هو المقصود يحصل بها ، وهو انهار الدم المسفوح والتوحية في إخراج الموح لانه لا يحيى بعد قطع مجرى النفس أو الطعام و يخرج الدم

الحلقوم يخالف المريء فإنه ) أي فإن الحلقوم ( بجرى العلف والمـــاء ، والمريء ، بجرى النفس فلا بد من قطعها ) أي من قطع الحلقوم والمريء .

وهكذا فسر شيخ الإسلام و رح ، خواهر زاده في مبسوطه وقال: المرىء عرق يحمل عرى النفس . وقال الكشاف ورح ، في تفسير سورة الأعراف : الحلقوم مدخل الطعام والشراب ، وفسره القدوري بخلاف ذلك في شرح مختصر الكرخي فقال : الحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام والودجان مجرى الدم . وهكذا ذكره في الايضاح وهو الصحيح يؤيده قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم ﴾ .

وقال في ديوان الادب: المريء الذي يدخـــل فيه الطعام والشراب. وفي المغرب: المريء مجرى الطعام أي المريء مجرى الطعام أي جوفه. وقيل المذكور في المتن غير صحيح من النسخ، والصحيح منها عكسه.

( ولأبي حنيفة « رح » إن الاكثر يقوم مقام الكل في كثير من الاحكام ) نحو مسح الرأس وانكشاف العورة في الصلاة وتفطية الرأس في الاحرام رنحو ذلك ( وأي ثلاثـة قطمها فقطم الاكثر منها )أى من الأربعة.

( وما هو المقصود يحصل بها ) أي والذي هو المقصود من الذبح يحصل بالثلاثة ، أي بقطمها ( وهو ) أي المقصود ( إنهار الدم المسفوح ) أي اسالته . ( والتوحية في اخراج الروح ) أى الاسراع والتعجيل في إزهاق الروح وهو بالحاء المهملة من وحساه توحية إذا عجله ومنه موت وحى أي سريع والوحا بالمد والقصر السرعة ( لأنه ) أي لان الحيوان ( لا يحيى بعد قطع بجرى النفس أو الطعام ، ويخرج الدم بقطع أحد الودجين ) فسلا

بقطع أحــد الودجين فيكتفي به تحرزا من زيادة التعذيب بخلاف ما إذا قطع النصف لان الأكثر باق فكأنه لم يقطع شيئاً احتياطاً لجانب الحرمة قــال ويجوز الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعا

يحتاج إلى قطع الآخر لحصول المقصودبأحدهما .

( فيكتفى فيه تحرزاً عن زيادة التعذيب ) أي اكتفى بقطع اكثر الاربعة للاحتراز عن زيادة تعذيب الحيوان ، لأن المقصود إذا حصل بالثلاثة يكون قطع الزائد زيادة في تعذيب الحيوان بلا فائدة ، لأن ما هو المقصود من قطع الودجين يحصل بقطع أحدها وهو التوجيه لأن مجرى النفس إذا انقطسه انقطع مجرى الطعام والشراب يموت الحيوان من ساعته مقام الثلاثة من الأربعة في تحصيل ما هو المقصود من قطع الاربعة مقام الكل.

( بخلاف ما إذا قطع النصف ) هذا يتعلق بقوله فيكتفى به ، يعني إذا قطع نصف الاربعة لا يكتفى به ولا يحل ( لأن الاكثر ) أي اكثر المرخص وهو الثلاثة ( باق فكأنه لم يقطع شيئاً ) لأن الاثنين لما كانا باقيين كان اكثر للرخص وهو الثلاثة باقياً فلا يحل وقيل لما كان جانب الحرمة مرجحاً كان للنصف الباقي حكم الاكثر فكأنه لم يقطع شيئاً ، وربما لوح لهذا بقوله ( احتياطاً لجانب الحرمة ) أي لأجل الاحتياط لجانب الحرمة .

فإن قلت كيف قال ؟ لأن الأكثر باق والشيء إنما يكون اكثر إذا كان ما يقابله قليلاً وهذا القائل للنصف فلا يكون قليلا فلا يكون الباقي كثيراً. قلت الشرط قطع الثلاثة إذ المقصود من قطع العروق انها لازم والتوحية . ويحصل ذلك بقطع الثلاثة فاكتفى به ، فاركت الواحدة من الأربعة ، وإذا ترك الإثنين غير مقطوعين يكون الباقي أكثر من المشروط فافهم .

( قال ويجوز الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعاً ) أى قال في الجامع الصغير وصورتها فيه محمد « رح » عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » في الرجل يذبح الشاة بظفر منزوع أو بقرن أو عظم وسن منزوعة فينهر الدم ويفرى الاوداج . قال اكره هذا الذبح

حتى لا يكون بأكله بأس إلا أنه يكره هذا الذبح. وقال الشافعي المذبوح ميتة لقوله عليه السلام كل ما انهر الدم وافرى الاوداج ما خلا الظفر والسن في إنهمامدى الحبشه، ولأنه فعل غير مشروع، فلا

وان فعل فلا بأس ( حق لا يكون بأكله بأس إلا انه يكره هذا الذبح ) . به قال مالك « رح » في رواية .

( وقال الشافعي المذبوح ميتة ) أى المذبوح بهذه الاشياء ميتة به . وقال احمد «رح» ( لقوله برائي في كل ما انهر الدم وافرى الاوداج ماخلا الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة » ) هذا الحديث ملفق من حديثين : الأول ما رواه الأثمة الستة من حديث رافع بن خديج وقال : كنا مع النبي برائي في سفر فقلت : يا رسول الله برائي انا نكون من الفارة فسلا يكون معنا مدى فقال : « ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مسالم يكن سنا أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة . أخرجوا هذا الحديث مختصراً و مطولاً .

الثاني رواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال : سألت رسول الشرك عن الذبح باللبطة فقال : ما افرى الاوداج إلا سنا أو ظفراً ، .

والعجب من الاترازي « رح » حيث ذكر حديث رافع هذا في الاحتجاج المشافعي « رح » ولم يبينه لتلفيق الحديث الذي ذكره المصنف ثم قال بيانه ان النبي عليه استثنى الظفر والسن من الآلات التي يقطع بها الجرح ولم يفصل بين القائم والمنزوع فلم يجهز الذبح بها مطلقاً « كل ما انهر الدم » على حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه ومعناه » كل ما انهر دمه اطلاقا لاسم الحال على المحل في قوله سبحانه وتعالى : « خذوا زينتكم عند » ممناه كل ما تحقق فيه انهار الدم قوله مدى الحبشة بضم الميم جمع مدية بالضم ايضاً وهي سكين القصاب .

( ولانه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة كما إذا ذبح بغير المنزوع ) أي ولان

# تكون ذكاة كما إذا ذبح بغير المنزوع ولنا قوله عليه السلام انهر الدم بما شئت ويروى افر الأوداج بميا شئت وما رواه محمول على غير المنزوع فيإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك

الذبح بالظفر والسن المنزوعين غير مشروع فإذا لم يكن ذكاة تكون ميتة ( ولنا قوله والله والمراقع المراقع المراقع

وقال حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال حدثنا معمر عن عبيدالله عن نافع قال سمعت ابن كعب بن مالك عن ابن عمر أن أباه اخبره ان جارية لهم ترعى بسلم فابصرت بشاة من غنمها موتها فكسرت حجراً فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتى رسول الله عليه أو عتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي عليه أو بعث إليه ، فأمر النبي عليه بأكلها .

وجه الاستدلال ان الاصل في النصوص التعليل والحجر يصلح آلة للذبح لمعنى الجرح فكذا الظفر المنزوع والسن المنزوعة بخلاف غير المنزوع ، فإنه لا يصلح آلة لكونه مدى الحبشة وهو مجمل الحديث الاول .

( وما رواه ) أى الشافعي و رح » ( محمول على غير المنزوع فان الحبشة كانوا يفعلون كدلك ) أظهاراً للجلادة . فانهم لا يقتلون ظفراً ويحدون الاسنان بالمبرد ، ويقاتلون بالحدش والعض . هكذا ذكره النسفي ورح». وفي الاسرار لو لم يكن تعلمه على المنزوع ، وفانها مدى الحبشه » غير المنزوع لأن السن والظفر مطلقاً يذكره ويراد به غير المنزوع ، أما المنزوع بذكر مقيد ، يقال سن منزوع ، والظفر المنزوع ولم يذكر مطلقاً .

اما القرن ينبغي ان لا يكره ، بالنظر إلى تعليه على وقد قال ابن القطان و رح » بعد أن ذكر حديث الشافعي و رح » المذكور الذي اخرجه معلم و رح » من حديث سفيان الثوري عن ابيه سعيد بن مسروق عن عبانة بن رفاعة بن رافع بن جريج ورص» قال ، كنا مع النبي على الحديث فيه شك في موضعين في اتصاله وفي قوله أمسا السن فعظم ، هل هو من كلام النبي على أم لا . فقد روى أبو داوود و رح » عن أبي الاحوص

ولأنه آلة جارحة فيحصل به ما هو المقصود وهو اخراج الدم ، وصار كالحجر والحديد بخلاف غير المنزوع لأنه يقتل بالثقل ، فيكون في معنى المنخنقة ، وإنما يكره لأن فيه استعمال جزء الآدمي ولأن فيه إعساراً على الحيوان وقد أمرنا فيه بالاحسان

عن سعید بن مسروق رسفیان الثوری ( رح ) عن عبانة بن رفاعة بن رافع عن ابیه عن جده رافع بن جریج ( رح ) قال : أتیت النبی ﷺ فقلت له یا رسول الله : انا ملاقوالعدو غداً ولیس عندنا مدي أفنذبح بالمدی و شقة العصا ؟ فقال ﷺ : ( ما انهر الدم و ذكر اسم الله علیه فكلوا ما لم یكن سنا أو ظفراً » .

قال رافع سأحدثكم عن ذلك: اما السن فعظم وأما الظفر مدى الحبشة ، قال فهذا كما ترى فيه زيادة رفاعة بن عبانة وجده رافع وفيه بيان قوله أما السن فمن كلام رافع. وليس في حديث مسلم ورح » من رواية الثورى وأحسبه عن ابيهما ذكر بسهاع عيانة من جده رافع إنما جابه مصنفا سمين . ان بينهما واحداً ولم يكن نصاً في حديث مسلم ورح» ان قوله أما السن من كلام النبي على نصا ، نسبه ابو الاحوص انه من كلام رافع ورح». (ولانه آلة جارحة) أى ولان كل واحد من الظفر والقرن والسن المنزوع آلة مجرح وتخرج الدم (فيحصل به ما هو المقصود) أي بكل واحدة من هذه الأشياه (وهو) أي المقصود (إخراج الدم وصار كالحجر والحديد بخلاف غير المنزوع) من الظفر والسن (لأنه يوجب الموت بالفراة مم الحدة .

(ولأن فيه اعساراً على الحيوان) هذا وجه آخر للكراهة أي ولأن في الذبح بهـــذه الاشياء إعساراً على الحيوان وإضراراً به لضعف الآلة فيؤدي إلى زيادة تعذيب الحيوان ( وقد أمرنا فيه بالاحسان ) أي والحال انا قد أمرنا في ذبح الحيوان بالاحسان على مايجيء وهذا التغليل يشمل الكل .

قال ويجوز الذبح بالليطة والمروة وكل شيء انهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم. فإن للذبوح بها ميتة لمسا بينا و نص محمد في الجامع الصغير على أنها ميتة لأنه وجد فيه نصا وما لم يجد فيه نصا يحتاط في ذلك فيقول الحل لا بأس به . وفي الحرمة يقول يكره أو لم يؤكل قال ويستحب أن يحد الذابح شفرته لقوله عليه السلام السالة وإذا كتب الاحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا كتب الاحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا

(قال) أي القدوري (ويجوز الذبح بالليطة) بكسر اللام وسكون الباء آخر الحروف وهو قشر القصب (والمروة) وهو حجر أبيض رقيق يذبح بها كالسكون(وبكل شيء انهر الدم) أي اساله (إلا السن القائم والظفر القائم فإن المذبوح بهما ميتة لما بينا) أشار به إلى قوله لأنه يقتل بالقتل.

( ونص محمد في الجامع الصغير على انها ميتة لأنه وجد فيه نصاً ) على أن الذبيعــة بالسن القائم ميتة ، لأنه أي لأن محمد درح» ( ومالم يجد فيه ) أي في تحريمها نصاً عن النبي على النائم ميتة ، لأنه أي لأن محمد درح» ( ومالم يجد فيه ) أي في تحريمها نصاً عن النبي مؤليلها ، فلذلك اطلق جوابها وهـــذه طريقة محمد ورح » في المنصوص عليه بالتحريم أو بالتحليل انه يثبت القول وما لم يجزه فيه ( نصاً محتاط في ذلك فيقول في الحل لا بأس ) أي لا بأس بفعله على الفاعل .

ثم قيل كل موضع يقال فيه لا بأس فتركه أولى ، والأصح أن هذا ليس بكلي بل ينبغي أن ينظر فيه ، فإن كان ثمة شيء يدل على الجواز يتخير الفاعل وإلا فتركه كان أولى ( به وفي الحرمة يقول يكره أو لم يؤكل ) أي وفي الحرام يقول محمد « رح » يكره يمنى فعله ، أو يقول لا يؤكل .

وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . ويكره أن يضجما ثم يحد الشفرة لما روي عن النبي عليه السلام أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعا

وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيعته ) هذا الحديث اخرجه الجاعة إلا البخاري عن شراحبيل بن أدى عن شداد بن أوس عن النبي عليه قال : وإن الله كتب الاحسان » . الحديث أخرجوه في الذبائح إلا الترمذي و رح » فإنه اخرجه في القصاص ، قوله القتلة بكبر القاف وهي الهيئة والحالة وكذلك الذبحة بكسر الذال الهيئة والحسالة . قوله وليرح من الإراحة أي ليعطيها الراحة بالاسراع .

( ويكره أن يضجمها ثم يحد الشفرة ) ذكره تفريماً في مسألة القدرري ( رح ». ويضجمها بضم الياء من الاضجاع ، والضمير يرجع إلى الذبحة . وقال الكرخي (رح» في عتصره إذا أراد الرجل أن يذبح الذبيعة كره له أن يجرها يرجلها إلى المذبح ، وأرب يضجمها ثم يحد الشفرة .

( لما روي عن رسول الله على أنه رأى رجلا اضجع شأة وهو يحد شفرته فقال : ولقد اردت ان تميتها موقات ، هلا حددتها قبل ان تضجعها ) . هذا الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك في الضحايا عن حماد بن زيد ، عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن رجلا اضجع شأة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي على أريد أن تميتها موقات ، هل حددت شفرتك قبل ان تضجعها . وقال حديث صحيح على شرط المبخاري ورح ، ولم يخرجاه واعاده في الذبائح وقال على شرط الشيخين .

ورواه الطبراني « رح » في معجمه عن عبد الرحمن بن سليان عن عاصم الأحول به ورواه عبد الرزاق « رح » في مصنفه في الحج . حدثت مممر عن عاصم عن عكرمة أن النبي على أن رجلا أضجع شأة ، الحديث مرسل وروى ماجد في سننه عن أبي لهيمة عن قرة بن جبريل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضى الله تعسالى عنها ، قال أمر

### قال ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكن ذبيحة . وفي بعض النسخ قطع مكان بلغ. والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبـــة ،

رسول الله عليه ان تحد الشفرة وان توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح احدكم فليجهز ورواه أحمد في مسنده عن أبي لهيمة عن عقيل عن الزهري « رح » به ، وكذلك رواه الدارقطني في سننه ، والطبراني في معجمه . وابن عدى « رح » في الكامل ، وأعله بابن لهيمة . ومن جهة الدارقطني ذكره عبدالحق في أحكامه وقال الصحيح في هذا عن الزهري « رح » مرسل . والذي أسنده لا يحتج به . وفي موطأ مالك «رح» عن هشام عن عاصم بن عبدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم: أن رجلا أخذ شفرة وأخذ شاة ليذبحها ، فضربه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بالدرة وقال : انعدت الروح ، هل فعلت هذا قبل أن تأخذها ؟ .

قوله إن تميتها موتات ، أى مرات عديدة يعني موته ، فإن قلت كيف يكون ذلك ولا يعلم الحيوان بذبحه لأنه لا عقل له . قلت هسذا سؤال ساقط ، وفيه سوء أدب ، لأن الوهم في ذلك كاف وهو موجود فيه ، والعقل مجتاج اليه لمعرفة الكليات . وما نحن فيه ليس منها ، وأجاب في المبسوط بأن الحيوان يعرف ما يراد منه كا جاء في الحسبر ألهمت البهائم ، إلا عن أربعة خالقها ورازقها ، وضعفها وشقاؤها ، فإذا كانت تعرف ذلك وهو محد الشفرة عندها كان فيه زيادة ألم غير محتاج اليه، ولهذا قيل يكره أن يذبحشاة والأخرى تنظر البها .

(قال ومن بلغ بالسكين النخاع) قال أى القدوري و رح ، في مختصره (أو قطـــم الرأس) أي رأس المذبوح (كره له ذلك وتؤكل ذبيحته) أي كره فللذابح بلوغ السكين النخاع وقطم رأس المذبوح (وفي بعض النسخ قطع مكان بلغ) أي بعض نسخ القدوري ورح».

( والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة ) أى عرق أبيض في جوف عظم الرقبة بمتد إلى الصلب وهو بضم النون والفتح لغة . وقال تاج الشريعة « رح » قال هو عرق وقسد

#### أما الكراهة فامــــا روي عن النبي عليه السلام أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت

سهى ، إنما ذلك النخاع ثالثاً وهو يكون في القفا من نخع الشاة ، إذا يلسغ بالذبح ذلك الموضع . والنخغ ابلغ من النخع بالنون . وقال السفنافي ايضاً هو مشهور وانما النخاع خيط ابيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب .

وقال مقدم صاحب العناية ورد بأن بدن الحيوان مركب وسيدهما في ذلك مها قال في المغرب : النخاع خيط ابيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب من الطعام والاعصاب والمعروف هي شرايين واوتار واضحة حتى يسمى بالخيط أصلا . قالت قـــال الصنعاني

في العباب قال الكسائي النخاع. والنخاع بالحركات الثلاث: الحيط الأبيض الذي في جوف القفاء ، وقال في باب الهاء الموحدة : النخاع بالكسر العرق الذي يكون في الصلب، وهو غير النخاع بالنون ، فإنه الحيط الأبيض الذي يجرى في الرقبة .

ونخع الشاة إذا بالغ في ذبحها وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ بالذبح النخاع ، ثم كثر حق استعمل في كل مبالغة انتهى . وكذلك قال الكرخي في مختصره ويكره إذا ذبحها ان يبلغ النخاع وهو العرق الابيض الذي يكون في الرقبة ويكره له ايضاً أن ينخمها . قيل أن يتردد إن سلع أو نخع فلا بأس بذلك .

( أما الكراهبة فلما روى عن النبي عليت انه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت ) هذا رواه محمد بن الحسن و رح ، في كتاب الصيد من الاصل عن سعيد بن المسيب قسال نهى رسول الله يهي أن تنخع الشاة إذا ذبحت ، وهو مرسل وبمناه مرفوعاً .

وقال الطبراني « رح » في معجمه حدثنا ابو خليفة الفضل بن الحارث حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضى الله تعمالى عنها أن النبي على عن الذبيحة ان يعرض .

ورواه ابن عدى في الكامل واعله بشهربن حوشب انه ممن لا يحتج بحديثه ولا يبدين به وقال ابراهيم بن الحربي في غريب القوس أن يذبـــح الشاة ينخع وروى البيهقي عن وتفسيره ما ذكرناه ، وقيل معناه ، أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحة وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب ، وكل ذلك مكروه وهذا لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة ، وهو منهي عنه . والحاصل أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج اليه في الذكاة مكروه ويكره أن تجر ما تريد ذبحه برجله إلى المذبح

هشام الرسوى وغيره عن يحيى بن أبي كثير عن مغرور الكلبي عن عمر رضى الله تعمالى عنه الغرس في النبيجة .

وقال ابر عبيدة : الفرس النخع ، يقال فرست المشاة ونخمتها وذلك أن ينتهي الذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة . وقال: بل هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالملح فنهي ان ينتهي الذبح إلى ذلك . وقال أبر عبيد : الفرس قيل هو الكسر ، نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد (وتفسيره ماذكرناه) أي تفسير النخع ما ذكرناه. اراد به قوله ومن بلغ بالسكين النخاع ( وقيل معناه ان يمد رأسه حتى يظهر مذبحه ، وقبل أن يكسر عنقه قبل ان يسكن من الاضطراب ) .

قال البيهي قال الشافعي درج، نهى عمر رضى الشتمالى عنه عن النخع وانتعجل إلاالسن أن تزهق ، فالنخع أن نذبح الشاة ثم تكسر قفاها من موضع الذبح ، أو تضرب لتعجل قطع حركتها ، وكره هذا ، ولم يحرم لأنها ذكية .

( وكل ذلك مكروه ) أشار به إلى التفاسير الثلاث . ( وهذا ) حصول الكراهة . ( لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فسائدة وهو منهى عنه ) أي تعذيب الحيوان بلا فائدة منهى عنه على ما مر في الآثار المذكورة ( والحاصل ان مسا فيه زيادة إيلام لا يحتاج اليه في الذكاة مكروه ) أشار به إلى اصل جامع في افادة ممنى الكراهة وهو كل ما فيه ا ه .

﴿ وَيَكُرُهُ أَنْ يَجِرُ مَا يُويِدُ ذَبِحِهُ إِلَى المَذْبِعِ ﴾ لما روى البيهةي عن عبد الرحمن بن

وأن تنخصع الشاة مثل أن تبرد يعني تسكن من الاضطراب وبعده لا ألم. فلا يكره النخع والسلخ إلا أن الكراهة لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم ، فلهذا قال في قوكل ذبيحته .

حماد حدثنا ابن عون عن ابن سيرين ان رجلا رآه عمر رضى الله تمالى عنه يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال سفهه لا أم لك إلى الموت سوقاً جميلا ( وأن تنخم الشاة قبل أن تبرد يعني تسكن من الاضطراب ) أي ويكره أيضاً أن ينخع الشاة ، وتفسير النخع مستوفى مع الآثار الواردة فيه .

( وبعده ) أى وبعد أن تبرد ( لا ألم فلا يكره النخع والسلخ ) أي سلخ جلدها ( إلا إن الكراهة ) أي غير أن الكراهة في ما ذكرنا ( لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبسل الذبح وبعده فلا يوجب التحريم ) لوجود الذكاة الشرعية ( فلهذا قال تؤكل ذبيحته ) أي فلأجل عدم موجب التحريم .

قال القدوري و رح ، في نختصره : وتؤكل ذبيحته بمسد أن قال كره له ذلك هي ويكره الذبح لغير القبلة قال في الأصل أرأيت الرجل يذبح ويسمى ويوجه ذبيحته لغير القبلة متعمداً أو غير متعمد ، قال لا بأس بأكلها .

قال خواهر زاده في شرح المبسوط أما الحل فلأن الإباحة شرعاً متعلق قطع الأوداج والتسمية ، وقد ، وتوجه القبلة سنة مؤكدة لأنه توارثته الناس ، وترك السنة لاتوجب الحرمة ، ولأنه يكره تركه من غير عذر

وقال محمد بن الحسن ( رح ) في كتاب الآثار اخبرنا عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال : كره رسول الله عليه الساة سبعا المرارة والمشانة والحياء والذكروالانشيين والدم قال في تحفته ثم أبو حنيفة فسرها فقال : الدم حرام بالنص القاطع وباقي السبعة مكروه لما انه تستخبثه الأنفس ، واراد بسه الدم المسفوح ، وأمسا دم الكبد والطحال ودم اللحم فليس بحرام ، ذكره في الغساية هنا ، فلذلك ذكرة اتباعاً له .

قال وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل لتحقق الموت بما هو ذكاة و يكره لأن فيه زيادة الألم من غير حاجة ، فصار كما إذا جرحها ثم قطع الأوداج وان ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل لوجود الموت بما ليس بذكاة فيها قال وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح ،

(قال وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حق قطع العروق حل) أي قال القدوري وقال الكرخي و رح » في مختصره ، قال أبو حنيفة ورح» إن ضرب عنق جزور بسيف فأبانها وسمى فإن كان ضربها من قبيل الحلقوم فانه يؤكل وقد أساء وإن كان ضربها من قبيل الحلقوم فانه يؤكل وقد أساء وإن كان ضربها من قبيل الخلقوم فإن كان قطع الحلقوم والأو داج قبل ان تموت أكل وقد اساء كذلك هذا في الشاة وكل ذبيحة وقال أبو حنيفة ان قطع رأس الشاة في الذبيحة أكل وان تعمد ذلك . وقد اساء في التعمد . وكذلك قال أبو يوسف ورح» (لتحقق الموت بما هو ذكاة) وهو قطع العروق وبه قال احمد و مالك ورح» و حكي عن على وابن المسيب ورح» انها لا تؤكل . قلنا عموم الاحاديث و تحقيق الذكاة .

( ويكره ) هذا لفظ القدوري ( لأن فيه زيادة الألم من غير حساجة ، فصار كما إذا جرحها ثم قطع الاوداج ) حيث يحل ويكره(وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل لوجود الموت بما ليس بذكاة فيها ) أي الشاة .

وفي شرح الكافي قال الفقيه أبو بكر الأعمن: وإنما لو كانت تمين قبل قطع العروق اكثر ما يعيش المذبوح حتى يحل قطع العروق ليكون الموت مضاف إليه ، أما إذا كانت لا تعيش إلا كا يعيش المذبوح قانه لا يحل ، لأنه يحصل الموت مضافاً إلى الفعل السابق فلا يحل .

(قال) أى القدوري (ومـــا استأنس من الصيد فذكاته الذبح) وهو أي الذي استأنس أي الحيوان الذي صار انساً لبني آدم في البيوت ثم اريد ذبحه فذكاته الذبح وهو ما بين اللبة واللحيين ، لأنه صار كالشاة .

وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح، لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار اليها عند العجز عن ذكاة الاختيار على ما مر. والعجز متحقق في الوجه الثاني دون الأول وكذا ما تردى من النعم في بئر، ووقع العجز عن ذكاة الاختيار لما بينا. وقال مالك « رح ، لا يحل بذكاة الاضطرار في الوجهين لأن ذلك نادر. ونحن نقول المعتبر حقيقة العجز وقد حققت فيصار إلى البدل ، كيف وأنا لا نسلم الندرة بل هو غالب

( وما توحش من النعم فذكاته المقر والجرح ) أي والحيوان الذي صار وحشياً بأن اختلط بالموحش بالبوادى من النعم وهي الإبل والبقر والغنم . وكلة من في الموضعين البيان لأنه صار كالوحشي . وذكاة الوحشي بالمقر والجرح كيفها اتفق > ( لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة الاختيار على ما مر ) . أشار به إلى قوله : والشاني كالبدل من الأول ا ه. ( والعجز متحقق في الوجه الثاني ) وهو توحش النعم (دون الأول) وهو ايناس الصيد .

( و كذا ما تردى من النعم في بشر ) أى سقط بأن وقع الجمل أو البقر أو الشاة في بشر ( ووقع العجز عن ذكاة الاختيار لما بينا ) إشار به إلى قوله لأن ذكاة الاضطرار انما يصار اليه عند العجز وبقولنا قال الشافعي وأحمد والثوري «رج» ( وقال مالك لا يحل بذكاة الاضطرار في الوجهين ) يعني في الاستئناس الصيد وتوحش النعم . وبقوله قال الليث وربيعة ( لأن ذلك نادر ) فلا يتغير عن حكمه الأصلي .

( ونحن نقول المعتبر حقيقة العجز وقد تحقق فيصار إلى البدل ، كيف وأنا لا نسلم الندرة بل هو غالب ) يدل عليه قوله على : أن لها أو ابد كأو ابد الوحش ، يعني أن لها توحش كتوحش الوحش ، فقد اعتبر التوحش .

فإن قلت روى أن ناضحا وقع في بئر فسئل سعيدين المسيب (رض) أوننحر منمؤخره

وكان رأسه في السفل ، فقال لا إلا في نحر ابراهيم عليه السلام ، قلت وروى مسلم عن زائدة اخبرنا سعيد بن مسروق عن عبانة عن جده قال : كنا مع رسول الله عليه وقد نصبت القدور ، فأمر رسول الله عليه بالقدور فأكفيت ، ثم قسم بينهم فمدل عشراً من الغنم ببعير فند بعير من ابل القوم وليس في القوم إلا خيل يسيرة ، فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله عليه : لأن هدذه اوابد كأوابد الوحش فها ند عليكم منها ، فاصنعوا به هكذا .

واخوجه البخارى و رح ، ايضاً باسناده إلى عبانة بن رفاعة بن رافسع بن خديج عن رسول الله عليه وروى محمد ورح، في كتاب الاصل وفي كتاب الاثار ايضاً ، أخسبونا أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عبانة أبو رفاعة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، أن بميراً تردى في بشر بالمدينة فلم يقدر على نحره فوخز بسكين من قبل خاصرته حتى مات ، فأخذ منه ابن عمر رضى الله تعالى عنها عشيراً بدرهمين .

وقال محمد ايضاً أخبرنا أبو حنيفة درح، عن حماد عن ابراهيم في مترد في بشر على إذا لم يقدر على منحره فحيث ما جاءت فهو منحره وقال محمد درح، وبه اخذه وهو قول أبي حنيفة درح،

وقال البخاري و رح في صحيحه : ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، وأحازه ابن مسمود ورض وقال ابن عباس: ماأعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد و في بمير تردى في بئر من حيث قدرت ، ورأى ذلك على وعمر وعائشة رضى الله عنهم . إلى هنا لفظ البخاري في صحيحه ، فإذا كان كذلك فالتمسك بقول ابن المسيب بعيد جداً قوله : فاكفيت أى افرغت ، قوله : فند بعير أى شرد و هرب . قوله عشيراً بفتح المين المهملة وكسر الشين المعجمة .

وقال خواهر زاده في شرحه: فقد اختلفوا في تفسير العشر، قال بعضهم هوالعشر لأن العشر أو العشير سواء كالنصف والنصيف، وقسال بعضهم العشير الامماء. قال الاترازى: هذا تفسير ما صح عندى وما وجدته في كتب اللغة، قلت لعل هذا عشارة

وفي الكتاب أطلق فيها توحش من النعم . وعن محمد درح، أن الشاة إذا نسدت في الصحراء فذكاتها العقر . وان ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدفع عن نفسها . فيمكن أخذها في المصر فلا عجز ، والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنها يدفعان عن أفسهما فلا يقدر على أخذهما ، وأن ندافي المصر فيتحقق العجز

بضم العين وهي القطعة من كل شيء وهو المناسب هنا على ما لا يخفى ويكون وقسع فيه التصحيف من النساخ.

( وفي الكتاب اطلق فيا توحش من النعم ) أى في مختصر القدورى و رح ، اطلق الحكم ولم يفصل بين الند في الصحراء وفي المصر ( وعن محمد و رح ، ان الشاة إذا ندت في الصحراء فذكاتها العقر ، وان ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدفيع عن نفسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجز . والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنها يدفعان عن انفسها فلا يقدر على اخذها ، وان ندا في المصر فيتحقق العجز ) لأن البقر يدفعي بقرنه والبعير بشفره ونابه ، ويخاف القتل منها فيقع العجز عن ذكاة الاختيار فيها .

وفي العيون قال محمد «رح» في رجل رمى حمامة أهلية في الصحراء وسمى فلا يؤكل لأنه ما روى إلى المنزل إلا لأن تكون حمامة لا تهتدى إلى منزلها .

وروى ابن ساعة عن أبي بوسف درح، في البعير أو الثور بند فلا يقدر على أخده قال: ان علم انه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع لها جماعة كثيرة فله أن يرميه ، وأما الشاة فلا يجوز إذا كانت في المصر لأن البعير يند ويصول ويمتنع ، والثور نطيح فيمتنع ، وفي الأصل أرأيت أن أصاب قرن البعير أو الظلف سهماً هل يؤكل ؟ قال إن دمي حل وأن لم يدم لا يحل . وفي النوادر دجاجة تعلقت بشجرة لا يصل إليها صاحبها فرماها ، وأن لم يدم لا يحل . وفي النوادل بقرة تعسرت عليها الولادة فادخل ضاحبها يوكل وإلا لا . وفي النوازل بقرة تعسرت عليها الولادة فادخل صاحبها يده وذبح الولد حل أكه ، وإن خرج في غير موضع الذبح أن كان لا يقدر لا يحل .

والصيال كالند إذا كان لا يتمدر على أخذه حتى لو قتله المصول عليه وهو يريد الذكاة حل أكله . قال والمستحب في الابل النحر ، فـــإن ذبحا جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره إنما الاستحباب فيه لموافقة السنة المتوارثة ولاجتماع العروق فيها في المنحر وفيهما في المذبح والكراهة

( والصيال كالند ) . وفي بعض النسخ كالند والصيال الجملة . ( إذا كان لا يقسدر على أخذه حتى لو قتله المصول عليه وهو يريد الذكاة حل اكله ) . قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي وحكى في المنتقى وفي البعير إذا صال على انسان فقتله وهو يريد الذكاة حل أكله إذا كان لا يقدر على اخذه وضمن قيمته فجمل الصول بمنزلة الند .

( قال والمستحب في الإبل النحر ، فإن ذبحهــــا جاز ويكره ، والمستحب في البقر والمنم الذبح ) أي قال القدوري «رح، والذبح هو قطع العروق التي في أعلى المنتى حتى اللحيين ولا خلاف بين اهل العلم أن النحر في الإبل مستحب والذبح فيا سواها .

قال الله سبحانه وتعالى ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ أي الجزور . وقال سبحانه وتعالى ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ وهو الكبش ، ولأنه ﷺ ضحى بكبشين فذبحهما بيده ونحر بدنة أي جزوراً متفق عليه .

( فإن نحرهما جاز ويكره ) أي فإن نحر البقر والغنم جاز ويكره فعله إلا المذبوح . ( إنما الاستحباب فيه لموافقة السنة المتوارثة ) وهي ما رواه البخاري في صحيحه باسناده عن أنس دره، قال نحر رسول الله عليه سبع بدنات بيده قياماً وذبح بالمدية كبشين أملحين أقرنين.

وروى مسلم باسناده عن جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله على فيذبح البقرة عنسبعة ( ولاجتاع العروق فيها ) أي في البقر والغنم ( في المنحر وفيها في المذبح ) وهـــو موضع المذبح .

( والكراهة ) بالرفع عطفاً على قوله الاستحباب أي الكراهـة الحاصلة في نحر البقر

لمخالفة السنة وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل ، خلافا لما يقوله مالك أنه لا يحل . قال ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر ، وهذا عند أبي حنيفة وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمها الله ، وقال أبو يوسف ومحمد إذا تم خلقته أكل . وهو قول الشافعي « رح »

والنهم وذبح الإبل ( لمخالفة السنة ) وهي التي ذكرناها ولأنه زيادة ألم لا يحتــــــاج إليه في الذكاة كما لو جرحها في موضع آخر ( وهى ) أي الكراهة ( لمعنى في غيره ) أي في غـــير النبح والنحر لمخالفته السنة لا لذات ذبح ما ينحر .

( فلا تمنع الجواز والحل ) أي إذا كان كذلك فلا يمنع النحر في موضع الذبح أو الذبح في موضع النحر جواز الفعل وحل المذبوح . ( خلافا لما يقوله مالك انه لا يحل ). قال في شرح الاقطع وعن مالك إذا ذبح البدن لم يؤكل وهذا بخلاف ما قاله ابو القاسم بن الحلاب في كتاب التفريع والاختيار ذبح البقر والغنم وغر الإبل فإن ذبح بميراً من ضرورة فلا بأس بأكله ، وإن كان من غير ضرور أكلها ، ومن غير شاة ضرورة أكلت ، وإن كانت من غير ضرورة كره أكلها ، ومن غير ضرورة أو من ضرورة فلا بأس بأكلها انتهى . ( قال ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أم لم يشعر ) أي القدوري أشعر الجنين : إذا نبت شعره ، مثلا أعشب المكان إذا نبت عشبه . ( وهذا أي القدوري أشعر الجنين : إذا أنب شعره ، مثلا أعشب المكان إذا نبت عشبه . ( وهذا أي حسف و عمد رح » وهدو قول الشافعي « رح » ) أو يوسف و عمد رحها الله إذا تم خلقت اكل وهو قول الشافعي « رح » ) وأحمد ومالك . وفي المسوط إلا انه روى عن عمد « رح » انحا يؤكل الجنين إذا أشمر وأبر ثور «رج» .

وقال ابن الجلاب في التفريع ، وقال و إذا ذبحت الذبيحة فإذا وجد في جوفها جنين ميت فلا بأس بأكله إذا تمت خلقته ونبت شعره ، فإذا لم تتم خلقته ولم ينبت شعره لم يجز

### لقولـــه عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة أمه

اكله ، فإن انفصل منهاحياً أو استهل خارجاً انفرد بحكم نفسه ، ولم يجز أكله بذكاة امه فإن ذكي جاز أكله وإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله . وقال الحرفي الحبلى وذكاتها ذكاة جنينها أشمر أو لم يشمر ( لقوله على «ذكاة الجنين ذكاة امه ) هذا الحديث رواه أحد عشر نفسا من الصحابة رضى الله تعالى عنهم .

الأول أبو سعيد الخدري أخرج حديثه أبو داوود والترمذى وابن ماجة عن ابن مالك عن أبي الوداك عن الخدري ورض، ان النبي على قال وذكاة الجنبن ذكاة امه قال الترمذى هذا حديث حسن وهذا لفظه ، ورواه ابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده عن موسى بن أبي اسحق عن ابي الوداك به . ورواه الدارقطني في سننه وزاد أشعر أو لم يشعر فقال الصحيح انه موقوف . قال الحافظ وقال المنذرى اسناده حسن ويونس وان تكلم فقد احتج به مسلم في صحيحه .

الثاني : جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ، أخرج حديث أبو داوود (رح) عن عبدالله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير عن جابر و رض » عن رسول الله عن قال ذكاة الجنين ذكاة امه . وعبيد بن أبي زياد فيه فقال ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الاعلى ، حدثنا حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً نحوه .

الثالث: أبو هريرة رضي الله عنه ، أخرج حديثه الحاكم في المستدرك عن عبدالله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة و رح ، مرفوعاً ، وقال اسناده صحيح وليس كا قال فان عبدالله بن سعيد المقبري متفق على صحته وأخرجه الدارقطني عن عمرو بنقيس عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة . وقال عبد الحق لا يحتج باسناده . قال ابن القطان وعلته عمرو بن قيس وهو المعروف يدلى، فانه متروك .

الرابع: ابن عمر رضى الله تعالى عنها اخرج حديثه الحساكم عن محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن اسحق وهو يدلس ولم يصرح بالساع فلا يحتج به ، ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان في الضعفاء . وروى له مذا الحديث وله طريق آخر عنسه الدارقطني عن عاصم بن يوسف عن مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافسع به .

وقال ابن القطاف ، وعاصم رجل لا يعرف له حال ، وقال في التنقيح ، مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد .

الخامس: أبو ايوب رضى الله تمالى عنه اخرج حديثه الحاكم عن شعبة عن ابن أبى ليلى عن اخيه عبد الرحمن بن ابى ليلى عن ايوب مرفوعاً.

السادس: عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنها أخرج حديثه الدارقطني عن علقمة قال، أراه رفعه ورجاله رجال الصحيح. الاسنح سنحه احمد بن الحجاج ابن الصلت.

السابع : عبدالله بن عباس وموسى بن عثان الكندي عن ابن اسحى عن عكرمة عن ابن عباس وموسى هذا قال ابن القطان مجهول .

الثامن: كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه اخرج حديثه الطبراني في معجمه عن اسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك مرفوعاً نحوه . قال ابن حبان في كتاب الضعفاء اساعيل بن مسلم المكي ابو ربيعة ضعيف ضعفه ابن المسارك وتركه يحيى وليس هذا اساعيل بن مسلم البصرى العبدي صاحب المتوكل ذاك ثقة . التاسم: ابو أمامه .

العاشر: أبو الدرداء رضى الله تعالى عنها أخرج حديثها البزار في مسنده عن بشيربن عمارة عن الاحوص بن حكيم عن خالد بن سعدان ، عن أبي الدرداء وابي أمامة درح، قالا قال رسول الله على في الجنين ذكاة أمه . وقال البزار وقد روى هـذا الحديث من وجوه عن أبي سعيد الحدري وأبي أبوب وغيرها . أو على من رواه أبو الدرداء درص، ورواه الطبراني في معجمه ، إلا انه قال عن راشد بن سعد عوض خالد بن سعدان . و كذلك فعل ابن عدى في الكامل وليس بشير بن عمارة ثم قال وهو عندي حديثه إلى الاستقامة أقرب ولا اعرف له حديثاً منكراً .

الحادي عشر: على رضى الله تعالى عنه اخرج حديثه الدار قطني ، وعن الحارث عنده . والحارث معروف وفيه موسى بن اسماعيل الكندي ، قال ابن القطان مجهول . قسال عبد الحق في احكامه هذا حديث لا يحتج باسانيده كلها ، وأقره ابن القطان عليه .

ولأنه جزء من الام حقيقة لأنه يتصل بها حتى يفصل بالمقراض. ويتغدى بغذائها ويتنفس بتنفسها . وكذا حكما حتى يدخل في البيع الوارد على الأم ويعتق باعتاقها . وإذا كان جزءاً منها فالجرح في الام ذكاة له عند العجز من ذكاته كافي الصيدوله أنه أصل في الحياة حتى يتصور حياته بعد موتها وعند ذلك يفرد بالذكاة ولهذا يفرد بإيجاب الغرة

( ولأنه ) أى ولأن الجنين ( جزء من الأم حقيقة لأنه يتصل بها حتى يفصل بالمقراض) أى حتى يفصل الجنين عن أمه بقطع سرته بالمقراض ( ويتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها) أى بغذاء أمه وهذا كله دليل على كونه جزءاً من الأم .

( وكذا حكم ) أى وكذا جزء من الأم حكما من حيث الحكم (حتى يدخــل في البيع الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها) أى يعتق الجنين باعتاق أمه في بني آدم ، وقال في البيع الوارد وقال اعتقت الامة إلا ما في البطن عتقما في البطن كما لو قال اعتقتها إلا يدها.

( وإذا كان جزءاً منها ) أى وإذا كان الجنين جزءاً من الأم حقيقة وحكما . ( فالجرح في الأم ذكاة له عندالعجزمن ذكاته )أى عند عدم القدرة على ذكاة الاختيار في الجرح في الحرد القدرة على ذكاة الاختيار ، اكتفى بذكاة الاضطراب وهي الجرح في أي موضع كان . وكما في البعير الناد . فكذ اكتفى بذكاة الأم .

( وله ) أي ولابي حنيفة رضى الله تعالى عنه ( أنه ) أي الجنين ( أصل في الحياة حقى يتصور حياته بعد موتها ) أي بعد موت الأم ولا يتوهم بقاء الجزء حياً بعــــد الانفصال وبعد موت الأصل .

( وعند ذلك ) أي عند كونه أصلا في الحياة ( يفرد بالذكاة ) يعني يذكر على حدة ولا يذكى بذكاة أمه ( ولهذا ) أي ولكونه أصلا في الحياة ( يفرد بايجاب الغرة ) يعني إذا أتلف الأم ومات الجنين من ذلك يضمن التالف ودية الأم وغرة الجنين . ولو كان جزء الأم لكان بمنزلة اليد والرجل . ولا يجب في هذه الأعضاء شيء بعد إيجاب الدية .

( ويمتق ) أي الجنين ( باعتاق مضاف إليه ) أي إلى الجنين دون الأم .

(وتصح الوصية له وبه) أي للجنين وبالجنين فلهذه الأشياء كلها أحكام النفوس لاالاجزاء (وهو )أي الجنين (حيوان دموي) عمثل أمه فلا يكون ذكاة أمه سببابخروج الدممنه (وما هو المقصود من الذكاة وهو التمييز ) أي التمييز وهكذا هو في بعض النسخ أي الفضل من الرطوبات السائلة النجسة ، واللحم طاهر أشار إليه بقوله (بين الدم واللحم لا يتحصل يحرح الأم ) قوله لا يحصل خبر لقوله وما هو المقصود (إذ هـو) الجنين (ليس بسبب لحروج الدم عنه ) أي عن الجنين (فلا يجعل تبعاً في حقه ) أي فلا يجعل الجنين تبعاً لأمه في حق خروج الدم .

( بخلاف الجرح في الصيد ) هذا جواب عن قولها كما في الصيد تقريره أن يقسال إن القياس على الصيد غير صحيح لأن أصل الجرح وجد في الصيد ( لأنه ) أى لخروج في الصيد ( سبب لخروجه ناقصاً ) أى لخروج الدم عنه حال كونه ناقصاً لكونه من غير الذبح ( فيقام مقام الكامل فيه عند التعذر ) أى عند عدم القدرة على الأصل وهو الذبح في الحلق . فأقيم السبب الذي هو الجرح وإسالة الدم مقام المسبب . بخلاف الجنين فانه لم يوجد فيه الجرح أصلا .

#### كيلا ينفصل من الحرة ولد رقيق .

جواب عن قولهما ويعتق باعتاقها ، أى يعتق الجنين باعتاق الأم (كيلا ينفصل من الحسرة ولد رقيق ) والولد يتبع الأم في الحرية والرقية .

ولم يجب على قولها وتغذى بغذائها ، فجوابه أن يقال لا نسلم ذلك ولكن هل يبقيم الله تعالى في بطن أمه من غير غذاء ؟ ويوصل الله سبحانه وتعالى الغذاء إليه كيفها شاء فإن قدرته الباهرة لا تعجز عن ذلك .

فان قلت هل لأبي حنيفة أثر في ذلك ؟ قلت روى محمد و رح ، في كتاب الآثار وقال أخبرنا أبو حنيفة ورح، عن حماد عن ابراهيم قال لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين ، يعني الجنين ، وإذا ذبحت أمه لم يؤكل حتى تذكر ذكاته .

فان قلت كيف جاز له ترك الحديث المرفوع الصحيح والعمل بأثر التابعي قال قلت في الاسرار لعل هذا الحديث لم يبلغ أبا حنيفة درح، فانه لا تأويل في المبسوط ، لا يكاد يصح هذا . قلت فيه نظر لأننا قد بينا أن الحديث صحيح وما نقله في الاسرار حسن . واستدل بعضهم لأبي حنيفة بقوله على إلا أن الذكاة في الحلق واللبة بين أن جنس الذكاة في الحلق واللبة لأنه ذكرها بلام التعريف . ولا معهود ان كان لتعريف الجنس . فلو حل الجنين بدون ذكاة في اللبة والحلق لا يكون الجنس منحصراً فيه وقال ابن حزم لا يسترك نفس القرآن وهو قوله سبحانه وتعالى في حرمت عليكم الميتة والدم في وقوله في إلا ما ذكريم في بالحبر المذكور واختار في ذلك قول أبي حنيفة درح، واختاره أيضاً زفر والحسن ابن زيادكا ذكرنا .

وبهذا الحد من ما قاله ابن المنذر ولم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا بانشاء الذكاة فيه إلا ما روى عن أبي حنيفة «رح» ولا أحسب أن أصحابه وافقوه عليه وكيف يقول هذا وقد وافقه من أصحابه زفر والحسن بن زياد وقال به ابراهيم النخمي كما بينا .

فان قلت ، لم لا يجيب المصنف درح، عن الحديث . قلت قال صاحب العناية لأنه لا يصح الاستدلال ، لأنه يروى ذكاة أمه بالرفع والنصب فان كان منصوباً فلا اشكال أن

### فصــــل فيما يحل أكله وما لا يحل ،

شبيه ، وإن كان مرفوعاً فكذلك ، لانه أقوى في التشب من الاول. وقال الكاكي درج، والمراد من الحديث التشبيه لا الانشاء أي ذكاة الجنين كذكاة أمه كقول الشاعر:

فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظيم الساق منك دقيق

أى عيناك شبيهة بعيني الجنية ، ولولا المراد بسه بما قالوا لقال : « ذكاة الام ذكاة المعنان » ، كما يقال لسان الوزير لسان الامير ، وإن كان يجتمل ما قاله أو يحتمل ما قلتا أيضاً فكان من المشترك ، فلا يبقى حجة قلت قول صاحب العناية روى ذكاة أمه بالرفع والنصب فيه نظر لان الحافظ المتذرى قال فان قلت ما يقول في روايسة أبي داوود في حديث أبي سعيد الحدرى «رح» أى الذى ذكرناه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليسه وعلى آله وأصحابه وسلم ينحر الناقة ويذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيسه أم نأكله ؟ فقال « كاوه إن شئم فان ذكاته ذكاة أمه » .

قلت هو يعارض كتاب الله وهو قوله سبحانه وتعالى ﴿حرمت عليكم الميتة ﴾وقوله سبحانه وتعالى ﴿ والمنخنفة ﴾ والجنين الذي خرج ميتاً ميتة ومتحقق وشرط المعارضة المساواة ، ولا مساواة بين الكتاب وخبر الواحد فيحمل ذلك على النسخ ويؤول في بطنها الجنين قريب من الموت .

#### ( فصل فيا يحل اكله وما لا يحل )

أى هذا فصل في بيان ( فيا يحل أكله ) من الحيوانات (وما لا يحل) ولما ذكر أحكام النبح شرع في تفصيل المأكولات منها وغيره ؛ إذ القصود الاصلي من شرعية النبح التوصل إلى الاكل وقدم النبح لانه شرط المأكول . والشرط مقدم وقال الاترازي «رح والانسب ال كل وقدم النبح لانه شرط المأكول . والشرط مقدم وقال الاترازي «رح والانسب ال يذكر مسائل هذا الفصل جميعها في كتاب الصيد لان كل مسا ذكره من الصيد إلا الفرس والبغل والجمار . قلت لا يازم أن يكون كل ما ذكره من الصيد وقد يكون من جهة غير الصيد . والمقصود بيان ما يؤكل وما لا يؤكل فيها لضرورة أن كلا منها يحتاج

### قال ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور لأن النبي عليه السلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع

إلى الذبح . فالاول للحل والثاني لطيب لحمه وجلده فيكون موضعها كتاب الذبائح .

(قال ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع) أي قال القدوري ورح ، في مختصره لا يجوز أكل صاحب الناب من السباع وهو قول الشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وأكثر أهل العلم وعن بعض أصحاب مالك ورح ، هو مباح ، وب قال الشعبي وسعيد بن جبير ورح ، لعموم قوله سبحانه وتعالى ﴿ قل لا أجد فيا أوحى إلى عرما ﴾ ولقوله سبحانه وتعالى ﴿ قل لا أجد فيا أوحى إلى عرما ﴾ ولقوله سبحانه وتعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ . والمراد من ذي ناب السبع الذي يغوس بنابه ومن ذي غلب هو الذي يصطاد بمخلبه ، وهو المراد بالإجماع لان كل صيد

وقال الكرخي في مختصره فذو الناب من السباع الاسد والذئب والنمر والفهدوالضبع والثملب والمسنور البري والاهلي . ( ولا ذي مخلب من الطيور ) أي ولا يجوز أيضاً كل ذي مخلب من الطير ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور «رح» وأكثر أهل العلم .

وقال مالك والليث والاوزاعي ويحيى بن أبي سعيد درح» لا يحرم من الطير شيء . وهو قول أبي الدرداء درض وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهمالعموم الآيات المحلة وذي مخلب من الطير الصقر والعقاب والباز والشاهين والنسر والغراب الابقع والاسود إن كان يأكل الجيف على ما يحيى والمخلب للطائر كالظفر للانسان والمراد بسه مخلب وهو سلاح .

( لان النبي عليه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور وكل ذى ناب من السباع ) هذا الحديث رواه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه مسلم في الصيد عن ميمون بن مهران عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهماقال نهى رسول الله على عن كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير . وقال ابن

## وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف اليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم

القطان درح، في كتابه وهذا الحديث لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس درض،بل بينها سعيد بن جبير درح، .

وهكذا رواه أبو داود في سننه من حديث علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «رض» فكذلك رواه البزار في مسنده وقال لا يعلم أحداً رواه غير ميمون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «رض» ولم يذكروا سعيداً بينها .

الثاني : خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه أخرج حديثه أبو داود مرفوعاً عنه وحرام عليكم الحمر الاهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .

الرابع : أبو ثعلبة الحسيني ولكن روى شطر الحديث أخرج الأنمة الستة عن حديثه أن النبي عليه نبى عن كل ذي تاب من السيم .

الخامس: أبو هريرة رضي الله عنه كذلك روى شطره أخرجه مسلم درح، منحديثه أن النبي الله نهى عن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام .

السادس: جابر بن عبد الله أخرج حديثه الكرخي في مختصره باسناده إليه نهسى رسول الله عليه عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير . وهـذه الأحاديث نص صريح يخص عموم الآيات .

( وقوله من السباع ) أي قوله عليه من السباع في آخر الحديث الذي (ذكر عقيب النوعين ) أي عقيب ذي مخلب وذي تاب ( فينصرف إليها ) أى إلى النوعين (فيتناول سباع الطيور والبهائم ) فكأنه نهى عن أكل كل ذي تاب من السباع وعن أكل كل ذي غلب من الطير إنما الصرف قوله من السباع إليها لا إلى الجلة الأخيرة لكون الخبر واحداً وهي نهي ، فيكون بمنزلة الجلتين المعقبتين بالشرط، فالشرط يتصرف إليها لا إلى الأخيرة . كما

### لأكل ماله مخلب أو تاب والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة ومعنى . ومعنى التحريم والله أعلم كرامة بني آدم كيلا يعدو شيء من هذه الاوصاف الذميمة اليهم بالأكل

إذا قال امرأته طالق ، وعبده حر إن كلم فلانا ( لاكل مساله مخلب أو ناب ) أى لا يتناول كل حيوان له مخلب كالحامة أو ناب كالبعير ، وعيل هذا التقرير وشيخ الإسلام خواهر زاده في شرح المبسوط من هذا الموضع ولكن فيه نظر قوى لأنه لم بذكر قسط في الحديث في روايات الثقات لفظه من السباع إلا مقدمة عن أكل ذي مخلب من الطير ، فان سبب صدق ذلك تفارد الاحاديث التي مرت آنفاً.

وما حديث أبي ثعلبة الحسيني الذي هو أقواها وأصحها لم يذكر فيه ذو مخلب ،فاذا تقرير المصنف وشيخ الإسلام خواهر زاده بناه على غير أصل .

قان قلت لما لا مجوز أن تكون الرواية التي ذكرها صحيحة قلت لوكان كذلك لنقلها الثقات في كتبهم ، وإنما الافقه من التقليد . وقال الأترازي درح، ولو صحت تلك الرواية فيمتنع انصراف قوله إلى التوعين جميعا لان قوله وكل ذي ناب أولى بالانصراف إليه لكونه أقرب .

(والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة) إنما ذكر أوصاف السبع بشيء من ذلك قوله كيلا يعدو شيء إلى آخره . ومختطف من الخطفة ، ومنتهب من النهب ، والفرق بينها أن الاختطاف من فعل الطيور والانتهاب من فعل البهائم والسباع ، فلما كان السبع مقابلا وصف السبع بهذين الوصفين .

قال في المسوط المراد بذي الخطفة ما يخطف بمخلبه من الهواء كالباز والعقاب . ومن ذي النهبة ما ينتهب بنابه من الارض كالاسد والنئب . قوله عادة من عدا عليه عــــدراً أسله عادى فاعل اعلال قاض وقوله عادة نصب على الظرف .

( رمعنى التحريم والله سبحانه وتعالى أعلم كرامة بني آدم كيلا يعدو شيء من هذه الأوصاف النميمة إليهم بالأكل) أى الممنى الذى ورد التحريم لآجله في ذى مخلب من الطير وذى ناب من السباع هو كرامة بني آدم بيانــــه أن الاختطاف والانتهاب والقتل

## ويدخل فيه الضبع والثعلب فيكون الحديث حجة على الشافعي في المحتهما

عادة أوصاف ذميمة فحرم الشرع سباع البهائم كيلا يعدوشي، من هذه الأوصاف الدميمة إلى الآكل لان العدو أثر في ذلك كما في قوله عليه لا يوضع لكم الحمقى فان اللبن يعدى وكانت الحرمة كرامة لبني آدم كما كانت الإباحة كذلك أو كان معنى التحريم الايذاء والحبث تارة يكون بالناب وتارة بالمخلب والحبث يكون خلقة كما في الهوام والحشرات أو بعارض كما في الجلالة.

(ويدخل فيه الضمع والثعلب) أى في التحريم لأنها ذو ناب من السباع (فيكون الحديث حجة على الشافعي ورح » في إباحتها) أى الحديث المذكور وإباحتهما مصدر مضاف إلى مفعوله وطوى ذكر الفاعل ، والتقرير في إباحتهما ، وبقوله قال مالك وأحمد ورح » في الضبع وأحمد أيضا في الثعلب في رواية ، وفي أكثر الروايات عنه أنه حرام ، وبه قال مالك ورح ، وهو قولنا واحتجوا في ذلك بما أخرجه الترمذى في الحجوالاطعمة ، والنسائى في الصيد والذبائح ، وابن ماجة في الاطعمة ، كلهم عن عبد الرحمن بن أبي عمار ورض قال سألت جابر بن عبد الله ورض عن الضبع : أصيد هي ؟ قال نعم ، قلت أنت سألت وسول الله عملية قال نعم .

قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال في علله ، قال البخاري حديث صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه بهذا السند، ورواه الحاكم في المستدرك عن ابراهم الصانع عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله على الشبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش صيد يؤكل. وقال حديث صحيح ولم يخرجاه.

وأخرجه أبو داود بسند السنن ، ولم يذكر فيه الأكل ولفظه قال سألت رسول الله عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا اصطاده المحرم واتخذوا من هذا اللفظ إباحه أكله زاعمين أن الصيد إسم للمأكول ومنشأ الخلاف في قوله سبحانه وتعالى في أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم في . فعند الشافعي و رح ، لو قتل السبع ونحوه مما لا يؤكل لا يجب عليه شيء . وعندنا يجب عليه لأن الصيد إسم للمتنع المتوحش

في أصل الخلقة قالوا لو كان هذا مراد الخلاء عن القاعدة إذ كل أحد يعرف أن الضبع ممتنعة متوحشة . فإنما سأل جابر رضي الله تعالى عنه عن أكله سيا وقد ورد التصريح بأكلها ، قلنا هذا ينعكس عليهم لأنه لما سأله أصيد هي ؟ قال له نعم . ثم قال سألت أكلها قال نعم فلو كان الصيد هو المأكول لم يفد السؤال .

واستدل الإمام فخر الدين في تفسيره على أن الصيد إسم للمأكول بقوله سبحانه وتعالى في أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مسا دمتم حرما كه قال فهذا يقتضي أكل صيد البحر دائماً وحل صيد البر في غير وقت الاحرام. وفي البحر ما لا يؤكل كالتمساح. وفي البر ما لا يؤكل كالسباع.

قال قلت إن الصيد إسم للمأكول ، قلت الصيد في الآية مصدر بمنى الاصطياد ، ويكون الإضافة بمنى في أي أحل لكم الاصطياد في البحر وحرم عليم الاصطياد في البر . بدليل أن الحرم يجوز له أكل لحم اصطياده حلالاً عندنا وعندهم . فعلم أن المراد بالصيد في الآية الاصطياد لا الحيوان.

وقد أشار إليه المصنف فيا بعد في مسألة أكل السمك وقال إن المراد بالصيد في قوله سبحانه وتعالى ﴿ أَحَلَ لَكُم صيد البحر ﴾ الاصطياد لا الحيوان .

والجواب عن حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال في الابتداء ثم نسخ بقول بسبحانه وتعالى ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ . ولأن حديثنا مشهور لا شك في صحته ولا يعارضه حديث جابر إن كان مشهوراً صحيحاً على ما قالوا . لأن حديثنا مروي من عدة طرق ، فلا يعارض به حديث جابر «رض» لأنه أفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار «رح» وليس هو بمشهور بنقل أهل العلم ولا معن مجتج به إذا خالفه معن هو أثبت منه . كذا قال صاحب التمهيد .

فإن قلت رواه البيهةي أيضاً من طريق عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنب قلنا في ذلك الطريق شخصان فيهما كلام وهما حسان بن ابراهيم عن ابراهيم بن ميمون الصانع . أما حسان فقد ذكره النسائي في الضعفاء وقال ليس بقوي .

وأما الصانع فقد ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء ، وقال قال أبو حاتم لا يحتج ب. على أن لنا أحاديث أخرى تدل على تحريم الضبع . منها ، أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة عن اسماعيل بن مسلم المكي عن عبد الكريم بن أبي المخارق و رح ، عن حبان ابن جسزه ورح ، عن أخيه خزيمة بن جسزه قال سألت رسول الله عليه عن أكل الضبع قال أو يأكل الضبع أحد فيه خير .

وأخرج ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي الخارق به ، فقال أو من يأكل الضبع . وكذلك أخرجه ابن أبي شببة «رح» في مصنفه ومنده وكذا في تاريخ البخاري «رح» وممر فة الصحابة لابن منذر فإن قلت هذا حديث ضعيف لأن الترمذي « رح » قال هدذا حديث ليس إسناده بالقوي ولا نعرفه من حديث اسماعيل عن ابن أبي المخارق وقد تكلم بعضهم فيهما . وضعفه ابن حزم بأن اسماعيل بن مسلم ضعيف . وابن أبي المخارق ساقط . وحبان بن جزء مجهول .

قلت قال ابن معين اسماعيل بن الخزومي المكي ثقبة . وقال مرة اسماعيل بن مسلم المخزومي أصله بصري وكان بمكة وهو ضعيف . وقال ابن عدي و رح ، أحاديثه غييد عفوظة إلا أنه ممن يكتب حديثه وقال عمر بن علي ورح ، كان صدوقاً يكثر الغلط .وعبد الكريم بن أبي المخارق وثقه بعضهم وإن كان الجمهور على تضعيفه وحبان بن جرى معروف وابن حزم ذكره في باب الجرح والتعديل وهدو أخو خزيمة بن جرى وقال ابن موكول لا حبان بن حربي يروي عن حبان عن أبيه جرى وعن أخيه خزيمة ولهما صحبة ورواية عن النبي عليه المحبور النبي عليه المحبور والتعديل والمحبور والتعديل والت

روى عبد الكريم بن أمية : فإن كان الأمر كذلك لا يسقط الإحتجاج بالكلية ولا سياإذا اعتمدنا خبر أصح منه . وحبان بكسر الحاء وتشديد الباء الموحدة . وجري بالجيم والراء المعجمة . وأصحاب الحديث يكسرون الجيم .

قال الدارقطنى « رح » : قسال الخطيب بسكون الراء ولم يذكسر حركة الجيم . وقال عبد الغني : جري بفتح الجيم وكسسر الراء وخزيمة بضم الخاء وفتح الزاء المعجمتين

ومنه مــا رواه أحمد واسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسائيدهم ، حدثنا جريو ورح » عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي و رح » رجل من بني سعد ابن بكر ، قال سألت سعيد بن المسيب (رض) ان ناساً من قوم يأكلون الضبع فقال : ان أكلها لا يحل . وكان عنده شيخ أبيض الرأس واللحية فقال الشيخ حدثنا عبد الله : ألا أخبرك بها سممت أبي الدرداء يقول فيه ، فقلت نعم ، قال سممت أبا الدرداء (رض) يقول : و نهى رسول الله منالي عن أكل كل ذي خطفة ونهبة و بحمة وكل ذي ناب من السباع فقال سعيد صدق .

ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن سهل بن أبي صالح • قال سأل رجل ابن المسيب (رض) عن أكل الضبع فنهاه فقال إن قومك يأكلونها . فقال إن قومي لا يملمون . قال سفيان درج وهذا القول أحب إلى • قلت لسفيان فأين ما جاء عن عمر وعلى (رض) وغيرهما فقال : أليس قد نهى النبي عليه عن أكل كل ذى ناب من السباع • فتركها أحب إلى • وبه أخذ عبد الرزاق • رح» .

(والفيل ذو تاب فيكره). فإن قلت إن لم يكسن من السباع فلا يكره ، قلت الناس لا يعدونه من السباع ولكسن فيه معنى السبعية وإلحاقه بالسباع يكون بنوع من الإجتهاد فهذا استعمل لفظ الكراهة. كذا قال تاج الشريعة ورح، قلت المراد من الكراهة التحريم ، فأكله حرام . وبه قال أكثر أهل العلم إلا الشعبي ورح ، فأنه أرخص في أكله لعموم قوله سبحانه وتعالى : وقل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً ، الآية . وب قال أصحاب الظاهر والعامة أنه ذو تاب فيدخل في عموم الحديث لأنه مستخبث فيدخل في الخيائث

( واليربوع وابن عرس من السباع الهوام ) اليربوع بفتح الياء ، دويبة تحفير الارض ويجمل لها بابين احدهما يسمى القاطما وهي التي تنقطع فيها أو تدخلوللأخرى يسمى الناقصا يجتمها ولا يخبهابل يرفقها فإذا أتى صياد من قبل القاطعاهربت وأنت في الناقصا فدفعتها برأسها وخرجت منها ويسمى بالفارسية موشى

### وكرهوا أكل الرخموالبغاث لأنها يأكلان الجيف،

وشق ، يمني فارة الصحراء أو ابن عرس ، بالإضافة ، دويبة . قال الليث : دويبة دون السنور اشتر أصلم أسك ، وربعا ألف البيت فيوكر فيه ، والجمع بنات عرس ، هكذا يحمع ذكراً كان أو أنثى وأهـــل مصر يسمونه عرسه ، يكثر في بيوتها حمد أقراح اللهجاج والأوز والحمــام ونحوها ولا تأكلها ويسمى بالفارسية راسواو أهوام بتشديد الميم ، جمع الهامة وهي الدابة من دواب الأرض ، وجمع الهوام ، نحو الميربوع وابن عرس والقنفذ : ما يكون سكناه بالأرض والحدر مكروه أكله .

أما اليربوع فعند الشافعي وأحد درج، في ظاهر الرواية، وأبي ثور مباح لأن عمر رضي الله تمالى عنه حسكم فيه بجفرة ولأن الأصل فيه الإباحة ولم يرو فيه تحريم ، وأما ابن عرس فعند الشافعي مباح لأنه لا ناب له كالضب ، قلنا أنها من سباع الهوام فيدخل في عموم النهي ، وانها من الحبائث والحبائث حرام بلا خلاف ، لانه ينهش بنابه ، وكذا ابن آوى وبه قال أحمد والشافعي فيه قولان لأن ابن آوى يشبه الكلب ورائعته كريمة ، فيدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى : د ويحرم عليهم الحبائث ، و والكلب حرام عندنا وعند أكثر أهل العلم .

وروى الشعبي «رح» أنه ﷺ نهى عن لحم القرد لأنه سبع وهو بمسوخ أيضًا فكون من الحيائث الحرمة .

وأما الدواب من السباع المحرمـة وعن أحمد : إن كان ذا ناب يغرس به فهو محرم . فإن لم يكن له ناب أيضاً فلا بأس به .

والوابر دويبة من ابن عرس أكحل العين وهو حرام عندنا . وعند الشافعي وأحمد وأبو يوسف درح، في رواية مباح لأنه مثــــل الأرنب يعتلف النبــات والبقول فكان مباحاً . قلنا له ناب يفترس به ، فيدخل في عموم الحديث .

( وكرهوا أكل الرخم والمبغاث لأنها بأكلان الجيف ) أي كــر. العلماء أكل الرخم

### قال ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل الحب

بفتح الراء والخاء المعجمة ، وهو جمع رخمة ، قال أبو حاتم السجستاني في كتاب أسماء الطير وصفاتها : الرخمة طائر يأكل الجيف ولا يصطاد ، ولونه البياض ، ويقال له الأنوق ، والجمع الرخم ،

ويقال في أمثال العرب: أبعد من بيض الانوق، وربما خالط لونها الاسماس يعني النقط الصفار ألا ترى . والرخمة تعظم العقاب ويقال لها أم جعدات ، وأم رسالة ، وأم قيس ، وحفصة ، وأم عجيبة . والذكر منها العديل والفراغ والمعانق ولا يلبحث إلا في أرفع موضع يقدر عليه . وفي الصحاح الرخمة طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة ، قيل هي تأكل عظام الميتات .

وأما البغاث فهو طائر بعث اللون إلى الغبرة دون الرخمـــة ، لا يصيد شيئًا . وقال أبو حاتم ، قال أبو الخطاب ، بما لا يصيد من الطيور الارخام والبغاث . وقال أبو عبيدة البغاث من الطير صفاتها وإذا بعثها الوانها . البغاث اولاد الرخم .

وقال الاصمعي البغاث لئام الطير مثل للعرب أن البغاث بأرضنا يستنسر أى تشبه بالنسور. يضرب مثلاً للئام الناس إذا تكبروا. وقال الاصمعي أن البغاث بكسر البساء وتستنسر بالثاء. فقال ، وقال أبو عبيدة «رض» من جعل البغاث واحداً قال في الجسع بغثان ، ومن اجراه مجرى النعائم وقال بغثانة وبغاث. قال النجاشي فهو رخم طار بغثانها ، فليست بمسح مد لأن صغوراً وفي العباب وفي المثل أن البغاث بأوضنا تستنسر ، أي من جاوزا عذبنا . وأسند أبو تمام للعباس بن مرداس السلمي رضي الله تعالى عنه وهو لماوية بن مالك يعد الحكماء بغاث الطير أكثرها فراخا ، وأم الصقر ، ثم قال والثانية ثلاث حركات ، قلت مادت، باء موحدة وغين معجمة ، ومسا مثليه ، والا بفت قريب من الاغير .

(قال ولا بأس بغراب الزرع) أى قال القدوري ولا خلاف قيه ويقال الزراع. قال في العباب الزاع غراب صغير يضرب إلى البياض (لأنه يأكل الحب) والجمع زيمات مثل طاق وطبقات. وقال الأزهرى الزاع هذا الطاعم وجمه زيمات لا أدري أعربي هو

ولا يأكل الجيف ، وليس من سباع الطير . قال ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف . قال أبو حنيفة لا بأس بأكل العقعق لأنه يخلط . فأشبه الدجاجة وعن أبي يوسف « رح ، أنه يكره لأن غالب أكله الجيف

أم ... ( ولا يأكل الجيف وليس من سباع الطير ) فلم يكن من الحبائث ولا يدخل تحت النهى في قوله أي في الحديث المذكور .

( ولا يؤكل الابقع الذي يأكل الجيف وكذا الفداف ) أى الفراب الابقع الذي يأكل الجيف والمبتات . وقال الوالوالجي في فتاواه وأما الفراب الابقع والاسود فعلى ثلاث أوجب : إن كان يأكل الجيف يكره ، وإن كان لا يأكل الجيف ويأكل الحب والزرع لا يكره ، وإن كان يأكل الجيف وقال أبو يوسف لا يكره ، وإن كان يأكل الجيف وياكل الحب يؤكل عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف لا يؤكل ، أي وكذا الفذاف وهو غراب القيظ يعني يجيء في زمان القيظ ويكون ضغما في الجناحين ، والجمع غذفان . قال في العباب فريما سموا النسر بالكسر المرسل ، غسذافا قلت يعني غراب القيظ ، وهو شدة الحر .

(وقال أبو حنيفة لا بأس بأكل العقمتي لأنه يخلط فأشبه الدجاجة ) . العقمق طائر معروف ابلق بسواد وبياض اديب يعقعق بصوته . يشبه صوت الغين والقاف إذا صات.

قال القدوري في شرحة لمختصر الكرخي قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة «رح» عن المعقمة فقال لا بأس به ، فقلت انه يأكل الجيف ، فقال انه يخلط بشيء آخر ، فحصل في قول أبي حنيفة «رح» ان ما يختلط لا يكره اكله بدلالة الدجاج .

( وعن أبي يوسف أنه يكره لأن غالب اكله الجيف ) أى غالب أ فل العقيق الجيف. وبه قال احمد «رح» إن أكل الجيف. وقسال شيخ الإسلام «رح» الاسبيجابي في شرح الكافي لا خير في أكل النسور والعقاب واشباهه لأنهذو مخلب من الطير ولأنه يأكل الجيف فيفسد لحمه ، وكذلك البازي والصقر لأنه ذو مخلب من الطير ولأنه يأكل الحيف فيفسد لحمه ، وكذلك البازي والصقر لأنه ذو مخلب من الطير ولأنه يأكل الحيف فيفسد لحمه وكذلك القعقع سريد به اللقلق \_ لأنه يأكل الجيف ، وأما العقعق والسودانة ومسا

# قـــال ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة و الزنبور و الحشرات كلها . أما الضبع فلما ذكرنا . وأما الضب فلأن النبي عليه السلام نهى عائشة « رح، حين سألته عن أكله .

اشبه ذلك بما لا غلب له فلا بأس به ٬ و كذلك غراب الزرع لأنه يتوقى الجيف ولا يأكل الحب . وقد قيل إن العقعق يأكل الجيف وإن صح كره أكله .

وفي فتاوى الولوالجي: أكل الحطاف والفاضنة والمقمق لا بأس به لآنه ليس بذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور، وأكل الهدهد لا بأس به لآنه ليس بذي مخلب من الطيور، وقال فخر الدين قاضي خان في فتاواه، ولا يؤكل الحقاش لآنه ذو ناب، وفيه نظر لأن والدمس بضم الدال وكذلك الحطاف ولا خلاف فيه لأكثر العلماء. وأما الحقاش فقسمه ذكر في موضع أنه يؤكل ، وفي موضع أنه لا يؤكل وبه قال أحمد . وعن أحمد الخطاف عرم والبرسة لا يؤكل بلا خلاف . وعن أبي يرسف يؤكل البوم لأنه يمتلف البقول .

(قال ويكره اكل الضب والضبع والزنبور والسلحفاة والحشرات كلها) أي قال القدوري إلا الزنبور والسلحفاة وليسا في القدوري وفي العباب الضب دوية والجمع ضبات وأضبة ومضبة على مفعله كما قالوا الشيوخ مشيخة . وفي المثل أغر من ضب ، لأنه ربا أكل حسولة . والانثى ضبة ، والضب لا يشرب .

والزنبور بضم الراء ، والسلحفاة يضم السين وفتح اللام وسكون الحساء . قال تاج الشريعة هي من حيوان الماء، قلت لا يكون في البحر فكذلك يكون في البر ، والحشرات جمع حشرة وهي صفار دواب الأرض .

( أما الضبع فلما ذكرة ) أشار بقوله إلا انه ذو ناب يدخل فيه الضبع ، يمني أنه ذو ناب وقد استوفينا الكلام فيه مناك .

( وأما الضب فلأن الذي ﷺ نهى عائشة رضى الله تمالى عنها حين سألته عن أكله) هذا رواه محسد و رح ، بن الحسن عن الأسود عن عائشة رضى الله تمالى عنها انه ﷺ

أهدى له ضب ، فلم يأكله فسألته عن أكله ، فنهاها عن أكله ، فجاء سائل على الساب فأرادت عائشة أن تعطيه فقال على إلى التعريم . والنهى يدل على التحريم . وروى عن عبد الرحمن بن سئل رضى الله تعالى عنه أخرجه أبو داوود في الاطعمة عن اساعيل بن عباس وعن صمصم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحرماني عن عبد الرحمن بن سئل أن رسول الله عن أبى عن أكل لحم الضب .

فإن قلت قال البيهةي يفرد به ابن عباس وليس بججة ، وقال المنسندي اساعيل بن عباس وصمصم فيهما ، فقال ، وقال الخطابي ليس اسناده بذاك قلت صمصم جمعي وابن عباس إذا روى عن الشامي كان حديثه صحيحاً ، كذا قاله البخاري ويحبي بن معسين وغيرهما . كذا قال البيهةي في باب ترك الوضوء من الدم في سنته ، وكيف يقول هناوليس بحجة ، ولهذا لما أخرج أبو داوود هذا الحديث سكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف وقد صحح الترمذي لأبن عباس عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة وشرحبيل الشامي . وروى الطحاوى في شرح معاني الآثار مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة قال : نزلنا ارضاً كثيرة الضباب ، فأصابتنا بجاعة فطبخنا منها وان القدر لتغلي بها إذ جاء رسول الله الرضاً كثيرة الضباب ، فأصابتنا بجاعة فطبخنا منها وان القدر لتغلي بها إذ جاء رسول الله الرضاً كثيرة الضباب ، فأصابتنا عاعة فطبخنا منها وان القدر لتغلي بها إذ جاء رسول الله وقال ما هذا ؟ فقلنا ضباب أصبناها فقال إن امة من بني اسرائيل مسخت دواب في الأرهى اني أخشي أن تكون هذه فأكفئوها .

( وهو حجة على الشافعي في إباحته ) أكل الضب أى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها حجة على الشافعي في إباحته أكل الضب.

فالمصدر مضاف إلى فاعله والفاعل عذوف أو يكون مضافاً إلى مفعوله ويكون ذكر الفاعل مطويا .

وبقوله قال مالك وأحمد والطحاوى في شرح الآثار رجع إباحة أكل الضب ثم قال لا بأس بأكل الضب ، فقال وهو القول عندنا . واستدلوا بما روى البخارى ومسلم عن خالد بن الوليد و رض ، أنه دخل مع رسول الله على ميمونة وهى خالته فوجه عندها ضبا محنوذا فاهوى رسول الله على بيده إلى الضب فقالت امرأة في النسوة

وما أخرجاه ايضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها . أهدت خالة أم جعيد إلى رسول الله على أقطا وسمنا وضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الضب تعذراً ، قال ابن عباس درض و فأكل على مائدته ولو كان حراماً لما أكل على مائدة رسول الله على وعبا اخرجاه عن الشعبي عن ابن عمر درض قسال كان ناس من اصحاب النبي على فنادتهم امرأة من بعض اصحاب النبي على أنه لحم ضب فامسكوا ، فقال رسول الله على و كلوا وأطعموا فانه حلال و وقال لابأس به ولكنه ليس من طعامى .

وبما رواه يعلى في مسنده حدثنا جابر ، حدثنا جرير عن يزيد بن أبى زياد ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة قالت أهدى إلى ضب وعندي رجلان من قومى فصنعته وقربته اليهما فأكلا منه ، ثم دخل رسول الله عليهما يأكلان فوضع يده فيه فقال : ما هذا ؟ فقلنا له ضب ، فوضعه من يده وأراد الرجلان أن يضعا ما في أفواههما، فقال لهما عليهما ولا تفعلوا فانكما أهل نجد تأكلونها ، وإلا أهل تهامة نعافها».

والجواب عن هذا أنه يدل على الإباحة . وما استدالنا بــ يدل على الحرمة والتاريخ عجول فيجمل الحرم مؤخراً عن المبيح فيكون ناسخاً له تعليلا للنسخ .

( والزنبور من المؤذيات ) لأن من ذوات السم ( والسلحفاة من خبائث الحشرات ) ، قال داود السلحفاة حلال وقال ابن الجلاب في التفريع ولا بأس بأكل السرطان والسلحفاة والضفدع ، وقال به أيضاً ولا بأس بأكل الطير كلها ماكان منها ذا ناب مخلب وغير ذي مخلب كالبزاة والعقاب والرخم والحداة والغربان وسائر سباع الطيور وهي في ذلك بخلاف سباع الوحوش . وفي الحليسة والحنافس والعناكب والقطاع واللحكاء من الخبائث . والمحكاء دويبة كالسمك تسكن بالرمل ثقلة الجلد يعرض مقدمها ويدق مؤخرها إذا

### ولهذا لا يجب على المحرم بقتله شيء وإنما تكره الحشرات كلها استدلالاً بالضب لأنه منها. قال ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال

أحست بإنسان غارت بالرمل و كذا الحنفسة أو سام أبرص وحارفسان والزنابير والزباب وما أشبه ذلك . وما كان في بلاد العجم وليس له شبيه فيا يحل ولا يحرم فيه وجهان وقال مالك وابن أبي ليلي والأوزاعي في ذلك كله بالإباحة . وقال مالك الخبثة مباح إذا ذكيت واحتجوا بالعمومات المبيحة من قوله سبحانه وتعالى ﴿ قُلُ لا أَجِهُ فَيَا أُوحَى إِلَى عَرِما ﴾ الآية .

( و إنما تكره الحشرات كلها استدلالاً بالضب لأنه منها) أي لأن الضب من الحشرات، فإذا رتب الحكم على الجنس صحت على جميع أفراده كما إذا قال طبيب المريض لا تأكل لحم البعير ، يتناول الكلام عن أكل الأفراد .

(قسال ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال) أي قال القدوري رضى الله عنه قيد بالأهلية لأن في الحمر الوحشيه لا خلاف لا حد في إباحتها. قال الكاكى درح، أو في الكافي وغيره من كتب أصحابنا كان بشر المريسي ومالك يبيحان أكل الحمرولم اعتد على ذلك في كتبهم وكتب أصحاب الشافعي وأحمد «رح».

وقال فى المفنى لابن قدامة قال عبد البر لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم فى تحريمه، وإنما حكى عن ابن عباس وعائشة رضى الله تعالى عنهما إباحته بظاهر قوله سبحانه وتعالى في قل لا أجد كه الآية .

قلت ذكر فى التفريع للمالكية ولا بأس بأكل لحوم الحمر الأهلية ولاالبغـــل ، ويكره أكل الخيل .

قال شيخ الإسلام في شرح الكافي وتكره لحوم الحمر والبغال . وقال مالك و رح » يعض فقهاء الشام لا بأس به . وأراد مبعض فقهاء الشام الاوزاعي وبه صرح فخر الإسلام

# لما روى خالد بن الولد رضي الله عنه أن النبي وَيَشِيْنَةُ نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمر .

في شرح الجامع الصغير وهم احتجو بما أخرجه أبو داود .

وفى الإطمعة عن منصور بن عبيد أبى الحسن ، عن عبد الله بن خفل ، عن غالب بن الجرقال قال اصابتنا سنة فلم يكن فى مالي شىء أطعم أهلي إلا أشياء من حمر ، وكان رسول الله علي حرم لحوم الحر الأهلية فأتيته فقلت يا رسول الله علي أصابتنا السنة ولم يكن عندي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وأنت حرمت الحمر الأهلية ، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل ، جوال القرية .

ورواه الطحاوي فى لفظ أطمم أهلك من سمين مالك ، قوله جوالي القرية بالجيموتشديد اللام ، جمع جالة بمعنى جلالة ، وهى أكلة العذرة .

والمجمهور الكتاب قوله سبحانه وتعالى ﴿ والحيل والبغال والحير لتركبوها وزينة ﴾ النحل خرجت مخرج الامتنان وقد من الله سبحانه وتعالى بمنفعة الركوب والزينة ولو كان الأكل من هده الأشياء حلالاً لمن بذلك أيضاً ، لأن منفعة الأكل أكثر من منفعة الركوب والزينة لأن الإنسان يحيى بلا ركوب وزينة ولا يحيى بلا أكل . أى ترى أنه سبحانه وتعالى بدأ بذكر الإنعام قبل ذكر الزينة وحمل الاثقال . فقال ﴿ والانعام خلقها لكم فيها دف، ومنافع ومنها تأكلون ﴾ إلى ﴿ رؤوف رحيم ﴾ فلم يذكره منامنعة الاكل مع انه فوق منفعة الركوب والزينة دال أنه إنما لم يذكره لانهذه الاشياء غير مأكولة اللحم والسنة وهي ما رواه جماعة من الصحابة « رض ، منهم خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه أن رضى الله تعالى عنه أن كل لحوم الحيل والبغال والحر ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن بقية ، حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه أبيل والبغال والحيل والبغال والحيد رضى الله تعلي عنه أبيل والبغال والحيل والبغال والحيل والبغال والحيد رضى الله تعلي عنه قال نهى رسول الله تعلي عن أحسوم الحيل والبغال والحيل والبغال والحيد .

هذا لفظ ابن ماجة ولفظ أبي داود قال غزوت مع رسول الله عليه عيب فأتت اليهود

### وعن على رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أهدر المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر

تشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله عظي الالاتحل أمـــوال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام عليكم. الحر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي نخلب من الطير ، وعنده بقية عن ثور لم يقل فيه حدثني. وكذلك رواه الواقدي في المفازي حدثني ثور بن يزيد عن صالح بلفظ أبي داود ، ثم قال الواقدي الثابت عندنا أن خالد لم يشهد خيبر وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العــاص وعثمان بن أبي طلحة أول يوم من صفر سنة ثمان انتهى كلامه.ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه . وقال أبو داود هذا منسوخ . وقال النسائي لا أعلم رواه غير بقيـة وتشبه ان كان صحيحاً أن يكون منسوخاً لأن قوله في حديث جابر «رض» وأذن في لحــوم الخيل دل على ذلك وأخرجه عن صالح به ، وأخرجه الدارقطني عن الواقدي ، حدثنا ثور بن وهذا حديث ضعيف . وزعم الواقدي و رح ، أن خاله بن الوليد ورض، أسلم بعد فتح خيبر ، ثم أخرجه عمر بن هارون البلخي حدثنا ثور بن يزيد عن يحيى بن المقدام بن معـــد يكرب عن أبيه عن جده خالد بن الوليدورض، فذكره قال لم يذكر في اسناده مضطرب، وقال البخاري في تاريخه صالح بن يحيى بن مقدام فيه نظر ، وقال البيهقي في المعرفـــة وإسناده مضطرب وهومخالف لحديث الثقات انتهى . ومنهم علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أشار إليه بقوله ( وعن علي درض، أن النبي عليه أهدر المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ) . أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عـــن أببها عن علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله علي نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الأنسية .

ذكره البخاري «رح» في غزوة خيبر ومسلم في الذبائح ، وأخرجاه في النكاح أيضاً كذلك وفي لفظ البخاري عام خيبر . وفي لفظ له زمن خيبر .

ومنهم عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنها أخرج حديث البخاري درح، مسنداً إلى

سالم ونافع عن ابن عمر «رض» نهى النبي على عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ومنهم البراء وابن أبى أوفى رضى الله تعالى عنهما . أخرج حديثهما البخاري أيضاً بإسناده إليهما قالا نهى النبي على عن لحوم الحمر الأهلية ومنهم أبو ثعلبة أخرج البخاري أيضاً حديثه قال حرم رسول الله على الحمر الأهلية .

ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما · أخــرج حديثه أبو داوود عن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رســــول الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحمها ·

ومنهم عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنها • أخرج حديثه الطحاوي باسسناده إلى مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله يَلِيّ نهى عن أكل لحوم الحر الأهلية • ومنهم أبو سليط وكان بدريا رضي الله تعالى عنه • أخرج حديثه الطحاوي أيضا باسناده الى عبد الله بن أبي سليط عن أبيه وكان بدريا قال لقد أتانا نهي رسول الله علي عن أكل لحوم الحمر ونحن بجروان القدور تفور بها فأكفيناها على وجوهها ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه . أخرج حديثه الطحاوي أيضاً بإسناده إلى ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : لما افتتح النبي عليه خيبر أصابوا حمراً فطبخوا منها ، فنادى منادي وسول الله عليها : ألا إن الله ورسول الله عليها عنها فإنها نجس فاكفوا القدور .

ومنهم المقداد رضي الله تعالى عنه ، أخرج حديثه البيهقي أيضاً من حديث معاوية ابن صالح ، حدثني ابن جابر سمع المقداد صاحب النبي عليه يقول : حرم رسول الله عليه أشياء يوم خيبر ومنهم الحمار الأهلي ، وقال الذهبي اسناده قوي .

ومنهم سلمة (رض) ؛ أخرج حديثه البخاري ومسلم «رح» عنه قال: لما قدمنا خيبر رأى رسول الله عليه نيرانا توقد قال: علام توقد هذه النيران ؟ قالوا له: لحوم الجمر

الأهلية ، قال : إكسروا القدور وأهرقوا ما فيها ، فقيل : يا رسول الله عَمَالِيُّ أُنْويق ما فيها ونفسلها ؟ قال : إذ ذاك .

ومنهم جابر «رض» على ما يأتي عن قريب فهؤلاء الاربعة عشر صحابياً رووا تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ، والجواب عن حديث غالب بن الحرانه حديث في اسناده اختلاف كثير ، منهم من يقول عن عبيد بن الحسن ، منهم من يقول عن عبد الرحمن بن معقل ومنهم من يقول عن ابن معقل وغالب بن الحر ويقد الله بن غالب ، ومنهم من يقول غالب بن ذريح بن غالب ، ومنهم من يقول عن اناس بن مذنبة أن رجلا أتى النبي عليه .

وهـــذه الإختلافات بعضها في معجم الطبراني ( رح » ، وبعضها في مصنف ابن أبي شيبة ، وبعضها في مصنف عبد الرزاق ، وبعضها في مصنف البزار . وقال البزار (رح » : لا يعلم لغالب بن الحر غير هذا الحديث .

وقد اختلف فيه فبعض أصحاب عبيد بن الحسن يقول عن غالب بن الحر ، ومنهم من يقول عن الحر ، انتهى .

وكذلك اختلف في الميتة . فمنهم من يقول كل من سمين مالك ، وقال البيهةي «رح » في المعرفة وحديث غالب بن الحر اسناده مضطرب وإن صح فإنما رخص له عند الضرورة حيث يباح الميتـــة . وقال في سننه الكبرى ومثل هذا لا يعارض الصحاح المصرحـة بالتحريم انتهى .

قلت الدليل على أنه أباح ذلك عند الضرورة ما حدث الطحاوي ( رح ) في شرح الآثار مسنداً إلى غالب بن ذريح فإن قيل النبي عليه : انه أصابتنا سنة وان سمين مالنا في الحمر يقال كلوا من سمين مالكم فأخبر أن ما كان اباح لهم ذلك في عام سنسه ضرورة ولا يدل ذلك على الاباحة ونقول ما روى غالب بن الحريدل على الاباحة وما روى غيره يمدل على التحريم ، والتاريخ بجهول فيجعل دليل الحرمة مؤخراً تغليبا للنسخ أو يقول معنى قوله كل من سمين مالك أي كل ثمنه كما يقال أكل فلان عقاره أي ثمنه قال الشاعر:

قال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة «رح» وهو قول مالك «رح» وقال أبو يوسف «رح» ومحمد «رح» والشافعي «رح» لا بأس بأكله بجديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله عنه ألله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الحيل

#### يوم خيسبر .

يأكل كل ليلة أكانا

إن لنا حسراً عجافاً

والمراد ثمن الاكان لا يقال حرمها لقلة الحمير يوم خيبر بل لأنها نهب لم تخمس لأن ابن عوني يعني ابن خيبر فذكر له ذلك فقال له حرمها البتة فتبين انه ما حرمها لقلة الحمر ولأنه بالتي أمر باكفاء القدور بعدما صار لحماً ما بقي فيه منفعة الحمر وصار هو مأكولاً وفيه منفعة القائمين بالطعام فلا بأس بالاكفاء والله سبحانه وتمالى أعلم.

وأما البغال فكذلك حرام أكلها لقوله سبحانه وتعالى: « والحنيل والبغال » كا قد ذكرنا ولأن الولد قد يتبع الام في الحسل والحرمة . وأما البغل أو الفرس أو الحار ، وأيا ما كان فالبغل مكروه لأن الام مكروهة الأكل عندأبي حنيفة «رح» وقسال ظهير الدين الولوالجي «رح» في فتاواه أما البغال ان كان الفرس نزا على الحار يكره لأن لما للإناث غيره بالجاع ، وأما الحار إذا نزا على الرمكة فكذلك قيسل هذا قول أبي حنيفة . وأما على قولها فلا بأس به لأنه ليس لماء الفحل غيره فبقي ماء الام وعندهما لا بأس بأكل الام وينكر أن يسمى بغلا والظاهر أن الاول قول الكل .

( قسال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله ) أي قال القدوري في مختصره ( وهو قول مالك رحمه الله ) أى قول أبى حنيفة هو قول مالك وبه قال الأوزاعي وأبو هبيد ( وقال أبو بوسف ومحمد والشافعي لا بأس بأكله ) . وبسه قال أحمد وأبو ثور وابن المبسارك وابن سيرين وابن الزبير والحسن وعطاء والأسسود ابن يزيد وسعيد بن جبير «رح» ( لحديث جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال : نهى رسول الله متالى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر ) هسذا الحديث أخرجه

# ولأبي حنيفة « رح ، قوله تعالى ؛ ﴿ والحنيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها . والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها .

البخاري في غزوة خيبر وفي الذبائح . وأخرجه مسلم في الذبائح عن هسروابن دينار «رح» عن محمد بن على عن جابر بن عبد الله «رح» قال : نهى رسول الله على يوم خيبر عــن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الحيل . ولفظ البخاري ورخص في لحوم الحيل .

( ولأبي حنيفة «رح» قوله سبحانه وتمالى : ﴿ وَالْحَيْلُ وَالْمَغَـــالُ وَالْحَيْرُ لَتُرْكُبُوهَا وَرَيْنَهُ هُوْرِجُ مُخْرِجُ الْامْتَنَانُ وَالْأَكُلُمِنُ أَعْلَى مَنَافِعُهُا ) أَى مَنْ أَعْلَى مَنَافِعُ الْحَيْلُ ( وَالْحَكَمِ لَا يَتَدُكُ الْاَمْتَنَانُ بِأَعْلَى النَّعْمُ وَيَتِنْ بِأَدْنَاهَا ) .

قد قررنا معنى هذا الكلام عن قريب. فإن قلت إنما لم يذكر لأنه يفهم الأعلى بذكر الأدنى بالطريق الأول كا في قوله سبحانه وتعالى: « ولا تقلل لهما أف » ، يفهم منه حرمة الضرب والشتم بالطريق الأولى دون العكس ، قلت إنما يصح ذلك إذا كان البيان بطريق الكفاية وما نحن مصدره من قبيل بيان النهاية . ألا ترى إلى قوله تعالى فيا سسبق : ﴿ والأنعام خلقها لكم فيها دف، ومنافع ﴾ ، ثم عطف عليه والخيل والبغال والحير من غير ذكر شيء آخر من المنافع فلما قال : « لتركبوها » علم أن حكم المعطوف عليه حكم المعطوف عليه

فإن قلت إنما يستقيم هذا إذ لو كان المقصود من النص الامتنان بمطلق النعمسة المخصوصة ، فلا يستقيم هذا ، ولئن سلمنا ، لكن لم قلتم ان منفعة الأكل في الخيل يتملق بها البقاء في الجلة ، ولكن غيره يسسد. مسده في تعليق إبقائه هو البقر والغنم وغيرهما. ومنفعة الركوب والزينة في الخيل تحصل على وجه لا يحصل بغيره من الحيوانات . فكانت منفعة الركوب والزينة في الجلة بترك الامتنان في منفعة الاكل في الخيل لا يدل على حرمة الاكل في الخيل لا يدل على حرمة الاكل كترك الامتنان بنعمة الدار والنسل والبيع .

قلت وجه الامتنان لا يتعلق باختصاص هذه المنافع بهسذه الاشياء إنما يتعلق برجوع

### ولأنه آلة ارهاب العدو فيكره أكله احتراماً له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد ،

هــذه المنافع إلى العباد لان وجه النعمة في ذلك لا في اختصاصها ومنفعة الاكل في الحيل بالإضافة إليها فوق منفعة الركوب والزينة في كونها نعمة .

على انا نقول أن منفعة الركوب والزينة لا تختص بهذه الحيوانات بل يوجد في غيرها ، وهو البقر والإبل وغير ذلك فلا يكون القصد منه ذكر المنافع بها .

أما قوله لم قلتم ان منفعة الأكل في الحيوانات يتعلق بهــا البقاء على ما ذكرنا . ومنفعة الركوب والزينة لا يتعلق بها البقاء .

وأما قوله غيره يسد مسده في تعليق البقاء ، قلنا ذلك لا يخرج كون منفعة الأكل من أن يكون فوق منفعة الركوب والزينة .

وأما منفعة البيع والحمل فقد ذكرها دلالة ، وإن لم يذكرها صريحاً لانه متى تبين كونه منتفعاً به في ذاته ثبت انه مال متقوم ويحل للبيع . فإن قلت الآية نزلت بمكة قبل الهجرة ، وبعد الهجرة أكل جماعة من الصحابة درض، الحمار والفرس إلى يوم خيبر ، فلو كانت الآية دالة على الحرمة لما جاراً أكلهم ولما صح سكوت رسول ألله على الجيان في مثل هذه الصورة .

قلت انما لم يبين عليه السلام قبل فتح خيبر لأنه يمكن انه لم يطلع على فعلهم ، فلما اطلع يوم خيبر نهى وإنما أكلوا لعدم وقوفهم على هذه الدلالة لعمومها ، فإن قلت ترك ذلك الحل عليه وينبغي أن لا يحمل الحل عليه وهو فاسد. قلت الكلام في أن ترك أعلام النعم والذهاب إلى ما دونه دليل حرمة الأعلى والحل وليس كذلك .

(ولأنه) أي الفرس ( آلة ارهاب العدو فيكره أكله احتراماً له ) أي احتراماً له لان ما كان بسبب لإخافة العدو يستحق الإكرام ، وفي ذبحه اهانة له .

( ولهذا ) أي ولكونه آلة لإرهاب العدو ( يضرب لــــه بسهم في الغنيمة ) لان الفارس إنما يستحق السهمين بواسطة فرسه . ( ولأن في اباحته تقليل آلة الجهاد ) أي لان

# وحديث جابر ﴿ رض ﴾ معارض بحديث خالد رضي الله عنه و الترجيح للمحرم

في أكله تقليل مادة الجهاد وهو حرام ، ولا شك ان منفعة حياته تربوا على منفعة لحمه بوجسوه ( وحديث جابر درض، معارض بجديث خالد درض، والترجيح للمحرم ) . أراد بجديث جابر المذكور في معروض استدلال أبي يوسف درح، ومحمد . وبجديث خالد المذكور في تعرض الاستدلال في تحريم الحمر الأهلية قيل فيه نظر ، لان حديث جابر صحيح وحديث خالد بن الوليد درض، متكلم فعه إسناداً أومتناً .

منهم من ادعى نسخه بحديث جابر «رض» لانه قال فيه: فأذن وفي لفظ: ورخص. قال الحازمي في كتابه والاذن والرخصة يستدعي سابقة المنع ولو لم يرو هذا اللفظ لتعذر القطع بالنسخ لعدم التاريخ ، فوجب المصير إليه .

وقبل ليس فيه نسخ ولكن الاعتاد على أحاديث الاباحة بصحتها ولكثرة رواتها .

وحديث خالد ذا ورد في قضية معينة وهو ان سبب التحريم في الخيل متحد وفي البغال والحمير مختلف. وذلك لانه نهم عن البغال والحمير لذاتها ، وعن الحمير لانهم سارعوا إلى طبخها يوم خبير قبل أن تخمس. فأمر عليه بإكفائها تغليظاً عليهم. فلما رأوا نهيه عليه عن عن البغال والحمير ، اعتقدوا أن سبب التحريم واحد، وحتى نادى منادى رسول الله عليه : أن الله تعالى ينها كم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فحينئذ فهو أن سبب التحريم مختلف وان الحكم بتحريم الحمار الأهلي على التأبيد. وأن الخيل إذا كان عن تناول ما لم ينجس فيكون قوله إذن : أو رخص دفعاً لهذه الشبهة .

قلت مسند حديث خالد ورض، جيدو لهذا أخرجه أبو دارود وسكت عنه فهو حسن عنده . وقال النسائي : وأخبرنا اسحاق بن ابراهيم ورح، أخبرني بقية : أخبرني ثور بن يزيد عن صالح فذكره بسنده قد صرح فيه بقية بالحديث عن ثور وثور حمصي أخرج له البخاري وغيره وبقية : إذا صرح بالحديث كان سنة حجة . كذا قال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم خصوصاً إذا كان الذي حدث عن بقية عاما. قال ابن عدي:

### ثم قيل الكراهية عنده كراهية تحريم،

إذا روى بقية عن أهـــل الشام فهو ثبت وصالــــح وذكره ابن حبان (رح) في الثقات وأبو يحي ذكره الذهبي في الكاشف وقال: وثق وأبوه المقدام بن معد يكرب صحابى فهذا سند حيد كا ترى. فكيفها إذا كان كذلك صحت الممارضة. فاذا تعارضا ترجح المحرم كا ذكرنا ولا يصح الاستدلال على نسخ حديث خالد بقوله أذن: أو رخص لانه يحتمل ان يكون اذنه في حالة المخمصة إذ هي أغلب أحـــوال الصحابة رضي الله تعلى عنهم.

وفي الصحيح أنهم ما وصلوا إلى خيبر إلا وهم جياع ، فلا يدل على الإطلاق . فإن قلت : لو كانت الإباحة للمخمصة لما اختصت بالخيل ، قلت : يمكن أن يكون في زمسن الاباحة بالفرس ما أصابوا البغال والحمير . فإن قلت قال ابن حزم في حديث خالد دلمل الوضع لأن فيه عن خالد ورض ، : غزوت مع النبي بيائي خيبر . وهذا باطل لان خالداً لم يسلم الا بعد خيبر بلا خلاف قلت ليس كا قال بل فيه خلاف فقيل هاجر بعد الحديبية ، وقيل بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر ، وقيل بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله على من بني قريظة . وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست ، وخيبر بعدها سنة سسع ، ولو سلم انه أسلم بعدها بناية ما فيه انه أرسل الحديث ومراسيل الصحابة رضي الله تعلى عنهم في حكم الموصول المسند ، لان روايتهم عن الصحابة كا ذكره ابن الصلاح وغيره .

فإن قلت يشكل عن قوله سؤره فإنه طاهر ، قلت ذكر خواهر زاده «رح» في شرحه ان الحسن روى عن أبي حنيفة «رح»: ان سؤره مشكل مشل سؤر الحار ، فإذا أخذنا بهذا فالسؤال ساقط ولئن سلمنا فالجواب عنه ان حرمة أكل لحمه إنما كانت للإحترام لا النجاسة فصار كسؤر الآدمي ، فإن قلت يشكل على قوله بقوله لانه كبول ما يؤكل لحمه عنده ، قلت إنما جعله كذلك المتحقيق لعموم الباوى وقد علم أن لها أثراً في التحقيق فافهم .

( ثم قبل الكراهية عنده كراهية تحريم ) أي كراهية لحم الفرس عند أبي حنيفة كراهية تحريم ٠

### وقيل كراهة تنزيه والأول أصح ، وأما لبنه فقد قيل لا بأسبه ، لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد

ثم قال صاحب المنظومة وأكل لحم الحيل وقال ويكره والحرمة المراد لا التنزيسة واختلف المشايخ في معنى الكراهية لاختلاف اللفظ المروي عنه لأنه ذكر في المبسوط في كتاب الصيد قال أبو حنيفة رخص بعض العلماء في لحم الحيل فأما أنا فلا يعجبني أكله. وما قال في الجامع يكره لحم الحيل عنده ، يدل على أن المراد كراهية التحريس لأن أبا يوسف و رح ، قال لأبي حنيفة ورح، إذا قلت في شيء أكرهه فها رأيك فيه ؟ قال أبو حنيفة التحريم .

( وقيل كراهية تنزيه ) ذكره فخر الإسلام وأبو الممين درح، في جامعيها الصحيحانه كراهية تنزيه لأن كراهية تعني كرامة لئلا يحصل تقليل آلة الجهاد بإباحته ، ولهـــذا كان سؤره طاهراً في ظاهر الرواية ، وفي الفتاوى الصغرى قال قاضي خان انه كراهية تنزيه لأنه ذكر في كتاب الصلاة وسوى بين بوله وبول ما يؤكل لحمه .

( والأول أصح ) أي القول بكراهية التحريم أصح وأشار به إلى اختياره . هكذا قال صاحب الحضر ، وكذا قال التتمة الأصح أنه كراهية تحريم . ( أما لبنه فقد قيل لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد ) ولبن الفرس هو الذي يسمى قمز في لغة الترك بكسر القاف والميم وفي آخره زاء معجمة . وسماه المصنف « رح » في كتاب الحدود مباحاً . وقال السكر المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك .

وقال فخر الدين قاضي خان فاما الألبان فلبن المأكول حلال ولبن الرماك كذلك في قول أبي يوسف ومحمد درح، يكره في قول أبي حنيفة واختلفوا في كراهيته فقال بعضهم مكروه كراهية التنزيه لا كراهية التحريم . وذكر شمس الأتمـــة السرخسي في أثناء الكلام أنه مباح كالبنج . وعامة المشايخ درح، قالوا مكروه كراهية التحريم إلا أنــه لا يحد وان زال عقله كا لو تناول البنج وارتفع إلى رأسه حتى زال عقله يحرم ذلك ولا يحـد

### قال ولا بأس بأكل الأرنب لأن النبي عليه السلام أكل منه حين أهدى إليه مشويا وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالأكل منه

فيه لأنه ليس في شربه أي شرب اللبن تقليل آلة الجهاد وفي الخلاصة وهو الأصح قال الكاكي وعن هذا قيل أكله حلال في هذا الزمان في ديار البر لأن البرلم يبق (قال ولا بأس بأكل الأرنب) أي قال القدوري « رح » ولا خلاف فيه لأحد من العلماء . قال الكرخي في مختصره ولم يروا جميعاً بأساً بأكل الأرنب قال أبو يوسف « رح » وأما الوهر فلا احفظ فيه عن أبي حنيفة « رح » شيئاً وهو عندي مثل الأرنب وهدو يعتلف البقول والنبت انتهى .

وفي الجميرة والوهر دويبة أصغر من السنور طحلا اللون لا ذنب لها توجــد في البيوت ويجمع على وهار . ( لأن النبي ﷺ أكل منه حين أهدي إليه مشوياً وأمرأصحابه درض، بالأكل منه ) هذا الذي ذكره مركب من حديثين الأول رواه البخــــاري في صحيحه في كتاب الهبة عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك و رض ، قال اهيجنا أرنباً بمر الظهران فعنى القوم فلغبوا وقد ادركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث منها إلى رسول الله عَرَائِيْ بوركها وفخذها قالفخذهالا أشك فيه فقبله ،قال قدأ كل منه قال أكل منه ثم قال فيابعد قبله وأخرجه أحمد «رح» في مسنده حدثنا محمد بن جعفر و حجاج قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس «رض» بلفظ سواء وفي آخره قال حجاج قال شعبة قلت له أكل قال نعم أكله ثم قال في مــا بعد قبله . ورواه البخاري في الذبائح فلم يذكر فيه الأكل . والحديث الثاني رواه النسائي في سننه في الصوم عن عبد المالك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة دره، قال جاء أعرابي إلى النبي علي بأرنب قد شواها ، فوضعها بين يديه فأمسكُ رسول الله عِلْمُ فلم يأكل ، وأمر القوم أن يأكلوا وزاد في اللفظ « فإني لو اشتهيتها أكلتها ، رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ، والبزار في مسنده . ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا محمد بن اسحاق بن عبد الملك بن أبي بكر عن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن موسى بن طلحة عن أبي بكر الحويكة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالىعنه

### ولانه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبلي

وروى ابن حبان أيضاً في صحيحه عن عاصم الأحول عن الشعبى عن محد بن صفيان الانصاري «رح» أنه صاد أرنبين ، فمر على النبى والله وهو معلقها فقال يا رسول الشهالة انى أتيت غنم أهلي فاصطدت هاتين فلم أجد حديده أذكيها بها فدكيتها بمروة أفاطعمهما ؟ قال نعم .

ورواه الترمذي في علله الكبرى ، حدثنا محد بن يحيى القطع البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن قتادة عن الشعبى درج، عن جابر بن عبد الله درض ، أن رجللا من قومه صاد أرنبين ، الحديث .

ورواه الدارقطنى (رح) فى سننه عن يزيد بن عياض عن عبد الحيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن عكرمة عن ابن عباس ورض، عن عائشة رضى الله عنها قالت أهدي إلى رسول الله على أرنبا وأنا نائمة فخبا لى منه العجز فلما قمت أطممنى . ويزيد ابن عباس ورض، حسن ضعيف. وروى البيهقى فى سننه عن حديث محمد بن خالد بن الحويوث حدثنا إلى مال .

أخبرنا عبد الله بن عمير وكان بالصفاح – مكان في مكة – وأن رجلا جامباًرنبوأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها ، وزعم أنها تحيض .

ورواه أيضاً أبو داوود «رح» قوله أهيجنا أي أثرناواعديناه ومادته هاء وياء وجم قوله بمر الظهران بفتح الم وتشديد الراء وهو موضع قريب من عرفة .

( ولأنه ) أي الأرنب ( ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظلمي) فلا يحرم والأكل جميع أكل الجيفة جم جيفة .

فإن قلت إذا كان كذلك فلم قال لا بأس بأكل الأرنب ولم يقل ويحل نحره قلت لأن له شبهان شبها بالحار، فإن أذنه تشبه أذن الحمار، والحمار حرام وتشبه بالآدمى في كونها تحيض فيحرم أكله كا يحرم أبو حنيفة الفرس لأن له شبها بالآدمى من حيث أنه يستحق سهما مقداراً من الننيمة كالرجل. ولكن لما نطقت الأحاديث المذكورة بإباحة أكله لم يحرم قطعا، ولكن لما ذكرنا استعمل فيه لفظ لا بأس .

قال تاج الشريعه و إنما استعمل كلمة لا بأس لأنـــه روى أن الأرنب كانت امرأة لا تغتسل من الحيض فمسخت ، انتهى .

قلت لم يصح مسخ هذا ولئن مسخ فلم يبق مـــن نسل المسوخ شيء . وكان جنسه موجوداً قبل المسخ والله سبحانه وتعالى أعلم .

فوائد: القنفذ عندنا حرام ومالك وأحمد ورخص فيه الشافعي درح ، فكأنه ما جعله من الخبائث ولا من السباع ، قلنا أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه ذكر القنفذ لرسول الله عليه و آله وأصحابه وسلم وهـــو صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وهـــو حسبة من الخبائث ،

ورواه أبو داوود رحمه الله تعالى في من أكل الجلاله من الشاة والبقر والبعير · وبه قال الشافعي وأحمد «رح» في رواية ، حرام ويزول الكراهة بجبسها بلا خلاف ·

وعندنا وأحمد ويكره ركوبها مدة الحبس فى الدجاجة ثلاثه أيام، وفى البقرة والبعير أربعون يوما، وقبل سبعة أيام فى الشاة وعن أحمد ثلاثة أيام فى الكل وقال الاسبيجابى فى شرح الكافى ويكره لحوم الجلالة والعمل عليها وذلك حالها إلى أن تحبس أياماً وتعلف لما روى أنه على في عن أكل لحوم الجلالة ، ولأن تناول النجاسات توجب فساد لحمها فتقرر سنته فى فساد أكله . وليس الدجاج كذلك لأن الأثر جاء فى الجلالة وليس لهسا علف غير ذلك ، والدجاج يخلط بالعذرة غيره، حتى إذا علم أنها لا تتناول غير النجاسات فقلنا مجرمة أكلها إلى أن تحبس ،

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده ( رح) في مبسوطه ولم يقدر في ذلك مقداراً في

قال: وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيهما. أما الآدمي فلحرمته وكرامته. والخنزير لنجاسته كما في الدباغ وقال الشافعي درح، الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك لأنه يؤثر في إباحة اللحم أصلاً

الكتاب ، وروى في غير رواية الاصول انه قدر في الإبل شهراً وفي البقر عشرينوفي الشاة عشرة أيام وفي الدجاجة ثلاثة أيام .

وقال الولوالجي «رح» في فتاواه > ذكر في النوادر لو أن جدياً غذى بلبن الخنزير فلا بأس بأكله لانه لم يتغير لحمه وما غذى صار مستهلكاً لم يبق أثره • وعلى مذا يقول لا بأس بالدجاج التي تختلط بالمذرة لأنه لا يغير لحمه • والرأي يروى بحبس الدجاج ثلاثة أيام فذلك على سبيل التنزيه •

وفى الدراية والزرع والثار السفه بالنجاسات لا يكره ولا يحرم عند أكثر الفقهاء و الحال وان (١) ذبح ما لا يؤكل لحمه ، طهر لحمه وجلده ) أي قال القدوري إذا ذبح حيوان مها لا يؤكل لحمه من ذي الناب يطهر لحمه وجلده ، وقال الحاكم فى الكافى ، ولا يكره الصلاه على جلد ما يكره أكله من ذي الناب إذا ذبح أو دبغ ، وهذا الذي قاله هو الذي اعتمد عليه عامة أصحابنا على قول نصير بن يحيى وابن جعفرالهندواني و رح ، انه لا يجوز بيمه ، وقد مر بيانه فى أول الكتاب ،

(إلا الآدمى والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيها، أما الآدمى فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كا فى الدباغ ) أي كا فى حكم الدباغ ، فإن الدباغ يطهر جلد كل حيوان إلا الآدمى لكرامته لا يستعمل ، والخنزير لنجاسته عينه، أو لعدم قبوله الدباغ كا ذكرنا فى أول الكتاب مستوفى ،

( وقال الشافعي رحمه الله الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك ) أي في اللحم والجلد وسائر الاجزاء . ( لانه يؤثر في إباحة اللحم أصلا ) أي لان الذكاة والتذكية بتأويل الذبح يؤثر

<sup>(</sup>١) وإذا - هامش .

وفي طهارته وطهارة الجلد تبعاً . ولا تبعية بدون الاصل وصار كذبح المجوس . ولنا أن الذكاة مؤثره في إزالة الرطوبات والدماء السيالة وهي النجسة دون ذات الجلد واللحم، فإذا زالت طهر كما في الدباغ وهذا حكم مقصود بالجلد كالتناول في اللحم وفعل المجوسي إماتة في الشرع

في إباحتها اللحم من حيث الاصالة .

( وفى طهارته وطهارة جلده تبعاً ) أي ويؤثر فى اباحتها طهارة اللحموطهارة الجلد من حيث التبعية ، (ولا تبعية بدون الاصل ) إذ قيام بالاصل وهنا لم تفد الذكاة الاصل الذي هو إباحة اللحم فكذا لا يفيد البيع ( وصار كذبح المجوسى ) حيث لا يفيد إباحة الاكل ولا غيره وكذا ذبح الوثنى ( ولنا أن الذكاة تؤثر (١) فى إزالة الرطوبات ) احترز بها عن دم اللحم فإنه طاهر وهى النجسة أي الرطوبات ( والدماءالسيالة وهى النجسة دون ذات الجلد واللحم فإذا زالت ) أي تلك الرطوبات والدماء السيالة النجسة ( طهر ) أي المذبح أي جلده ولحمه ( كا فى الدباغ ) أي يطهر فى الدباغ بزوال تلك الرطوبات النجسة ( وهذا حكم مقصود بالجلد ) .

هذا جواب عن قول الشافعي درج، أن تأثر الذكاة في إباحة اللحم أصل وفي الطهارة اللحم والجلد تبع . فقال هذا أي الطهارة حكم مقصود في الجلد (كالتناول في اللحم ) يعني كما أن التناول حكم مقصود بالذات في اللحم ، وكذلك الطهارة وحكم مقصود في الجلد والحاصل أن طهارة الجلد واللحم غير تابعة لطهارة اللحم بل كل منهما حكم مقصود بالذات ، فإذا حصلت الذكاة فإن كان المذكى من الحيوان الذي يؤكل ، تحصل الطهارة في جميع أجزائه بالاصالة . وإن كان مها لا يؤكل يحصل في لحمه وجلده . ثم لا يلزم في حصول الطهارة إباحة الأكل كما أعرف .

<sup>(</sup>١) مؤثرة - هامش ٠

فلا بد من الدباغ مركما يطهر لحمه يطهر شحمه حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافاً له وهل يجوز الانتفاع به في غير الاكل ، قيل لا يجوز اعتباراً بالاكل ، وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة ، والزبت غالب لا يؤكل

لإفادة الأثر الحسن ، والحسنات على الثواب فلا يصير المجوسي أهلا لها . فأن قيل كا أن المجوسي ليس من أهل الذكاة فكذا الكلب ليس من جنس مايذكى ولا فرق بين أن يكون الذبح من غير أهل الذكاة وبين أن يكون المذبوح من جنس المذكى ألا ترى أن المسلم لو ذبح خنزيراً لا يحل أكله كما أن المجوسي لو ذبح شاة لا يحل أكلها . قلنا قد اتفقا في أن المجوسي أيضاً على أنه ليس من أهل الذكاة . فلم يتفق على أن الكلب والفهد ليسا من حنس الذكاة لأنه مختلف في إباحة أكله كذا في مختصر الاسرار.

(فلا بد من الدباغ) يعني إذا كان ذبح المجوسي إماتة في الشرع فلا بد من الدباغ في حلد ما ذكاه لمدم حصول الطهارة بذبحه . ثم أعلم أنهم اختلفوا في أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه بجرد الذبح والذبح مع التسمية قبل بجرد الذبح لأنه يؤثر في إزالة الدم المسفوح. وقيل الذبح مع التسمية لأن المطهر هو الذكاة ، ولا ذكاة بدون التسمية كما في غريب المعرار للغربري .

( و كما يطهر لحمه يطهر شحمه حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده ) قبد بالقليل لأن الماء الكثير لا يفسد بلا خلاف خصوصاً على مذهب الشافعي « رح » فان عنده إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا باليقين والقلتان عنده كثير . ( خلافاً له ) الشافعي أن شحمه أيضاً لا يطهر كما لا يطهر لحمه وجلده « (وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل ) أي نحسو الاستصباح ودهن الجلود ونحوهما .

( قبل لا يجوز اعتباراً بالأكل وقبل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة ) الودك بفتح الواو والدال وهو الدسم ( والزيت غالب ) أي والحال أن الزيت غالب ( لا يؤكل ) أي الزيت ما إذا لم يجز أكله فيما إذا كان الزيت غالباً ، ففيما إذا كان مغاوباً بالطريق الأولى

وينتفع به في غير الأكل. قال ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، وقال مالك درح ، وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر واستثنى بعضم الخنزير والكلب والانسان وعن الشافعي «رح ، أنه أطلق ذلك كله والخلاف في الأكل والبيسع واحد لهم . قوله تعالى ﴿ أحل لـكم صيد البحر ﴾ من غير فصل . وقوله عليه السلام

( وينتفع به ) أي بالزيت المذكور ( في غير الأكل ) كالاستصباح ونحوه كما ذكرة .

(قال ولا يســؤكل من حيوان الماء إلا السمك) أي قال القدوري «رح» في مختصره وقال الكرخي «رح» في المحتفظة وقال الكرخي «رح» كره أصحابناكل ما في البحر إلا السمك خاصة فإنه حلال أكله إلا ما طفى منه فإنهم كرهوه. وقال شيخ الإسلام خواهو زاده ويكره أكل مــا سوى السمك من دواب البحر عندنا كالسرطان والسلحفاة والضفدع وخذير الماء.

(وقال مالك وجماعة من أهل العلم ) ابن أبي ليلى والشافعي « رح » في قوله وأصحاب الظواهر ( بإطلاق جميع ما في البحر ) أي إباحـــة جميع ما في البحر من الحيوان . ( واستثنى بعضهم ) أي بعض الجماعة المذكورة وأراد به الشافعي فإنه قال جميع مــــا في البحرية كل .

( الحنزير والكلب والإنسان ) أي خنزير البحر وكلبه وإنسانه وهو قول اللبث درح ، أيضاً .

( وعن الشافعي و رح ، أنه أطلق ذلك كله ) أي جميع ما في البحر وبه قال أحمد في رواية . وقال رواية عن الشافعي يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع • وبه قال أحمد في رواية . وقال ابن الجلاب والبصري في التفريع وصيد البحر حلال أكله ويكره أكل كلب الماء وخنزيره من غير تحريم له . ( والخلاف في الأكل والبيع واحد ) أي الخلاف المذكور بيننا وبين مالك وجماعة والشافعي سواء في جواز الأكل وجواز البيع ( لهم ) أي للشافعي ( قوله سبحانه وتعالى ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ من غير فصل ) أي من غير فرق بسين السمك وغيره ، فإطلاق الآية يتناول الكل (وقوله عليه في البحر هو الطهور ماؤه والحل مينته )

في البحر هو الطهور مباؤه والحل ميتته ولأنه لا دم في هذه الاشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك، ولنا قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، وما سوى السمك خبيث، ونهى رسول الله عليه السلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي » رح » من حديث مالك عن صفوان عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق ان المغيرة وابن بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة درض يقول سأل رجل رسول الله عليه وقال يا رسول الله عليه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنابه عطشنا أفيتوضا بماء البحر ؟ فقال وهوالطهور ماؤه والحل ميتته » وقال الترمذي درض حديث حسن صحيح .

( ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموى لا يسكن الماء ) لأن طبع الدم يضاد طبع الماء لأن الدم حار والماء بارد ( والمحرم هو الدم فأشبه السمك ) أي فأشبه ما في البحر من الحيوانات كلها كالسمك في عدم الدم الذي هو الحرم إلا الضفدع استثناه الشافعي « رح » في قول لنهيه عليه عن قتله رواه النسائي . ( ولنا قوله سبحانه وتعالى ويحسرم عليهم الخبائث وما سوى السمك خبيث ) لأن الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم فيحرم .

( ونهى رسول الله على عن دواه يتخذ فيه الضفدع ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب . والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذيب عن سعيد بن خالد عن سعيد ابن المسيب عن عبد الرحمن بن عثان القرشي «رض» أن طبيباً سأل رسول الله على عن الضفدع يجعلها في دواه فنهى عن قتلها . ورواه أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو داوود والطيالسي « رح » في مسانيدهم والحاكم في المستدرك في الطب ، قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في الضفدع .

وقال الحافظ المنذري فيه دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي عليه نهى عن قتله والنهي عن قتله والنهي عن قتله والنهي عن قتل الحيوان بالحرمة كالآدمي ، وأما تحريم أكله كالصرد والمسد والضفدع

ليس بمحرم فكان النهي منصرفًا إلى الوجه الآخر .

( ونهى عن بيع السرطان ) أي نهى النبي على عن بيع السرطان، وهو ليس بموجود في الكتب المشهورة في الحديث وليس له أصل . فإن قلت روى أبوداوود « رح » وغيره مسند إلى جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله عليه وأمسر علينا أبو عبيدة الجراح تبغي غير القريشي وزودنا جراباً من تمر لم يجد له غيره ، وكان يعطينا أبو عبيدة ورض بحرة كنا نمصها كا يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكان يضرب بعضنا الخيطة ثم يبله في الماء فيأكله قال : فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا يحيئة الكثب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة على العنبر فقال أبو عبيدة ميتة لا تحل لنا ثم قال بل نحن رسل رسول الله على الله عن وجل وقد اضطررتم فكلوا وأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله تشكيل ذكرنا ذلك له فقال : هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحه شيء فتطعمونا » فأرسلنا إلى رسول الله على أباحة ما في البحر سوى السمك ،

قلت المراد منها السمك والدليل عليه ما رواه البخاري (رح) عن جابر (رض) قال غزونا جيش الحيط (١) وأميرنا أبو عبيدة ، فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحر حوتاً ميتا لم ير مثله يقال له العنبر ، فأكلنا منها نصف شهر وأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته والحيط بفتحتين الورق .

( والصيد المذكور فيا تلا محمول على الاصطياد ) جواب عن استدلالهم فيا ذهبوا إليه في قوله سبحانه وتعالى ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ تقريره أن المراد من لفظ الصيد هـو المصدر وهو الإصطياد فيتناول ما يحل وما يحرم وليس المراد منه الإسم ، وقد قررناه فيا مضى فإن قلت لو كان يستقيم حمله عليه لكانت الكناية من قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وطعامه ﴾ لا يستقيم حمله على الاصطياد فإنها راجعة إلى الصيد . قلت الطعام المذكور محمول على السمك لأنه المتمارف أنه طعام البحر والكناية ينصرف إلى البحر قوله فيا لا يلي

<sup>(</sup>١) الحيط - هامش

وهو مباح فيما لا يحل والميتة المذكورة فيما روى محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله عليه السلام أحلت لنا ميتنان ودمان أما الميتنان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال

الصواب فيا يلي على صيغة الجهول وهكذا هو في النسخ الصحيحة .

( فهو ) أي الاصطياد (مباح فيا لا يحل ) لمنافع أخرى غير الأكل (والميتة المذكورة فيا روى محمولة على السمك ) هذا أيضاً جواب على استدلالهم بقوله على السمك، وقوله السفه والحلميتية ، أي الميت المذكورة في الحديث محمولة على السمك، وقوله روى على صيغة الجهول أيضاً على ما لا يخفى على الفطن، فإن قلت هذا خبر واحد فكيف يجوز تخصيص الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾قلت هذا خبر مشهور قد تأيد بالإجماع فيجوز تخصيص الكتاب به ، على أن حكم السمك ثبت بقوله سبحانه وتعالى ﴿ تأكلون لحماً طرياً ﴾ . مع أنه لا تعارض بين الكتاب والخبر لأن الميتة المحمودة بدليل قوله سبحانه وتعالى ﴿ أو دماً مسفوحاً ﴾ فعلم أن الميتة تكون ميتة باعتبار اللهم المسفوح ، ولا دم السمك فيصرف إلى العهد فلا يبقى التعارض .

( وهو حلال مستثنى من ذلك ) أي السمك حلال مستثنى عما لا يحل ( لقوله عليه أحلت لناميتنان ودمان ، فأما الميتنان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) هذ الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها قال : قال رسول الله عليه و أحلت لنا ، إلى آخسره ورواه أحمد والشافعي وعبد (۱) بن حميد درح، في مسانيدهم . ورواه ابن حبان درح، في كتاب الضعفاء وأعله بعبدالرحمن وقال انه كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته عن رفع الموقوفات واسناد المراسيل ، فاستحق الترك .

وأخرجه الدارقطني درح » في سننه عن عبد الله وعبد الرحمن بن زيسد بن أسلم عن أبيها درح» . وأخرجه ابن عدي في الكامل عن عبد الله فقط .

<sup>(</sup>١) عبد - هامش .

## قال ويكره أكل الطافي منه وقال مالك والشافعي رحمها الله لا بأس به

وعبد الله وعبد الرحمن « رح » ضعيفان إلا أن أحمد وعبد الله وأسند ابن عـــدي إلى أحمد أنه قال : عبدالله ثقه وأخوه عبد الرحمن وأسامة ضعيفان .

وقال ابن عدي وهذا الحديث يدور على هؤلاء الأخوة الثلاثة وأسند عن ابن معينقال في التنقيح هو موقوف في حكم المرفوع .

وقال الدارقطني في علله وقد رواه المسور بن الصلت عــــن زيد بن أسلم «رح» قال ثلاثة ضعفاء ليس حديثهم بشيء .

وقال ابن عدي و ابن و هب يرويه عن سليان بن بلال درض، موقوفاً، فرواه عن أبيه عن ابسن عمر درض م مرفوعاً ، وعن ابن زيد بن أسلم عن ابن عسر درض موقوفاً وهو الصواب .

وقال في التنقيح وهذه الطريقة رواهـ الخطيب باسناده إلى المسور بن الصلت . والمسور ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعـ أبو حاتم « رح » وقال النسائي « رح » متروك الحديث ، انتهى .

قلت وله طريق أحق قال ابن مردويه في تفسيره في سورة الانعام حدثنا عبد الباقي بن مانع حدثنا محمد بشر بن مطر حدثنا داوود بن سند حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا أبو هاشم الاملي قال سمعت زيد بن أسلم يحدث عن ابن عمد «رض» قال: قال رسول الله عليه يحل من الميتة اثنان ومن الدم اثنان ، فأما الميته فالسمك و الجراد ، وأما الدم فالكبد والطحال.

(قال ويكـره أكل الطافي منه) أي قال القدوري (رح) منه أى من السمك. والطافي هو الذى يموت فيعلوا على وجـه الماء ويظهر ، من طفى الشيء يطفوا طفوا إذا عـلا.

هكذا قالوا معنى الطافي اسم فاعل كالقاضي من تنضاء . وهو الذي يموت في المساء حتف أنفه من غير سبب معلوم ويعلو على وجه الماء .

( وقال الشافعي ومالك لا بأس ) أى الطافي وبه قال أحمد ( رح » وأصحاب الظاهر درح ، وبعض التابعين .

لإطلاق ما روينا لان ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال ما نضب عنه الماء فكلوا، وما طفى فلا تأكلوا

( لإطلاق ما روينا ) وهو قوله على : « البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، فانه مطلق يفصل بين ما إذا مات بآفة أو بغير آفة . ( ولان ميتة البحر موصوفه بالحسل بالحديث ) أراد به قوله على : « أحلت لنا ميتان ، الحديث .

( ولنا ما روى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه أنه قال : ما نضب عنه الماء فكلوا ، وما لفظه الماء فكلوا ، وما طفى فلا تأكلوا ) هــــنا الحديث بهذا اللفظ غريب .

ولكن أبا داوود ورح، وابن ماجة أخرجا عن يحيى بن سليم عن اسماعيل بن امية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله عليه قال: « ما ألقى البحر أو جزر عنه فكاوه وما مات قيه وطفى فلا تأكاوه » .

فان قلت: ضعف السهقي هذا الحديث وقال يحيى بن سليم كثير الوهم وقد رواه غيره موقوفا. قلت لا نسلم ذلك فان يحيى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة وزاد فيه الرفع. ونقل ابن القطان « رح » في كتابه عن ابن معين قال : هو ثقة ولكن في حفظه شيء ومن أجسل ذلك تكلم الناس فيه . فان قلت : قال ابن الجوزي اسماعيل بن أمية متروك . قلت ليس كذلك لأنه ظن أنه اسماعيل بن امية أبو الصلت الذارع وهو متروك الحديث وأما هذا فهو اسماعيل بن امية القرشي الأموي والذي في ظنه ليس في طبيعته، فان قلت : قال أبو داوود رواه الترمذي وأبوب عن أبي الزبير « رح » موقوفاً على جابر «رض» وقد أسند من وجه ضعيف عن أبي ذئب عن ابي الزبير عن جابر «رض» عن وقال الترمذي «رح» مألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال : ليس بمحفوظ وقال الترمذي «رح» مألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال : ليس بمحفوظ روى عن جابر «رض» خلاف هذا ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئاً .

قلت قول البخاري «رح» لا أعرف لابن أبي ذئب عن ابن زبير شيئًا هو على مذهبه

في أنه يشترط لاتصال الاسناد الصفر ثبوت السياع . وقد أنكر مسلم درح، ذلك إنكاراً شديداً وزعم أنه قول مخترع وأن المتفق عليه انه يكفي الاتصال امكان اللقاء والسياع وابن أبي ذئب أدرك زمان ابن الزبير بلا خلاف وسماعه منه ممكن . فان قلت قسال السيمقي درح، ورواه عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر دره، مرفوعاً وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به .

قلت أخرج الحاكم في المستدرك في أبواب الأحكام حديثاً عنه وصحح سنده . وأخرج حديثه هذا الطحاوي في أحكام القرآن فقال : حدثنا الربيع بن سليان المرادي بن أشد ابن موسى ، حدثنا اسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله المحمري عن جابر بن عبد الله ورض، عن رسول الشيالي قال : هم ماجزر البحر وما أبقى فكل وما وجدته طافياً فوق الماء فلا تأكل ، وقوله سبحانه وتعالى : هم حرمت عليكم الميتة كي عام خص عنه غير الطافي من السمك بالإتفاق وبالحديث المشهور . والطافى مختلف فيه فيقى داخلا في عموم الآية .

قوله: « ومما نضب » بالنون والضاد المحجمة والباء الموحمة من النضوب وهو ذهاب الماء .

قوله : « ولفظه » أي رمـاه لأن اللفظ في اللغة الرمي ، يقال لفظت الرحى الدقيق أي رمته ومنه قوله وما طفى أى على وجه المـاء .

( وعن جماعة من الصحابة و رض ، مثل مذهبنا ) أي وروى عن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا ان الطافي لايحل وقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه كراهية الطافي عن جابر بن عبد الله ورض وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه و ابن عباس ورض ، و كذا عن ابن المسيب و أبي الشعثاء والنخمي وطاووس و الزهري ورح ، و كذا نقل عبد الرزاق في مصنفه وقال محمد ورح ، في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال : كل ما جزر عنه الماء وما قذف به ، ولا تأكل ما طفى . يقال جزر الماء يجزر إذا قل ماؤه و الجزو ضحد الماء ومادته جيم ثم زاء معجمة فان قلت روى البيهةي من حديث

## وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافاً إلى البحر لاما مات فيه من غير آفـــة .

الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال أشهد على أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: السمك الطافي حلال لمن أراد أكلها. وزاد فيه وكيم عن سفيان: الطافية على الماء. وروي أيضاً من حديث هشام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال الجراد والنون ذكى كله.

وروى غيره أيضاً عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه « رح » عن علي رضي الله تعالى عنه قال : الحيتان والجراد ذكى كله .

وروى غيره عن أبان عن ابن عباس عن أنس « رض » أنه على قال : « كل ما طفى البحر » قلت قد روى ابن أبي الهذيل البحر » قلت قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن على بن سهر عن الاخلع عن ابن أبي الهذيل سأل رجل ابن عباس ورض قال إني آتي البحر فاجده قد جعل سمكا كثيراً فقال : كل ما لم ير سمكا طافياً ، وروى عبد الرزاق « رح » في مصنفه عن الثوري عن الاصلح عن أبي الهذيل سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنها عن أشياء وفي آخره أنه قال لابن عباس : إني قد أجد البحر قد جعل سمكا قال فلا تأكل طافياً منه .

وحديث عمر وعلي رضي الله تعالى عنها لا ينساني حديث جابر . وأما حديث ابان فانه منكر جدداً قال سمعته لأن أبي سبعين زينه أحب إلى أن أروي حديث ابار. ابن أبي عياش .

ذكره الرازي « رح ، في أحكام القرآن .

( وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة ) هـــذا جواب عما تمسكوا من قولهم أن ميتة البحر موصوفة بالحل . يعني ميتة البحر ما لفظه أي رماه البحر حتى يكون موته مضاف إلى البحر لأنه إذا رماه البحر ومات ، يكون موته بسبب رمي البحر من غير آفة . فان مات حتف أنفه فان موته لا يضاف إلى البحر .

# قــال ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع من السمك والجراد بلا ذكاة وقال مالك لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ

(قال ولا بأس بأكل الجريث والمسارماهي وأنواع السمك والجراد من غير (١) ذكاة ) أي قال القدوري و رح ، والجريث بكسر الجيم وتشديد الراء بعده آخسر الحروف ساكنة وفي آخره ثاء مثلثة .

قال في كتاب اللغة : هو نوع من السمك . وفي الغاية الجريث الجرى . وقال الكاكي الجريث بالفارسية ماهي باي جوشق .

قلت الجريث السمك السود والمار ماهي السمكة التي تكون في صورة الحية ، وماهي هو السمك وإنما أحسل أنواع السمك لمسوم قوله عليه : وأحلت لنا ميتنان ، الحديث .

وروى محمد في الاصل عن عمر وابن وهب عن عمرة بيان الطبيخ قالت: خرجت مع وليدة لنا فاشترينا جريثة بقفيز حنطة فوضعناها في زنبيل فخرج رأسها من جسانب وذنبها من جانب آخر ، فمر بنا علي رضي الله تعالى عنه فقال: و بكم أخذت ، قالت فأخبرته ، فقال: و إطعمه ما أرخصه وأوسعه للعيال ، فيه دليل على أن الجريث يؤكل لأنه نوع من السمك فيجعل كسائر الأنواع ، وهذا الحديث حجة لنا على بعض الرافضين وأهسل الكتاب فإنهم يكرهون أكل الجريث ويقولون أنه كان ديوة يدعسو الناس إلى حلملته فمسخ به .

وهو متروك بقول علي رضي الله تعالى عنه كذا . قال خواهر زاده ورح، في شرحه وروى محمد و رح ، أيضاً عن ابن عباس انه سئل عن الجريث فقال : أما نحن فلا نرى به بأساً وأما أهل الكتاب فيكرهون . فإذا صح عن علي ورض، وابن عباس ورض، اباحة الجريث ولم يرد غيرها خلاف حل ذلك محل الإجماع .

وكذا الجراد حلال سواء مات حتف أنفه أو قتله الآخذ بأن قطع رأسه .

﴿ وَقَالَ مَالِكَ لَا يَحِلُ الْجِرَادُ إِلَّا أَنْ يَقَطُّعُ الْآخَذُ رِأْمَهُ وَيَشُوبِهِ لَأَنَّهُ صَيْدَ البر ولْهَذَا

<sup>(</sup>١) بلا - هامش .

رأسه ويشويه لأنه صيد البر ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به . فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره والحجة عليه مسارويناه . وسئل علي رضي الله عنه عن الجراديأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقهال كله كله .

يجب على المحرم) أي ولأجل كونه صيدا يجب على المحرم ( بقتله جـــزاء يليق به ) أما كونه صيدا فلا خلاف فيه لأنه متوحش وأما جزاؤه فهو أن يتصدق بما شـــاء كما في قتل القمل وقد مر في باب الحج.

( فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره ) أي إذا كان كذلك فلا يحل إلا بالقتل كما في سائر الصيد حتى قالوا أنه إذا غفل عنه حتى مات حتف أنفه أو جعل الكل في غراره وماتوا فانه لا يحل . كذا ذكره الشيخ الإمام خواهر زاده « رح » .

وفي شـــرح كتاب الصيد ( والحجة عليه ما رويناه ) أي على مالك أراد بقوله ما رويناه قوله ﷺ : ﴿ أُحلت لنا مبتتان ﴾ الحديث . ولا يرد علينا كراهــــة الطافي لأنه مخصوص بالحديث الآخر .

وقال محمد «رح» في الاصل بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : « ذكاة السمك والجراد واحدة » . ( وسئل علي رضي الله تعالى عنه عن الجراد بأخــذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال : كله كله ) .

هذا وذكره محمد في الأصل وقد بلغنا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الجراد إلى آخره فدل على حل الجراد مطلقاً سواء مات حتف أنفه أو مات بعلة بأن اصابه المطر في الطريق فيات . وفي الكافي ولأن موته لا بد أن يكون بسبب فانه يجري الأصل يرى المعاش كا قبل أن بيض السمك إذا انحشر عليه الماء يصير جراداً وفاذا مات في البر فقد مات في غير موضع معاشه وذلك سبب مات في غير موضع معاشه وذلك سبب لموته . وروي ان مربم سالت لحاً هيئاً فرزقت الجراد ، وعمر رضي الله تعالى عنه كان معها يا كل الجراد .

وهذا عد من فصاحته ودل على إباحته ، وإن مات حتف أنفه بخلاف السمك ، إذا مات من غير آفة لأننا خصصناه بالنص الوارد في الطافي ثم الأصل في السمك عندتا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ وإذا مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطافي وتنسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهى . وعند التأمل يقف المبرز

( وهذا ) أي قول علي رضي الله تعالى عنه كله ، كله ، (عد من فصاحته ) حيث أجاب بلفظتين متجانستين في اللفظ مختلفتين في المعنى . فان قوله كله ، أمر من اكل، يأكل ، والضمير فيه يرجع إلى ألجراد . وقوله كله ، تأكيد لما بعده ، وهـو من ألفاظ التوكيد المعنوي . ( ودل على إباحته وإن مات حتف أنفه ) أي على إباجة أكـل الجراد وإن مات من غير آفة لأنا خصصناه بالنص الوارد في الطافي ) وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم : أولاً حديث جابر لم يكن فرق بين السمك والجراد فافهم .

(ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة ) كالصدمة وإلقائه الماء على طرف ونحو ذلك ( يحل كالمأخوذ ) هذا أصل في اشتراط الآفة في موت السمك لتصير حلالاً، وهو أنه إذا مات بآفة مجل كالمأخوذ ، أي كالسمك المأخوذ من المساء ، فإن أخذه سبب لموته .

فإن قلت : يتوهم فيا ينبذه الماء ما كان طافياً قبل النبذ ، قلت لم يعتبر هذا الرحم منا وإنما يعتبر في غير السمك من الحيوانات فانه إذا توارى عنه الصيد ، ولم يتبع لا يحل لاحتال انه مات من هوام الأرض . والقياس أن لا يعتبر التوهم في موضع ، وإنما اعتبرناه بالنص في ماء السمك ، ولم يعتبر هنا لأنه قال ما لفظ البحر كله .

( وإن مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل ) لمدم الشرط وهو الآفة ، ولهــذا قال ( كالطاقي ) لأنه ميت حتف أنفه بغير آفة (وتنسحب عليه) أي يمتد على الأصل المدكور ( فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهي وعند التأمل يقف عليها ) أي على الفروع (المبرز)

## منها إذا قطع بعضها فمات يحل أكل ما أبين وما بقي لأن موته بآفة ، وما أبين من الحي وان كان ميتاً فميته حلال ،

بالتشديد ، من برز الرجل ، فإن أصحابه فضلا أو شجاعة ، وثلاثية من برز الرجل يبرز بروزاً ، أي ظهر قوله سبحانه وتعالى ﴿ وبرزوا لله جميعاً ﴾ أي ظهروا .

( منها ) أي من الفروع ( إذا قطع بمضها فيات يحل أكل ما أبين وما بقي ، لأنموته بآفة ، وما أبين من الحي وإن كان ميتاً ) يعني في سائر الحيوانات (فميته حلال) أي ميتة السمك حلال بخلاف غيره من الحيوانات .

ومنها : وجد في بطنها سمكة أخرى أو قتلها طير الماء ، فلا بأس بأكلها لأن الموت يحال إلى سبب ظاهر وهو ابتلاع السمك أو قتل الطئير .

ومنها: إذا ألقى سمك في جب ماء فهاتت فيه ، فلا بأس بأكلها ، لأنها ماتت بسبب ضيق المكان عليها ، فكان موتها بآفة ظاهرة فيحل دمها إذا جمعها في حظيرة لا يستطيع الخروج منها ، وهو يقدر على أخذها بغير صيد ، لأن الجمع في مكان ضيق سبب لموتها ، وإن كانت تؤخذ بغير صيد ، فلا خبر في أكلها لانعدام سبب ظاهر بحال الموت إليه ، فكان موتها حتف أنفها ، فلا يحل .

قال القدوري (رح) في شرحه: روى هشام عن محمد (رح) في السك إذا كانت بعضها في الماء ، وبه ضها على الأرض إن كان رأسها في الأرض ، أكلت لأنه موضع نفسها. وإذا كان خارجاً من الماء ، فإن الظاهر أنها ماتت بسبب . وإن كان رأسها وأكثرها في الماء لم تؤكل ، لأنه موضع حياتها ، فحان الظاهر أنها ماتت بغير سبب . وإن كان رأسها في الماء وأكثرها في الأرض ، أكلت لأنه ليس بموضع حياتها ، فعلم أن موتها بسبب .

وقد شنع ابن حزم على محمد « رح » في هذا فقال هــذا قول مخالف للقرآن والـــنة ، ولأقوال العلماء ، والقياس والمعقول . قيل في جوابه هذا من غاية تعصبه وثنيه لأن محمداً قال ذلك بالإستدلال من حديث جابر ووجهه ما مر .

وقال الولوالجي (رح) في فتاواه: إذا ماتت السكة في الشبكة وهو لا يقدر على التخلص منها أو أكلت شيئاً ألقاه في المساء لتأكله فهاتت منه وذلك معلوم فلا بأس بأكلها لأنها ماتت بآفة . وفي الفتاوى الصغرى ناقلاً عن الجامع الصغير: إذا وجسسه السمك ميتاً على الماء وبطنه من فوق ، لم يؤكل لأنه طافي . وإن كان ظهره من فوق أكل لأنه ليس بطاف .

وفي الذخيرة لو وجد سمكة في بطن طائفة يؤكل ، وإن كانت الطافية لا تؤكل . ولو وجد في حوصلة طائر يؤكل عند الشافعي درح، لا يؤكل لأنه كالرجيع ، والرجيع طائر عنده نجس. قلنا إنما يصير رجيعاً إذا تغير. وفي السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشق جوفها ،قال أصحابنا(١) لا يحل أكله لأن رجيعته نجس . وعندنا (٢) سائر أجزائه تحل . ( وفي الموت بالحر والبرد روايتان ) أي في موت السمك بحرارة الماء أو برودتــــه روايتين : إحداهما انه لا يؤكل لأنه مات بسبب حادث ، فهو كا لو ألقاه الماء على اليبس، والرواية الأخرى لا يؤكل لأن الحر والبرد صفة من صفات الزمان ، فليست من المـــوت غالبًا . وأطلق القدوري « رح » في شرح مختصر الكرخي الروايتين ولم ينسبهما إلى أحد وقال شيخ الإسلام خواهر زاده « رح » في كتاب الصيد ، وقد ذكره في غير روايـــة الأصولخلافاً، وقال على قول أبي حنيفة «رح» لا يحل ، وعلى قول محمد يحل. فكذلك قال في العيون حيث قال : وقال أبو حنيفة إذا قتلها برد الماء أو حره لم يؤكل ، فهــو في منزلة الطافي . وقال محمد يؤكل لأنهمات بآفة. فوائد وفي الكافي للحاكم ولا يحل صيد المجوسي ولا ذبيعته إلا فيما يحتاج اليه إلى التذكية من سمكة أو جرادة وبيضة يأخذها ، ومــــا أشبه ذلك ، وكذلك المرتد ، ولا بأس بصيد المسلم بكلب المجوسي المعلم وقاره كما يذبسح بسكينه ، ولو ذبح شاة أو بقرة فتحركت بعد الذبح أو خرجمنها دم تحل، وإنام تتحرك ولم يخرج منها الدم ، لم تحل ، وهنا إذا لم يدرك حياته وقت الذبح ، فإن علم حل • ولو ذبح الموقودة أو المسفوفة البطن أو المريضة وفيها حياة ، حـل في ظاهر المذهب ، بقوله سبحانه وتعالى ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْتُم ﴾ فيها ذبح ولا يفصل فيظاهر الرواية. وفي الحيط: وعليه الفتوى . وعن أبي حنيفة «رح» إن كان مجال يعيش يوماً لولا الذكاة يحل وإلا لا .

وعن أبي يوسف : إذا كان بحال يعيش أكثر اليوم لولا الذكاة ، يحل وإلا لا . وفي المحيط : ذبح شاة ُوقيل إن كان أكثر رأيه أنها حية أكل وإلا لا . وقيل : إن تحركت أكل خرج الدم أو لا وإن خرج الدم ولم يتحرك لم يؤكل .

<sup>(</sup>١) أي الأمنة الثلاثة «رح». (٢) أي عند أبي حنيفة «رح».

تم الجزء الماش من البناية في شرح الهداية ويليه الجزء الحادي عشر مبتدئاً بكتاب الأضعية

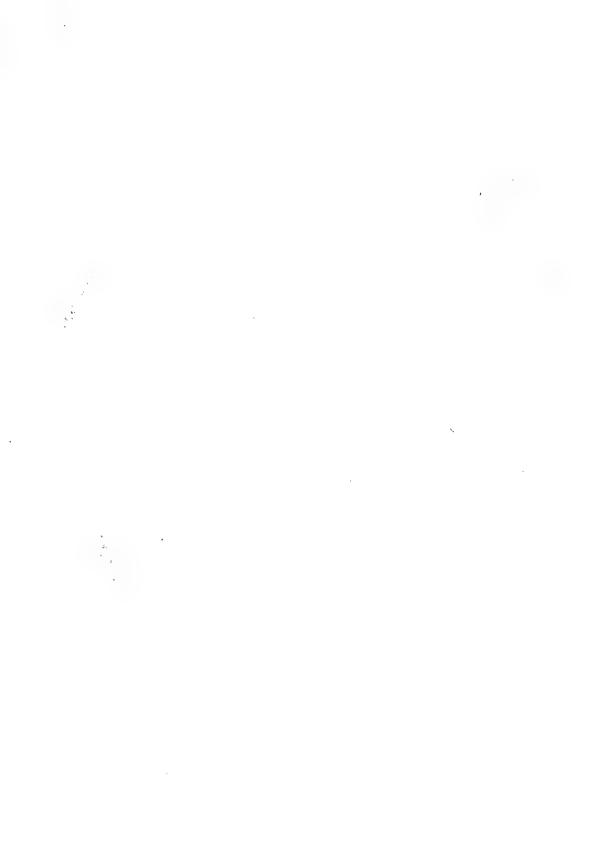

## فهرس الجزء العاشر

#### صفحة

#### صفحة

- ها إذا أكره على بيع بالضرب
   أو القتل .
- ه الخلاف فيا يجعل البيع بعد الإكراه ، فاسداً ، أو رهتاً أو بما جائزاً .
- ٢٥ إن قبض الثمن طوعاً فقد أجاز
   البيم .
- إن ملك البيع في يعد المشتري
   الكره ضمن قيمة البيع .
- ٥٦ فصل في حكم الاكراء الواقع في
   حقوت الله .
- وقي الإكراه على أكل المحرمات أو شرب الحمر .
- وه فيا إذا أكره على الكفر بالله تعالى ، وسرد قصة عمارين باسر. ٦٣ فيا إذا أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه .

#### ٣ ﴿ كتاب الولاء ﴾

- ٤ مناقشة حديث إن مولى القوم منهم
  - ٦ كمن يكون الولاء .
- و فيها إذا شرط الممتق أن يكون
   العبد سائبة بعد الإعتاق .
- ١٨ الحلاف فيمن تزوج من المجم بمتقة من المرب فولدت له أولاد ؟ لن ولاء الأولاد .
- ٢٢ لن يكون النسب إذا كانالأبوان معتقين ؟
  - ٣٣ فصل في ولاء الموالاة.
- ٣٦ مناقشة حديث وسئل رسول الله عن رجل أسلم على يد رجل آخر . . » .
  - ٣٤ ﴿ كتاب الاكراه ﴾ ٤٤ صفة الاكراه .

صفحة

٧١ في الاكراه على الطلاق أو عتق
 العمد .

٧٧ في الرجوع على الآمر بالمهر أو
 يقيمة العبد .

٥٧ حكم الاكراه في التوكيل بالطلاق والمتاق .

٧٦ حكم الاكراه في اليمين والظهار
 والرجمة والايلاء والفيء.

٧٨ حكم الاكراء على الزة .

٧٩ حكم بقاء الزوجية فيا إذا أكره
 على الردة .

۸۸ في الاكواه على الاسلام حتى حكم باسلامه .

۸۲ الحكم فيها إذا صلى الصليبوسب عمداً النبي عليتهادد وقد خطر بباله الصلاة فه تعالى وسب غير النبي عليتهادد.

٨٦ ﴿ كتاب الحجر ﴾

۸۷ سبب الحجر على الصغير و الرقيق
 و الجنون

٨٨ في بيم الثلاثة وشراؤهم .

٩٧ في عقود الصي والجنون.

۹۲ مناقشة حديث «كل طلاق واقع
 إلا طلاق الصبي والمعتوه».

٩٧. فيا إذا أقر بُعد الحرية بمال .

١٠٠ ( بأب الحجر الفساد )

101 الخلاف في الحجر على الحر العاقل البالغ السفيه .

١٠٦ فيما إذا حجر عليه قاض ثم أبطله قاض آخر .

١٠٨ في تسليم الفلام البالغ ماله غير رشيد .

۱۱۲ في البيع والشراء قبل حجر القاضي .

١١٦ فيما إذا ادعى المحجور عليه ولداً من جاريته .

١١٧ قي زواج المحجور عليه .

١١٨ في إخراج الزكاة من مال السفيه.

١٢٠ ما يازم المحجور عليه إذا نذر
 أو ظاهر أو حلف .

١٢٠ في إرادة الحج والعمرة .

١٢٢ الحلاف في الحجر على الفاسق.

١٢٥ فصل في حد الباوغ

١٢٥ ما يكون به الباوغ.

۱۲۶ الحلاف في عمر البالغ إذا لم يوجد منه إنزال أو وطء .

١٣٢ ( باب الحجر يسبب الدين )

١٣٢ الحلاف في الحجر في الدين .

١٣٥ في الأخذ من الدائن ماله بغير إذنه لسداد دينه . منحة

١٣٩ هل الأولى سد الدين أو الانفاق على الزوجة والأولاد من مـــال المفلس ؟

۱۶۲ ولا يحول بين المقلس وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس ويأخذون فضل كسبه والخلاف فيه .

ه ١٤ الحكم إذا كان الدين للرجل على المرأة المفلسة .

#### ١٥٠ ﴿ كتاب الماذون ﴾

١٥٠ تعريف الاذن لغة وشرعاً

١٥٤ إذن المولى لعبده بالتجارة والغبن فيه .

١٥٦ المحاياة في مرض الموت .

۱۵۷ هل للمأذون بالتجارة أن يرهن ويرتهن ٢

۱۵۷ الخلاف فی جواز شرکة العنان للمأذون له .

١٦١ الحكم فيها إذا أذن للعب في شيء بعينه .

۱۲۳ على للعبد المأذون له أن يتزوج؟ ١٦٥ ولا يعتق العبد المأذون لــــه بالتجارة على مال.

١٦٩ في ديون العبد المأذون له .

١٧٣ في تقسيم عن العبد بين الغرماء بالحصص .

177 فى الحجر على العبد المأذون له بالتحارة .

١٧٩ حكم الحجر فيما إذاولدت المأذون لها من مولاها .

۱۸۰ فیما إذا استدانت المأذون لها
 أكثر من قیمتها .

۱۸۲ في إقرار المأذون له إذا حجر علمهوالخلاف فمه .

الخلاف في إعتاق المأذون له إذا
 حجر عليه من دين يحيط برقبته .
 ١٨٨ في بيع المريض من الوارث عثل
 قيمته .

۱۹۳ حكم الدين إذا اعتق المولىالعبد المأذون وعليه ديون .

٢٠٢ فصل في أحكام إذن الصغير ٢٠٢ في إذن ولي الصبي الصبي في التجارة .

٢٠٥ سبب الحجر في الصغير.

۲۱۱ ﴿ كتاب الغصب ﴾

٢١١ تعريف الغصب لغة وشرعاً .

۲۱۳ فی شمان من غصب مکیلا أو موزوناً .

۲۱۳ فی خمان من غصب لا مثل له . ۲۲۲ فی غصب ما پنقل ویجول . صفحة

٢٢٦ فى نقص ماغصب بفعل الفاصب. ٢٣٣ هلاك العبد المفصوب .

۲۳۵ حکم الربع فیا إذا اشتری شیئا
 رباعه باکثر من ثمنه

۲۳۷ فصل فیما یتغیر بفعل الغاصب . ۲٤٥ ما یفیده حدیث و أطمعوهـــا الاساری » .

۲٤٨ إن غصب فضة أو ذهباً فضربها دراهم أو دنانير .

٢٥٠ إن غصب ساجة فبني عليها .

۲۵۳ في ذبح شاة الغير بغير أمره .

٢٥٦ في قطع طرف المعاوك .

۲۵۷ مسألة من خرق ثوب غيره خرقاً يسيراً.

٢٥٩ مسألة غصب أرض الغير .

٢٦٠ مناقشة حديث ليس لعرق ظالمحق

٢٦٤ في صبغ الثوب المغصوب.

۲۹۸ مناقشة مسألة السويق المفصوب
 إذا قلى .

٢٧١ فصل في مسائل منفرقة تتعلق بالفصب .

٢٨١ في سمان ولد الظنبية المخرجة من الحرم .

٧٨٧ في الزنى في الجارية المنصوبة .

۲۸۹ فيها إذا جنت الجارية المغصوبة وهي في يد الفاصب .

٢٩٤ فصل في غصب ما لا يتقوم.

٢٩٤ في إتلاف المسلم خراً لذمي أو خنزىر .

٢٩٩ إن غصب المسلم من مسلم خراً فخالها .

٣٠٢ في إستهلاك الفساصب الحل المفصوب.

٣٠٧ في استهلاك الغاصب الجلد الذي دينه .

٣١٢ مسألة من كسر لمسلم بربطاً أو طبلا أو مزماراً أو دفاوالحلاف في ذلك .

٣١٨ فيمن غصب أم ولد أو مسديرة فهاتت في يده .

٣٢٠ ﴿ كتاب الشفعة ﴾

٣٢٠ تعريف الشفعة لغة .

٣٢١ سبب تسميتها شفعة .

٣٢١ حكم الشفعة .

٣٢١ ان تثبت الشفعة ؟

٣٧٧ مناقشة حديث « الجار أحق بسقه » .

سنحة

٣٢٩ الحلاف في شفعة الجوار .

. ٣٣٠ مناقشة أحاديث الأحناف في الشفعة .

٣٣٣ دليل الأحناف العقلي .

٣٦٦ دليل الترتيب في أحقية الشفعة .

٣٤٠ وليس للشريك في الطريق و الشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة.

٣٤٦ ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيم شركة .

٣٤٧ الخلاف فيها إذا اجتمع الشفعاء.

٣٥٢ وجوب الشفعة بعقد البيع .

٥٥٥ استقرار الشفعة .

٣٥٦ عَلَكُ الشَّفِمة .

٣٥٨ ( باب طلب الشفعة والخصومة فيها ) .

٣٥٨ أوجه الطلب.

٣٥٩ أوجه بطلان الشفعة .

٣٦٣ الاشهاد في طلب الشفعة عنـــد بلوغ الحبر .

٣٦٧ سقوط الشفعة بتأخير الطلب .

٣٧٣ في عجز الشفيع عن البينة .

ه٧٠٥ في جواز المنازعة في الشفعة .

۳۸۱ ومناشتری داراً لغیره فهوالخصم الشفیم .

صفحة

٣٨٣ خيار الرؤية في الشفعة .

٣٨٥ فصل في الاختلاف.

٣٨٥ اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن .

٣٨٧ خلاف البائع مع المشاري .

٣٨٨ إذا ادعى المشتري ثمنـــاً وادعى البائم أقل .

٣٩٢ فصل فيها يؤخذ به المشفوع .

٣٩٢ فيه إذا حط البائع عن المشتري بمض الثمن .

٢٩٣ زيادة البائم للمشتري .

۳۹۳ كيف تكون الشفعة إذا اشترى داراً بعرض أوبمكيل أوموزون

ه ٣٩ بيع العقار بالعقار .

٣٩٥ في البيع بثمن مؤجل و الخلاف فيه ٤٠٢ فصل مشتمل على مسائل بغير المشفوع .

ب إذا غير المشتري بغرس أو غيره
 ثم قضي الشفيع بالشفعة .

٤٠٤ حكم الغرس والبناء الذيغرسه
 وبناه المشتري ثم قضي الشفع.
 ٤١٥ (باب ما تجب فيه الشفعة وما
 لا تجب ).

١٥ حكم الشفعة والخلاف في الايقسم
 ١٨ الخلاف في شفعة المروض والسفن

١٩٤ الشفعة في السناء والنخل إذا بيعت دون العرصة .

٢٦٤ وللسلم والذمي في الشفعة سواء. ٤٢٣ شفعة الدارالق يتزوج الرجل عليها

. ٣٤ ولا شفعة في هية .

٤٣١ ومن باع بشرط الحيار فلا شفعة .. للشفيم .

٣٥٤ هل في الشراء الفاسد شفعة ؟

٣٩٤ فيها إذا قسم الشركاء العقسار ، هل تكون الشفعة لجارهم ؟

ع ع ع ( باب ما تبطل به الشفعة )

٤٤٣ البطلان بترك الاشهاد مع الاستطاعة .

£ إلى البطلان فيها إذا صالح من شفعته ما ١٠ في تقسيم البناء . على عوض .

وع عللان الشفعة إذا مات الشفيع.

١٥١ بطلان شفعة الشفيع إذا باع ما ١٧٥ القرعة في القسمة . يشفع به قبل أن يقضى له .

٤٥٩ فصل في الحيل التي تبطل بها

و٢٥ مسائل متفرقة

٤٧٨ ﴿ كتابِ القسبة ﴾

٧٨ شرعية القسمة في الأعيان المشتركة ٤٨٣ تنصب القاضي قاسماً بين الشريكين.

٤٨٥ عدم إجبار القاضي النساس على قاسم واحد .

٤٨٦ أجرة القسمة ، والخلاف فيها . ٦١٧ في ادعاء الشركاء داراً وضيعة

أنها إرثاً لهم .

٤٨٩ فيها إذا ادعى الوارثان دار أأقاما السنة.

ووع فصل فيها يقسم وما لا يقسم

٩٩٤ في طلب أحد الشركاء القسمة ،

٥٠٣ تقسيم الجنسين بعضها في بعض .

ع.ه تقسيم الأواني .

ه . ه تقسيم الثياب .

٥٠٧ تقسيم الرقيق والجواهر .

١٤٥ تقسم الدار والحانوت.

١٦٥ فصل في كيفية القسمة .

٢١ في إدخال الدراهموالدنانيرالقسمة

٢٣ في حظوة أحد الشركاء بمسيل أو طريق من دون الآخر .

٢٩ الخلاف في تقسيم العاد والسفل إذا وجد واحد منها فقط .

٥٣٩ ( باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فسها)

٥٤٠ قبول دعوى الغلط.

.

مهه امتناع صاحب البذر من العمل بعد عقد المزارعة .

٩٩٥ امتناع صاحب الأرض والسذر من قمله .

٦٠٠ بطلان المزارعة في موت أحـــد المتعاقدين .

٣٠٢ فسخ المزارعة.

٦٠٣ في بيــــع الأرض بالدين قبل الاستحصاد .

٦٠٧ موت المزارع بعد نبات الزرع .

٩٠٩ في الشروط الفاسدة .

٦١٣ ﴿ كتاب الماقاة ﴾

٣٦٣ الخلاف في جواز المساقاة مجزء

من الثمر .

٦١٤ أركان المساقاة .

٦١٦ الشروط في المساقاة

٦٢٦ جواز المساقاة في النخل والشجر

والكرم والرطاب ...

٦٢٣ المساقاة في النخل الذي عليه ثمر.

٢٢٤ فساد المساقاة.٢٢٥ بطلان المساقاة.

الما يعرن المادة

۱۲۸ فسخ المزارعة . ۱۳۲ (كتاب اللبائح)

٦٩١ فصل فيا يحل أكله وما لا يحل

سفحة

ع بيان الاستحقاق .

٥٥٤ فصل في المهايأة

٥٥٥ حكم المهايأة .

٨٥٥ التهايؤ في العبد الواحد على خدمة هذا يوم وهذا يوم

٥٦١ التهايؤ في دارين .

٥٧٠ ﴿ كتاب المزارعة ﴾

.٧٠ بطلان المزارعة بالثلث والربع.

٥٧١ تعريف المزارعة لغة وشرعاً.

٧٧٥ حكم المزارعة .

٥٧٩ شروط المزارعة.

٥٨٢ أوجه المزارعة عندأ بي يوسف ومحمد

٥٨٧ وجهان آخران ذكرهما المصنف.

٨٨٥ شروط صحة المزارعة .

هيما إذا صحت المزارعة فالحارج
 على الشرط .

٥٩٤ في حال الفساد فالخارج لصاحب البنر .